

(۸۰ – ۱۵۰ ه



إعداد وتحقيت (الرم الحمد (المولال المولال











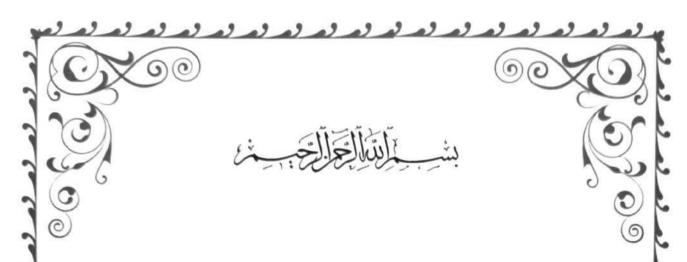

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمَّد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فإن إمامنا الأعظم أبا حنيفة النعمان الله نال من الرِّضا والقبول بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما لم ينله عالم، فإنَّ من سنّة الله في حفظ دينه أن يُيسِّر له العلماء العاملين، والأئمة المجتهدين، وهيَّأ لهؤلاء العلماء من ينافح عنهم وينشر علمهم للعالمين.

ومن المعلوم أن الإحاطة بجوانب علمه وفقهه وحديثه وورعه وسلوكه وشخصيته لا تفي بها مئات المجلدات، فالعلم براً وبحراً، شرقاً وغرباً، بعداً وقرباً تدوينه الله كما قال ابن النَّديم.

فاكتفينا في هذا الكتاب بتسليط الضوء على الجانب العقدي للإمام، فهو أوّل من وضع كتباً لأهل السنة في العقائد وغيرها، وهو أوّل من وضع تعريفاً لهذا العلم فسمًاه بر (الفقه الأكبر)، وشرّفه بهذا الوصف على غيره من العلوم، إذ لم يسبق التعريف به الإمام إلى ذلك أحد، فهو رئيسٌ في هذه المسألة لأهل السنة والجماعة، وفي كل مسألة فإن مذهب أهل السنة والجماعة مروي عن أبي حنيفة كما قال الإمام أبو اليسر البزدوي رحمه الله.

ومع وضوح دور الإمام وعظيم قدره إلا أن البعض ما زال يشكّك في نسبة هذه الكتب إليه إما جهلاً وإمّا حسداً، فقمت بجمع هذه الكتب ودراستها سنداً ومتناً، جمعاً وتحقيقاً، حتّى لا يبقى هناك حجّة لمشكّك، ولا شبهة لمعترض في نسبتها إليه، وهذه

#### مقدمة اللحقيق

**33**3

الكتب هي: الفقه الأكبر (المختصر)، والفقه الأكبر (الأبسط)، والعالم والمتعلّم، والرّسالة إلى البتّي، والوصيّة.

وأضفت إليها وصاياه لتلاميذه، وهي: وصيته لأبي يوسف، ووصيته لخالد السَّمتي، ووصيته لابنه حمّاد، ووصيته لنوح بن عصمة، رحمهم الله.

وقد جمعت ما استطعت من مناظراته مع الفرق المخالفة، ليكون الكتاب شاملاً لأوَّل عقيدة كاملة لأهل السّنة والجماعة، ومدخلاً لدراسة علم الكلام، وليس فقط دراسة عقيدة الإمام.

وهذه أوَّل مرة يتم بها هذا الجمع المبارك، وبعض هذه الكتب لم يسبق التعريف به أن حققت تحقيقًا لائقًا من قبل، وبعضها ينشر لأوّل مرّة، وسمَّيت هذا الجمع: (مجموع كتب ورسائل ووصايا الإمام الأعظم).

الأم بحُدَ ل بَعْنَ إِحِينَ لَا يُعْوَلُولُ

£\$\$\$





#### \* اسمه ومولده وصفته:

اسمه: النُّعمان بن ثابت بن زُوطى بن ماه بنِ المرْزبان التَّيمي الكوفي مولى بني تيِّم بن ثعلبة (٢).

وقيل: سبب تكنيته بـ أبي حنيفة ملازمته للدُّواة المسمَّاة حنيفة بلغة العراق، ولاجتهاده في طلب العلم، فـ أبو حنيفة كنية وليست اسماً.

مولده: ولد سنة (٨٠) \_ على المشهور \_ (٣)، في مدينة الكوفة في خلافة عبد الملك ابن مروان، في حياة صغار الصحابة. رأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ف أبو حنيفة يعتبر من صغار التابعين.

صفته: قال أبو يوسف رحمه الله: كان ربعة \_ يعني: ليس طويلاً ولا قصيراً \_ من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقاً، وأكملهم إيراداً، وأحلاهم نغمة، وأبينهم حجة على من يريد(١٠).

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ بغداد (٧٢٤٩)، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (ص١٦)، والانتقاء لابن عبدالبر (ص١٢٢)، وتاريخ الاسلام (٩/ ٣٠٦)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٣٩٤)، الجواهر المضية (١/ ٢٧).

 <sup>(</sup>۲) بالإضافة لكتب المناقب مثل: مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي، والمناقب للدينوري،
 وكشف الآثار الشريفة للحارثي، والمناقب للموفق المكي، والمناقب للكردري، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كشف الآثار (١٠٠١).

<sup>(</sup>٤) كشف الآثار (٢٩٥٠).

## الفصل الأول: النمريف بالأمام ابن حنيفة

**%**33

وقال حماد ولده: كان طويلاً \_ يعني: يميلُ إلى الطول أكثر منه إلى القصر \_ يعلوه سمرة، جميلاً حسن الوجه، هيوباً لا يتكلّم إلا جواباً، ولا يخوض فيما لا يعنيه(١٠).

وقال أحمد بن حجر الهيتمي: ولا تنافي بين كونه ربعة وبين كونه طويلاً؛ لأنَّه قد يكون مع كونه ربعة أقرب إلى الطول.

وقال ابن المبارك: كان حسن الوجه، حسن الثياب(٢).

وقال عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة: رأيت أبا حنيفة شيخًا يفتي الناس بمسجد الكوفة على رأسه قلنسوة سوداء طويلة.

وكان تاجراً فهو كثير المال.

طبقته: يعتبر الإمام من صغار التابعين، فهو في طبقة الأعمش، ولذلك يقول أبو حنيفة: (إذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ فعلى العين والرأس، وإن جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإن جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال).

أما النقل فهو متوافر متواتر على إثبات رؤيته للصحابة رضوان الله عليهم، والنقلة ليس كلهم حنفيين حتى يظن فيهم التعصب، وليسوا غير محققين، بل لو نقل منهم واحد لكفى نقله في إثبات الرؤية مثل الخطيب البغدادي، والدارقطني، وابن سعد، والذهبي، وابن حجر المكي، وابن حجر العسقلاني، والعراقي، وجلال الدين السيوطي، وأبو معشر حمزة السهمي، واليافعي، والجزري، والتورشتي، وابن الجوزي، وغيرهم فالحاصل: أن الرؤية ثابتة ومتحققة، والرواية على قول الجمهور (٣).

## \* ثناء العلماء على عليه:

قال ابن عبد البر: لا نتكلّم في أبي حنيفة ، بسوء ولا نصدق أحداً يسيءُ القول فيه،

<sup>(</sup>١) الصيمري (ص٢)

<sup>(</sup>Y) ابن أبي العوام (ص9).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الحديثية لمرويات الإمام أبي حنيفة (٢/ ٩٠).

#### الفصل الأول: النمريف بالإمام ابئ حنيفة

£833

فإنّي والله ما رأيت أفضل ولا أورع ولا أفقه منه، وكان يزيد بن هبيره أمير العراقين أراد أن يلي القضاء بالكوفة أيّام مروان بن محمد آخر ملوك بني أميّة فأبى عليه فضربه مئة سوط بعشرة أيّام كلَّ يوم عشرة أسواط، وهو على الامتناع، فلمّا رأى ذلك خلَّى سبيله، ونقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد وأراد أن يوليه قضاء القضاة، فأبى فحلف عليه ليفعلن وحلف أبو حنيفة أن لا يفعل، وجرى بينهما كلام واستقر الإمام على الامتناع، فأمر به إلى الحبس(١).

وقال الغَزالي: أمّا أبو حنيفة ، فلقد كان أيضًا عابداً زاهداً عارفًا بالله تعالى خائفًا منه مريد وجه الله تعالى بعلمه، والعجب من مقلّدي الشافعي ، كيف يطعنون إمامًا كان يتأدّب معه الشافعي ، هل هذا إلا طعن إمام مذهبه)(٢).

قال الشَّعرانيّ في (الميزان)(٣): (لو أنصفَ المقلِّدون للإمام مالك ، والشافعي الم يضعِّف أحدٌ منهم قولاً من أقوال أبي حنيفة ، بعد سمعوا مدح أثمتهم له، ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه إلاَّ كون الشافعيّ ، ترك القنوت في الصبح لَمَّا صلَّى عند قبر الإمام أبي حنيفة ، لكان فيه كفاية في لزوم أدب مقلِّديه معه، وقد انكشف لبعض أصحاب الكشف كالإمام الشَّعرانيّ وغيره أنّ مذهب الإمام أبي حنيفة آخر المذاهب المدونة).

وقال ابن حجر المكي في (الخيرات الحسان) بعدما ذكر محاسنه ومحامده في ستة وثلاثين فصلاً في (الفصل السابع والثلاثين): قال الحافظ ابن عبد البر ما حاصله: إنه أفرط بعض أصحاب الحديث في ذمّ أبي حنيفة، وتجاوزوا الحدّ في ذلك؛ لتقديمه القياس على الأثر، وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الحديث بطل الرأي والقياس، لكنه لم يرد إلاً

مقدمة الهداية (٢/ ٦).

<sup>(</sup>۲) مقدمة الهداية (۲/ ٥-٦).

<sup>(</sup>٣) الميزان الكبرى للشعراني (١/ ٦٣).

-653

**3**33

بعض أخبار الآحاد بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدّمه إليه غيرُه وتابعه عليه مثله كإبراهيم النَخَعيّ، وأصحاب ابن مسعود ﷺ إلا أنه أكثر من ذلك هو وأصحابه، وغيرُه إنّما يوجَد له ذلك قليلاً، ومن ثُمّ لَمّا قيل لأحمد: ما الذي نُقِمَ عليه؟ قال: الرأي، قيل: أليس مالك تكلّم بالرأي، قال: بلى، ولكن أبو حنيفة أكثر رأيّا منه، قيل: فهل تكلتم في هذا بحصّته وهذا بحصّته؟

وقال الليث بن سعد: أحصيتُ على مالك سبعين مسألة قال فيها برأيه، وكلّها مخالفة لسنة رسول الله على ولم نجد أحداً من علماء الأمة أثبت حديثاً عن رسول الله على مخالفة لسنة رسول الله على ولم نجد أو بإجماع أو طعن في سنده، ولو ردَّه أحد من غير حجّة لسقطت عدالته، فضلاً عن إمامته، ولزمه اسمُ الفسق، وعافاهم الله عن ذلك، وقد جاء عن الصحابة اجتهادهم بالرأي والقول بالقياس على الأصول ما سيطول ذكره، وكذلك التابعون (۱). انتهى كلام ابن عبد البَرِّ، والحاصل أنّ أبا حنيفة لم ينفرد بالقول بالقياس، بل على ذلك عامة عمل فقهاء الأمصار (۱).

وفي (الخيرات الحسان) في (الفصل الثامن والثلاثين): قال أبو عمر يوسف بنُ عبد البر: الذين رَوَوا عن أبي حنيفة، ووثَّقوه، وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلَّموا فيه، والذين تكلَّموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس: أي وقد مرّ أن ذلك ليس بعيب.

وقد قال الإمام علي بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوري، وابنُ المبارك، وحمّاد بن زيد، وهشام، ووكيع، وعباد بن العوام، وجعفر بن عون: وهو ثقة لا بأس به. وكان شعبة حسن الرأي فيه.

<sup>(</sup>١) عبد البر في (جامع بيان العلم) (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) الخيرات الحسان (ص٧٩ ـ ٨٠).

#### الفصل الإول: النمريف بالإمام ابين حنيفة

£85.3

وقال يحيى بن معين: أصحابنا ـ يعني أهل الحديث ـ يُفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، فقيل له: أكان يكذب؟ قال: لا.

وذكر الذهبيُّ في (تذكرة الحفاظ): إنَّ يحيى بن معين، قال فيه: لا بأس به، لم يكن متهماً. انتهى. وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقّاد قائمٌ مقامَ: ثقة، صرّح به الحافظ ابن حجر وغيره، كما حقّقته في رسالتي: (السعي المشكور في ردِّ المذهب المأثور)، التي ألفتها ردًا على مَن حجَّ ولم يزر قبراً النبي عَلَيْقُ، بل أفتى بعدم إمكان زيارة قبره، وعدم مشروعيتها وبحرمتِها على بني آدم)(۱).

وقال الفضيل بن عياض: كان أبو حنيفة رجلاً فقيها معروفاً بالفقه مشهوراً بالورع، واسع المال، معروفاً بالإفضال على من يطيف به، صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهار، حسن الليل، كثير الصمت، قليل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام، فكان يحسن أن يدل على الحق، هارباً من مال السلطان.

وزاد ابن الصباح: وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتَّبعه، وإن كان عن الصحابة والتابعين وإلا قاس وأحسن القياس.

وعن أبي وهب محمد بن مزاحم قال: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس، فأما أعبد الناس ف عبد العزيز بن أبي رواد، وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض، وأما أعلم الناس ف سفيان الثوري، وأما أفقه الناس ف أبو حنيفة، فيقصد بالفقه هنا القدرة على القياس واستنباطه للأحكام، ثم قال: ما رأيت في الفقه مثله.

وعن يحيى بن معين قال: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ.

<sup>(</sup>١) مقدمة العمدة (١/ ٣٤). ومقدمة التعليق (١/ ١٢١).

#### الفصل الإول: النمريف بالإمام ابين عنيفة

€ 33°

وعن أبي وهب محمد بن مزاحم قال: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: لو لا أن الله أعانني بـ أبي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس.

وقال محمد الباقر: (ما أحسن هديه وسمته، وما أكثر فقهه)(١).

وعن الشافعي قال: قيل لـ مالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته.

وعن قيس بن ربيع قال: كان أبو حنيفة ورعاً تقياً مفضلاً على إخوانه.

وعن شريك قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت، كثير العقل.

وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحداً أحلم من أبي حنيفة.

وعن أبي معاوية الضرير قال: حب أبي حنيفة من السنة.

وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.

وقال الذهبي: وكان من أذكياء بني آدم، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة.

فهذا كلام العلماء الذين مدحوا أبا حنيفة وأثنوا على علمه وفقهه وورعه وعبادته.

وقال ضرار بن صرد: سئل يزيد بن هارون أيهما أفقه الثوري أو أبو حنيفة؟ فقال: أبو حنيفة أفقه وسفيان أحفظ للحديث، فسفيان الثوري كان واسع العلم جداً بالحديث، فهو أمير المؤمنين في الحديث، أما الذي يستنبط ويقيس ف أبو حنيفة فهو أفقه.

## \* عبادة الإمام أبي حنيفة:

عن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رحمه الله صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة.

<sup>(</sup>١) الانتقاء (ص١٩٣).

## الفصل الإهل: الأمرية: بالإمام ابن منيقة

وعن بشر بن الوليد عن القاضي أبي يوسف قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلاً يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل، فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعله، فكان يحيي الليل صلاة وتضرعاً ودعاءً.

وعن المثنى بن رجاء قال: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقًا أن يتصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها.

وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد، لكثرة صلاته.

وعن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة ستة أشهر قال: فما رأيته صلى الغداة\_أي: الصبح\_إلا بوضوء عشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر.

وعن القاسم بن معن: أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦]، ويبكى ويتضرع إلى الفجر.

وقال الفضل بن دكين وكنيته أبو نعيم: رأيت جماعة من التابعين وغيرهم فما رأيت أحسن صلاة من أبي حنيفة، ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يبكي ويدعو.

وقالت أم ولد لـ أبي حنيفة، وأم الولد: أمة وطأها فأنجبت له، فالولد يكون تبعاً لأبيه فيكون سيداً لا عبداً، فلو مات سيدها عتقت، وقد نهي عن بيع أمهات الأولاد.

وقالت أم ولد لأبي حنيفة: ما توسد فراشاً بليل منذ عرفته، وإنما كان نومه بين الظهر والعصر بالصيف، وأول الليل بمسجده في الشتاء.

وقال ابن أبي رواد: ما رأيت أصبر على الطواف والفتيا بمكة منه، إنما كان كل الليل والنهار في طلب الآخرة والنجاة، ولقد شاهدته عشر ليال فما رأيته نام بالليل ولا هدأ ساعة من نهار من طواف وصلاة أو تعليم.

## \* ورع الإمام أبي حنيفة:

عن عبدالله بن المبارك قال: قدمت الكوفة فسألت عن أورع أهلها فقالوا: أبو حنيفة.

£85.3

وقال مكي بن إبراهيم: جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة.

وعن علي بن حفص البزار قال: كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يجهز عليه \_ يعني: يرسل له بثياب وشريكه يبيعها \_ فبعث إليه رفقة بمتاع \_ والرفقة هم الأصحاب \_ وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيباً، فإذا بعته فبين، فباع حفص المتاع ونسي أن يبين، ولم يعلم لمن باعه، فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله.

## \* سماحة الإمام أبي حنيفة وكرمه:

عن قيس بن ربيع قال: كان أبو حنيفة رجلاً ورعاً فقيهاً محسوداً \_ يعني: لكثرة النعم عليه \_ كثير الصلة والبر لكل من لجأ إليه، كثير الإفضال على إخوانه.

وعن حفص بن حمزة القرشي قال: كان أبو حنيفة ربما مر به الرجل فيجلس إليه لغير قصد ولا مجالسة، فإذا قام سأل عنه فإن كانت به فاقة وصله، وإن مرض عاده، حتى يجره إلى مواصلته، وكان أكرم الناس مجالسة.

## \* اتباع أبي حنيفة للسنة:

عن سعيد بن سالم البصري قال: سمعت أبا حنيفة يقول: لقيت عطاء بمكة فسألته عن شيء فقال: من أين أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة، قال: أنت من القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؟ قلت: نعم، قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف، ويؤمن بالقدر، ولا يكفر أحداً بذنب، قال: فقال لي عطاء: عرفت فالزم.

قال أحمد بن حجر الهيتمي المكي: اعلم أنه يتعين عليك ألا تفهم من أقوال العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم أصحاب الرأي أن مرادهم بذلك تنقيصهم، ولا نسبتهم إلى أنهم يقدمون رأيهم على سنة رسول الله على قول أصحابه؛ لأنهم براء من ذلك، فقد جاء عن أبي حنيفة من طرق كثيرة ما ملخصه: أنه أو لا يأخذ بما في القرآن، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فبقول الصحابة، فإن اختلفوا أخذ بما كان أقرب إلى القرآن

£ 11 :33

€ 65 5

: 33

والسنة من أقوالهم ولم يخرج عليهم.

يعني: أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فلا بدأن يكون الحق منحصراً في القولين، لا يكون هناك قول ثالث؛ لأن الحق لا يضيع في الأمة، فإن اختلفوا أخذ بما كان أقرب إلى القرآن أو السنة من أقوالهم ولم يخرج عليهم.

ثم قال: فإن لم يجد لأحد منهم قولاً لم يأخذ بقول أحد من التابعين، بل يجتهد كما اجتهدوا.

فكان رحمه الله لا يقدم رأيه على القرآن والسنة ولا على كلام الصحابة إذا اتفقوا، وإذا اختلفوا فيتخير من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب والسنة، وهو أحد التابعين وإن كان من صغارهم فكان يجتهد ويقول: هم رجال ونحن رجال، لأنه ولد سنة (٨٠) ه فهو قريب من عصر النبوة.

وقال الفضيل بن عياض: إن كان في المسألة حديث صحيح تبعه، وإن كان عن الصحابة أو التابعين فكذلك، وإلا قاس فأحسن القياس.

وقال ابن المبارك رواية عنه: إذا جاء الحديث عن رسول الله على الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرج عن أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وعنه أيضاً: عجباً للناس! يقولون: أفتى بالرأي وما أفتى إلا بالأثر.

وعنه أيضاً: ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى، ولا مع سنة رسول الله ﷺ، ولا مع ما أجمع عليه الصحابة، وأما ما اختلفوا فيه فنتخير من أقوالهم أقربه إلى كتاب الله تعالى أو إلى السنة ونجتهد، وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي لمن عرف الاختلاف وقاس، وعلى هذا كانوا.

يعني: فلا يجوز القياس مع وجود النص؛ لأن القياس كأكل الميتة للمضطر، فإذا لم يوجد في المسألة نص من الكتاب أو السنة فينظر في إجماع الصحابة، فإن كانت المسألة

#### الفصل الأول: النمريف بالإمام ابن حنيفة

**%**33

غير منصوصة فالقياس يلجأ إليه عند الاضطرار، وكل قياس مهما كان حسناً من حيث النظر إذا صح الحديث بخلافه فهو مردود بالقادح من مسمى فساد الاعتبار.

وفي (كشف الآثار): دخل أبو حنيفة على أبي جعفر أمير المؤمنين، قال: عمَّن أخذت هذا العلم يا أبا حنيفة؟ قال: عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب، وعلي، وعبدالله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين قال: بخ بخ استوثقت يا أبا حنيفة بالطيبين المباركين صلوات الله عليهم.

ومما يدلّ على علوّ مكانة الإمام في علم الحديث ما جاء في (الموسوعة الحديثية لمرويات الإمام أبي حنيفة): أن عدد مروياته فيها من غير تكرار (١٠٥٨٨) منها المرفوع والموقوف والآثار. وعدد الدواوين التي جمع منها هذه المرويات (١١٤) ديوانا من دواوين الإسلام، رتبه على طريقة المجاميع فبدأ بكتاب الإيمان ثم العلم ثم الطهارة وهكذا على أبواب المجاميع إلى كتاب الأدب والرقائق والفتن والتفسير والوصايا والفرائض ويوم القيامة.

ويشهد على كثرة أحاديث الإمام الأعظم ما وقع في كتابه (الوصية) لابنه حماد يقول في آخر وصيته: (التاسع عشر): أن تعمل بخمسة أحاديث جمعتها من خمسمائة ألف حديث.

وأصح أسانيد الإمام أبي حنيفة: عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وعن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عليه.

## شيوخ وتلاميذ الإمام أبي حنيفة:

شيوخه: قال الحافظ روى عن عطاء بن أبي رباح وعاصم بن أبي النجود إمام

#### الفصل الإول: النمريف بالإمام ابيغ حنيفة

-65.3

: 333

القراءات، وعلقمة بن مرثد وحماد بن أبي سليمان، فهذا هو شيخه المباشر الذي كان في حلقته وعلى كرسيه بعدما توفي، والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبي جعفر محمد بن علي وعلي بن الأقمر وزياد بن علاقة وسعيد بن مسروق الثوري والد سفيان وعدي بن ثابت الأنصاري وعطية بن سعيد العوفي وأبي سفيان السعدي وعبد الكريم بن أبي أمية ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين وهشام بن عروة وآخرين.

تلامذته: قال الحافظ: وعنه ابنه حماد وإبراهيم بن طهمان وحمزة بن حبيب الزيات وزفر بن الهذيل وأبو يوسف القاضي وأبو يحيى الحماني وعيسى بن يونس ووكيع ويزيد بن زريع وأسد بن عمرو البجلي وغيرهم.

## \* براعة الإمام أبي حنيفة في الفقه:

قال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة. وقال علي بن عاصم: لو وزن علم أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم.

وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل.

وروي عن الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال: إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت وأظنه بورك له في عمله.

لعله في علمه، وهذه أيضاً شهادة من الأعمش وهو من الأئمة كما مر في الترجمة السابقة.

وقال جرير: قال لي المغيرة: جالس أبا حنيفة تفقه، فإن إبراهيم النخعي لو كان حــًا لجالسه.

وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس.

وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.

#### الدائد للدائد للدائد للدائد الدائد المدائد الم

### الفصل الأول: النمريف بالإمام ابية منيفة

وقال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه.

£83

## \* بعض فضائل الإمام(١):

عن قاسم بن آدم، قال: قلت للفضل بن موسى السيناني: ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة. قال: إن أبا حنيفة عليم بما يعقلونه، وبما لا يعقلونه من العلم، ولم يترك لهم شيئا، فحسدوه.

وقال ابن شبرمة: كنت شديد الإزراء على أبي حنيفة، فحضر الموسم، وكنت حاجاً يومئذ، فاجتمع عليه قوم يسألون، فوقفت من حيث لا يعلم من أنا، فجاءه رجل، فقال: يا أبا حنيفة، قصدتك عن أمر قد أهمني، أو أعجزني. قال: ما هو؟ قال: لي ولد ليس لي غيره، فإن زوجته طلق، وإن سريته أعتق، وقد عجزت عن هذا، قهل من حيلة؟ فقال له للوقت: اشتر الجارية التي يرضاها لنفسه هو، ثم زوجها منه، فإن طلقها رجعت مملوكتك، وإن أعتق أعتق ما لا يملك. قال: فعلمت أن الرجل فقيه من يومئذ، فكففت عن ذكره إلا بخير.

وروى عن الليث بن سعد، أنه كان يقول: كنت أسمع بذكر أبي حنيفة، وأتمنى أن أراه، فكنت يوما في المسجد الحرام، فرأيت حلقة عليها الناس منقضين، فأقبلت نحوها، فرأيت رجلا من أهل خراسان أتى أبا حنيفة، فقال: أنا رجل من أهل خراسان، كثير المال، وأن لي أبنا ليس بالمحمود. وليس له ولد غيره، وذكر نحو ما تقدم. قال الليث: فوالله ما أعجبني قوله بأكثر مما أعجبني سرعة جوابه.

وعن عثمان بن زائدة، قال: كنت عند أبي حنيفة، فقال له رجل: ما قولك في الشرب في قدح أو كأس في بعض جوانبه فضة؟ فقال: لا بأس به. فقال عثمان: فقلت له: مالحجة في ذلك؟ فقال: إنما ورد النهي عن الشرب في إناء الفضة والذهب، فما كان غير الفضة

<sup>(</sup>١) ينظر: الطبقات السنية (١/ ٤٧).

والذهب فلا بأس بما كان فيه منهما. ثم قال: يا عثمان، ما تقول في رجل مر على نهر، وقد أصابه عطش، وليس معه إناء، فاغترف الماء من النهر، فشربه بكفه، وفي أصبعه خاتم؟ فقلت: لا بأس. قال: فهذا كذلك. قال عثمان: فما رأيت أحضر جوابا منه.

وعن زفر بن الهديل، قال: اجتمع أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وجماعة من العلماء، في وليمة لقوم، فأتوهم بطيب في مدهن فضة، فأبوا أن يستعملوه؛ لحال المدهن، فأخذه أبو حنيفة، وسلته بأصبعه، وجعله في كفه، ثم تطيب به، وقال لهم: ألم تعلموا أن أنس بن مالك أتى بخبيص في جام فضة، فقلبه على رغيف، ثم أكله. فتعجبوا من فطنته وعقله.

\* الرد على الطاعنين به:

وقد ساق الخطيب رحمه الله في ترجمته أقوال الفريقين، إلا أن أسانيد من طعن فيه الغالب عليها الضعف الشديد، وبعد تتبع سيرته، وانتقاء أبعد الروايات عن الغلو اتضحت لنا بفضل الله الأمور، وظهر ما أخبر به الخريبي: (لا يقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو حاسد)(١).

قال التاج السبكي: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وألا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وحسن الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحاً عما جرى بينهم؛ فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك، ولا يزال طالب العلم عندي نبيلاً حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض، فإياك ثم إياك أن تصغى إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، أو بين مالك وابن أبي ذئب، أو بين أحمد بن صالح والنسائي أو بين أحمد والحارث بن أسد المحاسبي.

ففي كل زمن هناك شيء من تغاير العلم، ومن طبيعة البشر بين بعض العلماء،

مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي (ص٣٢).

#### ﴿ الْفُصِلُ الْأُولُ: النَّمْرِيفُ بِالْإِمَامُ ابْنُ مَنْيَفُهُ

ولكنهم نسور في الفضاء ونحن أفراخ على الأرض.

وهلم جراً إلى زمن العز بن عبد السلام، والتقي ابن الصلاح؛ فإنك إذا اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك، فالقوم أئمة أعلام، ولأقوالهم محامل، وربما لم تفهم بعضها، فليس لك إلا الترضي عنهم، والسكوت عما جرى بينهم، كما نقول فيما جرى بين الصحابة .

أي: نقول بقوله تعالى: ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَامَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمْ وَلَانُتَنْلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤].

وعن يحيى بن معين قال: سمعت يحيى القطان يقول: جالسنا والله أبا حنيفة وسمعنا منه، وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه يتّقي الله ﷺ. ويحيى بن معين، هو إمام الجرح والتعديل.

وقال سفيان بن عيينة: ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة.

وروى الخطيب بسنده أبياتًا مدح فيها ابن المبارك مدح فيها أبا حنيفة رحمه الله فقال:

يزيك خيرًا الما ويزيد خيرًا إذا ما قال أهلُ الجور جورًا فم فم الجور جورًا فم فم المنطر المنطر المنطر الما كبيرًا ما الميرًا وأبيد الما كثيرًا وأبيد الما كثيرًا ويُسطلبُ علمهُ بحراً غزيرًا ويُسطلبُ علمه بحراً غزيرًا رجال العلم كان بها بصيرًا العلم كان بها بصيرًا

4 × 3

رأيستُ أبا حنيفة كلُّ يوم ويَنطسق بالصوابِ ويصطفيه يقايس من يقايسه بِلُب كفانا فَقدُ حمّادٍ وكانَست فسرَدَّ شماتَة الأعداء عنَا رأيستُ أبا حنيفة حين يُؤتى إذا مسالمُ شكلاتُ تدافعتها

#### لعرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام

#### الفصل الإول: النمريف بالإمام ابين منيفة



## \* محنة الإمام أبي حنيفة:

ضرب ابن هبيرة أبا حنيفة مائة سوط وعشرة أسواط في أن يلي القضاء فأبي، وكان ابن هبيرة عامل مروان على العراق في زمن بني أمية.

وكان أبو حنيفة يُخرج كل يوم \_ أو قال: بين الأيام \_ فيضرب ليدخل في القضاء فأبى، ولقد بكى في بعض الأيام، فلما أطلق قال لي: كان غم والدتي أشد علي من الضرب، فهو يبكي؛ لأنه يعلم أن والدته في غم من أجل أنه يضرب.

وعن بشر بن الوليد قال: طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء وحلف ليلين فأبي، وحلف: إني لا أفعل، فقال الربيع الحاجب: ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف، فقال: أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني، فهو أغنى مني يمكن أن يكفر عن يمينه، فأمر به إلى السجن فمات فيه ببغداد.

وقيل: دفعه أبو جعفر إلى صاحب شرطته حميد الطوسي فقال: يا شيخ إن أمير المؤمنين يدفع إلى الرجل فيقول لي: اقتله أو اقطعه \_ يعني: اقطع يده \_ أو اضربه ولا أعلم بقصته فماذا أفعل؟ فقال: هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر قد وجب أو بأمر لم يجب؟ قال: بل بما قد وجب، قال: فبادر إلى الواجب.

وعن مغيث بن بديل قال: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلح، قال: كذبت، قال: قد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح إن كنت كاذباً، فإن كنت صادقاً فقد أخبرتكم أني لا أصلح، فحبسه.

وروى نحوها إسماعيل بن أويس عن الربيع الحاجب وفيها قال أبو حنيفة: والله ما أنا بمأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب فلا أصلح لذلك؟ قال المنصور: كذبت بل تصلح، فقال: كيف يحل أن تولي من يكذب؟ وقيل: إن أبا حنيفة ولي القضاء، فقضى قضية واحدة، وبقي يومين ثم اشتكى ستة أيام وتوفي.

#### الفصل الإول: النمريف بالإمام أبيّ حنيفة

وقال الفقيه أبو عبدالله الصيمري: لم يقبل العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات بالسجن. وقيل: سقى السم كما سيأتي.

## \* وفاة الإمام أبي حنيفة:

بعد فشل سياسة الاحتواء التي حاولها المنصور مع الإمام، حبسه، وقيل ضربه حتى الموت، قال الذهبي في (العبر): روي أن المنصور سقاه السم فمات شهيداً رحمه الله.

وقال الهيثمي: روى جماعة أنه رفع إليه قدح فيه سم ليشرب فامتنع، وقال: إني لأعلم ما فيه، ولا أعين على قتل نفسي، فطرح ثم صبَّ في فيه قهراً فمات.

وقيل: إن ذلك كان بحضرة المنصور، وصح أنه لما أحسَّ بالموت سجد وخرجت نفسه وهو ساجد.

وفي اللحظات الأخيرة من عمره أوصى أن لا يدفن في الجزء الذي اغتصبه المنصور من الناس لبناء بغداد، فلما سمع المنصور بوصيته صاح قائلا «من يعذرني منك حياً وميتاً».

وقيل: الامتناع عن القضاء لا يوجب للمنصور أن يقتله هذه القتلة الشنيعة، وإنما السبب في ذلك أن بعض أعداء أبى حنيفة دس إلى المنصور أن أبا حنيفة هو الذي أثار عليه إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على الخارج عليه بالبصرة، فخاف خوفًا شديداً ولم يقر له قرار، وأنه قواه بمال كثير، فخشى المنصور من ميله إلى إبراهيم؟ لأنه \_ أعنى: أبا حنيفة \_ كان وجيهاً ذا مال واسع التجارة، فطلبه لبغداد ولم يجسر على قتله بغير سبب، فطلب منه القضاء مع علمه بأنه لا يقبله ليتوصل بذلك إلى قتله.

وقال ابن النديم: وتوفي أبو حنيفة مات سنة (١٥٠) عن (٧٠) سنة. ودفن في مقابر الخيزران بعسكر المهدي من الجانب الشرقي وصلى عليه الحسن بن عمارة روى ذلك بن أبي خيثمة عن سليمان بن أبي شيخ(١).

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم (١/ ٢٥١)

#### الفصل الإول: النمريف بالإمام ابن حنيفة

وقال ابن خلكان: توفى في رجب. وقيل: في شعبان سنة خمس وخمسين ومائة. وعن يحيى بن معين: مات سنة إحدى وخمسين ومائة. ويقال: سنة ثلاث وخمسين ومائة. والصحيح أنه مات في سنة خمسين ومائة. وقيل: لإحدى عشرة ليلة من جمادى الأولى من سنة خمسين ومائة، وكانت وفاته في السجن ليلة القضاء، وهو الصحيح. وقيل: إنه لم يمت في السجن. وقيل: إنه توفي في اليوم الذى ولد فيه الشافعي.

وعن عبد الرحمن ابن مالك بن مغول: أن المنصور أرسل إليه وهو في الحبس: إنك أجبت وقلت ما طلبت منك لأخرجنك من السجن ولأكرمنك، فأبي عليه أشدَّ الإباء، فأمر أن يخرج كل يوم ويضرب، فلما تتابع عليه الضرب في تلك الأيام بكى وأكثر الدعاء، فما لبث إلا يسيرًا حتى مات في الحبس مبطونًا مجهودًا، فأخرجت جنازته، وكثر بكاء الناس عليه، ودفن في مقابر الخيزران. ويقال: ضيقوا عليه الأمر في الطعام والشراب والحبس، ودسوا إليه فسموه وقتلوه. وقال يحيى بن النضر: لم يشك أن أبا حنيفة سقى السم فمات.

وعن أبى حسان الزيادي: لما أحس أبو حنيفة بالموت سجد، فخرجت نفسه وهو ساجد، وكان عمره يوم توفى سبعين سنة، وغسله الحسن بن عمارة، وهو من مشايخ أبي حنيفة، ومن كبار المحدثين، وكان يصبُّ عليه الماء أبو رجاء عبدالله بن واقد الهروي إمام أهل هراة، وصلى عليه الحسن بن عمارة أيضًا، وصلى عليه يوم مات ستَّ مرات؛ لكثرة الزحام، آخرهم عليه صلاة ابنه حماد، وجاء المنصور وصلى على قبره. ويقال: مكث الناس يصلون على قبره أكثر من عشرين يومًا(١).

**\*** 

<sup>(</sup>١) مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (٣/ ١٤١).

\* المطلب الأول: تعريف علم الكلام، وسبب التَّسمية:

أولاً: تعريف علم الكلام:

من أقدم التَّعريفات التي وصلتنا عن هذا العلم، هو تعريف الإمام أبي حنيفة ، إذ لا نجد في مؤلفات علم الكلام على امتداد هذه الفترة منذ نشأته إلى القرن الرابع الهجري تعريفًا لهذا العلم غير تعريف الإمام أبى حنيفة حيث سمَّاه (الفقه الأكبر).

فالفقه لغةً: الفَهم، وفي الشَّرع: معرفة أحكام الله العَقَديَّة والعَمَليَّة، واصطلاحاً: (معرفة النفس ما لها وما عليها)، وهذا التَّعريف منقول عن أبي حنيفة رحمه الله. ف (المعرفة): إدراك الجزئيات عن دليل فخرج التَّقليد، وقوله: (ما لها وما عليها) يمكن أن يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة، وهو يتناول الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه، والوجدانيات أي الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية، والعمليّات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها.

وأبو حنيفة رحمه الله أراد الشمول أي أطلق الفقه على العلم بما لها وعليها سواء كان من الاعتقاديات أو الوجدانيات أو العمليات، ثم سمّى الكلام فقهاً أكبر.

ولهذا صنف كتابًا في أصول الدِّين وسماه «الفقه الأكبر». وهو أول من أطلقَ ذلك في الإسلام؛ إذ جعله عنوان كتابه فيه (١٠).

 <sup>(</sup>۱) ينظر: التوضيح لصدر الشريعة (۱/ ۱٦). والبحر المحيط (۱/ ۳۷). والكلّيات للكفوي (۱/ ۱۹).
 ۱۹۰).

## الفصل الإول: النفريف بالإمام ابيءَ حنيفة

وهذا التعريف يرفع مكانة هذا العلم الباحث في الأحكام الاعتقادية، الذي سمًاه الإمام بالفقه الأكبر ـ وهي تسمية لها فضلها وميزتها ـ فوق علم الفقه، أو العلم الباحث في الأحكام العملية الفرعية من حيث إن هذه الأخيرة تنبني على صحَّة الاعتقاد بأصول الدين، من معرفة الشارع سبحانه وبصحة ورود الشريعة ووجوب التزام المكلف بها، ومن ثم كانت هذه أصولاً والأولى فروعا.

وقد استخلص العلماء من مجموع أقوال الإمام التَّعريفات التالية:

فعرّفه ابن الهمام في (المسايرة) بقوله: (معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوبة لدين الاسلام).

وعرّفه البَّياضي زادة في (إشارات المرام) فقال: (الفقه الأكبر: هو معرفة النفس ـ عن الأدلة ـ ما يصحّ لها وما يجب عليها من العقائد الدينية)(١).

وفي (مفتاح السعادة): (علم يهتمُّ بمبحث العقائد الإسلامية وإثبات صحتها والدفاع عنها بالأدلة العقلية والنقلية)(٢).

وفي (شرح المقصد) للبابري: (عِلمٌ يبحثُ فيهِ عن ذاتِ اللهِ تعالى وصفاتهِ، وأحوالِ الممكناتِ في المبتدأ والمعادِ على قانونِ أهل الإسلام)(٣).

والمرادُ بالذَّاتِ هاهنا: ذاتهُ من حيثِ صفاتهِ. والقانونِ: أصلٌ كليٌّ منطبقٌ على الجزئياتِ ليتعرَّفَ أحكامها منهُ. والمرادُ بأهلِ الإسلامِ: العلماءُ المتكلِّمون في هذا العلمِ من المؤمنينَ، وقانونهم الأصلُ الكلِّيُّ المأخوذُ من الكتابِ والسنَّةِ والإجماعِ والمعقولِ

<sup>(</sup>١) البياضي، إشارات المرام، (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: (مفتاح السعادة) لطاش كبري زادة (٢/ ١٥٠).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المقصد في أصول الدين للبابري (ص٣٩)، ومفتاح السعادة لطاش كبري زادة (٢/ ١٣٢).

#### الفصل الأول: النمريف بالإمام ابن منيفة

الذي لا يخالفها. و(على قانونِ أهلِ الإسلامِ)، للفصلِ عن قانونِ الفلاسفةِ؛ فإنهم يبحثونَ في هذهِ الأشياءِ، ولكن معتمدينَ على أصولِ وضعوها بأنفسهم(١٠).

## ثانيًا: سبب تسميته بعلم الكلام:

أمّا سبب تسميته بعلم الكلام فقد أوجزها العلماء بالآتي(٢):

١ ـ لأنَّ عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في كذا وكذا.

٢ \_ ولأنَّ مَسألة الكلام كانت أشهر مباحثِه.

٣ ـ ولأنَّه يورثُ قدرة على الكلام في تحقيق الشَّرعياتِ وإلزام الخصوم.

٤ \_ ولأنَّه كثر فيهِ الكلام مع المخالفين والرَّد عليهم ما لم يكثر في غيره.

و لأنه لقوَّة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام.

\* المطلب الثاني: نشأة علم الكلام ويشمل: علم الكلام في عصر الصحابة، والتابعين:

نشأ علم الكلام بنشأة الفرق الكلامية من الخوارج، والشيعة، والمرجئة، والقدرية، والمعتزلة، وبالتالي ترجع نشأة هذا العلم إلى الفترة الأخيرة من حكم الخليفة الرَّابع الرَّاشد على بن أبي طالب .

## أولاً: علم الكلام في عصر الصحابة ﷺ:

يقول البغدادي: (فأوَّل متكلِّميهم من الصَّحابة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث ناظر الخوارج في مسائل الوعد والوعيد، وناظر القدرية في المشيئة والاستطاعة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية الشيخ قاسم على المسايرة.

#### الفصل الإول: النمريف بالإمام ابين حنيفة



والقدر، ثم عبدالله بن عمر على حيث تبرأ من معبد الجهني في نقيه القدر)(١).

وروي أنَّه سَئلَ سائلٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن القدر؟ فقال: بحرٌ عميق فلا تلجه، قال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر، قال: سرُّ الله فلا تتكلَّفه، قال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدَر، قال: أمَّا إذ أبيتَ فإنَّه أمرٌ بينَ أمرينِ لا جبرَ ولا تفويض...)(٢).

ويقول ابن المرتضي أن ابن عباس كتب رسالة إلى مجبرة الشام ينهاهم فيها عن الجبر، يقول فيها: (هل منكم إلا مفتر على الله يحمل أجرامه عليه وينسبها علانية إليه)(٣).

وعن نجدة بن عامر المروزي (رئيس الفرقة المسماة بالنجدات)، قال لابن عباس: (كيف معرفتك بربك، لأن من قبلنا اختلفوا علينا؟، فقال: إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس، مائلا عن المنهاج، طاعنا في الاعوجاج، أعرفه بما عرف به نفسه من غير روية، وأصفه بما وصف به نفسه)(1).

وعن عبدالله بن عباس هذا قال: (لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال: إني أخافهم عليك قلت: كلا، فلبست، وترجلت، ودخلت عليهم في دار نصف النهار، وهم يأكلون فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي على المهاجرين، والأنصار، ومن عند ابن عم النبي على وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون، فانتحى لي نفر منهم قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله على وابن عمه قالوا:

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق (ص٣٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر رقم (٦٠٢٥). وكنز العمَّال للمتَّقي الهندي رقم (٦٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) المنية والأمل (ص٩).

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف للبلاذري (٤/ ٨٤).

#### الفصل الأول: النمريف بالإمام ابيخ منيفة

833

: 33

ثلاث قلت: ما هن؟ قال: أما إحداهن، فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧] ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة. قالوا: وأما الثانية، فإنه قاتل، ولم يسب، ولم يغنم، إن كانوا كفارًا لقد حل سباهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم ولا قتالهم، قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ وذكر كلمة معناها قالوا: محي نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين. قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قلت: لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه، وسنة نبيه ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله، فإنى أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلْكُ ومِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَلْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِيَّكُم بِهِ عَذْوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴿ [المائدة: ٩٥] وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء لحكم فيه، فجاز من حكم الرجال، أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين، وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلي، هذا أفضل وفي المرأة وزوجها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٣٥] فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟ خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قلت: وأما قولكم: قاتل ولم يَسب، ولم يغنم. أفتسبون أمكم عائشة، تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم: ليست بأمنا فقد كفرتم: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ، أُمَّهَنَّهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦] فأنتم بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج، أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، وأما محي نفسه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بما ترضون. إن نبي الله على يعلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلى: اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله على: امح يا على اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امح يا على،

واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله والله لرسول الله ﷺ خير من علي، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة، أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم، فقُتِلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار)(١).

## ثانيًا: علم الكلام في عصر التابعين:

ويقول البغدادي أيضاً: (وأوَّل متكلِّمي أهل السنة من التابعين عمر بن عبد العزيز، وله رسالة بليغة في الرَّد على القدرية، ثم زيد بن علي زين العابدين، وله كتاب في (الرَّد على القدرية)، ثم الحسن البصري، ورسالته إلى عمر بن عبد العزيز في ذم القدرية معروفة، ثمّ الشعبي، وكانَ أشد الناس على القدرية، ثم الزّهري، وهو الذي أفتي عبد الملك بن مروان بدماء القدرية. ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق، وله كتاب (الرد على القدرية)، وكتاب (الرد على الخوارج)، ورسالة في (الرد على الغلاة من الروافض)(٢).

وكتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي ها، يسأله عن القضاء والقدر، فكتب اليه الحسن بن علي: (من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر، وإن الله تعالى لا يطاع استكراها ولا يعصي بغلبه؛ لأنه تعالى مالك لما ملكهم، وقادر على ما أقدرهم فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين مسا عملوا، وإن عملوا بمعصية فلو شاء لحال بينهم وبين ما عملوا، وإن لم يفعل فليس هو الذي جبرهم على ذلك، ولو جبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب، ولو جبرهم على المعصية لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم كان ذلك عجزا في القدرة ولكن فيه فيهم المشيئة التي غيبها عنهم، فإن عملوا بالطاعة فله المئة عليهم، وإن عملوا بالمعصية فله المحبة عليهم) (۱).

<sup>(</sup>١) الأثر في: النسائي والحاكم والبيهقي، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أصول الدين، للبغدادي (ص١٩).

<sup>(</sup>٣) إشارات المرام، (ص٧٩).

#### الفُصلُ الأولَ: النَّمْرِيفُ بالأَمَامُ ابِيُ مُنْيِفُةً

وعن جعفر الصادق في القدر: (إن الله تعالى أراد بنا شيئًا، وأراد منا شيئًا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا)(١١).

وكان ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك بن أنس الله يقول في معنى قوله تعالى: ( ( الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله تعالى الرسالة وعلى الرسول علي البلاغ، وعلينا التصديق) (١٠).

## \* المطلب الثالث: موقف الإمام من علم الكلام:

عاش الإمام أبو حنيفة هذه في بيئة يغلب عليها الجدل، فقد كان العراق موطن الفرق المختلفة والنّحل المتباينة، مما دفع الإمام إلى أن يبدأ حياته العلمية بالجدل في مسائل علم الكلام، وكان به يجادل وعنه يناضل ولم يكن قد طلب الفقه بعد.

يقول الإمام في ذلك: (وكان أصحاب الخصومات والجدل أكثرهم بالبصرة، فدخلت البصرة نيفًا وعشرين مرة منها. أقيم سنة وأقل وأكثر. وكنت نازعت طبقات الخوارج من الإباضية، والصفرية وغيرهم وطبقات الحشو، وطبقات المعتزلة والقدرية وسائر طبقات الأهواء، وكنت بحمد الله قهرتهم وغلبتهم، ولم يكن في طبقات أهل الأهواء أحد أجدل من المعتزلة، لأن ظاهر كلامهم مموه يأخذ بالقلوب، فإني إن كنت أزيل تمويههم بمبدأ الكلام، وأما أصناف الروافض وأهل الإرجاء الذين يخالفون الحق فكان بالكوفة أكثر، فكنت قهرتهم أيضا بحمد الله هي، وكنت أعد الكلام أفضل العلوم وأرفعها، وكنت أقول: هو الكلام في أصل الدين)(٣).

وكان الإمام يعدُّ علم الكلام من أجل العلوم وأعلاها، فقال: (وكنت أعدُّ الكلام

<sup>(</sup>١) نهاية الإقدام في علم الكلام الشهرستاني (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار لابن عبد البر (٢/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) كشف الآثار (٧٣٥)، والكردي، مناقب أبي حنيفة، (ص ١٣٧).

-

**3** 

أفضل العلوم من أجل ذلك، كان يأمر ابنه حماد بأن يطلب الكلام يقول حمَّاد: (كان أبي يأمرني بطلب الكلام يحدوني كثيراً عليه ويقول: يا بني تعلم الكلام فإنه الفقه الأكبر)(١).

واستمر الإمام في مجادلة أهل الأهواء حتى صار رأساً في ذلك يشار إليه بالبنان، وكان صاحب حلقة مشهورة في المسجد بقرب حلقة حماد بن أبي سليمان، يقول أبو حنيفة: (كنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان)(٢).

ويقول قبيصة بن عقبة: (كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أوَّل أمره يجادل أهل الأهواء حتى صار رأسًا في ذلك منظوراً إليه، ثم ترك الجدل ورجع إلى الفقه والسنة وصار إمامًا).

و هذه الروايات والأقوال التي تم ذكرها تبين لنا بوضوح موقف تأييد أبي حنيفة لعلم الكلام واشتغاله به.

لذلك خاض فيما كانت تخوض فيه الفرق المختلفة، لكنه كان خوض المسلم الفاهم لدينه، إذ كان يرى: أن فضح البدعة وإزالة الشبهة إذا ظهرت الفتن وروَّج لها أتباعها هو السبيل إلى الحفاظ على وحدة الأمة، لا السكوت والإغضاء عنها، كما يتوهَّم البعض، فقال في (العالم والمتعلم): (وَنَحنُ قَد ابتُلينا بِمَن يُقاتِلُنا، فَلَا بُدَّ لَنَا مِنَ السَّلاحِ. مَعَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَفَّ لِسَانَهُ عَنِ الكَلامِ فِيمَا اختَلَفَت فِيهِ النَّاسُ، وَقَد سَمِعَ ذَلِكَ لَم يُطِق أَن يَكُفَّ قَلبَه؛ لِأَنَّهُ لاَ بُدَّ لِلقَلبِ مِن أَن يَكرَهَ أَحَدَ الأَمرَينِ أَو هُمَا جَمِيعًا. فَإِمَّا أَن يُحِبَّهُمَا جَمِيعًا وَهُمَا مُختَلِفَانِ، فَهَذَا لَا يَكُون، وَإِذَا مَالَ القَلبُ إِلَى الجَورِ أَحَبَ أَهلَهُ، وَإِذَا أَحَبَ القَومَ كَانَ مِنهُم، وَإِذَا مَالَ القَلبُ إِلَى الحَقِّ وَأَهلَهُ كَانَ لَهُم وَلِيًّا).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

#### الفصل الإول: النمريف بالإمام ابئ حنيفة

ويقول أيضاً (وَ قَد أُبتُلينا بِمَن يَطعَنُ عَلَينَا وَيَستَحِلُّ الدِّماءُ مِنَّا، فَلَا يَسَعُنَا أَن لَا نَعلَمَ مَن المُخطِئُ مِنَّا وَالمصيب، وَأَن لَا نَذُبَّ عَن أَنفُسِنا وَحَرَمِنَا).

فناظر فرق الخوارج، والشيعة، والقدرية، والدهرية. وناظر صاحب غيلان ابن منبه القدري الدمشقي حتى رجع إلى مذهبه، ورد جهماً عن مسائل عدة، وانحدر إلى البصرة وناظر معتزلتها، وجرت بينه وبين عمرو بن عبيد مناظرات في مسائل القضاء والقدر.

فعاب على جهم إفراطه في نفي الصفات، وعلى مقاتل إفراطه في التشبيه، وقال: (قاتل الله جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان هذا أفرط في النفي، وهذا أفرط في التشبيه)(١).

ثم ترك الجدل في علم الكلام بعد أن كان رأسًا فيه، وصاحب حلقة مشهودة في المسجد، اتَّجه إلى التَّعمق في الفقه، يقول الإمام في ذلك: (وكنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلغًا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاء تني امرأة فقالت: رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها؟، فلم أدر ما أقول فأمرتها أن تسأل حماد ثم ترجع فتخبرني، فسألت حماد فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة ثم يتركها حتى تحيض حيضتين فإذا اغتسلت فقد حلَّت للأزواج، فرجعت فأخبرتني فقلت: لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد)(\*).

ويقول: (وكنت أعد الكلام أفضل العلوم، فراجعت نفسي بعد ما مضى لي فيه عمر، وتدبَّرت فقلت إن المتقدمين من أصحاب النبي على والتابعين وأتباعهم لم يكونوا يفوتهم بشيء مما ندركه نحن، وكانوا عليه أقدر، وبه أعرف، وأعلم بحقائق الأمور، ثم لم ينتصبوا فيه منازعين ولا مجادلين، ولم يخوضوا فيه بل أمسكوا عن ذلك، ونهوا عنه أشد النهي، ورأيت خوضهم في الشرائع وأبواب الفقه، وكلامهم فيه... إلى أن قال: فلما

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (٢٨/ ٤٤٣) وتاريخ الخطيب (١٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) المكي، مناقب أبي حنيفة (ص٥٤).

£33-

ظهر لنا في أمورهم هذا الذي وصفناه؛ تركنا المنازعة والمجادلة والخوض في الكلام، ورجعنا إلى ما كان عليه السلف)(١).

ويقول في ذلك أيضاً: (فلما مضى مدَّة من عمري تفكَّرت وقلت: السلف أعلم بالحقائق ولم ينتصبوا مجادلين، بل أمسكوا عنه وخاضوا في علم الشريعة، ورغَّبوا فيه وعلَّموا وتعلَّموا وتناظروا عليه، فتركت الكلام واشتغلت بالفقه، ورأيت المشتغلين بالكلام وليس سيماهم سيم الصالحين، قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم، لا يبالون بمخالفة الكتاب والسنة والسلف الصالح، ولو كان خيراً لاشتغل به السلف الصالحون...)(٢).

وفي مسند الثعالبي (٣) في ترجمة حماد بن أبي حنيفة قال: كانَ أبو حنيفة يأمرني بطلبِ الكلامِ ويحضُّني كثيرًا عليه، ويقولُ يا بنيَّ تعلم الكلامَ فإنهُ الفقهُ الأكبرُ، قالَ حمادُ: فكنتُ أطلبُ الكلامَ التماسًا لمرضاةِ شيخي، حتى فهمتهُ ونفذتُ فيهِ فطلبتهُ لنفسي ولشهوتي، قالَ: فدخلَ عليَّ أبي يومًا وعندي جماعةُ من أصحابِ الكلامِ، ونحنُ نتناظرُ في بابٍ، وقد علت أصواتنا، فلمَّا سمعتُ حسَّهُ في الدَّارِ خرجتُ إليهِ، فقالَ لي: يا حمادُ دعِ الكلامَ، قالَ: ولم أكن عهدتُ أبي صاحبَ تخليطٍ ولا مميزَ يأمرُ بالشيءِ ثمَّ ينهى عنهُ، فقلتُ لهُ: يا أبتِ ألستَ كنتَ تأمرني بهِ! قالَ: بلى يا بُنيَّ، وأنا اليومَ أنهاكَ عنه، قلتُ: ولِمَ ذاكَ؟ فقالَ: يا بنيَّ الستَ كنتَ تأمرني بهِ! قالَ: بلى يا بُنيَّ، وأنا اليومَ أنهاكَ عنه، قلتُ: ولِمَ ذاكَ؟ فقالَ: يا بنيَّ نزعَ الشِيطانُ بينهم، فألقى بينهم العداوةَ والاختلافَ فتباينوا، وأقبلَ بعضهم يكفِّرُ بعضًا نزعَ الشَّيطانُ بينهم، فألقى بينهم العداوةَ والاختلافَ فتباينوا، وأقبلَ بعضهم يكفِّرُ بعضًا فأعظمَ ذلكَ المشايخُ وأهلُ السَّلامةِ، فتتبعوا فيما بينهم واجتمعوا فقالَ قائلهم: يا قومُ أنتم أهلُ دينٍ واحدٍ وإمامكم واحدٌ وقبلتكم واحدةٌ، وكتابكم واحدٌ وشريعتكم واحدةٌ، وقد وقعَ هذا الاختلافُ بينكم وظفرَ إبليسُ ببغيته، وإنَّ للحقِ وجهًا ظاهرًا وحجَّةً قائمةً، وقد وقعَ هذا الاختلافُ بينكم وظفرَ إبليسُ ببغيته، وإنَّ للحقِ وجهًا ظاهرًا وحجَّةً قائمةً،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (ص ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (ص٥٤ ٥ - ٥٥).

<sup>(</sup>٣) كشف الآثار (٧٣٥)، والكردي، مناقب أبي حنيفة (ص١٣٧).

## الفصل الإول: النمريف بالإمام ابي حنيفة

فاجتمعوا وتناظروا فإنَّ المناظرةَ تكشفُ وجهَ الحجَّةِ وتبيِّنُ الخطأَ من الصَّوابِ.

فلعلَّ اللهَ يرفعُ هذا الاختلافَ ويجمعكم على الألفةِ والاتفاقِ في الدِّينِ.

قالَ أبو حنيفة: فإنَّا كنَّا نجتمعُ كثيرًا فيتكلَّمُ المتكلّمُ منَّا فيذكرَ ما ظفرَ بهِ الشَّيطانُ فيبكي لذلكَ حتَّى يقطعَ البكاءُ بيننا الكلامِ فنفترقُ عن مجالسَ كثيرةٍ لا كلامَ فيها يدورُ بيننا، حتَّى إذا تكلَّمنا تكلَّمنا وكأنَّ الطيرَ تخفقُ على رؤوسنا على شفيرِ جهنمَ.

وقد بلغني أن قومًا يتكلَّمون اليومَ فيضحكون على الكلامِ ويستهزئونَ، وإنما همّةُ أحدهم أن يظفرَ من صاحبهِ بشنعةٍ يشنَّعُ بها عليهِ، فإذا بلغَ الكلامُ هذا الحدَّ فإنَّ تركهُ خيرٌ. وقال في وصيته لأبي يوسف: (وإياك أن تكلّم العامّة بأمر الدين في الكلام)(١).

وهذه الرِّوايات تشير إلى أن الإمام أبا حنيفة رجع عن اشتغاله بالجدل وأقبل على الفقه الذي استحوذ على كل اهتماماته، كما تشير إلى عدم استمراره في الجدل في الكلام، وعدم اشتغاله به بعد إقباله على الفقه، بل نهى عن الجدل في علم الكلام.

وهذا النَّهي عن الجدل لا عن تعلم علم الكلام؛ فقد ثبت أنه بعد انصرافه الله الفقه كان يجادل أحيانًا في علم الكلام، إذا عرض ما يقتضي ذلك، فقد ناظر الخوارج في المسجد وهو به، و دخلوا حلقته فجادلهم، و جادل بعض غلاة الشيعة فأقنعهم، وأملى كتابه (الوصية) في علم الكلام في مرض موته رحمه الله، فلذلك لخص العلماء النهي لعدة أسباب:

١ - إنِّما كان عن أمورٍ لا افتقار إليها في العقيدة المستقيمة.

٢ ـ أو إنَّما كان ذلك المنع للعامِّيِّ الَّذي هو عاطلٌ عن الذَّكاء والفطنة.

٣ ـ أو إنَّما كان ذلك المنع لمن يتكلَّم بالشِّبه ويقرِّرها إضلالاً.

٤ \_ أو لمن يقصِّر في إتقان هذا العلم، فكلامه لا يخلو عن ضلال، فمنعوا من ذلك.

ينظر: وصية الإمام لأبي يوسف وصية رقم (٢٦).

## الفصل الأول: النمريف بالإمام ابيّ حنيفة

**3**33

وأمّا المنع عن تعلّم أصل دين التوحيد فمعاذ الله، ومن منع من ذلك فقد رضي بضلال النّاس وكفرهم، ومنَعَ عن تقرير الدّين ونصرته، وخالف الأنبياء في ذلك(١).

## \* المطلب الرابع: دور الإمام أبي حنيفة في علم الكلام:

يقول البغدادي: (وأوّل متكلِّميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب: أبو حنيفة، والشافعي، فإن أبا حنيفة له كتاب في (الرد على القدرية) سماه كتاب (الفقه الأكبر) وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة: إن الاستطاعة مع الفعل، ولكنه قال: (إنها تصلح للضدين)(٢).

قال العلامة مرتضى الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين): جاء في مناقب الإمام الأعظم لمحمد بن محمد الكردي عن خالد بن زيد العمري أنه قال: كان أبو حنيفة ومحمد وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد خصموا بالكلام الناس وهم أئمة العلم، وعن أبي عبدالله الصيمري: أن الأمام أبا حنيفة كان متكلم هذه الأمة في زمانه وفقيههم في الحلال والحرام.

وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: (النَّاس كلُّهم عيال على أبي حنيفة في الكلام)(٣).

وقال محمد أبي عليان الشافعي: (فلو قال قائل: إن واضع علم التوحيد هو الإمام أبو حنيفة، لكان صادقًا ولم يبعد عن الصواب)(١٠).

وقال القرشي: روى الإمام أبو حامد محمد بن أبي الربيع المازني والشيخ الإمام

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة كتاب (الشافي في أصول الدين).

<sup>(</sup>٢) البغدادي، الفرق بين الفرق، (٣٢٢)

 <sup>(</sup>۳) وفيات الأعيان (٥/ ٢٥٥)، ومرآة الجنان (١/ ٢٤٢) وتاريخ دمشق (٦٠/ ١١٦) وتاريخ الخطيب
 (١٦١ /١٣).

<sup>(</sup>٤) اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم لمحمد أبي عليان الشافعي (ص٢٣٧).

-623

النسفي بإسنادهما إلى أبي مقاتل السمر قندي أن الإمام قال في كتاب (العالم والمتعلم): (العمل تبع للعلم والعمل القليل بالعلم خير من العمل الكثير بالجهل كما أن الزاد القليل الذي لا بد منه في المفازة مع الهداية أفضل من الزاد الكثير مع الجهالة قال الله تعالى ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلّذِينَ يَعْمُونَ وَٱلّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَكَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٩]، وقد صرح الإمام في ذلك الكتاب بأكثر قواعد أهل السنة فهو بريء من كونه معتزلياً أو مرجئاً أو جبرياً كما توهم بعضهم إذ أسندوا مذهبهم إليه ترويجاً بما شاهدوا من الفضل لديه واعتماد أكثر المسلمين في باب الاعتقاد والأعمال عليه (١).

ويؤكد ذلك الشيخ مسعود بن شيبة بن الحسين السندي في مقدمة كتاب (التعليم) إذ يقول: (وأبو حنيفة أوّل من صنف في أصول الدين).

ثم العلامة البياضي في كتابه (إشارات المرام من عبارات الإمام) إذ يقول: (وهو أول من دون الأصول الدينية. وأتقنها بقواطع البراهين اليقينية في مبادئ أمر بعيد رأس المائة الأولى).

وبهذا يتضح أن مذهب أهل السنة إزاء تلك القضايا الكلامية التي أثارها أهل تلك الفرق والأحزاب كان متعيّنا، لأن المسلمين كانوا يسيرون عليه، ولان أئمتهم من المتكلمين والفقهاء والمحدثين كانوا يبيّنونه بأقوالهم وأفعالهم، غير أنه منذ بداية عصر الخلافات حتى عصر أبي حنيفة لم يتناول أحد توضيح عقيدة جمهور المسلمين في المسائل موضع الاختلاف، كما أنه لم يكن هناك أحد قد رتّب هذه العقيدة بطريقة صريحة جريئة في هيئة تدوين واضح وبيّن، وإنما كانت رسائل وكتب من تقدّمه في الرّد على الخوارج والقدرية، وهكذا يكون الإمام أبو حنيفة أول من قام بذلك كله.

\* المطلب الخامس: أهم المسائل الخلافية الكلامية التي شغلت ذلك العصر:

أولاً: من أهم المسائل التي أثيرت وافترقت حولها الفرق ودار حولها الخلاف

الجواهر المضية (١/ ٤٧٢).

## الفصل الإول: النمريف بالإمام ابيّ منيفة

-

على امتداد هذه الفترة هي: الإمامة، وحقيقة الإيمان وعلاقة العمل به، ومسألة الأسماء أو حكم مرتكب الكبيرة، ومسألة الصفات، والجبر والاختيار، وأفعال العباد، والقضاء والقدر، وخلق القرآن، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

## \* المطلب السادس: بداية التدوين في علم الكلام:

233°

أما التدوين في مسائل الكلام قد بدأ في نهاية عهد بني أميّة، وفي بداية عهد العباسيين الذي يعتبر العهد الذهبي لتدوين العلوم والمعارف الإسلامية، وبالتَّحديد بعد معركة نهر طلاس سنة (١٣٣ه) حيث عرَف المسلمون من الأسرى الصينيين سرّ صناعة الورق، فنشط في هذا العهد التدوين وألفت الرسائل والكتب في شتى العلوم ومنها علم الكلام.

وممن ألف في هذا الفن من أهل الفرق، واصل بن عطاء (١) له: (أصناف المرجئة)، و(المنزلة بين المنزلتين)، و(الخطب في التوحيد والعدل).

ومنهم عمرو بن عبيد(٢)، وقد ذكروا له كتابًا في (الرد على القدرية).

ومنهم هشام بن الحكم(٢) من متكلِّمي الشيعة، وله كتاب (الإمامة)، و(الرد على

£ 3 1. 333

<sup>(</sup>۱) واصل بن عطاء الغزّال، أبو حذيفة، من موالي بني ضبة أو بني مخزوم: رأس المعتزلة، ومن أئمة البلغاء والمتكلمين. (ت١٣١هـ). ينظر: الأعلام (٨/ ١٠٨).

<sup>(</sup>۲) عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء، أبو عثمان البصري: شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها، وأحد الزهاد المشهورين. وفيه قال المنصور الخليفة: (كلكم طالب صيد، غير عمرو بن عبيد). له رسائل وخطب وكتب، منها: (التفسير) و(الرَّد على القدرية). وفي العلماء من يراه مبتدعاً، قال يحيى بن معين: كان من الدَّهرية الذين يقولون: إنما الناس مثل الزرع. توفي سنة (٤٤ هـ). ينظر: الاعلام (٥/ ٨٥)، ووفيات الأعيان (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي، أبو محمد، من أئمة الشيعة الإمامية. وإليه تنسب فرقة الهشامية الإمامية. ولد بالكوفة، ونشأ بواسط. وسكن بغداد وانقطع إلى يحيى ابن خالد البرمكي، كان مجسّما، قال هشام بن الحكم في مناظرته لأبي الهذيل: إن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه، صنف كتباً منها: (الإمامة) و(الرد على المعتزلة في طلحة والزبير) و(الرد على الزنادقة) و(الرد على المعتزلة في طلحة والزبير)

#### المدالمة المدالمة

## الفصل الإول: النمريف بالإمام ابن منيفة

الزنادقة)، و(الرد على أصحاب الاثنين)، و(الرد على أصحاب الطبائع)، و(التوحيد)، و(الرد على من قال بإمامة المفضول)، وغير ذلك.

ومن متكلمي الخوارج اليمان بن رباب(١) وله: كتاب (المخلوق)، و(التوحيد)، و(أحكام المؤمنين)، و(المقالات).

ومنهم أيضا عبدالله بن يزيد(٢) وله: كتاب (التوحيد)، و(الرد على الرافضة).

ومن متكلِّمي المجبرة: النَّجار زعيم (النجارية)(") وله: كتاب (الاستطاعة)، و(الصفات والأسماء)، و(إثبات الرسل).

ومن متكلِّمي الزيدية الحسن بن صالح بن برحي (١)، وله: (التوحيد)، و(إمامة ولد على من فاطمة).

من قال بإمامة المفضول) و(الرد على هشام الجواليقيّ) و(الرد على شيطان الطاق). (ت١٩٠ه).
 ينظر: الأعلام (٨/ ٨٥)، ولسان الميزان (٦/ ١٩٤). وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٤٥).

 <sup>(</sup>۱) اليمان بن رباب البصري من رؤساء الخوارج. ينظر: هدية العارفين (۲/ ٥٤٨)، والفهرست (۱/
 ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن يزيد الاباضي من أكابر علماء الخوارج. ينظر: هدية العارفين (١/ ٤٤٦)، والفهرست (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) النجارية: من فرق الجبرية المرجئة أتباع الحسين بن محمد النجار، وافقوا المعتزلة في نفي الصفات، والتوحيد وباب الإرادة والجود. إلا أنهم خالفوهم في القدر، وقالوا بالإرجاء. كما وافقوا الأشاعرة في مسألة الكسب. وقالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وزعموا أن لله تعالى بكل مكان من غير حلول ولا جهة. وزعموا أن الله تعالى لم يزل جواداً بنفي البخل عنه. وأنه لم يزل متكلماً بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام. وأن كلام الله تعالى محدّث مخلوق بائن عن الله، خلقه في جسم من الأجسام. ينظر: الفِرق بين الفِرق للبغدادي (ص ٢٠٩)، ومقالات الإسلاميين (ص ١٣٥).

 <sup>(</sup>٤) الحسن بن صالح بن حى من فقهاء الشيعة الزيدية ولد سنة ١٠٠ وتوفى سنة ١٦٨. ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٦٥)، والفهرست (١/ ٢٢١).

**\*\*** 

## الفصل الأول: النمريف بالإمام ابي منيفة

ومما ألفه أهل السنة في العقائد في هذا العهد وكلُّها للإمام أبي حنيفة: كتاب (الفقه الأكبر)، و(الرسالة إلى البَّتي) في الإرجاء و(العالم والمتعلم) و(الرَّد على القدرية) و(الوصية) وغيرها(١).

-KK3 (17 ) EX3+

<sup>(</sup>١) ينظر: الفهرست لابن النديم (١/ ٢٥١) وهدية العارفين (٢/ ٤٩٥).

# المبحث الثالث الفرق الكلامية في عصر

الإمام أبي حنيفة وموقفه الإمام منها

عاش الإمام في فترة زمنية تميزت بالأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية الكثيرة، من ذلك في مجال السياسة ظهور ثورات العلويين والشيعة والخوارج المتتالية داخل الدولة الإسلامية، وسنتحدث عن أشهر هذه الفرق وآرائها، وموقف الإمام منها.

\* المطلب الأول: الإمامية(١):

أولاً: تعريف الإماميّة:

هم الذين قالوا بإمامة على الله وخلافته نصاً ووصية، إما جلياً وإما خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج مِن أو لاده، وإذا خرجت فبظلم من غيره، أو بتقيَّة من عنده. وهم أقدم الفرق الإسلامية، وقد ظهروا بمذهبهم السياسي في أخر عصر عثمان الله.

ثانيًا: الأفكار العامة للشيعة:

اتفقت الإمامية على الأمور التالية:

١ ـ أنَّ عليًا ١ الحق المسلمين بالإمامة، والقيام بالأمر في أمته.

٢ أن الإمامة، وهي اصطلاحهم الخاص الذي اصطلحوا عليه بدلاً من الخلافة ـ
 ليست من المصالح العامة بحيث يترك انتخابها للأمة، وأنَّ الشخص لا يكون إماماً

<sup>(</sup>۱) الملل والنحل (۱/ ۱۰۹). وعقيدة أبي اليسر البزدوي (ص٢٥٤). ابن خلدون، المقدمة، (ص١١٩).

## الفصل الإول: النمريف بالإمام ابيّ عنيفة

باختيار الأمة إنما الإمامة ركن من أركان الدين وحجر الزاوية في الإسلام ومن واجب النَّبي ﷺ تعيين الإمام بحكم صريح بدلاً من ترك انتخابه للأمة.

٣ ـ ينبغي أن يكون الإمام معصومًا، يعني طاهراً مصونًا من ارتكاب الذنوب
 كبيرها وصغيرها ولا يجوز عليه الخطأ وما يصدر عنه من قول أو فعل فهو حق وصواب.

٤ - أنَّ الإمامة حق أولاد علي وحدهم.

- كل إمام جديد لا بد أن يعين بنص من سابقه، لأن هذا المنصب لا يترك شغله
 للأمة بحيث يصبح الإمام إماما بانتخاب المسلمين.

## ثالثًا: فرق الشيعة:

انقسمت الشيعة على نفسها إلى عدة فرق من أشهرها: الإثنا عشرية، والزيدية، والسبئية، والكيسانية، والغلاة، والرَّافضة (١٠).

## رابعًا: موقف الإمام أبي حنيفة من الشيعة:

رد الإمام أبو حنيفة على قول الشيعة في أفضلية على الله على أبي بكر وعمر الله و أنه هو الإمام بعد الرسول على مع قولهم بفسوق أبي بكر وعمر وبكفرهما بعدة مواضع منها قوله في (الفقه الأكبر): (وأفضَلُ النَّاسِ بعدَ النّبي عَلَيْنُ ابو بكر الصّديقُ، ثم عُمَرُ بنُ الخَطابِ الفَارُوق، ثمَّ عُثمانُ بنُ عفَّانَ ذِي النّورَين، ثمَّ عليُ بنُ أبي طالِبِ المرتضى، رضوانُ الله تعالى عليهِم أجمَعِين، عَابِدينَ الله تعالى ثَابِتين عَلى الحَقِّ ومَعَ الحَقِّ، نَتَولًاهُم جمِيعًا، ولا نَذكُرُ أحَداً مِن أصحَابِ رسُولِ اللهِ عَلَيْ إلّا بِخَير).

<sup>(</sup>۱) الرّافضة: فرقة من شيعة الكوفة كانوا مع زيد بن علي، وهو ممّن يقول: بجواز إمامة المفضول مع قيام الفاضل، فما سمعوا منه هذه المقالة، وعرفوا أنه لا يتبرّ أمن الشيخين ورفضوه؛ أي تركوه فلقبوا بذلك ثم لزم هذا اللقب كلّ من غلا في مذهبه واستجاز الطعن في الصحابة. ينظر: المغرب (۱/ ۱۷۲).

## الفصل الإول: النمريف بالإمام ابن حنيفة

وفي (الوصية): (نُقِرُّ: بِأَنَّ أَفضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعدَ نَبِينا مُحَمَّدِ عَلَيْ، أَبُو بَكِرِ الصَّدِيقِ، ثُمَّ عُمَرَ بن الخطّاب، ثُمَّ عُثمانَ بن عفّان، ثُمَّ عَليَّ بن أبي طالب رِضوانَ الله عَلَيهم أَجمَعِينَ. لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّنِهُونَ السَّيْقُونَ اللَّهُ أَوْلَتُهِكَ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهِ فَلَيْ جَنَّتِ النَّعِيعِ ﴾ [الواقعة: ١٠-١٦]. لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّنِهُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقُونَ اللَّهُ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْمُعَرِّبُهُم عُلَّ مُؤمِنِ تَقَيِّ، وَيُبغِضُهُم وَكُلُّ مَن كَانَ أَسبق التعريف به إِلَى الخَيرِ، فَهُو أَفضَلُ، يُحِبُّهُم كُلُّ مُؤمِنِ تَقَيِّ، وَيُبغِضُهُم كُلُّ مُنافِقِ شَقِيًّا).

وقال أيضًا في (الوصيّة): (وَعائِشَةُ ﴿ ، بَعدَ خَديجَةِ الكُبرَى، أَفضَلْ نِساء العالَمينَ، وَقَالَ أَيضًا فِي (الوصيّة): (وَعائِشَةُ ﴿ مَنَ الزِّنَا، بَرِيثَةٌ عَمَّا قَالَتِ الرَّوافِضُ، فَمَن شَهِدَ عَلَيهَا بِالزِّنَا فَهُوَ وَلَدُ الزِّنَا).

خامسًا: مناظرات الإمام مع الروافض: للإمام مع الروافض مناظرات عدّة منها: [مناظرته مع محمد البجلي الملقب بشيطان الطاق](١)

كان بالكوفة من رؤساء الشيعة محمد البجلي الملقب بشيطان الطاق، وإليه تنسب الشيطانية من فرق الشيعة، جمع بين قول التَّشيع في الإمامة والقول: إن الله لا يعلم الشر قبل أن يكون. فكان بينه وبين الإمام أبي حنيفة مناظرات عديدة منها: أنهما تناظرا فيمن هو أحق بالخلافة والأرشد بعد النبي عَلَيْق، فأجابه الإمام أبو حنيفة بما حيَّره فأسكته حيث قال له: نحن نقول كان الحقُّ للصديق، فسلَّم علي الحقَّ له، فكان من أشد الناس، وأنتم قلتم: كان الحق لعلي فأخذه الصديق بقوَّة فكان الصديق أشدُّ الناس حيث أخذ منه حقه بقوته بلا تسليم.

[مناظرته مع رجل كان ينتقص من عثمان بن عفان ﷺ](١)

وروى الخطيب في تاريخه، أنه كان بالكوفة رجل يقول: عثمان بن عفان كان

<sup>(</sup>١) الكردري، مناقب أبي حنيفة، (ص١٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ بغداد وذيوله (١٣/ ٣٦١)، والطبقات السنية (١/ ٣٥).

## الفصل الإول: اللمريف بالإمام ابن حنيفة

يهودياً. وهالت هذه الكلمة أبا حنيفة وقرر أن يوقفه عند حده. فذهب إليه في بيته، وقال له: جنتك خاطبا بنتك من رجل شريف فاضل ذي مالٍ سخي، حافظ لكلام الله تعالى، قائم به آناء الليل، كثير الركوع والسجود. ففرح الرجل وقال: في هذا مقنع يا أبا حنيفة.

فقال أبو حنيفة: ولكن الرجل مع هذه الصفات فيه خصلة لم أنبهك إليها.

قال الرجل: ما هي؟

قال أبو حنيفة: إنه يهودي.

ففزع الرجل وانتفض غاضبا وقال: يا أبا حنيفة، تأمرني أن أزوج ابنتي من يهودي؟ قال أبو حنيفة: ألا تفعل؟

قال الرجل: لا.

قال أبو حنيفة: ولكن النبي ﷺ زوَّج ابنته من يهودي، بل زوجه من ابنتيه.

وفطن الرجل إلى ما يريده أبو حنيفة، فقال: أستغفر الله، إني تائب إلى الله ١٠٠٠.

\* المطلب الثاني: الخوارج(١):

## أولاً: تعريف الخوارج:

هو اسم لحزب سياسي و فرقة دينية، كانوا من أنصار علي التَّحكيم، وناصروه في موقعة الجمل، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب الله بعد قبوله التَّحكيم عقب معركة صفين، إذ أعتبر هؤلاء التَّحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفر، ومن ثم طلبوا من علي أن يتوب من هذا الذنب، وقالوا للفريقين قد كفرتم بتحكيمكم البشر بدل تحكيمكم الله فيما بينكم.

وهذا التعريف ليس شرط في مسمَّى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا

الفرق بين العرق (ص٧٨)، الشهرستاني، الملل والنحل (١/ ٨٥). عقيدة أبي اليسر البزدوي
 (ص٥٥٥).

## الفصل الإول: النمريف بالإمام ابيغ منيفة

علي ، وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه حتى يُسمّوا الخوارج(١٠). ثانياً: المبادئ العامة للخوارج: اجتمع الخوارج على المبادئ التالية:

ا \_عدُّوا مرتكب الكبيرة كافراً، ويزعمون أن كل من أذنب ذنباً من أمة محمد على فهو كافر ويكون في النار مخلداً.

٢ ـ قالوا بصحة خلافة أبي بكر وعمر لصحّة انتخابهم وقالوا بصحة خلافة عثمان قبل أن يغيّر ويبدِّل. فلما غيَّر وبدَّل وجب قتاله والثورة عليه. أما علي فإن سيرته كانت حسنة حتَّى نهاية صفين. فهم أقرُّوا بصحة خلافته ولكنهم قالوا أخطأ في التَّحكيم وحكموا بكفره والخروج عليه. وكفَّروا كلَّا من طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وأبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص ومعاوية وحكام بنى أمية (٢).

## ثالثًا: فرق الخوارج:

تفرق الخوارج عشرين فرقة، كلّ منها تخالف الأخرى في تعاليمها كلها أو بعض ومن أشهر هذه الفرق: الأزارقة، والنجدية، والصفرية، والإباضية، والحروريّة، والمحكّمة وغيرها.

## رابعًا: موقف الإمام من الخوارج:

وأما موقف الإمام من بدعة الخوارج في تكفير المسلمين بارتكاب الذنوب أو الكبائر، فقد قال في الرد عليهم في غير موضع منها في (الفقه الأكبر): (ولا نُكَفِّرُ مُسلِماً بذنبٍ مِنَ الذُّنُوبِ، وإن كَانت كَبِيرةً إذَا لم يَستَحِلَّهَا). وفي (الأبسط): (أن لا تُكفِّر أحداً بذنبٍ). وفي (الوصية): (وَالعاصُونَ مِن أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ مُؤمِنُونَ حَقًا، وَلَيسُوا بِكافِرينَ).

بنظر: رد المحتار (٤/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) التبصير في الدين (ص ٤٥)، والملل والنحل، (١/ ٨٠)، والفرق بين الفرق، (ص ٧٨ ـ ٧٩).

233

وكذلك رد على قول الخوارج في خلافة عثمان وعلي جميعًا، فقال في (الفقه الأكبر): (وأفضَلُ النَّاسِ بعدَ النّبي بَيَّا ؛ أبو بكر الصِّديقُ، ثم عُمَرُ بنُ الخطابِ الفَارُوق، ثمَّ عُثمانُ بنُ عفَّانَ ذِي النّورَين، ثمَّ عليُ بنُ أبي طالِبِ المرتضى، رضوانُ اللهِ تعالى عليهِم أجمَعِين، عَابِدينَ الله تعالى ثَابِتين عَلى الحَقِّ ومَعَ الحَقِّ، نَتُولًا هُم جمِيعًا، ولا نَذكُرُ أَحَداً مِن أصحابِ رسُولِ اللهِ بَيَالِيُ إلَّا بِخير).

خامسًا: مناظرات الإمام مع الخوارج:

[مناظرة الإمام مع زعيم الخوارج الضحاك بن قيس](١)

ففي أيام الخليفة مروان بن محمد الأموي أحتل الخوارج الكوفة بقيادة الضحاك بن قيس الشيباني(٢). وقدم الضحاك الكوفة، فقال لأبي حنيفة: تب.

فقال: ممَّ أتوب؟ فقال: من قولك بتجويز الحكمين.

فقال: أبو حنيفة: تقتلني أو تناظرني.

قال: بل أناظرك.

قال: فإن اختلفنا في شيء مما تناظرنا فيه، فمن بيني وبينك؟ قال: اجعل أنت من شئت.

فقال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك: اقعد بيننا فيما نختلف فيه إن اختلفنا. ثم قال الضحاك: أترضى بهذا بيني وبينك؟

قال: نعم.

<sup>(</sup>١) الانتقاء لابن عبد البر (١/ ١٥٩)، والطبقات السنية (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) الضحاك بن قيس الشيباني : زعيم حروري، من الشجعان الدهاة. قال الجاحظ في وصفه: من علماء الخوارج ملك العراق، وسار في خمسين ألفا، وبايعه عبدالله بن عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن هشام بن عبد الملك، وصليا خلفه (ت ١٢٩ه). الأعلام (٣/ ٢١٥).

#### الفصل الإول: النفريف بالإفام ابين حنيفة

-66-3

: 33

فقال أبو حنيفة: فأنت قد جوزت التحكيم.

فانقطع الضحاك.

## [مناظرته مع الخوارج في أمر الخطيئة](١)

ومن تلك المناظرات، مناظرته الخوارج في أمر الخطيئة، إن الخوارج لما ظهروا على الكوفة أخذوا أبا حنيفة فقالوا: تب يا شيخ من الكفر.

فقال: أنا تائب إلى الله من كلّ كفر.

فخلوا عنه، فلما ولى قيل لهم: إنه تاب من الكفر، وإنما يعني به ما أنتم عليه فاسترجعوه. فقال رئيسهم: يا شيخ إنما تبت من الكفر، وتعني به ما نحن عليه!

فقال أبو حنيفة: أَبظَنِّ تقول هذا أم بعلم؟

فقال: بل بظن.

فقال أبو حنيفة: إن الله تعالى يقول: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِكَ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْرٌ ﴾ [الحجرات: ١٢]، وهذه خطيئة منك، وكل خطيئة عندك كفر، فتب أنت أو لا من الكفر. فقال: صدقت يا شيخ أنا تائب من الكفر.

## [مناظرة الإمام مع الخوارج في تكفير المؤمن بالذّنب](٢)

حدثنا أبو مسعود الربيع بن حسان، قال: حدثنا نصر بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف الجوزجاني \_ وكان من أصحاب الحديث \_ عن أبي العباس، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) مناقب أبى حنيفة (ص١٥١).

<sup>(</sup>۲) كشف الآثار للحارثي (۱۵۸٦)و (۲۰ ۲۷)، ومناقب أبي حنيفة للدينوري (ص٦٤). فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه بابن أبي العوام رقم (۱۲۷). والموفق المكي في المناقب (ص١٢٤)؛ والكردري في المناقب (ص١٨١ ـ ١٨٨) الإعتقاد للأستوائي رقم (٢٨). ومسند الثعالبي في ترجمة حماد بن أبي حنيفة.

عبدالله بن زياد، قال: حدثنا أبو قتادة الحراني، قال: كنت جالسًا عند أبي حنيفة، فدخل عليه أربعون من رؤساء الحرورية (١٠)، وقد سلُّوا سيوفَهم.

فقالوا: يا عدوَّ الله وشيطان هذِه الأمَّة بلغنا أنَّك تثبتُ الإيمانَ بالمعرفة، فإنَّ دمكَ عندنا أحلُّ من ماءِ الفُرات، وليسَ في ديننا أن نقتُل إلا بحُجَّة.

قال: فما تريدون، فاغمدوا سيوفكم واجلسوا حتَّى أكلِّمكم، فإنَّ السُّيوف تبرقُ على الرَّأْس، وهذا فيما يُذهبُ الحُجَّة.

قالوا: وكيف نغمدُ سيوفنا وإنَّا نريدُ أن نخضِّبها بدمك.

قال: اجلسوا إذاً حتَّى أكلمكم، فجلسوا.

فقال: ما تريدون؟

قالوا: فما تقولُ في جنازتينِ أحدهما في رجل شرب الخمر، فماتَ والخمر في بطنه من قبلِ أن يتوب، وامرأةٌ زنت فحبلت فولدت فقتلت ولدّها فماتت في نفاسِها من قبل أن تتوب؟

قال أبو حنيفة: من قبلِ أن يقعا في هذا الذَّنب، من أيِّ الأديان كانا عندكم؟ فبقوا ولم يطيقوا أن يقولوا شيئًا.

قال أبو حنيفة: منَ اليهود؟

قالوا: لا.

قال: منَ المجوس؟

قالوا: لا.

 <sup>(</sup>١) في الإعتقاد للاستوائي من الشراة. والحرورية (نسبة إلى قرية حروراء، بالكوفة، كان أول مجتمع الخوارج فيها).

#### الفصل الإول: النمريف بالإمام ابن حنيفة



قال: من النَّصاري كانا؟

قالوا: لا.

قال: فإنَّ الله قد جمع أهلَ الأديان كلّها في آي من كتابه، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْصَابِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواً ﴾ [الحج: ١٧]، فمن أي هذه الأديان عندكم؟

قالوا: منَ المؤمنين.

قال: بالإيمانِ كلِّه، أو ربعه، أو عشره؟

قالوا: سبحان الله أيكون ربع الإيمان، وعشر الإيمان، بل بالإيمان كله.

قال: وبريئان من الشِّرك؟

قالوا: نعم.

قال: فقد قضيتم على أنفسكم فما تسألوني عنهما فقد شهدتم أنَّهما مؤمنين.

فقال رجل منم: دعنا يا أبا حنيفة من هذا، أخبرنا فأينَ هما في الجنَّة أو في النَّار؟

قال: أقول كما قالت الأنبياء في الأمم، فإنهما ليسا بأعظمَ جُرماً منَ الأمم الَّتي كانت قبلنا.

قالوا: وما قالت الأنبياء في الأمم؟

قال: أما إبراهيم خليل الرحمن الله قال: ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيتٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، لم يخرجهم بالمعصية عن الإيمان.

وأما نوح ﷺ قيل له: ﴿ وَأَتَبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ۞ وَمَاۤ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١١١ \_ ١١٤].

## الفُصلُ الأولَ: النَّمْرِيفُ بِالْإِمَامُ ابِيُّ مُنْرِفُهُ

272

33

وأما عيسى ١١٨ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبُ ﴾ [هود: ٣١].

وأما نبينا ﷺ قيل له: ﴿وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩] وإنما يُسأل الغفران منَ الذُّنوب.

قال: فغمدوا سيوفهم، وقالوا: ما أعلم من على وجه الأرض لا يدين الله تعالى في الفرائض ولم يعصِه كان من أهل القبلة عندنا.

قال: مؤمنون من أطاع الله تعالى في الفرائض، ولم يعصه كان من أهل الجنة، ومن ترك الإيمان كان كافراً بالله من أهل النار، ومن أصاب الإيمان وضيع شيئاً من الفرائض أو ركب شيئاً من الذنوب كان مؤمناً مذنبا، وكان ممن قال الله ﷺ: ﴿ خَلَطُواْ عَمَلاً صَلِحاً وَ اللهَ عَلَيْهِم مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مَنْ الله عَلَيْهُم مَنْ الله عَلَيْهِم مَنْ الله عَلَيْ مَنْ الله عَلَيْهِم مَنْ الله عَلَيْهِم مَنْ الله عَلَيْهِم مَنْ الله عَلَيْهِم مُنْ الله عَلَيْهِم مُنْ الله عَلَيْهِمُنْ الله عَلْمُ له عَلَيْهِم مُنْ الله عَلْمُ عَلَيْهِم مُنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْهِم مُنْ الله عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ مُنْ الله عَلْمُ عَلَيْهِم مُنْ الله عَلْمُ عَلَيْهِم مُنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ منا عَلْمُ الله عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُمُ مُنْ عَلْمُ عَلَيْهِمُ مُنْ الله عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ ع

\* المطلب الثالث: المرجئة:

أولاً: تعريف الإرجاء.

الإرجاء لغة: التأخير. والمرجئة الخبيئة: الذين قالوا: إن أحداً من المسلمين لا يعاقب على كل شيء من الكبائر، وكما أنّ الحسنات لا تنفع الكفر، فالسَّيئة لا تضر مع الإيمان، حكي هذا القول عن مقاتل بن سليمان صاحب التفسير، وجهم بن صفوان ". ثانياً: موقف الإمام من المرجئة:

رد الإمام على قول المرجثة في أن أهل القبلة لا يدخلون النار مهما اقتر فوا من المعاصي، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فقال في (الفقه

<sup>(</sup>١) ينظر: تبصرة الأدلة للنسفي (٢/ ١٠٣٧).

لعدامه لعدامه لعدامه لعدامه لعدامه لعدامه لعدامه لعدامه

#### الفُصلُ الأولَ: النَّمْرِيفُ بالأِمَامُ ابِيُ حَنِيفُهُ

الأكبر): (ولا نَقُولُ: إِنَّ المُؤمِنَ لا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، ولا نقُولُ: إِنَّهُ لا يَدخُلُ النَّارَ، ولا نقُولُ: إِنَّ حَسَناتِنا مَقبُولةً، إِنَّهُ يَخلَدُ فِيها وإِن كَانَ فَاسِقًا بعدَ أَن يخرُجَ مِنَ الدُّنيا مُؤمِنًا. ولا نَقُولُ: إِنَّ حَسَناتِنا مَقبُولةً، وسَيئاتِنا مَغفُورةٌ كقولِ المُرجِئةِ. ولَكِن نَقُولُ: من عَمِلَ حَسَنَةً بجَمِيعِ شَرائِطِها، خَالِيةً عنِ العُيُوبِ المُفسِدةِ، ولم يُبطِلها حَتَّى خَرُجَ مِنَ الدُّنيا مُؤمِنًا، فإنَّ الله تعالى لا يُضَيّعُها؛ بل يقبَلُها مِنهُ ويثيبُهُ عَليها. ومَا كانَ مِنَ السَّيئَاتِ دُونَ الشِّركِ والكُفرِ ولم يَتُب عنها صَاحِبها حتَّى مَاتَ مُؤمِنًا -؛ فإنّه في مَشِيئَةِ اللهِ تعالى، إن شاءَ عذَّبَهُ بالنَّار، وإن شَاءَ عفا عنهُ ولم يُعذَّبُهُ بالنَّار أَبَداً).

وكتب الإمام رسالته إلى عثمان البتي في الإرجاء وفي كتاب (العالم والمتعلم) ناقش فيه الإرجاء أيضاً، ورد فيهما على اتهام الإمام بالإرجاء.

\* المطلب الرابع: القدرية:

أولاً: تعريف القدرية:

وهم فرقة تقول بنفي القدر، وتنكر سبق التعريف به علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعها، وتزعم أن الله تعالى لم يقدر الأمور أزلاً، وأن الأمر أُنُف، أي يستأنفه الله تعالى علماً حال وقوعه.

ومِن أسبق التعريف به الناس قولاً بالقدر: معبد الجهني(١)، وغيلان الدمشقي(١).

<sup>(</sup>۱) عبد بن عبدالله بن عليم الجهني البصري: أول من قال بالقدر في البصرة. سمع الحديث من ابن عباس وعمران بن حصين وغيرهما. وحضر يوم (التحكيم) وانتقل من البصرة إلى المدينة، فنشر فيها مذهبه. وعنه أخذ (غيلان) المتقدمة ترجمته. كان صدوقا، ثقة في الحديث، من التابعين. وخرج مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف، فجرح، فأقام بمكة، فقتله الحجاج، صبرا، بعد أن عذبه. وقيل: صلبه عبد الملك ابن مروان بدمشق، على القول في القدر، ثم قتله سنة (۸۰ه). الأعلام (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) غيلان بن مسلم الدمشقي، أبو مروان: كاتب، من البلغاء: تنسب إليه فرقة (الغيلانية) من القدرية. =

33

أما معبد بن عبدالله بن عديم الجهني البصري، فهو أول من تكلم بالقدر في البصرة. قتله الحجاج صبراً بعد أن عذبه، وقيل: صلبه عبد الملك بن مروان في دمشق، على ذلك، ثم قتله سنة (٨٠ه).

وأما غيلان بن مسلم الدمشقي، فهو ثاني من تكلم في القدر، ودعا إليه، وإليه تنسب فرقة الغيلانية من القدرية. وهو يقول بالقدر خيره وشره من العبد. تاب من مذهبه زمن عمر بن عبد العزيز، وفي زمن هشام جاهر به، وبعد مناظرته للأوزاعي، أفتى الأخير بقتله، فصلب على باب كيسان بدمشق، بعد سنة (١٠٥ه).

والقول بالقدر بهذا المعنى مركّب من قضيتين: الأولى: إنكار علم الله السابق بالحوادث، والثانية: أن العبد هو الذي أوجد فعل نفسه. وقال القرطبي: قد انقرض هذا المذهب، فلا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: القدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم، وواقعة منهم على وجه الاستقلال، وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخف من المذهب الأول. قال: والمتأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث. وقال النووي: قال أصحاب المقالات من المتكلمين: انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: الخير من الله، والشر من غيره تعالى الله عن قولهم (۱).

وهو ثاني من تكلّم في القدر ودعا إليه، لم يسبقه سوى معبد الجهني. كان غيلان يقول بالقدر خيره وشره من العبد، وله رسائل، قال ابن النديم: إنها في نحو ألفي ورقة، وقبل: تاب عن القول بالقدر على يد عمر بن عبد العزيز، فلما مات عُمَر جاهر بمذهبه، فطلبه هشام بن عبد الملك، وأحضر الأوزاعي لمناظرته، فأفتى الأوزاعي بقتله، فصلب على باب كيسان بدمشق سنة (١٠٥ه). ينظر: الأعلام (٥/ ١٢٤)، والملل والنحل (١/ ٢٢٧)، ولسان الميزان (٤/ ٢٤٤).

 <sup>(</sup>١) (شرح صحيح مسلم) للنووي (١/ ١٥٤).

#### الفصل الأولى: النمريف بالإمام ابين حنيفة

-633



ثانيًا: موقف الإمام من القدرية:

رد الإمام على القدرية في كتابه (الأبسط) الذي يعرف بكتاب (الرَّد على القدريّة) في مواضع عدّة، ومما قاله في (الفقه الأكبر) قوله: (وهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الأشياءَ وقَضَاهَا، ولا يَكُونُ في الدُّنيا وَلا فِي الآخِرةِ شَيءٌ إلا بمَشِيئتِهِ، وعِلمِهِ، وقَضَائِهِ، وقَدَرِهِ، وكَتَبَهُ في اللَّوحِ المحفوظِ؛ ولكن كَتَبهُ بالوَصفِ لا بالحُكمِ، والقَضَاءُ، والقَدَرُ، والمَشِيئَةُ، صِفاتُهُ في الأزَلِ بلا كَيفِ).

## ثالثًا: مناظرات الإمام مع القدريّة:

ناظر الإمام العديد من القدريّة بل علَّم أصحابه كيفية مناظرتهم، فعن محمد بن شجاع الثلجي عن محمد بن سماعة قال: سمعت أبا يوسف يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا كلَّمت القدري فإنما هو حرفان، إما أن يسكت وإما أن يكفر.

فقل له: هل علم الله سبحانه في سابق علمه أن هذه الأشياء تكون على ما هي عليه أم لا؟

فإن قال: لا. فقد كفر.

وإن قال: نعم. قيل له: أفأراد أن يكون على ما هي عليه أو على خلاف ما هي عليه؟ فإن قال: أراد أن يكون على ما هي عليه. فقد أقر بأنه من المؤمن الإيمان ومن الكافر الكفر.

وإن قال: أراد أن تكون على خلاف ما هي عليه فقد جعل ربه متمنياً متحسراً لأن من أراد أن لا يكون فكان أو أراد أن يكون فلم يكن فهو متمنً متحسر، ومن وصف ربه بذلك فقد كفر(١).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۵/ ۲۹۸).

₹\$<del>\</del>



ومن مناظراته معهم:

## [مناظرة الإمام مع رؤساء القدريّة](١)

قدمَ الكوفةَ سبعونَ رجلاً من رؤساء (٢) القَدرية وعظَمائها، فجلسوا في مسجدِ الكُوفة، وتكلَّموا بكلامِ القَدَر، فبلغَ ذلكَ أبا حنيفة، فقال: لقد قدِمُوا الكُوفة بِبُرُّ (٣) كاسِد.

فانطلقَ رجلٌ من أصحابِه إليهم فبلَّغَهم ذلكَ، فاجتمعوا إلى بابه، فبعثوا إليه رسولاً: إنَّا لم ندخل هذا المِصرَ إلَّا بسببك، وإنَّا نريدُ أن نُكلِّمك، وقد اجتمعنا ولا نشكُ أنا نَخصِمك.

قال: فبعثَ إليهم أبو حنيفةَ أنَّ هذِه الأيَّام أيامُ العَشر، وأيامٌ حقُّها ما تعلمُون، فإذا مضت عليكم هذِه الأيَّام، فارجعوا حتَّى أُكلِّمَكُم، وإن كُنتُ أكرَه الجِدال.

قالوا: ندخل فنُسلِّم، فأذنَ لهم، فسلَّموا ثمَّ جلسُوا، فقالوا: يا أبا حنيفة إنَّه بلغَنا أنَّك لمَّا سمعتَ بنا وبموافاتنا هذا المِصرَ وبكلامنا قلت: إنَّهم قدِموا الكوفة بِبُرُّ كاسِد؟

قال: نعم، قد قلتُ ذاك.

قالوا: فإنَّا لا نَخرجُ حتَّى نُخاصِمك.

قال: فَفِيمَ تُخاصِمونني!

قالوا: ف القَدَر.

قال: أما عَلِمتُم أنَّ النَّاظر في القَدَر كالنَّاظر في شُعاعِ الشَّمس، كلَّما ازدادَ نظراً ازدادَ تَحيُراً.

 <sup>(</sup>۱) كشف الآثار (۲۱۵۷). مناقب أبي حنيفة لأبي الحسن الدينوري (ص٦٩). الانتقاء لابن عبد البر
 (ص٦٥٦). ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي، والاعتقاد للإمام صاعد النيسابوري (ص١٣١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من كشف الأثار.

<sup>(</sup>٣) في الانتقاء: بِبَرٍّ. والبزُّ: هو الحرير.

#### الفصل الإول: النمريف بالإمام ابين حنيفة



قالوا: ففي القَضاءِ والعَدل(١١).

قال: تكلُّموا على اسم الله.

قالوا: يا أبا حنيفة هل يستطيعُ أحدٌ منَ المخلوقينَ أَن يَجرِيَ فِي مُلكِ اللهِ (٢) الله ما لم يقضِه الله؟

قال: لا؛ لأنَّ القَضاء على وجهين: أمرٌ مِنه أمرُ وحي، والآخَرُ قَدَرُة، فأمَّا القَدر فإنه يَقضي عليهم، وقَدَرَ لهمُ الكُفر ولم يأمُر به بل نهى عنه

والأمر أمرانِ: أمر الكينونة إذا أمر شيئًا كان، وهو غير أمر الوحي.

قالوا: فأخبرنا عن أمرِ الله على أموافقٌ لإرادته، أو مخالفٌ لها؟

قال: أمرُه من إرادتِه، وليسَ إرادَتُه من أمره، والأعمال بالإرادة سوى [الأمر] "، وتصديق ذلك قول إبراهيم لابنه هذ ﴿ فَالْمَا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى آيَةِ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَيْ اَلْمَا بَلُغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى آيَةِ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَيْ أَمُنُ الصَّاعِرِينَ ﴾ [الصّافات: ١٠٢]، وَلَم يقل: ستجدني صابراً من غير إن شاء الله، فكانَ ذلكَ من أمرِ الله تعالى، ولم يكن من إرادة الله ذبحه.

قالوا: فأخبرنا عنِ اليهود والنَّصارى الذين قالوا على الله ما قالوا، قالت اليهود: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَيْ وُهُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠]، فقضى الله على نفسه أن يُشتَم، وأن تُضَافَ إلَيهِ الصَّاحِبَةُ وَالوَلَدُ؟

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إنَّ الله لا يقضِي على نفسِه إنَّما يقضي على عِباده، ولو كانَ يقضى

<sup>(</sup>١) في مناقب الدينوري: القدر.

<sup>(</sup>٢) في مناقب الدينوري: [يُنجِزَ من مُلكِ].

<sup>(</sup>٣) في مناقب الدينوري: الإرادة.

£83

233

على نفسِه لجرَت عليه القُدرة.

قالوا: فَأَخبِرنَا عَنِ الله ، إذا أرادَ من عَبدِه أن يَكفُرَ أَحسَنَ إِلَيه أم أَسَاء؟

قال: لا يقال: أساء إلى الكفار لما ألزمهم من الكفر، لأنَّه يعذَّبهم عليه، ولا يقال: أحسنَ إلى من عذبه عليه، إنما ذلك عدلٌ منه، إنما تقع الإساءة والملامّة على أمر ونهي (١)، وذلك قوله: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَةُ كَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ [القصص: ٤١].

قالوا: فأخبرنا عنِ الكفرِ أمخلوقٌ أو غيرُ مخلوقٍ؟

قال: مخلوقٌ.

قالوا: فكيفَ يكونُ مخلوقًا وهو صنيعُ العِباد؟

قال: هو صنيعُ العبادِ، والله خالقُ صُنعِهم؛ لأنَّ الله خالقُ كلِّ شيء، فصنيعُ العباد شيءٌ فعران: ١٤٥] شيءٌ فيكونُ مخلوقاً، وقال: ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٤٥] وقوله: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ﴾ [بس: ١٢]، فالكُفر والإيمان وأعمالُ العبادِ وأرزاقهم وآثارهم مما أحصى الخالق قبل أن يخلقَهم.

قالوا: يا أبا حنيفة ليسَ لكَ بدُّ بذا، إذا قلتَ: بأنَّ العبادَ لا يستطيعونَ أن يُجاوِزوا خلافَ ما عَلِم، فإنّه يدخلُ عليكَ أن تقول: إنَّه لم يكن لله بدُّ أن يخلقَ العبادَ حتَّى يكونَ ما عَلِم.

قال: إنَّه لو لم يكن في علمِ الله أن يخلقهُم لعلمَ ذلكَ أيضًا، إنما يقالُ: ليسَ بدُّ لمن يحتاجُ إلى غيره.

قالوا: يا أبا حنيفةَ أمؤمنٌ أنت؟

 <sup>(</sup>١) في الانتقاء: قال: لا يقال: أساء ولا ظلم إلا لمن خالف ما أمر به والله قد جل عن ذلك وقد عرف عباده ما أراد منهم من الإيمان به.

## الفصل الإول: النمريف بالإمام ابيخ منيفة

€833



قال: مؤمنٌ.

قالوا: مُستكملُ الإيمانِ؟

قال: مُستكملُ الإيمانِ.

قالوا: فأنتَ عندَ الله مؤمن؟

قال: تسألونني عن علمي وعزيمة علمي، أم تسألونني عن علم الله وعزيمة علم الله؟

قالوا: بل نسألكَ عن علمكَ، ولا نسألكَ عن علم الله.

قال: فإنِّي بعلمِي الَّذي أعلمُ أنِّي عند الله مؤمن، ولا أعزم على الله الله على علمه.

قالوا: فما تقولُ فيمن جحدَ بحرفٍ من كتابِ الله ١٠٠٠

قال: كافر.

قال: هذا في باب الوعيد.

قالوا: فإن كانَ في باب الوعيدِ فإن قال: لا أؤمنُ ولا أكفر؟

قال: بهذا خَصَمتُم أنفسكم، ألا ترون أنِّي إن لم أؤمن فأنا مجبورٌ في إرادة الله على الكفر، وإن لم أكفر فأنا مجبورٌ في إرادة الله على الإيمان.

قالوا: يا أبا حنيفة حتَّى متى تضلُّ النَّاس؟

قال: [ويحَكُم إنَّما يُضِلُّ النَّاسَ مَن يَستَطِيعُ أَن يَهدِيَهُم وَالله يُضِلُّ مَن يشاءُ وَيَهدِي مَن يَشاءُ](١).

 <sup>(</sup>١) في الانتقاء: ويحكم إنما يضل الناس من يستطيع أن يهديهم في حال يضلوا فيها فلا يهديهم.

ولكن هل لكم إلى شيء موصولٍ من طاعةِ الخَلق تستطيعونَ أو لا تستطيعونَ على الانفصامِ منه في حالِ الإيصالِ لكم، فإن قلتم: نعم فقد لزمكم ما هو موصولٌ لكم. قالوا: والله ما ندرى ما نقول.

قال: ألستُم قد زعمتم أنَّ إليكم أن تعمَلوا وإليكم أن لا تعمَلوا، وإليكم أن تجلسوا وإليكم أن تجلسوا وإليكم أن لا تقولوا، فكيف تزعمونَ الآنَ أَنَّكم لا تعلمُون؟

فقاموا من عنده مخصومين، قالوا: نخاصمُ كلَّ أحدٍ، ولا نخاصمكَ يا أبا حنيفة. [مناظرة الإمام مع رجل من أصحاب غيلان الدّمشقى(١) في القدر](١)

قدم رجل على أبي حنيفة رحمة الله عليه من أصحاب غيلان، فقال: يا أبا حنيفة، جئتك أسألكَ عن أشياء، فإن كانَ الحقُّ في يدكَ، تابعتك.

فقال له أبو حنيفة: اذهب إلى ابني حمَّاد، فإنِّي تركتُ الكَلام.

فقال له: إنَّما أريدُ أن تكلِّمني أنتَ.

قال (أبو حنيفة): لستُ أكلِّمكَ، ولكنِّي أسألكَ عن ثلاثِ مسائلَ إن جسرتَ عليها كفرتَ، أو إن قلتَ: لا، خُوصِمتَ.

<sup>(</sup>۱) غيلان بن مسلم الدمشقي، (سبق التعريف به)، أما صاحب غيلان بن مسلم، فهو إمّا مسلم بن خالد الزنجي، على ما ذكره القاضي عبد الجبار في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (۸٤، ۲٥٣)، وإمّا شخص اسمه صالح، خرج إلى أرمينية مع غيلان بن مسلم، فأرسل هشام في طلبهما، فحبسهما أياما، ثم أخرجهما وقطع أيديهما وأرجلهما، ومات تَحت التعذيب قبل غيلان، وصلّى عليه غيلان، كما ذكره القاضى أيضاً، في فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة (۸٤، ۲۵۳)، والمنية والأمل (۳۱)، وصالح أشبه بالمعني هنا.

<sup>(</sup>٢) كشف الآثار (١٥٩٢ ـ ٢٥٧٥).

## الفصل الإولى: النمريف بالإمام ابن منيفة

فقال أبو حنيفة لابنه حمَّاد وصاحبُ غيلانَ يسمعُ تعليماً مِنه لابنه وجواباً لصاحِب غيلان:

ا ـ سلوا خَصِمَيكُم المزيلينَ القُدرة عن ربِّ العالمينَ حدَّثونا عن محمد على المتَنَّ عليه ربّه حيث يقول: ﴿ لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ٢]، أكانَ يستطيعُ محمَّد عَلَيْهُ أن لا يذنبَ فيما تأخّر، حتَّى لا تكونَ لله عليه تلكَ المنَّة في مغفرتِه إيَّاه فيما تأخّر؟

فإن قالوا: نعم. فقل: أفكان مُستطيعًا لإبطال منَّة الله تعالى؟

فإن جسروا على ذلك كفروا. وإن قالوا: لا، خُوصِمُوا.

٢ ـ وقل: حدِّثونا عن قولِ الله تباركَ وتعالى: ﴿وَجَعَلْنَاعَنَ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُأٌ ﴾ [الأنعام: ٢٥]، فهل استطاعَ هؤلاءِ أن يرفَعوا عن قلوبهم الأكنَّة، وعن آذانهم الوقر، ويؤمنوا حتَّى يدخلوا الجنَّة، وقد قال تبارك وتعالى فيهم ما قال! أفاستطاعوا أن لا يكونَ منهم ما قال الله ﷺ، فيبطلوا قولَ الله ﷺ؟

فإن قالوا: نعم، كفروا، وإن قالوا: لا خُوصِموا.

٣ ـ وقل: حدِّثُونا عن قول الله ﷺ لنوح ﷺ: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَنهِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدٍ مِمَّنَ مَعَكَ وَأُمَمُ سَنْمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [هود: ٤٨]، فهل عَلِمَ هؤلاءِ الَّذينَ قالَ يَمَسُّهم منَّا عذابٌ أليمٌ بأسمائهم، أفعدلٌ منَ الله ﷺ وصولهم إلى عذابه أم لا؟

فإن قالوا: لا، كفروا، وإن قالوا: نعم فقل: أفشاءَ الله ﷺ أن ينتهوا إلى عِلمه وقولِه وعدله، فإن قالوا: لا، كفروا، وإن قالوا: نعم، قل: أفاستطاعوا أن يؤمنوا حتَّى يدخلوا الجنَّة وينجوا منَ النَّار ويبطلوا قول الله ﷺ: ﴿ثُمَّ يَمَسُّهُ مِقِنَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [هود: ٤٨]، ما أجرأ لقدرته على الله ﷺ.

## -

## الفُصلُ الأولَ: النَّمْرِيفُ بالإمَامُ ابِيُّ حَنيفُهُ



[مناظرة أخرى للإمام مع صاحبِ غيلان في القدر](١)

حدَّثنا إبراهيم بن عمروس الهمذاني، قال: حدثنا العباس بن يزيد البحراني، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت أيوب بن جابر الحنفي، يقول: قدِم صاحب غيلان الكوفَة في منازعَة أبي حنيفة في القَدر، فنازَعه فيها أهلُ الكوفة، فغلبهم صاحبُ غيلانَ غير أبي حنيفة، فكلَّمه أبو حنيفة في دارِ عمرو بن حريث (٢)، واجتمعَ عامَّة المتنازعينَ من المتفقِّهين والمتكلِّمين.

فقال صاحبُ غيلان لأبي حنيفة: تسألُ أو أسأل؟

فقال له أبو حنيفة: سل عمَّا بدا لكَ، وإذا نفدت مسائلكَ سألتكَ عن مسألتينِ أو ثلاث، لا أجاوز عنها.

فسأل صاحب غيلان أبا حنيفة فقال له: أخبرني ما شاء الله لفرعون؟

قال: شاء له الكفرَ ولم يشأ له ما فيه إبطال عِلمِه.

قال: فما شاءَ إبليس لفرعون؟

قال: شاء له الكفر.

قال: فما شاءً فرعون لنفسِه؟

قال: شاء لها الكفر.

قال: فما شاءً موسى لفرعون؟

قال: شاء له الإيمان.

<sup>(</sup>۱) كشف الآثار (۲۲۱٤). مناقب الدينوري (ص۷٠).

 <sup>(</sup>۲) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي القرشي، أبو سعيد. ولد عام (۲ ق ه). وتوفي
 بالكوفة عام (۸۵ه) وآل من الصحابة. ولي إمرة الكوفة. روى عدة أحاديث. الأعلام (٥/ ٧٦).

#### الفصل الإولى: النمريف بالإمام ابين حنيفة

قال له: يا أبا حنيفة أليسَ اجتمعَ مشيئة الله ومشيئة إبليسَ ومشيئة فرعون على الكفر، وخالف مشيئة موسى مشيئة الله.

قال أبو حنيفة: إنَّ الله الله شاءَ لموسى أن يشاءَ له الإيمان، وشاءَ لإبليسَ أن يشاءَ لفرعون الكفر، وشاءَ لفرعون أن يشاء لنفسه الكفر، وكلُّ بمشيئته شاءوا.

ثم قال له أبو حنيفة: إني سائلكَ هل تقرّ بكتابِ الله الله الله

قال: بلى، أنا مقرٌ قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ, فِيَ أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَالَيُّ حَكِيمٌ ﴾ [الزخوف: ٤].

قال أبو حنيفة: أرأيت قول الله تعالى في كتابه: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ, فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَلِيُّ حَكِيمُ ﴾ [الزخرف: ٣-٤]، أتقر أنَّ القرآن الذي أنزله الله ﷺ على نبيه محمّد ﷺ في اللّوح المحفوظ؟

قال: أنا مقرٌّ.

قال أبو حنيفة: أليسَ: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾ [المسد: ١] فيها؟

قال: بلي.

قال أبو حنيفة: فهل كان أبو لهبٍ يستطيعُ أن يؤمنَ بالله ونبيه، ويكونَ رجلاً صالحاً حتَّى يموتَ عليه ويدخلَ الجنَّة ويبطلَ هذه السُّورة في أمِّ الكتاب؟

قال: فأطرق صاحب غيلان يتفكّر.

فقال له أبو حنيفة: إن قلتَ إنه كانَ يستطيعُ فقد جهَّلتَ ربَّك وكذَّبته [حيث لم يعلم أنَّ أبا لهبٍ يؤمنُ وتبطل السّورة، وهذا خبرٌ أخبر الله، فكانَ يستطيعُ أن يكذَّبه حينَ أخبره، فهذا من أعظمِ الكُفر].

وإن قلت: لا، رفضتَ قولكَ ونقضته.

## बुक्रांच क्रंम प्राप्ति क्रियेशा : विश्वी विष्यवृद्धाः

~&\{\}\



قال: صدقت، فهاتِ الأخرى.

قال له أبو حنيفة: أمؤمنٌ أنت؟

قال: نعم.

قال له: من أينَ تعلمُ أنكَ مؤمنٌ؟ وتدَّعي مثلَ دعواكَ أممٌ كثيرة، وهم على مثلِ ما أنتَ عليه منَ الدَّعوى؟

قال: أعلمُ أني مؤمنٌ، لأنَّ المسلمينَ أخبروني بذلك، وأراهم عليه.

قال: هم في هذا مثلكَ، وهم خصماء، والخصمُ لا شهادة له.

قال صاحب غيلان: أخبَرني أبوايَ وأهلُ بيتي.

قال أبو حنيفة: هم في ذلك خُصماء، لأنَّهم على ما أنتَ عليه، ولا شهادة لهم.

قال صاحب غيلان: فكتابُ الله ﷺ أخبرني ودلّني.

قال أبو حنيفة: فمن أين تعلمُ أنَّ هذا كتابُ الله؟ هل رأيتَ جبرئيل حينَ يوحي به إلى النّبي ﷺ أم هل رأيتَ النَّبي ﷺ فتعلَّمت منه؟

قال صاحب غيلان: عَلِمت به لما بصَّرني الله وألهَمَني(١).

فقال أبو حنيفة: صدقت، فهل بصَّر الله الكافِر وألهَمَه مثلَ الَّذي بصَّرك وألهمك؟

فأطرق صاحب غيلان ساعة ثمَّ رفعَ رأسه فقال: يا أبا حنيفة جزاكَ الله عنِ الإسلامِ خيراً ما أعظمَ نفعكَ [أبقاكَ الله للمسلمينَ وأستغفرُ الله وأتوبُ إليه من قولي الذي كنتُ عليه، فما توبتي؟

قال: توبتكَ أن ترجع إلى الشَّامِ فتدعو أولتكَ الَّذين أضللتهم إلى الهدى.

ન્દ્રસ્ટ્રિંગ ૧૧ ક્રિઝેક્ટેક્

<sup>(</sup>١) في مناقب الدينوري: وقال في آخر ما يجد بدّاً: ألهمني الله.

## الفصل الإولى: النمريف بالإمام ابي حنيفة

فانطلق إلى الشَّام تائبًا مما كانَ عليه، فلم يزل ينازعهم حتَّى رجعَ منهم بشرٌ كثير]. [مناظرة أخرى للإمام مع صاحب غيلان في أبواب القدر](١)

حدثنا إسماعيل بن بشر، قال. سمعت مقاتل بن إبراهيم، يقول: سمعت أبا مقاتل، يقول: شهدت أبا حنيفة يناظر صاحب غيلان في باب من أبواب القدر، فكان صاحب غيلان ينكر أن يكون الله خلقه، وكان يقول: الله لا يخلق في عباده شيئًا، ثم يغضب منه ويعذب عليه.

فكان أبو حنيفة يحتجُّ عليه بكتاب الله ﴿ بقوله: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف: ٢٥]، وبقوله: ﴿ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْصَارَهُم ﴾ [الصف: ٥]، وبقوله: ﴿ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى عَلَم وَحَمد: ٢٦]، وبقوله: ﴿ وَأَضَلَهُ عَلَى عَلَم وَخَمَّم عَلَى سَمْعِه وَقَلْبِه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه عِشْوَة ﴾ [الجاثية ٢٣]، وبقوله: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِ قَلُوبِنَا غِلًا لِللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

فتحيَّر صاحب غيلان، ودهشٌ ولم يتهيَّأ للكلام، وأحسبُ أنه تاب ورجع ".

33

<sup>(</sup>١) الكشف (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) كشف الآثار (٣١٦٠).

## الفصل الإولى: النمريف بالإمام ابين منيفة

**%**33

[مناظرة الإمام مع قتادة المُفسّر وكان يرى القدر](١)

قدم قتادة البصري (٢) الكوفة، فأتاه أهل الكوفة، وكان فيمن أتاه النَّعمان بن ثابت، فكأنَّه سمع منه شيئًا في القدر، فساله عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

فقال: خلقهم لعبادته، لم يخلقهم عبثًا ولم يتركهم هملاً.

فقال له (أبو حنيفة): أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَٱلْعَصَرِ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُتْرٍ ﴾ [العصر: ١-٢]. فقال له: فمن خُلِقَ لخسرِ كيفَ يطيق العبادة؟

فقال: صاحب هوى لا يُجاب.

فقال له: فاترك هذا أسألكَ عن مسألة فقهية.

فقال: هات.

فقال له: أخبرني عن رجل حلف على معصية؟

قال: كفَّارتها تركها.

<sup>(</sup>١) كشف الآثار (٢٢٣١). وذكر أجزاء منها أبو العلا صاعد الأستوائي (٩).

<sup>(</sup>٢) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير أكمه. قال أحمد ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث، رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وكان يرى القدر، وقد يدلس في الحديث. ولد سنة (٦١ه)، ومات بواسط في الطاعون سنة (ت ١١٨ه). الأعلام (٥/ ١٨٩).

## الفصل الأول: النمريف بالإمام ابين منيفة

£ 23



قال: ما تريد؟

قال: قد جعلَ الله على قائل المنكر والزُّور تحريرُ رقبةٍ وسائرَ ما ذَكر.

فقال قتادة: صاحب هوى لا يُجاب.

فقال له: اترك هذا، أسألكَ عن ما اختلفَ النَّاسُ فيه.

فقال: هات.

فقال له: أمؤ من أنت؟

قال: أرجو ذلك.

قال: ولم تقول: أرجو؟

قال: لقول ربِّي حكايةً عن إبراهيم هذ: ﴿ أَظْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيتَنِي يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [الشعراء: ٨٢].

فقال أبو حنيفة: فَلِمَ لم تقل كما حكى الله الله عنه إذ قال له ربه: ﴿ أُولَمْ تُوْمِنَّ قَالَ بَلَيْ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، ولم يقل: أرجو.

فقال: صاحب هوى لا يجاب.

فقال له: يا أبا الخطَّاب نُنبِّهُ عن منامكَ فتغضب، ولا تخبرني الخبر سلامًا سلامًا.

[مناظرة الأمام مع أحد القدرية](١)

وتناظر أبو حنيفة مع قدري آخر وفيها: أن أبا حنيفة قال له: جئت أم جيء بك؟ قال: بل جئت باختياري.

<sup>(</sup>۱) من كتاب الكنز الخفى من اختيارات الصفي ق «١٣٥/ ب».







## 



#### الفصل الإول: النفريف بالإمام ابين حنيفة

**333** 

فقال: إجلس فجلس، فقال أبو حنيفة جلستَ أو أُجلست؟

قال: بل جلست باختياري.

فقال له: قم، فقام القدري.

فقال له أبو حنيفة: ارفع إحدى رجليك، فرفعها، فقال له: رفعت أو رُفعت لك؟ قال: بل رفعتها.

قال: فإن كان كما زعمت؛ فكل هذه الأفعال منك وباختيارك، فارفع الرجل الأخرى قبل أن تضع الأولى، فتحيَّر القدري.

\* المطلب الخامس: المعتزلة:

أولا: تعريف المعتزلة:

هي فرقة نشأت على يدِ واصل بن عطاء (ت ١٣١ه)، وهو قد أخذ الاعتزال عن أبي هاشم عبدالله بن مُحمَّد بن الحنفيَّة الذي قيل: إنه كان أول من أحدث مذهب الاعتزال واخترعه هو وأخوه الإمام الحسن بن مُحمَّد بن الحنفية. وأصل مذهب المعتزلة: القول بالأصول الخمس وهي: التوحيد، والعدل، والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة بين المنزلتين (١).

## ثانياً: سبب التسمية:

اختلفوا في سبب التسمية فقيل: سمّوا بذلك عندما بايع الحسن بن علي ، معاوية وسلم إليه الأمر. اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس \_ وكانوا من أصحاب علي \_ ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة، فسموا بذلك معتزلة (١٠).

€**₹**\$ \ **TA** \ **₹**\$\$

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان الميزان (٦/ ٢١٤). والملل والنحل (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين كذب المفتري في الذب عن أبي الحسن الأشعري (ص١٠)، للحافظ ابن عساكر=

## الفصل الأول: النمريف بالإمام ابي منيفة

-

**3** 

وقيل: سموا معتزلة لأن واصل بن عطاء كان ممن يحضر درس الحسن البصري، فلما قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر وقالت الجماعة بأن مرتكب الكبائر مؤمن غير كافر وإن كان فاسقا، خرج واصل عن الفرقتين، وقال: إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر. واعتزل مجلس الحسن، وتبعته جماعة، فعرفوا بالمعتزلة(١).

## ثالثًا: مبادئ المعتزلة:

كتب ابن حجّة في (ثمرات الأوراق)(٢) ما موجزه: (المعتزلة من فرق الإسلام، يرون أن أفعال الخير من الله، وأفعال الشر من الإنسان، وأن القرآن مخلوق محدث ليس بقديم، وأن الله تعالى غير مرئي يوم القيامة، وأن المؤمن إذا ارتكب الذنب، كشرب الخمر وغيره، يكون في منزلة بين منزلتين، لا مؤمناً ولا كافراً.

فالمعتزلة وافقوا القدرية في عامة المسائل، وإنما هربوا من الاسم لقول النبي عَلَيْهُ: «القدريَّة مَجُوسُ هذِه الأُمَّة»(٣)، وسمُّوا أنفسهم: أهل التوحيد، لأنهم يثبتون الذَّات دون الصفات، وسمُّوا أنفسهم أيضًا: أهل العدل، حيث لا يجوّزون إضافة الشَّرور إلى الله تعالى(١).

## رابعًا: موقف الإمام من المعتزلة:

رد الإمام على قول المعتزلة في شأن نفيهم صفات الله تعالى فقال في (الفقه الأكبر): (لم يزل ولا يزالُ بصِفَاتِهِ وأسمائِه، لم يحدُث لهُ صِفَةٌ ولا اسمٌ. لم يزل عالماً

<sup>=</sup> المطبوع سنة ١٣٤٨هـ.

<sup>(</sup>١) ثمرات الأوراق في المحاضرات (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) ثمرات الأوراق في المحاضرات (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) المسند (١٢٢٨) وكشف الآثار (٢٣٩٢ ـ ٢٣٩٣) وأبو داود (٢٩١١) والحاكم (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التمهيد لقواعد التوحيد لبرهان الدين البخاري (ص٢٥٢).

## الفصل الإول: النمريف بالإمام ابين منيفة

بعِلمِهِ، والعِلمُ صِفتُهُ فِي الأزَلِ، وقادراً بقدرتِهِ، والقُدرةُ صِفتُهُ فِي الأزَلِ. وخالِقاً بتخلِيقِهِ، والنَّعلي صِفتُهُ فِي الأزَل. والفَاعِلُ هوَ اللهُ تعالى، والفَعلُ صِفتُهُ فِي الأزَل. والفَاعِلُ هوَ اللهُ تعالى، والفِعلُ صِفتُهُ فِي الأزَلِ، والمفعُولُ مخلُوقٌ، وفِعلُ اللهِ تعالى غير مخلوقٍ. وصِفَاتُهُ تعالى فِي الأزَلِ غيرُ مُحدَثةٍ ولا مَخلوقة ومَن قالَ: إنَّها مَخلُوقةٌ أو مُحدَثةٌ، أو وقَفَ أو شَكَ فِي الأزَلِ غيرُ مُحدَثةٍ ولا مَخلوقة ومَن قالَ: إنَّها مَخلُوقةٌ أو مُحدَثةٌ، أو وقَفَ أو شَكَ فيها؛ فهوَ كَافرٌ باللهِ تعالى. والقُرآنُ: كَلامُ الله تعالى؛ في المصّاحِفِ مَكتوبٌ، وفي القُلوبِ محفوظٌ، وعلى الألسُنِ مقرُوءٌ، وعلى النَّبِي ﷺ مُنزَلٌ. ولفظنا بالقُرآنِ مخلوقٌ، وكِتابتنا لهُ مخلوقةٌ، والقرآنُ غيرُ مَخلُوق).

وقال أيضاً: (ولا يُقَالُ: إنّ يَدَهُ قُدرتُهُ أو نِعمَتُهُ؛ لأنَّ فِيهِ إبطال الصَّفةِ، وهوَ قُولُ أهل القَدَرِ والاعتِزال؛ ولكن يَدُهُ صِفَتُهُ بلا كيفٍ).

ورد الإمام على نفيهم رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار فقال: (واللهُ تعالى يُرَى في الآخِرَةِ، ويَرَاهُ المُؤمِنونَ، وهُم في الجنَّةِ بأعينِ رؤوسِهِم، بلا تشبيهِ ولا كَيفِيَّةٍ ولَا جهةٍ، ولا يكُونُ بَينَهُ وبَينَ خَلقِهِ مَسَافَةٌ).

ورد على قولهم: إن أفعال العباد مخلوقة لهم، وليس الله تعالى خالقًا لأفعالهم ولا قادراً على شيء من أعمالهم. فقال: (وجميعُ أفعَالِ العِبَادِ مِنَ الحَركَةِ والسُّكُونِ؛ كَسبُهُم على الحَقيقةِ، واللهُ تعالى خَالِقُها، وهيَ كُلُّها بمشِيئتِهِ، وعِلمِهِ، وقضَائِهِ، وقَدَرِهِ).

ورد على قولهم: إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، ولا وإنه إن خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون خالدا مخلدا في النار مع جملة الكفار، ولا يجوز له تعالى أن يغفر له أو يرحمه. فقال: (ولا نُكَفِّرُ مُسلِماً بذنبٍ مِنَ الذُّنُوبِ، وإن كانت كَبِيرةً إذَا لم يَستَحِلَّهَا، ولا نُزِيلُ عنهُ اسمَ الإيمانِ؛ ونُسَمَّيهِ مُؤمناً حَقِيقَةً، ويجُوزُ أن يُكُونَ مُؤمِناً فاسِقاً غَيرَ كَافرٍ).

## الفصل الأول: النمريف بالإمام ابن منيفة

وقال: (ولا نَقُولُ: إِنَّ المُؤمِنَ لا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، ولا نقُولُ: إِنَّهُ لا يَدخُلُ النَّار، ولا نقُولُ: إِنَّهُ يَخلدُ فِيها \_ وإِن كَانَ فَاسِقًا \_ بعدَ أَن يخرُجَ منَ الدُّنيا مُؤمِنًا. ولا نَقُولُ: إنَّ حَسَناتِنا مَقبُولَةٌ، وسَيئاتِنا مَغفُورةٌ كقولِ المُرجِئَةِ).

ورد الإمام أبو حنيفة على قولهم في على وأصحابه وفي أصحاب الجمل ، فقال: (ولا نَذكُرُ أَحَداً مِن أصحَاب رسُولِ اللهِ ﷺ إلَّا بِخَير).

خامسًا: مناظرات الإمام مع المعتزلة:

[مناظرة الإمام مع عمرو بن عبيد في الكسب](١)

عن حذيفة، قال: أخبرنا المضارب بن عبدالله، قال:

قال أبو حنيفة على: قال لي عمرو بن عبيد: أفعال العباد ما هي عندك؟

قلت له: أفعال العباد منَ العباد كسبٌّ، ومنَ الله خلق.

فقال: ما يفعله العباد أيخلقه الله؟

قلت له: لا يقال هكذا، ولكن يخلقه الله مع فعل العباد، فعلَه ولا خالقَ إلَّا الله، وهو مدبِّر الأمور.

قال: وكيف يعقلُ هذا أن يكون الفعل ينسب إلى الفاعلِ ولله فيه صنع؟

قلت له: هذا ظاهرٌ فكيف اشتبه عليك! قال الله تعالى في كتابه: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَاللَّرْضِ يُحْمِي وَيُمِيكُمُ مُ مُ مُحْمِيكُمُ مُ مُ مُحْمِيكُمُ مُ مُ مُحْمِيكُمُ مُ البقرة: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿ فَأَمَا تَهُ ٱللّهُ مِأْفَةَ عَامِ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، وقال حاكياً عن طائفة من خلقه: ﴿ رَبِّنَا آمَتَنَا ٱلثَنَيْنِ وَأَحْمَاتَهُ ٱللّهُ مِأْفَةً مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُ الْمَوْتِ ٱلّذِي وُكِلّ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١]،

<sup>(</sup>١) كشف الآثار (٣٨٧٨).

£\$\$\$

وقال: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١].

فنسبَ تعالى تُوفِّي الأنفس إلى نفسه وإلى ملك الموت وإلى الرُّسل وهي وفاة واحدة، فهي منسوبة إلى الله تعالى من جهة، وإلى ملك الموت من جهة، وإلى الرسل من جهة، والجهات مختلفة.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنَكِرَ ﴾ [الأنفال: ١٧]، فالرَّمي منسوب إلى الله ﷺ من جهة، وإلى الرَّامي من جهة وهو رمي واحد، وهو قتل واحد منسوب إلى الله ﷺ من جهة، وإلى الفاعل من جهة.

وقال الله تعالى لعيسى صلوات الله عليه وعلى محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين: ﴿ وَإِذْ تَحْلُو مُنَ اللَّهِ عَلَى مَعْمُ وَالْمَا اللهُ عَلَى مَعْمُ وَالْمَا اللهُ عَلَى مَعْمُ وَالْمَا اللهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ع

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

فمن قال غير هذا فقد ردَّ على الله وخالف القرآن وقال بغير المعقول، إذ لا خالق إلا الله ولا مدبّر إلا هو، فمن جعل خلق العباد وإنشاءها وتدبيرها إلى العباد فقد جعل لله شريكا، وجعل في الأرض آلهة كثيرة.

قال: فقام عنِّي، قد قبَّضَ بين عينيه يتذمَّر في نفسه ومرّ.

[مناظرة الإمام مع عمرو بن عبيد في موضع الإيمان من الإنسان](١)

حدثنا إبراهيم بن منصور، قال: حدثنا محمد بن بور، قال: حدثنا علي بن عيسى، قال: سمعت يحيى بن نصر، قال: سمعت أبا حنيفة يقول:

<sup>(</sup>١) كشف الآثار (٣٦٧٠).

#### الفصل الإول: النَّمْرِيفُ بالإمامُ ابِيُّ حَنِيفَةً

£6.23

3

إِذ جُمِعتُ أَنَا وعمرو بن عبيد (١) بمكَّة، فجاءت تلاميذُه، فجلسُوا بينَ يديه، قال: فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي عَلَيْهُ، ثم ابتداً في الحديث، فقال فيما بين ذلك: إنَّ للعينينِ إيمانًا، وإنَّ للرِّجلينِ إيمانًا، فعد كلَّ عضوٍ منَ الإنسان.

قال: فقلتُ له: أبو طَلقٍ الأعمى (٢) حينَ ذهبَ بصرُه أينَ تحوّلَ إيمانُ بصرِه تحوّل إلى ربّه؟

قال: فنفَضَ ثوبَه وقامَ، فذهبَ يلتفتُ إليَّ قليلاً قليلاً ثمّ لم نلتقِ بعد ذلك.

[مناظرة أخرى للإمام مع عمرو بن عبيد](٣)

\_حدثنا أحمد بن محمد الساوي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن المغيرة، قال: قال الهياج: قال أبو حنيفة:

سألتُ عمرو بن عبيد عن قول الله تبارك و تعالى: ﴿ وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَهُ لَن يُؤمِنَ مِن مَالَتُ عمرو بن عبيد عن قول الله تبارك و تعالى: ﴿ وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَهُ لَن يُؤمِنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَجَاعِلُوهُ إِلَيْ اللهِ وَجَاعِلُوهُ اللهُ وَجَرَهُ اللهُ وَجَرَهُ وَكَا تَعْلَى اللهُ وَعَدَ الله و حَبرَ هُ وَعَد الله و حَبرَ هُ وَعَد الله و حَبرَ هُ وَعَد الله و حَبرَ هُ وعِد الله حَقٌ و حَبرُهُ حقٌ ؟

قال: أنت صاحِب شغَبِ لا أجيبكَ.

فقلت له: ما أراكَ لا تجيب إلا لمعنى تسرُّه لا تقدِر أن تُظهره.

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٢) أبو طلق الاعمى، كوفي ثقة. تاريخ ابن نعيم (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) كشف الآثار (٢٨٧٨).



## [مناظرة للإمام مع أحد المعتزلة](١)

وناظر الإمام معتزلياً فقال له: قل: يا. فقال: يا.

فقال له: قل: حا، قال: حا. فقال: بيِّن مخرجهما؟ فبينهما.

قال: إن كنت خالق فعلك فأخرج الياء من مخرج الحاء؟ فبهت المعتزلي.

\* المطلب السادس: الجبرية والجهمية:

أولاً: سبب التسمية بالجهميّة:

هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي، أبو محرز، من موالي بني راسب: رأس (الجهمية) قال الذهبي: الضال المبدع، هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شراً عظيماً. كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج، الخارج على أمراء خراسان، فقبض عليه نصر بن سيار، فطلب جهم استبقاءه، فقال نصر: (لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت) وأمر بقتله، فقتل سنة (١٢٨ه)(٢).

ومن دعاة الجبرية أيضاً الجعد بن درهم، كان من خرسان، وكان من موالي بني مروان. وكان مؤدباً لمروان بن محمد. وأنه كان ينسب إليه، فيقال له مروان الجعدي. وسكن الجعد بن درهم دمشق. قتل سنة (١١٨ه)(٣).

## ثانياً: تعاليم الجبرية:

أما تعاليم هذه الفرقة: أن الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله. والإيمان هو المعرفة، والكفر هو الجحد، فمن أتى بالمعرفة

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية القول المفيد (ص٤٢، ٤٣)، شرح كتاب الوصية لملا حسين (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأعلام (٢/ ١٤٠)، ميزان الاعتدال (١/ ١٩٧)، والكامل لابن الأثير: حوادث سنة (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأعلام (٢/ ١٢٠).

### الفصل الإول: النمريف بالإمام ابيخ منيفة

ثم جحد بلسانه لم يكفر لأن المعرفة والعلم لا يزولان بالجحد فهو مؤمن، وأن الجنة والنار تفنيان كما تقني سائر الأشياء. وأن الله لا يوصف بشيء مما يوصف به العبيد، فلا يجوز أن يقال في حقه على: إنه مريد أو عالم أو متكلم لأن هذه الصفات تطلق على العبيد، وعدم رؤية الله تعالى بالأبصار، والزعم بأن كلام الله حادث وليس بقديم وعلى ذلك بني القول بخلق القرآن.

## ثالثًا: موقف الإمام من الجبرية والجهمية:

رد الإمام أبو حنيفة على نفيهم الاختيار عن الإنسان وقولهم بأنه مجبور في أفعاله، فقال في (الفقه الأكبر): (وهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الأشياءَ وقَضَاهَا، ولا يَكُونُ في الدُّنيا وَلا فِي الآخِرةِ شَيءٌ إلا بمَشِيئتِهِ، وعِلمِهِ، وقَضَائِهِ، وقَدَرِهِ، وكَتبَهُ في اللَّوحِ المحفوظِ؛ ولكن كَتبَهُ بالوَصفِ لا بالحُكم، والقَضَاءُ، والقَدَرُ، والمَشِيئَةُ، صِفاتُهُ في الأزَلِ بلا كَيفٍ).

وقال: (ولم يُجبِر أَحَداً مِن خَلقِهِ عَلى الكُفرِ ولا عَلى الإيمانِ، ولا خَلَقَهُم مُؤمِناً ولا كَافِرَاً؛ ولكِن خَلقَهُم أشخَاصًا، والإيمانُ والكُفرُ فِعلُ العِبَادِ).

ورد على نفيهم الصفات الأزلية، وقولهم: لا يجوز أن يوصف الله تعالى بصفات يوصف بها خلقه، فقال: (لم يزل عالمًا بعِلمِهِ، والعِلمُ صِفتُهُ في الأزَلِ، وقادراً بقدرتِهِ، والقُدرةُ صِفتُهُ في الأزَلِ، وقادراً بقدرتِهِ، والقُدرةُ صِفتُهُ في الأزَلِ).

ورد الإمام على نفهم رؤية الله فقال: (واللهُ تعالى يُرَى في الآخِرَةِ، ويَرَاهُ المُؤمِنونَ، وهُم في الحَنَّةِ بأعينِ رؤوسِهِم، بلا تشبيهِ ولا كَيفِيَّةٍ ولَا جِهَةٍ، ولا يكُونُ بَينَهُ وبَينَ خَلقِهِ مَسَافَةٌ).

ورد على قولهم بفناء الجنة والنار في (الفقه الأكبر): (والجَنَّةُ والنَّارُ مخلوقتَانِ اليوم، لا تفنيانِ أَبَداً، ولا تَفنيانِ أَبَداً، ولا يَفنَى عِقَابُ الله تعالى، ولا تُوابُه سَرِ مَداً).

وفي (الأبسط): (وَمن قَالَ: إنَّهُمَا تَفنيَانِ بعد دُخُولِ أَهلِهما فيهمَا؛ فقد كَفَرَ بِاللهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ أَنكرَ الخُلودَ فيهمَا).

ورد على نفيهم عذاب القبر فقال في (الأبسط): (مَن قَالَ: لَا أَعرِفُ عَذَابَ القَبرِ فَهُوَ مِنَ الطَّبَقة الخَبيثة الجَهمِيَّة الهَالِكَةِ؛ لِأَنَّهُ أَنكَرَ قَولَه تَعَالَى: ﴿ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ فَهُوَ مِنَ الطَّبَقة الخَبيثة الجَهمِيَّة الهَالِكَةِ؛ لِأَنَّهُ أَنكَرَ قَولَه تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الطور: التوبة: ١٠١]، يَعنِي: غِي القَبر، فَإِن قَالَ: أُومِنُ بِالآيةِ، وَلَا أُومِنُ بِتأويلِها وتفسيرِها. قَالَ: هُو كَافِرٌ؛ لِأَنَّ مِنَ القُرآنِ مَا هُو تَنزِيلُه تَأُويلُه؛ فَإِن جَحَدَ بِهَا؛ فقد كَفَر).

رابعًا: مناظرة الإمام مع جهم بن صفوان:

[مناظرة الإمام مع جهم بن صفوان في الإيمان](١)

قال أبو إسحاق الخوارزمي قاضي خوارزم: إنَّ جهم بن صفوان قصد أبا حنيفة للكلام، فلما لقيه قال له: يا أبا حنيفة أتيتكَ لأكلِّمكَ في أشياءَ قد تَهَيأتها لكَ.

فقال أبو حنيفةَ: الكلامُ معكَ عارٌ، والخوضُ فيما أنتَ فيهِ نارٌ تتلظَّى.

فقال: كيفَ حكَمتَ عليَّ بما حَكَمتَ ولم تسمع كلامي ولم تلقّني؟

قال: بَلغَت عنكَ أقاويلٌ لا يقولها أهلُ الصَّلاة.

قال: أفتحكُم على بالغيب؟

قال: اشتهرَ ذلكَ عنكَ، وظهرَ عندَ العامَّةِ والخاصَّة، فجازَ لي أن أُحقِّقَ ذلكَ عليكَ. فقال: يا أبا حنيفة، لا أسألكَ عن شيءٍ إلَّا عنِ الإيمان، فلا تجيبني عن شيءٍ إلَّا عنِ الإيمان؟ فقال له: أوَلم تعرِفِ الإيمانَ إلى السَّاعة حتَّى تسألني عنه!

 <sup>(</sup>۱) كشف الآثار (۲۸۷۸) المناقب للموفق المكي (۱٤٥). والمسند للثعالبي (۳٤). ومناقب أبي
 حنيفة لأبي الحسن الدينوري (ص٦٥). والكردري في مناقب أبي حنيفة (ص ٢٠١).

قال: بلي، ولكن شُكَكتُ في نوع منه.

قال: الشَّكُّ في الإيمانِ كُفر.

فقال: لا يحلُّ لكَ ألَّا تبيِّنَ لي من أيِّ وجهٍ يلحقُني الكُفر.

فقال: سَل.

فقال: أخبرني عن من عرف الله بقلبه، وعرَف أنَّه واحدٌ لا شريكَ لَه ولا ندَّ، وعرَف بصفاتِه أنَّه ليسَ كمثلِه شَيء، ثمَّ ماتَ قبلَ أن يتكلَّمَ بلسانِه أمؤمنٌ ماتَ أم كافراً؟

قال: بل كافرٌ من أهل النَّار حتَّى يتكلَّم بلِسانه معَ ما عرَفه بقلبه.

قال (جهم): وكيفَ لا يكونُ مؤمنًا وقد عرفَ الله بصِفاته؟

فقال له أبو حنيفة: إن كنتَ تُؤمنُ بالقُرآنِ وتجعلَه حُجَّة كلَّمتُكَ به، وإن كنتَ لا تُؤمنُ به ولا تجعله حُجَّة كلَّمتكَ بما نُكلِّم به من خالفَ ملَّة الإسلام.

فقال: أُؤمنُ بالقرآنِ وأجعلُه حُجَّة.

فقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: وجدنا الله تبارك وتعالى جعل الإيمان في كتابه بجارِ حتين: بالقلبِ واللِّسان، فقالَ الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَّيَ اَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِن ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَا كَنْبَنَ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللّهُ بِمَا قَالُوا لَمَ اللّهُ وَمَا جَآءَ نَا مِن ٱلْحَقِ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَا مِن قَدِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله والمَّالِقِينَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله والمَّالُ واللّه واللّه واللّه الذي وجعلَهم المؤمنينَ بالجارِحتينِ بالقلبِ واللّهان.

وقال تعالى: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ ۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۗ ﴾ [البقرة: ١٣٦ ـ ١٣٧] وقال: ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقُوىٰ ﴾ [الفتح: ٢٦]

**%**33

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠].

وقال النَّبِي ﷺ: (قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا)(١)، فلم يجعل لهم الفلاح بالمعرفة دونَ القَول.

وقال ﷺ: (يخرجُ منَ النَّار من قالَ: لا إله إلا الله، وكانَ في قلبِه كذا)(٢)، ولم يقل: يخرجُ منَ النَّار من عرَفَ الله وكانَ في قلبِه كَذا.

ولو كانَ القولُ لا يُحتاجُ إليه ويُكتفى بالمعرفة، لكانَ من ردَّ الله باللِّسان وأنكر الله بلسانِه إذا عَرَف بقلبِه مُؤمناً، ولكانَ إبليسُ مُؤمناً، لأنَّه عرَف ربَّه، فعرَفَ أنَّه خالقُه ومميتُه وباعثُه ومغويه قال: ﴿ رَبِّ عِمَا أَغُويَـنِنِ ﴾ [الحجر: ٣٩]، وقال: ﴿ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الأعراف: ١٤]، وقال: ﴿ وَاللَّهُ مَا يَنْ مَا رِفَعَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢]؛ ولكانَ الكفَّارُ مؤمنينَ بمعرِفتِهم ربَّهم، وإن أنكروا بلِسانِهم، قالَ الله تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ﴾ [النمل: ١٤]، فلمَ يجعلهُم مع استيقانِهم بأنَّ الله واحدٌ مؤمنينَ مع جحدِهم بلِسانِهم.

وقال تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّرُ يُنكِرُونَهَا ﴾ [النحل: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَانَقَقُونَ ۞ فَذَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْمَعْ يُونُونَ أَلَقَالُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَوَلَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ ﴾ [بونس: ٣١-٣١]، فَلَم ينفعهُم معرِفتُهم مع إنكارِهم، وقال: ﴿ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ ﴾ [البقرة: ١٤٦]، يعني النَّبي يَنْ فَلَم تنفعهُم المعرِفة مع كتمانِهم أمرَه وجُحُودهم به.

فقال له جهم: قد أو قَعتَ في خَلدي (٢) شيئًا فسأرجع إليكَ، فقامَ من عندِه ولم يَعُد إليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالله بن أحمد في ازوائد المستد" (۱۲۰۲۳)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني؟ (۹۲٤)، والطبراني (٥/ ٦١) (٤٥٨٢) الهيثمي (ت ٨٠٧)، مجمع الزوائد (٦/ ٢٤) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٣)، والترمذي (٢٥٩٣)، وأحمد (١٢٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) (الخَلَدُ): البَالُ، يُقَالُ: وَقَعَ ذَلِكَ فِي خَلَدِي، أَي فِي قَلْبِي. مختار الصحاح (ص٩٤).

#### الفصل الأول: النمريف بالإمام ابي منيفة

£850

**33**3-

\* المطلب السابع: المشبِّهة والمجسمة:

أولاً: تعريف المشبِّهة:

هم قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات، ومثلوه بالمحدثات. والتَّشبيه: في اللغة التمثيل مطلقا؛ وفي الاصطلاح: هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء الواحد في نفسه. والتجسيم: تشبيه بالجسم، وهو: خلع الصفات البشرية على الله تعالى وتشبيهه بالإنسان(۱).

#### ثانيًا: فرق المشبهة:

أ: مشبهة أهل الحديث: ويسمون بـ (الحشوية)(٢). وهم بعض من ينتحل الحديث ممن وقفوا عند ظواهر النصوص الدينية فوقعوا في التشبيه، منهم مقاتل بن سليمان البلخي (المفسر والمحدث المشهور) (ت٠٥١ه)، وابن أبي شيبة وغيرهم، وعامّة الحنابلة(٢)، والكرامية(٤) منهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: التعريفات (١/ ٢١٦). والكليات (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) الحشوية: نِسبَة إِلَى الحَشو أَو الحشا، وأصل ضَلاَلَة الحشوية التَّمَسُّك فِي أَصُول العقائد بِمُجَرَّد ظواهر الكتاب وَالسّنة من غير بَصِيرَة فِي العقل، حَيثُ قَالُوا بالتشبيه والتجسيم والجهة عملاً بظواهر النُّصُوص. ينظر: الكليات (ص ٧٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، لابن الجوزي (ت ٩٧هـ).

<sup>(</sup>٤) الكرَّامية: فرقة تنسب إلى محمد بن كرام الذي نشأ في سجستان وتوفي في بيت المقدس (سنة ٢٥٦ه). وظهرت في القرن الثالث الهجري الى نهاية القرن الخامس الهجري، ومن فضائحهم في باب التوحيد، قولهم ان الله جسم، له حد ونهاية من جهة السفل، وجوَّزوا قيام الحوادث في ذات الله هي، والإيمان عندهم هو الإقرار دون اعتقاد القلب. الى غير ذلك. ينظر: الملل والنحل: البغدادي، (١/ ١٤٩).

#### - **\$**

#### الفُصلُ الأولَ: النَّمْرِيفُ بالإمَامُ ابِيُ مَنِيفَةً



ب: مشبهة الرافضة أمثال هشام بن الحكم (١)، وهشام بن سالم الجواليقي (٢).

ثالثًا: عقائد المشبِّهة:

من معتقداتهم: أن معبودهم جسم، وأنه جثة على صورة الإنسان، وأنه من دم ولحم له أعضاء من يد ورجل ورأس وساق، وجوَّزوا عليه الانتقال والنزول والصعود، وجوّزوا قيام الحوادث في ذات الله تعالى، وأن لمعبودهم مكاناً، واختلفوا في تحديد مكانه، وأغلبهم أنّه متكّنٌ فوق العرش وأنه محدود من جهة الأسفل تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

رابعًا: موقف الإمام من المشبِّهة:

رد الإمام على أراء المشبهة في تشبيههم الله تعالى بالمخلوقات فقال في (الفقه الأكبر): (لا يُشبِهُ شَيئًا مِنَ الأشياءِ مِن خَلقِهِ، ولا يُشبِهُهُ شَيءٌ مِن خَلقِهِ).

ورد على إثباتهم الجوارح والكيْفَ لله تعالى بقوله في (الأبسط): (﴿يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠]؛ لَيسَت كأيدِي خَلقِهِ وَلَيسَت جَارِحَة).

<sup>(</sup>۱) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي، أبو محمد، من أثمة الشيعة الإمامية. وإليه تنسب فرقة الهشامية الإمامية. ولد بالكوفة، ونشأ بواسط. وسكن بغداد وانقطع إلى يحيى ابن خالد البرمكي، كان مجسّما، قال هشام بن الحكم في مناظرته لأبي الهذيل: إن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه، صنف كتباً منها: (الإمامة) و(الرد على المعتزلة في طلحة والزبير) و(الرد على الزنادقة) و(الرد على من قال بإمامة المفضول) و(الرد على هشام الجواليقيّ) و(الرد على شيطان الطاق). (ت ١٩٥٠). ينظر: الأعلام (٨/ ٨٥)، ولسان الميزان (٦/ ١٩٤). وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>۲) هشام بن سالم الجواليقي، وكان يزعم أن معبوده جسم وأنه على صورة الإنسان، ولكنه ليس بلحم ولا دم، بل هو نور ساطع يتلألأ بياضاً، وله حواس خمس كحواس الإنسان، ويد ورجل، وسائر الأعضاء، وأن نصفه الأعلى مجوف ونصفه الأسفل مصمت، وعنه أخذ داود الجواربي قوله: إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية. ينظر: الأنساب (۱۳/ ۱۱۶). واللباب (۳/ ۲۸۹).

## الفصل الأول: النمريف بالإمام أبي خينة في الفريد وتنبغ المعالم الأول: النمريف الأمام ال

وقال في (الفقه الأكبر): (ولا يُقَالُ: إنّ يَدَهُ قُدرتُهُ أو نِعمَتُهُ؛ لأنَّ فِيهِ إبطال الصَّفةِ، وهوَ قُولُ أهل القَدَرِ والاعتِزال؛ ولكن يَدُهُ صِفَتُهُ بلا كيفٍ).

ورد على قولهم بجواز قيام الحوادث في ذات الله تعالى بقوله في (الفقه الأكبر): (وصِفَاتُهُ تعالى في الأزَلِ غيرُ مُحدَثةٍ ولا مَخلوقَة، ومَن قالَ: إنَّها مَخلُوقَةٌ أو مُحدَثةٌ، أو وَقَفَ أو شَكَّ فيهَا؛ فهوَ كَافرٌ باللهِ تعَالى).

ورد على إثباتهم الجسم والحد لله تعالى بقوله في (الفقه الأكبر): (وهوَ شَيَّ لا كَالأَشيَاءِ، ومَعنى الشَّيء: إثباتُهُ بلا جِسمٍ، ولا جَوهَرٍ، ولا عَرَضٍ. ولا حَدَّلَهُ، ولا ضِدَّلَهُ، ولا ضِدَّلَهُ، ولا نِدَّلَه، ولا مِثلَ لهُ).

وردَّ على إثباتهم المكان لله تعالى بقوله في (الأبسط): (كَانَ الله تَعَالَى وَلَا مَكَانَ، كَانَ قَبَلَ أَن يَخلِقَ الخَلقَ، كَانَ الله وَلم يَكُن أَينٌ وَلَا خَلقٌ ولا شَيءٌ، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ).

وقال في (الوصية): (فَقَبلَ خَلقِ العَرشِ أَينَ كَانَ الله تَعَالَى؟ تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ عُلوًّا كَبيرًا).

وقال في (الفقه الأكبر): (وليسَ قُربُ الله تعَالَى ولا بُعدُهُ مِن طَريقِ طُولِ المسَافةِ وقِصَرِها، ولكن على مَعنى الكَرامَةِ والهَوانِ). وقال في خطبة (العالم والمتعلم): (كَانَ كَمَا هوَ، وَيَكُونُ كَمَا كَانَ).

وبيَّن مذهب أهل السنة في المتشابهات، ومنها الاستواء فقال في (الوصية): (نُقِرُّ بِأَنَّ اللهَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى العَرشِ استَوَى، مِن غَيرِ أَن يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ واستِقرارٌ عَلَيه، وَهُوَ حَافِظُ العَرشِ وَغَيرِ العَرشِ مِن غَيرِ احتياجٍ؛ فَلَو كَانَ مُحتَاجًا لَما قَدَرَ عَلَى إِيجَادِ العالَم، والحفظ وَتَدبيره كَالمَخلوقينِ، وَلَو صَارَ مُحتَاجًا إِلَى الجُلوسِ والقَرارِ، فَقَبلَ خَلقِ العَرشِ أَينَ كَانَ الله تَعَالَى؟ تَعَالَى الله عَن ذَلِكَ عُلوًا كَبِيرًا).

**233**3

وجاء في كتاب (الاعتقاد) (١٠ رسالة الإمام هذا إلى مقاتل بن سليمان جواب كتابه، في فصل منها: (وأما قوله تعالى: ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، حقَّا فإنّما ننتهي من ذلك إلى ما وصف كتاب ربنا في قوله تعالى ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الفرقان: ٥٩]، ونعلَمَ أنه كما قال، ولا ندَّعي في استوائه على العرش علماً، ونزعم أنه قد استوى، ولا يشبه استواؤه باستواء الخلق، فهذا قولنا في الاستواء على العرش).

وقد روي عن مالك بن أنس رحمه الله أنه كان جالساً في مسجد المدينة، فدخل عليه رجل، فقال: أخبِرنِي عن قول الله تعالى ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك طويلاً، وعلاه الرَّحضاء، ثم رفع رأسه، وقال: الكيفُ غير معقول، والاستواء غير مَجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أراك إلا ضالاً. ثم قال: فأخرِجوه من المسجد. وعرضت هذه الحكاية على محمد بن مقاتل السمرقندي، فرضي به جداً، وقال: ليعلم أنَّ الراسخين في العلم إنّما قولهم في هذا الباب قولاً واحداً متقارباً)(٢).

لذلك وصف الإمام الفريقان (الجهميّة والمشبّهة) بأنهم شرار النَّاس حيث قال: (صنفان من شر الناس بخراسان الجهمية والمشبهة)(٢). وقال: (أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مشبه)(١).

\* المطلب الثامن: الدُّهرية:

أولاً: تعريف الدُّهرية:

الدُّهري، بالفتح: هو الذي يقول: العالم موجود أزلا وأبدا لا صانع له: ﴿مَاهِيَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب (الاعتقاد) للإمام صاعد النيسابوري (ص١٤٩ ـ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد (۱۳/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (١٣/ ١٦٤).

#### الفصل الأول: النمرية: بالإمام ابن حنيفة

€833



حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤].

ثانيًا: موقف الإمام من الدّهريّة:

# [مناظرة الإمام مع الدَّهرية](١)

كان أبو حنيفة رحمه الله سيفًا على الدَّهرية، وكانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه، فبينما هو يومًا في مسجده قاعد إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله.

فقال لهم: أجيبوني عن مسألة، ثم افعلوا ما شئتم.

فقالوا له: هات.

فقال: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال قد احتوشها في لجَّة البحر أمواج متلاطمة، ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها، ولا متعهد يدفعها، هل يجوز ذلك في العقل؟

قالوا: لا، هذا شيء لا يقبله العقل.

فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مُجري، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ!

فبكوا جميعًا وقالوا: صدقت وأغمدوا سيوفهم وتابوا.



<sup>(</sup>۱) تفسير الفخر الرازي (۱/ ٣٧١). والفروق للقرافي (٣/ ٤٩). وشرح الفقه الأكبر للقاري (ص ١٤). وإشارات المرام (ص ٨٦). ورواها الإمام أبو بكر محمد الزَّرَنجَرِي في المناقب، والفقيه عطاء بن علي الجوزجاني في شرح (الفقه الأبسط)، وحافظ الدين الكردري في المناقب الصغرى، والإمام أبو عبدالله الحارثي في الكشف، والإمام صارم الدين في نظم الجمان.





\* المطلب الأول: كلام العلماء والمحققين في نسبة الكتب العقدية للإمام:

قال الكردري البزازي في (المناقب)(۱) قال الإمام الحارثي في (كشف الآثار): وروايات ابن المبارك بفضائل الإمام ومسائله أكثر من أن توصف، لأنه سمع منه كتبه بواسطة وبلا واسطة، فإن قلت: ليس لأبي حنيفة كتاب مصنف؟ قلت: هذا كلام المعتزلة، ودعواهم أنه ليس له في علم الكلام تصنيف، وغرضهم بذلك نفي أن يكون (الفقه الأكبر)، وكتاب (العالم والمتعلم) له، لأنه صرح فيه بأكثر قواعد أهل السنة والجماعة، ودعواهم أنه كان من المعتزلة، وأن ذلك الكتاب لأبي حنيفة البخاري غلطٌ صريح، فإني رأيت بخط العلامة مولانا شمس الدين الكردري البراتقيني العمادي هذين الكتابين، وكتب فيهما أنهما لأبي حنيفة، وقد تواطأ على ذلك جماعة كثيرة من المشايخ، انتهى.

وقال عبد القاهر البغدادي، (ت٤٢٩ه): (وأوَّل متكلِّميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب: أبو حنيفة والشافعي، فإنَّ أبا حنيفة له كتاب في (الرد على القدرية) سمَّاه كتاب (الفقه الأكبر) وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة: إن الاستطاعة مع الفعل، ولكنه قال: (إنها تصلح للضدين)(١). يقصد بها الوصية.

وقال الإمام أبو المظفر الإسفراييني (ت٤٧١هـ) في كتاب (التبصير في الدين):

<sup>(</sup>١) الكردري البزازي في (المناقب) (ص١٢٢).

<sup>(</sup>۲) البغدادي، الفرق بين الفرق، (ص٣٢٢) وكتابه أصول الدين (ص ٣٠٨).

#### لعرام لعرام لعرام لعرام ومرام لعرام لعرام العرام ال



## -883

### الفُصل الثانين: الفُصل الدراسيَ للكِنَابُ

كتاب (العالم والمتعلم) لأبي حنيفة، فيه الحجج القاهرة على أهل الإلحاد والبدعة، وكتاب (الفقه الأكبر) الذي أخبرنا به الثقة بطريق معتمد وإسناد صحيح عن نصر بن يحيى، عن أبي حنيفة (١).

وقال الإمام ابن فُورك (ت٢٠٤ه) في ختام شرحه على كتاب (العالم والمتعلّم) في صحّة نسبة الكتاب للإمام: (ولمّا ظفرنا بهذا الكتاب وتأمّلناه وجدنا له إسناداً حسناً، سَكنتِ النَّفس إلى ما تضمَّنه منَ الكلام في الفصول التي شرحناها، فإنه يشبه كلام الأئمة).

وقال: فخر الإسلام البزدوي (ت ٤٩٣ه): (وقد صنف أبو حنيفة هذه في ذلك كتاب (الفقه الأكبر) وذكر فيه إثبات الصفات، وإثبات تقدير الخير والشر من الله وأن ذلك كله بمشيئته، وأثبت الاستطاعة مع الفعل، وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى إياها كلّها وردَّ القول بالأصلح، وصنَّف كتاب (العالم والمتعلم) وكتاب (الرسالة) وقال فيه: لا يكفر أحد بذنب ولا يخرج به من الإيمان ويترحم له وكان في علم الأصول إماماً صادقاً)(١٠).

وفي (هدية العارفين): من تصانيفه: (رسالته إلى عثمان البتّي) قاضي البصرة، (الفقه الاكبر) مشهور وعليه شروح، كتاب (الردعلى القدرية)، كتاب (العالم والمتعلم)، (المسند في الحديث)().

<sup>(</sup>١) التبصير (ص ١١٣).

<sup>(</sup>٢) أصول البزدوي (ص٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفهرست لابن النديم (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين (٢/ ٤٩٥).

وفي «مناقب الكردري» (١) عن خالد بن زيد العمري: أنه كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد خصموا بالكلام الناس، أي: ألزموا المخالفين، وهم أئمة العلم وكان أول مدون عرفناه في العقيدة \_ على هذا النحو \_ هو كتاب (الفقه الأكبر) لأبي حنيفة رحمه الله وهو ثابت النسبة إليه، رواه أبو مطيع الحكم بن عبدالله البلخي، كما رواه حماد بن أبى حنيفة.

وقال شيخ الإسلام مسعود بن شيبة السندي الحنفي في كتاب (التَّعليم): وأبو حنيفة أول من صنف في أصول الدين، وأصول الفقه، والفرائض، ودوَّن الكتب، ورتَّب الأبواب فمما صنف في أصول الدين كتاب (الفقه الأكبر) وكتاب (العالم والمتعلم) وكتاب (الرسالة الى مقاتل بن سليمان) صاحب التفسير رد فيه على أقواله في التشبيه على ما ظهر من رواية الأستوائي، وكتاب (الرسالة إلى عثمان البتي) فقيه البصرة وكتاب (الوصية).

وقد أشبع الكلام في الردعلى من ينكر أن ليس للإمام أبي حنيفة كتاب العلامة المحدث الفقيه الشيخ عبد الرشيد النعماني رحمه الله في تعليقاته على مقدمة كتاب (التعليم)(٢) للشيخ مسعود بن شيبة السندي.

## \* المطلب الثاني: مصنفات أخرى للإمام:

قال الشيخ المحدث الفقيه عبد الرشيد النعماني في تعليقه على كتاب (التعليم) ("): (وقد أشبع الكلام على تصانيف الإمام الأعظم شيخنا الإمام العلامة محمود خان التونكي في (معجم المصنفين)، وأنا أنقله برمته، وهي: (كتاب الصلاة)، (المناسك)، (الرهن)، (الشروط)، (الفرائض)، (العالم والمتعلم)، (الآثار)، (الرسالة)، (كتاب الإرجاء)، (كتاب الوصية)، (كتاب الرد على الأوزاعي).

<sup>(</sup>١) انظر «مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي (ص١٠٠).

<sup>(</sup>۲) (ص ۱۹۱\_۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: (أبو حنيفة النعمان) (ص٢٩٥-٢٩٦).

#### الفُصلُ الثانيُ: الفُصلُ الدراسيُ للكِنَابُ

ا \_أما كتاب (الصلاة)، فقد ذكر الحارثي: عن أبي مقاتل أنه قال: أول ما وضع أبو حنيفة كتاب الصلاة وسماه كتاب (العروس)(۱). ولعل هذا الكتاب مندمج ضمن كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني، فإن المجلد الأول من هذا الكتاب يبدأ من عنوان (كتاب الصلاة)، ثم راوي الكتاب عن محمد بن الحسن الشيباني هو أبو سليمان الجوزجاني يفتتح كتابه بلفظ: عن محمد بن الحسن قال: بينت لكن قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعاً.

٢ ـ وكتاب (المناسك)، ذكره الخوارزمي في (جامع المسانيد) في قصة سفر
 الأعمش للحج.

٣- وكتاب (الرَّهن): ذكره الهيتمي في (الخيرات الحسان): أنه لما سئل عن النظر في كتبه قال: انظروا فيها، فإني ما رأيت أحدا من الفقهاء يكره النظر في قوله، ولقد احتال الثوري في كتاب (الرهن) له حتى نسخه. وانظر كتاب الرهن من المجلد الثالث من كتاب (الأصل) للإمام محمد بن الحسن الشيباني.

٤ ـ وكتاب (الشروط)، فقال الشيخ أبو عبدالله محمد بن يحيى الجرجاني أستاذ
 القدوري: أن ما رسمه أبو حنيفة في الشروط لم يسبق التعريف بهه إليه أحد.

وكتاب (الفرائض): قال الموفق في (المناقب): إن الإمام رحمه الله أوَّل من وضع كتابًا في (الفرائض)، وهو أول من وضع كتابًا في الشروط.

٦ ـ و(العالم والمتعلم): ذكره في كشف الظنون وابن النديم وبروكلمان وسزكين وغيرهم.

٧ ـ و (الآثار)، وكتاب الآثار من تصنيف الإمام أبي حنيفة كما ذكره الحافظ، والرواة عنه من تلاميذه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد، وحفص

<sup>(</sup>۱) الكشف (۲۸۷۸).

#### الفصل الثانين: الفصل الدراسي للكناب

-653

**3**3-

بن غياث، ومحمد بن خالد بن محمد الوهي، وغيرهم كثير، والتقييد في كتاب الحافظ للآثار بالإمام محمد لشهرته(١).

٨ ـ و (الرسالة): وهي الرسالة إلى البتي.

٩ \_ و(كتاب الإرجاء)، وهو إما أن يكون الرسالة إلى البتي، أو الرسالة الأخرى
 التى تحقق لأول مرة في هذا الكتاب.

١٠ ـ و(كتاب الوصية): للإمام عدة وصايا، ولكن عند الإطلاق فيقصد الوصية التي أوصى بها في مرض موته رحمه الله.

11 \_ و (كتاب الرد على الأوزاعي)، هو الذي يعرف بـ (اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة)، وهو كتاب في السير أصله للإمام، فرد عليه الأوزاعي، فرد الإمام أبو يوسف على الإمام الأوزاعي، ثم رد الشافعي على أبي يوسف.

وقال الإمام محمد زاهد الكوثري في هامش (بلوغ الأماني) (٢٢ ـ ٣٣): ومما يذكر في مؤلفات الأقدمين منكتب أبي حنيفة: كتاب (الرأي) ذكره ابن أبي العوام، وكتاب (اختلاف الصحابة) ذكره أبو عاصم العامري ومسعود بن شيبة، وكتاب (الجامع) ذكره العباس بن مصعب في تاريخ مرو، وكتاب (السير)، والكتاب (الأوسط)، و(الفقه الأكبر)، و(الفقه الأبسط)، وكتاب (العالم والمتعلم)، وكتاب (الرد على القدرية)، و(رسالته إلى عثمان البتي) في الإرجاء، وعدّة وصايا كتبها لعدة من أصحابه، وهذه الكتب مشهورة، انتهى.

\* المطلب الثالث: كتب لا تصح نسبتها إليه:

١ \_ كتاب (المقصود في الصرف) كتاب المقصود لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة البتة،
 ويمكن أن نقدر تاريخ تأليفه في القرن السابع الهجري إلى بدايات القرن الثامن الهجري.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة الشيخ البهرائجي على (المسند) لابن خسرو.

## الفُصلُ الثانيُ: الفُصلُ الدراسيُ للكِنَانِ

**3**39

٢ ـ القصيدة النعمانية: التي مطلعها:

يا سيد السادات جئتك قاصداً أرجو رضاك وأحتمي بحماكا

ذكرها بهاء الدين الأبشيهي المتوفى نحو (٥٠٠هـ) في كتاب (المستطرف) وجاء فيها:

-833

أنا طامع بالجود منك ولم يكن لابن الخطيب من الأنام سواكا

والبيت في ديوان لسان الدين بن الخطيب الملقب ذو الوزارتين (ت ٧٧٦هـ).

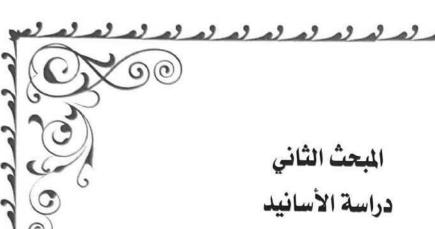

وهذه ليست كل أسانيد العلماء إلى كتب الإمام بل هي أشهر الأسانيد مما ووقفنا عليه، ومن الملاحظ في هذه الأسانيد أنها لم تقتصر على الحنفية بل شملت الشافعية والمالكية والحنابلة أيضاً.

## [سند ابن عاشر إلى (الفقه الأكبر) رواية حماد]

وقفت على هذا السند من مخطوطة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت رقم (٢٢٦) مجاميع بالمدينة المنورة، ويلتقي هذا السند مع سند الأزهرية رقم: (٣٤١٩٧) ويبدأ من عند أكمل الدين البابري.

سند شيخ الإسلام مصطفى عاشر: وهو محمد بن مصطفى عاشر الروم، المعروف بالحفيد:

- ١ \_ قال شيخ الإسلام مصطفى عاشر: أروي الفقه الأكبر عن شيخي وأستاذي:
- ٢ \_ الشيخ الحسين بن محمد بن الحسن الميمي البصري رحمه الله، عن شيخه:
  - ٣ ـ أبي سليمان موسى بن فرهاد الشهرزوري ثم البصري، بإجازته عن:
    - ٤ \_ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني، عن والده:
    - ٥ \_ البرهان إبراهيم بن حسن الكوراني المدني، عن شيخه:
- ٦ ـ العارف بالله صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الدَّجاني القشاشي المقدسي
   ثم المدني، عن شيخه:

الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكتاب

٧ - العارف بالله الشّهاب أحمد بن عبد القدوس ابن محمد الشناوي أبو المواهب المصري ثم المدني الشهير بالحنائي، عن:

٨ ـ عبد الرحمن بن عبد القادر بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي الخير بن فهد المكّى، عن عمّه:

٩ ـ جار الله محمد بن عبد العزيز بن عمر ابن فهد المكي، ويسمى المحب أبا الفضل، عن أبيه:

١٠ ـ الحافظ عبد العزيز بن النجم محمد عمر، عبد العزيز بن عمر بن محمد ابن فهد المكي، عن جدّه:

١١ ـ محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل تقى الدين بن فهد الهاشمي العلويّ الأصفوني ثم المكتي، عن:

١٢ ـ شرف الدين عبد الرحيم بن الجرهي الصّديقي، عبد الرحيم الجرهي، عن:

١٣ \_ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابري الحنفي(١)، عن: الإ

١٤ ـ مام قوام الدين الكاكي، عن:

١٥ \_ علاء الدين عبد العزيز البخاري، عن:

١٦ \_ الإمام حافظ الدين الكبير، عن:

١٧ ـ الإمام شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري، عن:

١٨ ـ الإمام برهان الدين المرغيناني، عن:

19 ـ الإمام ضياء الدين اليرسوخي(٢) الفرغاني، عن:

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ سند نسخة: (الأزهرية) رقم: (٣٤١٩٧) (مجاميع) نسخة كتبت (١٠٨٥هـ).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط الحسن النوسوفي وهو تصحيف.

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسيّ للكناب

3-

• ٢ - الإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، عن:

٢١ - الإمام سيف الحق أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي، عن:

٢٢ - الإمام أبي عبدالله الفضل حسين بن الحسن الكاشغري، عن:

٢٣ ـ الإمام نصران بن نصر الختلي، عن:

٢٤ ـ الإمام أبي الحسن على بن الحسن الغزال، عن:

٢٥ ـ الإمام أبي الحسن على بن أحمد الفارسي، عن:

٢٦ ـ الإمام الفقيه نصر (نصير) بن يحيى البلخي، عن:

٢٧ ـ الإمام [ابن](١) مقاتل بن حيّان البلخي، عن:

٢٨ ـ الإمام أبي عصمة عصام بن يوسف البلخي، [عن](٢):

٢٩ ـ الإمام حمّاد بن أبي حنيفة، عن:

٣٠ ـ الإمام الأعظم أبي حنيفة النُّعمان ،

#### \* ترجمة رجال السند:

ا محمد بن مصطفى عاشر: وهو: محمد بن مصطفى عاشر الرّومي، المعروف بالحفيد. حفيد محمد أمين الله أبو الوفيد محمد حفيد بن مصطفى عاشر مفتي الدولة العثمانية، ولد سنة (١٤٢ه)، تولى قضاء الجيش بالروم إيلي. من تصانيفه: «الدرر المنتخبات المنثورة في إصلاح الغلطات المشهورة»، في مجلد، و «رسالة في الخلافة»، و «سفينة الوزراء البحرية»، و «شرح الأربعين»، و «مهاه المياه في أنواع مياه إستانبول»، (ت: ١٢١٩ه) (٣).

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ (و) بدل (عن).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: هدية العارفين (٢/ ٣٥٦)، معجم المطبوعات العربية والمعربة (٢/ ٨٧٤)، معجم المؤلفين
 (٣٠ /١٢).

#### القُصلُ الثانيُّ: القُصلُ الدراسيُ للكِنَابُ

٢ - الحسين بن محمد بن الحسن الميمي البصري: (لم أقف على ترجمة له).

٣- أبي سليمان موسى بن فرهاد الشهروزري ثم البصري: (لم أقف على ترجمة له).

٤ - أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني: هو: أبو الطاهر بن إبراهيم بن حسن المدني الشافعي الشهير بالكوراني، ولد بالمدينة المنورة سنة (١٠٨١هـ) ونشأ بها في حجر أبيه، وكان عالمًا صالحًا فقيهًا، وله تصانيف كثيرة، توفي سنة (١١٤٥هـ)(١).

• - البرهان إبراهيم بن حسن الكوراني المدني: وهو: إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهرزوري الكردي الشافعي برهان الدين أبو العرفان، مجتهد، من فقهاء الشافعية. عالم بالحديث. قيل إن كتبه تنيف عن ثمانين، عاش بين (١٠٢٥ - ١٠١١ه)(٢).

٦ ـ صفي الدين الدَّجاني: هو: العارف بالله صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الدَّجاني القشاشي المقدسي ثم المدني، (ت: ٩٩١ه) (٣).

٧- أحمد بن عبد القدوس الشهير بالحنائي: هو: العارف بالله الشّهاب أحمد بن عبد القدوس ابن محمد الشناوي أبو المواهب المصري ثم المدني الشهير بالحنائي. (٩٧٥ ـ ١٠٢٨ ه)(١).

٨ عبد الرحمن بن أبي الخير بن فهد المكّي: هو: عبد الرحمن بن عبد القادر بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي الخير بن فهد المكّي<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين (١/ ٢١) خلاصة الاثر (٢/ ٢٨٤) والأعلام (١/ ٣٥) وهدية العارفين (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) الأعلام (١/ ٢٣٩)، معجم المؤلفين (١٢/ ١٢٢). الرحلة العياشية (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) الأعلام (١/ ١٨١)، معجم المؤلفين (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٥) (ابن فهد) بيت كبير بمكة من رواة الحديث، منهم (النجم محمد) بن أبي الخير محمد بن عبدالله=

#### الفُصل الثانين: الفُصل الدر اسيَ للكِنَابُ



٩ ـ جار الله (١) محمد بن عبد العزيز بن فهد المكي: هو: جار الله محمد بن عبد العزيز بن عمر ابن فهد المكي، عم عبد الرحمن المذكور، ويسمَّى المحب أبا الفضل (٨٩١ ـ ٩٥٤ هـ)(١).

١٠ عبد العزيز بن فهد المكي: هو: الحافظ عبد العزيز بن النجم محمد عمر،
 عبد العزيز بن عمر بن محمد ابن فهد المكي (٨٥٠ ٩٢٢هـ).

المحمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل تقي الدين بن فهد: هو: محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل تقي الدين بن فهد الهاشمي العلويّ الأصفوني ثم المكيّ  $(VAV_- 1)^{(7)}$ .

17 - عبد الرحيم بن الجرهي: هو: شرف الدين عبد الرحيم بن الجرهي الصّديقي، عبد الرحيم السّديقي، عبد الرحيم الجرهي: أبي المكارم كريم الدين عبد الكريم بن... محمد عبدالله بن أحمد بن على القرشي التيمي البكري الشافعي، (٤٤٤ - ٨٢٨ه)(٤).

١٣ \_ أكمل الدين البابَرتي: هو: مُحَمَّد بن مَحمُود بن أحمَد (٥)، أكمل الدين أبو عبدالله

<sup>(</sup>و) ابناه التقي محمد وعطية (و) ابنا أولهما أبو بكر وعمر (و) بنو ثانيهما حسن وحسين (فأبو بكر) له عبد الرحمن وأبو القاسم (ولأبي القاسم) عبد الرحمن (وعمر) له يحيى وعبد العزيز (ثم لعبد العزيز) جار الله \_ ناسخ الأصول \_ (و) يحيى بن عبد الرحمن بن أبي الخير (و) ابنه عبد القادر، كلهم يعرف بابن فهد. ينظر: ذيل تذكرة الحفاظ \_ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي \_ الصفحة مقدمة الناشر ٢.

<sup>(</sup>۱) في السند مذكور عز الدين بن عبد العزيز، وفي الحاشية تصحيح أن عبد الرحمن بن عبد القادر لم يدرك عبد العزيز بل سقط بينهما محمد جار الله كما في سند الكوراني.

 <sup>(</sup>۲) انظر «شذرات الذهب» (۱۰/ ۲۳۲). ترجم له السخاوي الضوء اللامع «التاريخ والمؤرخون بمكة» (۱۹۵). وشذرات الذهب (وفيات سنة ۹۰۶هـ).

<sup>(</sup>٣) ذيل تذكرة الحفاظ - أبي المحاسن الحسيني الدمشقي - الصفحة مقدمة الناشر ٢ الأعلام

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٤/ ١٨٠).

 <sup>(</sup>٥) وهو الاسم المثبت في المخطوطات التي وقفت عليها وبعضها بخط يده. وفي بعض كتب التراجم:=

ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابَري: علامة بفقه الحنفية، عارف بالأدب. نسبته إلى بابري (۱). رحل الى حلب ثم إلى القاهرة. وعرض عليه القضاء مراراً فامتنع، تفقّه على قوام الدين الكاكي، وأخذ عن أبي حيان الأندلسي، وأفتى ودرَّس، جاء في «تاج التراجم»: (برع وساد، وأفتى ودرَّس وأفاد). ومن كتبه: «شرح مشارق الأنوار»، و«العناية شرح الهداية»، و«شرح البَزدَوِي» المسمّى بـ «التقرير»، و«شرح المنار»، و«شرح النفود والردود» ألفية ابن عبد المعط»، و«شرح التلخيص في المعاني والبيان»، والمسمى بـ «النقود والردود» على مختصر ابن الحاجب في الأصول (۱)، و«شرح السِّراجيّة»، و«مقدمة في الفرائض»، و«شرح تجريد النصير و«شرح تلخيص الخِلاطي للجامع الكبير» قطعتين، لم يكمل، و«شرح تجريد النصير والسوسيّ» لم يكمل، و«حاشيته على الكشاف» إلى تمام الزّهراوين، و«النكت الظريفة في تَرجِيح مَذهَب الامام أبي حنيفة»، و«شرح وصية الإمام أبي حنيفة» و«شرح عمدة النسفي» و«المقصد» و«شرح المقصد» في العقائد، وغيرها، ولد (سنة ١٧٤٤)، وتو في سنة (٢٨٦ه) (۱۳).

15 ـ قوام الدين الكاكي: هو: محمد بن محمد بن أحمد الخجندي السّنجاري، قرأ "الهداية" على علاء الدين عبد العزيز البخاري، وأخذ عن حسام الدين السّغناقي، من تصانيفه: "معراج الدراية شرح الهداية"، و"جامع الأسرار" في شرح المنار، و"بُنيان الوُصُول" فِي شرح الاصول للبزدوي، "عيون المذاهب الأربعة الكاملي"، توفي بالقاهرة

هو محمد بن محمد بن محمود.

البابري، والبايبوردي، البايبوري: نسبة إلى بلدة (بايبورت)، وهي من توابع أرضروم التركية،
 الأعلام (٧/ ٤٢)، وليس إلى (بابرتا)، وهي قرية بنواحي بغداد. كما في الدرر الكامنة (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) وقد طبع باسم «الردود والنقود، شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول».

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في: الطبقات السنية رقم (٢٣١٤). بغية الوعاة (١/ ٢٣٩). إيضاح المكنون (٢/ ٣٥٣).
 ومعجم المؤلفين (١١: ٢٩٨ ـ ٢٩٩). والدرر الكامنة (٤/ ٢٥٠)، والفوائد البهية (ص ١٩٢)،
 هدية العارفين (٢/ ١٧١)، والأعلام للزركلي (٧/ ٤٢)، وتاج التراجم (ص ٢٧٦).

---

سنة (٩٤٧ه)(١).

• 1 \_ علاء الدين البخاري: هو: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، تفقه على عمّه الإمام فخر الدين محمد المايمرغي (٢)، وأخذ عن حافظ الدين الكبير محمد البخاري، تفقه عليه قوام الدين محمد الكاكي، وجلال الدين عمر بن محمد الخبازي (٣)، وغيرهما، يعرف بصاحب الكشف والتحقيق فله: «كشف الأسرار عن أصول البزدوي»، وهو أعظم شروح أصول الإمام البزدوي، وأكثرها إفادة وبيانا كما قال صاحب الكشف، و: «التحقيق في شرح منتخب الأصول»، وله أيضاً «كتاب الأفنية»، وله «تخريج أحاديث الكشاف»، و «كتاب على الهداية» وضعه بسؤال قوام الدين الكاكي وصل فيه إلى النكاح واخترمته المنية سنة (٧٣٠ه) (١٠).

17 \_ حافظ الدين محمد البخاري: هو: محمد بن محمد بن نصر البخاري، أبو الفضل، حافظ الدين الكبير (٥)، أستاذ العلماء، قال أبو العلاء البخاري: «كان إماماً عالماً

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الطبقات السنية برقم (٢٩٦٨). وهدية إلعارفين) (٢/ ١٥٥). والجواهر المضية (٤/ ٢٠٣٥). والفوائد البهية) (ص٣٠٦) والكشف (٢/ ٣٣٣)، والسنجاري نسبة إلى سنجار مدينة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>٢) المايمرغي فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس النسفي الحنفي، أخذ عن شمس الأثمة الكردري،. وأخذ عن صاحب (الهداية). وهو أستاذ السغناقي صاحب (النهاية) (٦٨٨ه). هو عم عبد العزيز ابن أحمد بن مُحَمَّد، علاء الدين، البخاري (ت ٧٣٠هـ) كشف الظنون (٢/ ١٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) جلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي نزيل دمشق، أخذ عن علاء الدين عبد العزيز البخاري عن فخر الدين محمد المايمرغي. أخذ عنه أبو العباس مسعود بن عبد الرحمن القونوي، والبدر الطويل، وداود الرومي المنطقي، وهبة الله بن أحمد التركستاني. له (المغني) في الأصول، (ت ١٩٦ه). انظر: هدية العارفين (١/ ٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الطبقات السنية برقم (١٤٢٤). والأعلام (٤/ ١٣٧). والجواهر المضية (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) أما حافظ الدين الصغير فهو أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (ت ١٠٧هـ).

### الفُصل الثانين: الفُصل الدراسيّ للكناب

**333** 

ربانياً صمدانياً زاهداً عابداً مفتياً مدرِّساً نحريراً فقيها قاضياً محقِّقاً مدقِّقاً محدِّثاً جامعاً لأنواع العلوم»، تفقه على محمد بن عبد الستار الكردري، وغيره، وأخذ عنه حسام الدين السِّغناقي، وغيره، توفي سنة (٦٩٣هـ)(١).

1۷ ـ محمد عبد الستار الكردري: هو: شمس الأئمة محمد بن عبد الستار" ابن محمد العمادي الكردري البراتقيني البراتقيني الواجد (الوجد)، الإمام البارع فقيه المشرق، قال عنه الذهبي: «كان أستاذ الأئمة على الإطلاق والموفد إليه من الآفاق، برع في علوم، وأقر في فنون، وانتهت إليه رئاسة الحنيفة في زمانه "(٥)، تفقه على شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني، وقاضى خان (١) وغيرهما، وتفقه عليه جماعة منهم حافظ الدين

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية (٣/ ٣٣٧). الفوائد البهية (ص٣٢٥-٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) هناك أكثر من عالم يحمل نفس اللقب منهم: محمد بن محمد بن شهاب الدين الكردري البريقيني الخوارزمي الحنفي، المعروف بابن البَزَّاز، حافظ الدِّين، من مؤلفاته: «الوجيز» المعروف بـ «الفتاوى البزازية»، و «مناقب الإمام الأعظم»، توفي سنة (ت٧٢٨ه) ينظر: الفوائد البهية (١/ ٣٠٩)، وتاج التراجم (١/ ٣٥٤).

وعبد الغفور بن لقمان بن محمد الكردري (تاج الدين، أبو المفاخر) فقيه أصولي. تولى القضاء بحلب، وتوفي بها. من تصانيفه: «شرح الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني، شرح على التجريد سماه «المفيد والمزيد» وكلاهما في فروع الفقه الحنفي، كتاب في اصول الفقه، و «حيرة الفقهاء» (ت٥٦٢هـ). ينظر: معجم المؤلفين (٥/ ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٣) نسبة إلى «كردَر» ناحية من نواحي خوارزم أو ما يتاخمها من نواحي الترك. معجم البلدان
 (٤) . (٤).

<sup>(</sup>٤) براتقين: قصة من قصبات كردر من أعمال جرجانية.

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة (٦/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٦) هو العلامة شيخ الحنفية، أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي، الأوزجندي، صاحب التصانيف. سمع الكثير من الإمام ظهير الدين الحسن بن علي بن عبد العزيز. ومن إبراهيم ابن عثمان الصفاري وطائفة. روى عنه: العلامة جمال الدين محمود بن أحمد الحصيرى، أحد=

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكثاب

£6.3



البخاري، وحميد الدين الضرير (١)، وغيرهم، لَهُ من الكتب (٢): «مختصر حسام الدين الاخسيكتي». «الحق المبين في دفع شبهات المبطلين» أو «السيف المسلول في الرَّد على صاحب المنخول (٢)» ويسمى أيضًا «الدرَّة المنيفة في الانتصار للإمام الاعظم أبي حنيفة»، و «تأسيس القواعد في عصمة الانبياء». ولد سنة (٩٩٥ه)، وتوفي سنة (٦٤٢ه)(٤).

- تلامذته. من تصانيفه: (شرح الجامع الصغير) للشيباني في الفروع و (شرح كتاب الزيادات) لمحمد ابن الحسن وكتاب (المحاضر). و (الواقعات) في الفروع. و (آداب الفضلاء) في اللغة. و (الأمالي) في الفقه. و (شرح أدب القضاء) للخصاف و (الفتاوى). وكتاب في الخلافيات. (ت ٩٦ ه.). ينظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٢٣١)، والأعلام (٢/ ٢٢٤)، والفوائد البهية (٩٤، ٩١)، والجواهر المضية (١/ ٢٠٥).
- (۱) هو علي بن علي، حميد الدين الضرير الرّامشي: من فقهاء الحنفية، من أهل بخارى، انتهت إليه رياسة العلم في عصره بما وراء النهر. له تصانيف، منها (الفوائد) الحاشية على الهداية في الفقه، و (شرح المنظومة النسفية) و (شرح الجامع الكبير) و (المنافع في فوائد النافع) حاشية على كتاب (الفقه النافع) للسمر قندي (محمد بن يوسف) (ت ٢٦٧ه). ينظر: الأعلام (٤/ ٣٣٣) الفوائد البهية (ص ١٢٥).
- (٢) في هدية العارفين (٢/ ١٢٢)، نسب له كتاب في «حل مشكلات القدورى»، للإمام محمد بن محمود بن عبدالكريم الكردري بدر الدين الحنفي المشهور بخواهر زاده، وما رأيته في المخطوط أنه لأحمد بن محمد بن أحمد المظفر ابن المختار، أبو العباس بدر الدين الرازي الحنفي. (ت معد ١٣٠ه).
- (٣) قال صاحب (قلائد العقيان): هو ليس حجة الإسلام، بل هو على ما كتب في حاشية نسخة منه محمود الغزالي شخص من المعتزلة. وقد أدى ذلك شمس الأئمة الكردري إلى التعصب، إلى أن رده، وقابل به مقابلة الفاسد، وشنع على الشافعي. وإن كان هو لحجة الإسلام، فمن تأليفاته في أول طلبه، لأنه خلاف ما في (الإحياء) من مناقبه. كشف الظنون (١/ ٨٣٧).
- (٤) سير أعلام النبلاء (٢٣/ ١١٢ \_ ١١٣)، الجواهر المضية (٣/ ٦٢٧ \_ ٢٢٩)، الفوائد البهية (ص ١٧٦ \_ ١٧٧)، الوافي بالوفيات (٣/ ٢٥٤)، تاج التراجم (ص ١٤)، الطبقات السنية (٢٠٦٦).
   معجم المؤلفين (١٠/ ١٦٧).

1/ - برهان الدين المَرغِيناني: هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني الفرغاني(۱) المرغيناني(۱) العلامة المحقق شيخ الإسلام، من أكابر فقهاء كان حافظاً مفسراً محققا أديباً، من المجتهدين. وقد أقرّ له أهل عصره بالفضل والتقدم، يعرف بصاحب «الهداية»، من تصانيفه: «بداية المبتدي في الفروع»، و «الهداية لشرح البداية» له، و «التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عنيد»، و «شرح الجامع الكبير للشيباني» في الفروع، و «فرائض العثماني»، و «كفاية المنتهى في شرح بداية المبتدي» له، و «مختارات مجموع النوازل»، و «مناسك الحج»، و «منتقى المرفوع»، و «نشر المذاهب»، وغير ذلك، تفقه على عمر بن محمد النسفي (۱)، وحسام الدين عمر بن محمد النسفي (۲)، وحسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة (۱)، وغير هم، و تفقّه عليه محمد بن عبد الستار الكردري، وغيره، وله سنة (۵۳۰ه) و توفي سنة (۵۳۰ه) (۱۰).

١٩ ـ محمد بن الحسين النوسوخي [اليرسوخي]: هو: ضياء الدين محمد بن

<sup>(</sup>١) فَرغانَة: إقليم واسع مما وراء النهر متاخم لبلاد تركستان. قال الإصطخري: فرغانة رسم لإقليم وهو عريض موضوع على سعة مدنها وقراها وليس بما وراء النهر أكثر من قرى فرغانة. انظر معجم البلدان (٤/ ٢٥٢).

 <sup>(</sup>۲) مرغينان: بالفتح ثم السكون وغين معجمة مكسورة وياء ساكنة ونون وآخره نون أخرى: بلدة بما وراء النهر من أشهر البلاد من نواحي فرغانة. مراصد الاطلاع (۳/ ۱۲۰۹). انظر معجم البلدان
 (۵/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) تأتى ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالصدر الشهيد، أبو محمد، برهان الأئمة، حسام الدين، من مؤلفاته: (شرح الجامع الصغير)، و(الفتاوى الصغرى)، و(الفتاوى الكبرى)، قال الإمام اللكنوي: قد طالعت (شرحه للجامع الصغير)، وهو شرح مختصر مفيد، (٤٨٣ ـ ٥٣٦ه). الجواهر (٢/ ٦٤٩ ـ ٢٦٨).

 <sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٢١/ ٢٣٢)، الجواهر المضية (٣/ ٢٢٨ - ٢٣٠)، تاج التراجم (ص٤١)، الفوائد البهية (ص١٤١، ١٤٦).

#### الفصل الثانين: الفصل الدراسية للكناب

الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوخي(١)، تفقه على الإمام علاء الدين السَّمر قندي، وروى عنه، وتفقَّه عليه المرغيناني، قال المرغيناني في «مشيخته»: «أجاز لي جميع مسموعاته مشافهة بمرو، وكتب بخط يده سنة (٥٥٥ه)»، ومن مسموعاته كتاب «صحيح مسلم»، توفي (سنة ٥٤٥ه)(٢).

٢٠ ـ أبو بكر محمد بن أحمد السَّمرقندي: علاء الدين أبي بكر و(أبو منصور) محمد بن أحمد السمرقندي، تفقه على الإمام أبي العين ميمون المكحولي، وتفقه أيضاً على مجد الأئمة أبي بكر محمد بن عبدالله بن فاعل السرخكتي، صنف (تحفة الفقهاء)، وهو شيخ الكاشاني صاحب (البدائع) توفي نحو (٥٧٥ه)<sup>(٣)</sup>.

۲۱ ـ أبو المعين النسفي: هو: ميمُون بن مُحمد بن مُحمد بن مُعتمد بن مُحمد ابن مُحمد ابن مُحمد ابن مَكحول بن الفَضل بن وصِيف (النَّسفِي، المكحُولي). من كتبه: «تبصرة الأدلة»، و «التَّمهيد لقواعد التَّوحيد»، و «بحر الكلام»، و «شرح تأويلات الإمام الماتريدي»، الذي جمعه ودوَّنه ورتبه تلميذه أبو العلاء السَّمرقندي، وله أيضاً: «إيضاح المحَجَّة لكون العقل حجة»، و «الإفساد لخدع أهل الإلحاد أو الإفساد لخدع الإلحاد»، و «خلق الفعل القبيح»، و «مُرتَّب الشَّيخ» في الفروع، وغيرها. ولد سنة (٤٣٨ه) وتوفي سنة (٥٠٨ه) (١٠).

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى بلدة نوسوخ وفي الجواهر المضية يرسوخ: من بلاد فرغانة. وينسب إلى البندنيجي نسبة إلى بندنيج بفتح الباء بلدة من بلاد فرغانة.

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية (٣/ ١٤٦ ـ ١٤٧)، الفوائد البهية (ص١٦٦)، طبقات الحنفية (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) الاعلام (٥/ ٣١٨)، والجواهر المضية (٢/ ٢) وكشف الظنون (٣٧١) والفوائد البهية (١٥٨) تاج التراجم (ص٢٥٢). قال الزركلي: لم أجد نصاً على تاريخ وفاته، وقد توفي تلميذه وزوج ابنته الكاشاني، سنة ٥٨٧ه فقدرت ما بينهما باثنتي عشرة سنة، وعد من مصنفاته (مختلف الرواية) وهو لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي السمرقندي.

<sup>(</sup>٤) تاج التراجم (ص٧٨) والفوائد البهية (ص٢١٦)، الاعلام (٧/ ٣٤١)، الجواهر المضية (٢/ ١٨٩) و المضية (١/ ١٨٩). و د ٤٦٦) هدية العارفين (١/ ٤٨٧). كشف الظنون (١/ ٥٦٩)، الوفيات والاحداث (١/ ١٢١).

#### الفُصلُ الثانيَّ: الفُصلُ الدراسيُّ للكَنَّابُ

**3** 

-66.5

۲۲ ـ أبو عبدالله الكاشغرِي: هو: الحسين بن علي بن خلف بن جبريل، أبو عبدالله، الملقب بالفَضل الكاشغرِي(۱)، الواعظ، له تصانيف كثيرة في الحديث والتصوف وغيرها، تزيد على (۱۲۰) مصنفا، رحل وسمع ووعظ، كان بكاء خائفا، له: «المقنع» في تفسير القران، وكتاب «التوبة»، وكتاب «الورع»، وكتاب «الزّهد»، روى الحديث عن أبي عبدالله محمد بن علي الصوري(۲)، ومحمد بن محمد الغيلان(۲)، وحدّث عنه محمد بن محمود الشجاعي(۱)، توفي ببغداد سنة (٤٨٤ه)(٥).

٢٣ ـ أبو مالك نصران بن نصر الخَتلِي: هو: نصرويه بن نصر بن حم الفقيه الختلي (اختلان: قرية من قرى سمرقند)، أبو مالك البلخي، من أصحاب الإمام أبي حنيفة، قال عبد الغافر في «السياق»: قدم نيسابور حاجًا (سنة ٢١٤هـ)، فسمع أهل البلد منه في خروجه

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى كاشغر بالتقاء الساكنين والشين والعين المعجمتين والراء المهملة قرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وهي في وسط بلاد الترك (على حدود الصين). الاعلام (٧/ ١٦٨)، مراصد الاطلاع (٣/ ١٦٤٣)، الجواهر المضية (٢/ ٣٣٩). كاشغر أو قشغر أو قاشغر إحدى أشهر مدن تركستان الشرقية وأهمها، وكانت عاصمة لهذا الإقليم، وقد اجتاحت تركستان الشرقية القوات الصينية الشيوعية سنة ١٩٤٩م واحتلتها، فأطلق عليها الصينيون اسم (سينكيانج) وهي كلمة صينية تعنى: المستعمرة الجديدة، وتبعهم بهذه التسمية الأوروبيون وبعض المصادر العربية الحديثة.

 <sup>(</sup>۲) هو الامام الحافظ أبو عبدالله محمد بن علي بن عبدالله بن محمد الصوري، (ت ٤٤١). ترجمته في سير أعلام النبلاء رقم (٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان (ت ٤٤٠) ترجمته في سير أعلام النبلاء رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمود بن محمد بن علي بن شجاع أبو نصر الشجاعي (٢٥١ ـ ٥٣٤). طبقات الشافعية الكبرى (٦/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) الأنساب (١١/ ٢٢)، واللباب في تهذيب الأنساب (٣/ ٧٦) الوافي للوفيات (١٠/ ٢٤٢) والاعلام (٢/ ٢٤٦)، وطبقات المفسرين (١/ ١٥٨)، والوافي بالوفيات (١٣/ ١٥). وتوضيح المشتبه (٢/ ٢٠٧).

ورجوعه وأكثروا عنه الرِّواية، حدَّث عن أبي الحسين أحمد بن إبراهيم بن هارون العلوي العباسي، من ولد العباس بن علي بن أبي طالب، وأبي القاسم علي بن أحمد بن محمد الخزاعي، وأبي محمد بن طاهر بن محمد الفقيه، وغيرهم.

وقد اشتبه على الحافظ الزبيدي بينه وبين شارح «القُدُوري» فقال: «وفي أنساب السَّمعاني (١٠): نَصر بن محمد الفقيهُ الخَتلِي الحنفي، شرَح «القُدُوري» (٢٠)، فما أدري هو ذا أم آخر؟ قلت: الأَشبَهُ أن يكون أباه، فتأمَّل (٣٠). انتهى كلام الزُّبيدي.

أقول: صاحب شرح القدوري هو: نصر بن محمد بن عبدالله الخَتلي، قال: القرشي في ترجمته: «إمام كبير، رأيت له شرحاً لـ «مختصر القدوري» في مجلدين، أبدع فيه، (كان في حدود ٢٠٠٠).

وقد وقفت على نسخة من هذا الشرح واسمه بالمخطوط هو: محمد بن عبدالله ابن حامد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم أبو سهل الختلي الحنفي. وقد فرغ من كتابة الشرح (سنة ٥٣٧هـ)(٥).

٢٤ ـ علي بن الحسن الغزَّال: هو: علي بن الحسن بن أحمد بن علي، أبو الحسن

<sup>(</sup>١) الصواب أنه في (اللباب في تهذيب الأنساب) (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) مختصر القدوري في فروع الحنفية. للإمام، أبي الحسين: أحمد بن محمد القدوري، البغدادي، الحنفي. (ت٤٢٨ه)، وهو: الذي يطلق عليه لفظ: (الكتاب) في المذهب. وهو: متن متين، معتبر، متداول بين الأثمة الأعيان، وشهرته: تغني عن البيان. كشف الظنون (٢/ ١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس للزبيدي (٢٨/ ٣٩٣)

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» في ٤ (٤/ ١٨٩)، وهدية العارفين (٢/ ٤٩١)، وكشف الظنون (٢/ ١٦٣١).

 <sup>(</sup>٥) له نسخة في مركز الملك فيصل رقم الحفظ: ب١١٥٨٣ ـ ١١٥٨٧ ومكتبه كليه الآداب والمخطوطات
 في الكويت رقم الحفظ: ٥٢١.

الغزّال، قدم بغداد في ذي القعدة (سنة ٢٧٩هـ)، وحدَّث بها عن الفقيه أبي حميد محمد بن أحمد بن جعفر الحنظلي الحلمي، وأبي طاهر محمد بن علي الرزاز، سمع منه وكتب عنه أبو بكر ابن الخاضبة، وروى عنه أبو القاسم بن السمر قندي، وأبو صالح عبد الصمد بن عبد الرحمن الحنوي. وفي تاريخ بغداد: أنه يروي عن: أبو حميد محمد ابن أحمد بن جعفر الحنظلي سنة (٤٣٥هـ)، بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على الرَّعية وإن كانت ظالمة مسيئة إذا كانت الولاة هادية مهدية، وتهلك الرَّعية وإن كانت هادية مهدية إذا كانت الولاة ظالمة مسيئة "(۱)(۱)(۱). له: هالوقف والابتداء)(۱).

وبعرف بالفارسي، من فقهاء بلخ ومحدّثيها، روى عن نصير بن يحيى البلخي المعمّر من ويعرف بالفارسي، من فقهاء بلخ ومحدّثيها، روى عن نصير بن يحيى البلخي المعمّر من أصحاب أبي مطيع، وأبي عصمة عصام بن يوسف، وأبي مقاتل السمرقندي، وأخذ عنه أبو جعفر الهندواني(ئ)، يقول الخليلي في «الارشاد»: «أبو الحسن علي بن أحمد البلخي ويعرف بالفارسي، سمع عيسى بن أحمد، ومحمد بن الفضل البلخي، ثقة، سمع منه الماسرجسي، وأبو زرعة، أحمد بن الحسين الرازي، وحدثنا عنه أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ، أثنوا عليه، في كتب التراجم مات (بعد ٣٣٠ه) بسنة أو أقل»، وفي الحسين الحافظ، أثنوا عليه، في كتب التراجم مات (بعد ٣٣٠ه) بسنة أو أقل»، وفي

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في: كنز العمال ١٤٧١٤. والأحاديث الضعيفة ١٥١٤.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد وذيوله (۱۸/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) معهد المخطوطات العربيه، رقم الحفظ: ١٠٢ عن الاحمديه بحلب ١٤٧/ ومكتبه الاسد، رقم الحفظ: ١٠٤٤ ومكتبه المصغرات الفيلمية بقسم المخطوطات بالجامعة الاسلامية، السعودية، المدينة المنورة، رقم الحفظ: رقمه في القسم ٥٨٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو الفقيه أبو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد البلخي الهندواني (أبو حنيفة الصغير)، المتوفى ببخارى سنة (٣٦٢هـ). الفوائد (ص١٧٩).

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب

483

«النوازل» لأبي الليث السمر قندي(١)، أنه توفي (سنة ٣٣٥هـ)(١).

77 - نصير بن يحيى: وقيل: (نصر) بن يحيى، أبو بكر البلخي، كان فقيها عالماً زاهداً، مُحققاً، قال عنه محمد بن سلمة (۱): «نصير في الوقائع أعلم»، روى الحديث، وأخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني، عن محمد بن الحسن الشيباني، وكان معاصراً لمحمد بن سلمة، وزامله في الدَّرس على الجوزجاني، وروى عنه أبو غياث (١٠) البلخي. وروي أنه قال لأحمد بن حنبل رحمه الله: «ما الذي نقمتم على هذا الرجل أعني أبا حنيفة؟ قال: الرَّأي، قال: فقلت له: فهذا مالك بن أنس ألم يتكلّم بالرَّأي؟ قال: نعم ولكن رأي أبي حنيفة خلّد الكتب، فقلت: فقد خلّد رأي مالك بن أنس الكتب، قال: أبو حنيفة أكثر رأياً منه، فقلت له: فهلًا تكلَّمتُم في هذا بحصَّته وهذا بحصَّته، قال: فسكت»، توفي (سنة ٢٦٨ه) (٥).

<sup>(</sup>۱) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَر قَندي، أبو الليث، الملقب بإمام الهدى، أخذ عن أبي جعفر الهندواني عن أبي القاسم الصفار، له: (تفسير القرآن)، و(النوازل) في الفقه، و(خزانة الفقه)، و(تنبيه الغافلين)، و(بستان العارفين). توفي سنة (۳۷۳هـ). ينظر: الأعلام (۸/ ۲۷)، كتائب أعلام الأخيار) برقم (۲۱٦). وهدية العارفين (۲/ ۹۰)، والجواهر المضية (۳/ ٤٤٥ \_ ٥٤٥)، وتاج التراجم (ص ۳۱۰).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: سير اعلام النبلاء (۱۷/ ٤٦)، الانساب (۱۳/ ٤٣٣)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال
 (۲۲/ ٥٨٦) تذكرة الحفاظ (۳/ ١٣٧) تاريخ الاسلام ت تدمري (۲٦/ ٥٦٧)، الجواهر المضية
 (۱/ ١٤٤٥). والارشاد (۱/ ٩٥٢)، وقسم التواريخ في نوازل أبي الليث (خ) ل٢٤٢ب.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سلمة الإمام المحدث المفتي أبو عبدالله الحراني، كان ثقة فاضلا، حديثه في الكتب سوى البخاري، توفي (سنة ١٩١ه). سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) في الجواهر المضية (أبو عتاب).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: الأعلام (٢/ ٧٦)، الجواهر المضية (١٧٤٦)، الطبقات السنية (٢٦٠٣)، والفوائد البهية
 (١/ ٢٢١). فضائل أبي حنيفة وأخباره ابن أبي العوام (١/ ٧٧).

**233** 

۲۷ – الإمام [ابن] (۱) مقاتل بن حيّان البلخي (۱): وهو محمّد بن مقاتل الرَّازِيّ، من أصحاب محمد بن الحسن، قاضي الرَّي، كان مقدَّماً في الفقه، من طبقة سليمان بن شُعيب، وعلي بن مَعبَد، قال الذهبي: (حدَّث عن وكيع وطبقته، وروى عن أبي مُطيع، وعن سفيان بن عيينة، وسلم بن الفضل، وروى عنه محمد بن أيوب، وحمد بن حكيم الترمذي، والحسين بن أحمد). وسمع منه البخاري ولم يحدث عنه، وكان من الفقهاء الكبار. وهو من شيوخ الامام الماتريدي رحمه الله صنف كتاب (المدعي والمدعى عليه). توفي سنة (۲٤۲ه) وقيل في التي بعدها (۱).

۲۸ ـ الإمام عصام بن يوسف: هو: عصام بن يوسف بن مَيمون بن قدامة البلخي الباهلي، أبو عصمة الزَّاهد، وهو أخو إبراهيم بن يوسف (١٤)، وقد كانا شيخي بلخ في زمانهما بغير مدافع لهما، يروي عن ابن المبارك، روى عنه أهل بلده، وكان صاحب حديث ثبتًا في الرواية، وروى عن سفيان وشعبة، والثوري، وروى عنه ابن أخيه عبدالله بن إبراهيم وأهل

<sup>(</sup>١) ساقطة من بعض المخطوطات.

<sup>(</sup>۲) مقاتل بن حيّان البلخي، أدرك عمر بن عبد العزيز، والحسن الصري، ونافعًا، وجماعة من التابعين، وروى عنهم وكان رجلاً جليلاً عالمًا جالس أبا حنيفة وأخذ عنه وقال: أدركت التابعين فمن بعدهم، فما رأيت أحداً أشبه باطنه بظاهره وظاهره بباطنه وأشد اجتهاداً ونظراً لنفسه من أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ينظر: كشف الآثار الشريفة (ص٢٠٥، ٢٠٦).

 <sup>(</sup>۳) وفاته في الكامل في التاريخ (٦/ ١٥٧)، الجواهر (٣: ٢٧٣)، والفوائد (ص٣٢٩)، والتقريب (ص٣٤٤). سير اعلام النبلاء رقم (٧٤٢٩)، الارشاد (٣/ ٥٠٩)، كشف الظنون (٢/ ١٤٥٧)، هدية العارفين (٢/ ١٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن يوسف، وقيل: ابن رزين أبو إسحاق الباهلي الفقيه عرف بالماكياني نسبة إلى جده، وإبراهيم هذا هو الإمام المشهور كبير المحلّ عند أصحاب أبي حنيفة وشيخ بلخ وعالمها في زمانه لزم أبا يوسف حتى برع، روى النسائي عن إبراهيم هذا وقال: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، (ت٢٣٩هـ). ينظر: الجواهر المضية (١/ ٥٢).

# الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب



بلده، وذكره ابن حبان في الثقات، من آثاره: «مختصر في الفقه». مات ببلخ (سنة ١٠هـ)، وفي الكشف سنة (٢١٤هـ)(١).

٢٩ [عن] (٢) الإمام حمَّاد بن أبي حنيفة: وهو: حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، قال عنه ابن خلكان: (إنه كان على مذهب أبيه وإنه كان صالحًا خيراً)، تفقَّه على أبيه وأفتى في زمانه، وتفقه عليه ابنه إسماعيل (٣)، وهو من طبقة أبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، والحسن بن زياد (٤)، وكان الغالب عليه الورع والزُّهد، واستقضي على الكوفة بعد القاسم بن معين الكوفي (٥)، تلميذ أبى حنيفة رحمه الله، توفي (سنة ١٧٦ه) (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الجواهر المضية (۱/ ٣٤٧). الفوائد البهية (ص١١٦). معجم المؤلفين (٢/ ٢٨٢). الانساب (٢/ ٣٠٤)، الثقات لابن حبان (٩٩ ١٤٧٩) وميزان الاعتدال (٣/ ٢٧). والكشف (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية [و].

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن حماد بن الإمام الأعظم أبي حنيفة، تفقه على أبيه والحسن ابن زياد. وسمع أباه، تولى قضاء البصرة والرقة، وكان إمامًا عالمًا عارفا بصيرا بالقضاء، محمود السيرة فيه، فقيهًا عارفا بالأحكام والوقائع ديِّنًا، صالحا، عابدًا. صنف (الجامع) في الفقه، عن جده الإمام الأعظم أبي حنيفة، وكتاب (الرد على القدرية) وتفقه عليه أبو سعيد البردعي. توفي سنة (٢١٢ه). ينظر: تاج التراجم (ص ١٣٥). كشف الظنون (١/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) الحسن بن زياد العلامة فقيه العراق أبو علي الأنصاري مولاهم الكوفي اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة هذ نزل بغداد وصنف وتصدر للفقه أخذ عنه محمد بن شجاع الثلجي وشعيب بن أيوب الصريفيني وكان أحد الأذكياء البارعين في الرأي ولي القضاء بعد حفص بن غياث ثم عزل نفسه قال محمد بن سماعة سمعته يقول كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقيه. (ت: ٢٠٤ه). ينظر: الإمتاع (ص١٥)، وأخبار أبي حنيفة (ص١٣١).

<sup>(</sup>٥) هو القاسم بن معن بن عبدالله بن مسعود. كان رجلا نبيلًا وكان قاضى الكوفة. ينظر: تاريخ ابن معين، الدوري (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) الفوائد البهية (١/ ٦٩)، طبقات الحنائي (ص٠٠)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٠٥) والجرح والتعديل=



[سند الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى (الفقه الأكبر)]

سند الحافظ ابن حجر العسقلاني(١) كما ذكر في «المعجم المفهرس»(٢): إلى حَمَّاد ابن أبي حَنيفَة عَن أبيه هن، قال: أخبرنا به:

١ - أَبُو مُحَمَّد عبد العَزِيز بن مُحَمَّد ابن مُحَمَّد ابن الخضر الشُّرُوطِي (٣) مشافهة، عن:

٢ ـ زَينَب بنت إِسمَاعِيل بن إِبرَاهِيم بن الخباز(١)، بسماعها. من:

٣ ـ مُحَمَّد بن عبد المُنعم بن عمر ابن هامل (٥). من لَفظه أَنبأَنَا:

= (١/ ١٤٩ ـ ١٥٠). وطبقات الشيرازي (١٣٦). ووفيات الأعيان (٢/ ٢٠٥). وميزان الاعتدال (١/ ٩٠). وميزان الاعتدال (١/ ٩٠). ومفتاح السعادة (٦/ ٢٥٨). والطبقات السنية برقم (٧٩٨). والفوائد البهية (ص١١٩). والجواهر المضية (٦/ ١٥٣ ـ ١٥٤).

(۱) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حَجَر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. حافظ الإسلام في عصره، قال السخاوي: (انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر). أما تصانيفه فكثيرة جليلة، منها (الدرر الكامنة) و(لسان الميزان) (فتح الباري) وغيرها (٧٧٣ ـ ٢٥٨ه). ينظر: الأعلام (١/ ١٧٨).

(۲) المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲هـ) المحقق: محمد شكور المياديني الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بيروت الطبعة: الأولى، ۱۵۱۸هـ ۱۹۹۸م (ص۲٦٩).

(٣) أبو محمد عبد العزيز بن أبي نصر محمود بن المبارك بن محمود الجنابذي الأصل البغدادي التاجر البزاز، ابن الأخضر. ولد سنة ٤٢٥ وسمع في سنة ثلاثين. مات في سادس شوال سنة إحدى عشرة وستمائة. سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣١).

(٤) زينب بنت إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز محدثة. ولدت في سلخ جمادى الأولى، لها مشيخة.
 (٩٥ - ١٠٠٠هـ). معجم المؤلفين - عمر كحالة (٤/ ١٩٨).

(٥) محمد بن عبد المنعم ابن عمار بن هامل الحراني الحنبلي (ت: ١٧١ه).

# الفصل الثانين: الفصل الدراسيّ للكناب



ع مرتضى بن العَفِيف<sup>(۱)</sup>. أَنبأَنا:

أبُو طَاهِر السّلَفِي<sup>(۲)</sup>. أَنبأَنا:

٦ \_ أَبُو صَادِق مرشد بن يحيى المَدِينِيّ (٣). أَنبأَنا:

٧ \_ عَلِيّ بن ربيعَة بن عَلِيّ (١). أَنبأَنَا الحسن بن رَشِيق (٥). أَنبأَنَا:

٨ ـ مُحَمَّد بن حَفْص الطَّالقَانِي (١). حَدثنَا صَالح بن مُحَمَّد التِّرمِذِيِّ (١). حَدثنَا:

(۱) مرتضى ابن العفيف أبي الجود حاتم بن المسلم بن أبي العرب، الشيخ، الإمام، المقرئ، المحدث، أبو الحسن الحارثي، المصري، الحوفي. (ت ٢٣٤هـ) وكان شافعياً. سير اعلام النبلاء (١٦/ ٢٨٨).

(٢) أحمد بن محمد بن سِلَفَه (بكسر السين وفتح اللام) الأصبهاني، صدر الدين، أبو طاهر السلفي حافظ مكثر، من أهل أصبهان. رحل في طلب الحديث، وكتب تعاليق وأمالي كثيرة، وبنى له الأمير العادل (وزير الظافر العبيدي) مدرسة في الإسكندرية، سنة ٤٦ هم، فأقام إلى أن توفي فيها. الأعلام (١/ ٢١٥).

(٣) مرشد بن يحيى بن القاسم بن علي بن محمد بن خالد بن زعبل، أبو صادق، المديني، ثقة محدث،
 توفي سنة (١٧) ٥ه). سير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٧٥).

(٤) علي بن ربيعة بن علي، أبو الحسن التميمي المصري البزاز. أحد المكثرين عن الحسن بن رشيق. روى عنه: أبو معشر الطبري، وأبو عبدالله الرازي صاحب السداسيات. توفي سنة (٤٤٠ه). سير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٧٥).

(٥) حسن بن رشيق، أبو محمد، العسكري المصري، ثقة، عاش في: عسكر مصر ال يحيى بن الطحان، ما رأيت عالماً أكثر حديثا منه. توفي سنة (٣٧٠ه). سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٨١).

(٦) محمد بن حفص الطالقاني أبو عبدالله الطالقاني، عاش في: طالقان بمصر. لسان الميزان (٧/).

(۷) صالح بن محمد بن نصر بن محمد بن عيسى بن موسى بن عبدالله أبو محمد الترمذي قدم بغداد
 حاجًا، وحدث بها عن حمدان بن ذي النون، والقاسم بن عباد الترمذي. تاريخ بغداد (۱۰/ ٤٤٨)، وجامع المسانيد (۲/ ٤٨٤).

# ولا العالمة الفصل التالمة الفصل العراسي الكالم

٩ ـ حَمَّاد بن أبي حنيفَة بهِ.

[سند مصطفى عاشر إلى الفقه الأكبر (الأبسط) (رواية أبي مطيع)]

١ ـ قال شيخ الإسلام مصطفى عاشر: أروي الفقه الأكبر عن شيخي وأستاذي:

٢ ـ الشيخ الحسين بن محمد بن الحسن الميمي البصري رحمه الله، عن شيخه:

٣ ـ أبي سليمان موسى بن فرهاد الشهرزوري ثم البصري، بإجازته عن:

٤ ـ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني، عن:

٥ \_ أبيه، عن:

٦ ـ خير الدين الرَّملي، عن:

٧ ـ محمَّد بن السراج عمر الحانوتي، عن:

٨ ـ أبيه، سراج الدين الحانوتي الخالدي الحنفي، عن:

٩ \_ المحب محمد بن جرباش، عن:

١٠ ـ أبي الخير محمد بن محمد الرُّومي، عن:

١١ ـ أبي الفتح محمد بن محمد الحريري، عن:

١٢ ـ أبيه، عن:

١٣ \_ قوام الدين الإتقاني، عن:

١٤ \_ حسام الدين السُّغناقي، عن:

١٥ \_ حافظ الدين محمد البخاري، عن:

١٦ \_ محمد عبد الستار الكردري، عن:

## 

## الفُصلُ الثانيُ: الفُصلُ الدراسيُ للكَنَابُ

E 33



١٧ ـ برهان الدين المرغيناني، عن:

١٨ \_ ضياء الدين محمد بن الحسين النوسوخي [اليرسوخي]، عن:

19 ـ العلاء السمرقندي، عن:

٠٠ - أبي المعين النَّسفي، عن:

٢١ ـ عن الحسين بن على الكاشغري، عن:

٢٢ \_ أبو مالك نصران بن نصر الخَتلِي، عن:

٢٣ ـ على بن الحسن بن محمد الغزال، عن:

٢٤ \_ أبو الحسن علي بن أحمد البلخي ويعرف بالفارسي، عن:

٢٥ ـ نصير بن يحيى، عن:

٢٦ ـ أبو مطيع البلخي ﷺ عن ً

٧٧ \_ الإمام الأعظم عليه:

\* ترجمة رجال سند ابن عاشر لكتاب «الفقه الأكبر» (الأبسط) (رواية أبي مطيع):

١ \_ محمد بن مصطفى عاشر: (سبق التعريف به).

٢ \_ الحسين بن محمد بن الحسن الميمي البصري: (لم أقف على ترجمته).

٣- أبي سليمان موسى بن فرهاد الشهروزري ثم البصري: (لم أقف على ترجمته).

٤ \_ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني: (سبق التعريف به).

٥ \_ البرهان إبراهيم بن حسن الكوراني المدني: (سبق التعريف به).

٦ - خير الدين الرَّملي: هو: خير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العليمي
 الفاروقي الرملي، الإمام المفسر المحدث المسند الراوية الفقيه شيخ الحنفية في عصره،

· \* \* 111 8 % 3

### الفصل الثانين: الفصل الدراسيِّ للكِنَانِ

صنف: (حاشية على الاشباه والنظائر)، (حاشية على جامع الفصولين)، (حاشية على كنز الدقائق)، (لوائح الانوار على منح الغفار)، (ديوان شعره)، (الفتاوى السائرة)، (الفوز والغنم في مسلة الشرف من الأم)، (مسلك الانصاف في عدم الفرق بين مسألتي السبكي والخصاف في الاشباه والقواعد)، (مطلب الادب وغاية الارب مجموعة)، (مظهر الحقائق الحفية من البحر الرائق في الفروع وغير ذلك). ولدسنة (٩٩٣هـ)، وتوفي سنة (١٠٨١هـ)(١).

٧ ـ محمّد بن السراج عمر الحانوي الحنفي: هو: محمد بن سراج الدين عمر الحانوي شمس الدين أبو طاهر المصري الحنفي. كان رأس عصره في المذهب في القاهرة وفتاواه كان يعتمدها الفقهاء. له: (إجابة السائلين بفتوى المتأخرين)(١) في مجلدين و (مناقب الشعراء)، ولد سنة (٩٢٨ه) وتوفي سنة (١٠١٠ه)(١).

 ٨ ـ سراج الدين الحانوي الخالدي الحنفي: هو: الإمام الفاضل الفقيه المتبحر سراج الدين عمر القاهري الحنفي. صاحب الفتاوى المشهورة<sup>(١)</sup>.

٩ ـ المحب محمد بن جرياش: هو: قاضي القضاة المحب أبي القاسم محمد ابن جرياش بن عبدالله الحنفي. وفي (الضوء اللامع): محمّد بن جرياش محب الدّين المحمدي الأشرفي الحنفي. مِمّن اشتغل في الفِقه وَغَيره على خير الدّين أبي الخَير بن

**223**3

<sup>(</sup>١) ترجمة الرَّملي في خلاصة الاثر (٢/ ١٣٤).

 <sup>(</sup>٢) جمعها نور الدين على بن محمد بن يوسف الهاشمي الحنفي، ثم رتبها عبدالله بن حسن العفيف
 الكازروني الحنفي.

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين (٢/ ٨٦). والفوائد (٩٣٨).

<sup>(3)</sup> جمع فتاوى عمر الحانوتي وغيرها علي بن محمد الأماسي المعروف برضائي سبط شيخ الإسلام زكريا بن بيرام، من فقهاء الحنفية (ت ١٠٣٩ه/ ١٦٢٩م) في كتاب: (نقد المسائل في جواب السائل)، نسخة في نور عثمانية (٢٠٧٦). ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٩٧٤)و (٢/ ٢٦٤)، والفوائد (٥٦٤)، والأعلام (٦/ ٣١٧). ومعجم المؤلفين (١١/ ٧٨). وديوان الاسلام (٢/ ١٦٦).

الرُّومِي الفراء، قال ابن نجيم: هو أحد شيوخ مشايخي. أخذ عنه قاضي القضاة جمال الدِّين أبو المحاسن يوسف بن إسكندر بن محمد بن محمد الحلبيّ الحنفي، وغيره. له: «النجعة في تعداد الجمعة» و «ومرقاة الأفكار شرح المنار»(١)، (ت: بعد٥٧٥هـ)(١).

١٠ أبي الخير محمد بن محمد الرُّومي: هو: محمّد بن محمّد بن دَاوُد خير الدِّين أبو الخيرالرُّومِي الأصل القاهري الحنفي وَيعرف بِابن الفراء وَهِي حِرفَة لِأَبِيهِ. ولد فِيمَا سنة (١٠٨هـ)، لازم ابن الهمام فِي الفِقه والأصلين والعربية وَالصرف والمعاني وَالبَيّان والمنطق وَغَيرهَا، توفي سنة (٨٩٧هـ)".

11 - أبي الفتح محمد بن محمد الحريري: هو: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن صَلَاح المجد أبو الفَتح بن الشَّمس القاهري الحنفيّ إِمَام الصَّر غتمشية وَابن إمامها وَيُقَال لأبيه: أيضا الحريري، مولده سنة (٧٨٠ه) بالقاهرة، اشتغل بالفقه على أبيه وغيره. وحجَّ به وَالِده فِي صغره، سمع على البلقيني، والعراقي، والهيثمي، مات سنة (٨٦٤ه)(٤).

١٢ ـ أبو الفَتح مُحَمَّد الحريري: هو: مُحَمَّد بن عَليّ بن صَلَاح المجد أَبُو الفَتح ابن الشَّمس القاهري الحَنفِيّ إِمَام الصَّرغتمشية. (ينظر ترجمة إبنه).

17 \_ عن القوام الإتقاني: هو: قوام الدّين لطف الله أمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني غازي الفارابي العميدي الحنفي، أبو حنيفة. ولد بإتقان (٥) سنة (٦٨٥ هـ)، وليّ تدريس مشهد الإمام بظاهر بغداد، قدم دمشق سنة ٧٤٧، ثم انتقل إلى مصر ودرّس بجامع المارداني، وانتفع به الطلبة. له: «رسالة في الجمعة وعدم جواز الصلاة في مواضع متعددة»، و«رسالة

<sup>(</sup>١) نسخة كتبها الشارح في داماد إبراهيم باشا/ إستانبول [٦٧]، وكوبريلي ٥٨.

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب (۱۰/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع (٧/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الضوء اللامع (٩/ ٤٨) وطبقات الحنفية، كلاهما للمصنف ص ٢٨٧ مخطوط.

<sup>(</sup>٥) قصبة من قصبات فاراب من مدائن الترك تسمى بلسان العوام أوترار.

القصل الثاني: القصل الدراسي للكناب

في رفع اليد في الصلاة وعدم جوازه عند الحنفية»، و «غاية البيان ونادرة الاقران في شرح الهداية للمرغيناني»، و «قصيدة الصفا في ضرورة الشعر»، و «شرح القصيدة المذكورة».

توفي سنة (٥٨٧هـ)(١).

1. حسام الدين السِّغناقي: هو: الحسين بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السِّغناقي، نسبة إلى (سِغناق)(۲)، تفقه على محمد بن محمد بن نصر البخاري، وممن تفقه عليه جلال الدين الكرلاني. ومن مصنفاته: «النهاية في شرح الهداية»، و «الكافي في شرح أصول البزدوي»، و «التسديد في شرح التَّمهيد»(۳)، و «الموصل شرح المفصل للزمخشري» في النحو، و «النجاح في التصريف»، «الوافي شرح المنتخب في أصول المذهب للاخسيكثي». وكان نزيل حلب وتوفى بها سنة (۷۱۰ه)(٤).

10 \_ حافظ الدين محمد البخاري: (سبق التعريف به).

١٦ - شمس الأئمة الكردري: (سبق التعريف به).

١٧ \_ صاحب الهداية: (سبق التعريف به).

١٨ ـ الضياء اليرسوخي: (سبق التعريف به).

١٩ \_ العلاء السمر قندي: (سبق التعريف به).

٠٠ \_ أبى المعين النَّسفى: (سبق التعريف به).

<sup>(</sup>۱) هدية العارفين (۱/ ۸۳۹)، كشف الظنون (۲/ ۲۰۳۳)، الجواهر المضية (٤/ ١٢٨)، تاج التراجم (ص ۱۳۸) الأعلام (۱/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) بكسر السين المهملة وسكون الغين ثم نون بعدها ألف بعدها قاف بلدة في تركستان.

<sup>(</sup>٣) هو شرح لكتاب (التَّمهيد لقواعد التوحيد) لأبي المعين النسفي.

 <sup>(</sup>٤) الفوائد البهية (ص٦٢) والدرر الكامنة (٢/ ١٤٧) وبغية الوعاة (١/ ٥٣٧) وكشف الظنون
 (١/ ١١٢، ٤٠٣، ٤٨٤).

### الفصل الثانين: الفصل الدراسين للكناب

٢١ ـ الحسين بن على الكاشغري: (سبق التعريف به).

٢٢ ـ نصران بن نصر الختلي: (سبق التعريف به).

٢٣ - علي بن الحسن بن محمد الغزال: (سبق التعريف به).

٢٤ \_ علي بن أحمد الفارسي: (سبق التعريف به).

٢٥ ـ نصير بن يحيى: (سبق التعريف به).

٢٦ ـ أبو مطيع البلخي الإمام العالم العامل، أحد أعلام هذه الأمة، ومن أقرَّ له بالفضائل أبو مطيع البلخي، الإمام العالم العامل، أحد أعلام هذه الأمة، ومن أقرَّ له بالفضائل جهابذة الأئِمَّة، سيد أهل بلخ، لزم الإمام أبا حنيفة هذه وروى عنه كثيرًا، وبثَ مذهبه ببلخ ونواحيها. (وبلخ مدينة في أفغانستان كان أكثر أصحاب أبي حنيفة هذه منها، وخرج منها أكابر علماء المسلمين).

سأل الإمام أبا حنيفة هذه عن أربعة آلاف مسألة فأجابه فيها. حدّث عن هشام بن حسان، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وروى عنه أحمد بن منيع، وجماعة من أهل خراسان، وأبو معاوية خالد بن سليمان، أحد مفاخر بلخ، أكثر عنه وبثّ مذهبه ببلخ ونواحيها، وكان من كبار أصحابه. ولي قضاء بلخ، وقدم بغداد غير مرّة، وحدّث بها، وتلقاه أبو يوسف، وتناظر معه، وكانت مدة ولايته على قضاء بلخ ستة عشر سنة، يقول بالحق ويعمل به. روي أنه جاء كتاب الخليفة ليقرأ وفيه لولي العهد: ﴿وَءَايَنْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيّاً ﴾

 <sup>(</sup>۱) مصادر الترجمة: الطبقات السنية (۱/ ۲۲۳)، (جامع المسانيد للخوارزمي) (۲/ ٤٤١)، مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (۳/ ۱۳٤)، تاج التراجم ابن قطلوبغا (۱/ ۳۳۱)، الجواهر المضية (۲/ ۲۲۱) تاريخ بغداد (۹/ ۱۲۱)، الوافي للوفيات (۱۳/ ۷۱)، الدر المختار (۵/ ۷۱)، فيض الباري شرح البخاري للكشميري (۱/ ۷۹)، الكشف الحثيث (۱/ ۲۰۱). وكشف الظنون (۲: ۱۹۸۱).

[مريم: ١٢]، فسمع أبو مطيع، فدخل على الوالي وقال: بلغ من خطر الدنيا أنا نكفر بسببها وكرر ذلك مراراً حتى بكى الأمير، وقال: إني معك ولكن لا اجترئ بالكلام، فتكلم وكن مني آمنا. فذهب يوم الجمعة فارتقى المنبر ثم قال: يا معشر المسلمين! وأخذ بلحيته وبكى؛ وقال: بلغ من خطر الدنيا أن تَجُرَّ إلى الكفر. من قال: ﴿وَمَانَيْنَهُ اَلمُكُمْ صَبِينًا ﴾ فير يحيى فهو كافر. فضج أهل الجامع بالبكاء. وهرب اللذان قدما بالكتاب. قال ابن المبارك في حقه: أبو مطيع له المنة على جميع أهل الدنيا. وقال مالك بن أنس لرجل: من أين أنت؟ قال: من بلخ. قال: قاضيكم أبو مطيع، قام مقام الأنبياء. وقال محمد بن الفضل البلخي: مات أبو مطيع وأنا ببغداد، فجاءني المعلّى بن منصور، فعزّاني فيه، ثم قال: لم يوجد هاهنا منذ عشرين سنة مثله، وكان في هذه الفترة أحمد بن حنبل. قال بعضهم: رأيت أبا مطيع في المنام، وكأنّي قلت له: ما فعل بك؟ فسكن حتى ألحَحتُ عليه، فقال: إن الله قد غفر لي وفوق المغفرة. قال لي: من تشتاق الملائكة لرؤيته لم يغفر الله له. إلى رؤيته. قال: فقلت: غفر الله له؟ قال لي: من تشتاق الملائكة لرؤيته لم يغفر الله له.

وقد اتَّهمه ابن الجوزي(١) بأنه وضع حديث وهو: (ثنا أبو مطيع البلخي قال حدثنا حدثنا حدثنا أبن سلمة عن أبي المهزّم عن أبي هريرة: (أن وفد ثقيف جاءوا إلى النبي سلمة عن أبي فسألوه عن الإيمان هل يزيد وينقص؟ فقال: لا، زيادته كفر ونقصه).

وابن الجوزي ناقض نفسه في ذلك فقد ضعّف الحديث من جهة أبو المهزَّم فقال: (قال المقنف: وقلت في هذا الحديث أبو المهزَّم وقد سبق التعريف به أنه كذاب).

ثمَّ اتَّهم شخص آخر بسرقة الحديث فقال: (وقد سرق هذا الحديث من أبي مطيع أبو عمرو عثمان بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان وغير لفظه).

<sup>(</sup>١) ينظر كلام ابن الجوزي في (الموضوعات) (١/ ١٣٠).

ثم ذكر للحديث أربعة أسانيد أخرى ليس فيها أبو مطيع وضعّفها، وللحديث إسناد آخر لم يقف عليه ابن الجوزي وهو: عن (الفتح هو ابن أبي علوان البخاري قال: حدثنا أحمد بن مردك والعباس السمر قندي وطاهر قالوا: حدثنا أبو مالك قال: أخبرنا أبو أسامة عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن أبي هريرة عن النبي على قال: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص زيادته ونقصانه كفر»)(۱).

وهذا الجرح صادر ممن هو معروف بالتشدد في جرح الرواة، قال الإمام اللكنوي: (إن بعض العلماء لهم تشدّدٌ في جرح الرواة، فيجرحون الرواة من غير مبالاة، ويدرجون الأحاديث الغير الموضوعة في الموضوعات، منهم: ابن الجَوزيّ، والصّغانيّ، والجوُزقانيّ والمجد الفَيرُوزآباديّ، وابن تيمية الحَرَّانيّ الدمشقيّ، وأبو الحسن بن القطّان، كما بسطته في (الأجوبة الفاضلة)، فلا يجترئ على قبول قولهم من دون التحقيق إلاَّ مَن هو غافلٌ عن أحوالهم)(٢).

٢٧ ـ عن أبي حنيفة على أجمعين:

\* \* \*

# [سند آخر إلى (الفقه الأبسط)] (٦)

١ - أخبرنا الشيخ الفقيه الزّاهد محمّد بن الحسين بن عبد الأمين الغوبديني
 رحمه الله، قال:

٢ \_ حدّثنا الحاكم أبو منصور أحمد بن عبدالله بن أشعث، قال:

٣ \_ أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن سليمان الكاخشتواني، قال:

<sup>(</sup>١) القند (ص٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقدمة التعليق الممجد (١/ ١٢٣-١٢٧)، والانتصار والترجيح لسبط ابن الجوزي (ص١٢).

<sup>(</sup>٣) نسخة مكتبة حاجى سليم آغا مجاميع رقم (٥٨٧) ل ١١٤٧.

## القُصل الثاني: القُصل الدراسيّ للكناب



٤ - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو سعيد سعد بن محمد بن محمد بن بكر [البستي/ الجرمقي] ببلخ، قال:

٥ \_ حدّثنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن موسى الفارسي، قال:

٦ ـ حدّثنا نصير بن يحيى أبو بكر، قال:

٧ ـ سمعت أبا مطيع الحكم ابن عبدالله البلخي على ، يقول:

٨ ـ سألت أبا حنيفة النعمان بن ثابت عن الفقه الأكبر فقال:

# \* ترجمة رجال السند:

السيخ الفقيه الزّاهد محمّد بن الحسين بن عبد الأمين الغوبديني (۱): هو: القاضي أبو بكر محمد بن الحسن بن منصور الغوبديني النسفي كان إمامًا فاضلاً، ولي القضاء بسمر قند وحدَّث عن جماعة مثل أبي الطيب طاهر بن الحسن المطوعي، روى لي عنه أبو علي الحسين بن علي اللَّامشي بمرو، وأبو حفص عمر بن أبي بكر السبخي ببخارى، وأبو المحامد محمود بن أحمد الساغرجي بسمر قند. ومات ببخارى (٥٠٥ه)(۱).

٢ ـ الحاكم أبو منصور أحمد بن عبدالله بن أشعث: لعلّه: أَبُو مَنصُور أحمد بن
 عبدالله فاضل كثير المحاسن<sup>(٦)</sup>.

" الشيخ أبو بكر محمد بن سليمان الكَانُحشتُواني (١٠): هو: أبو بكر محمد بن سليمان الكَانُحشتُواني البخاري، يعرف بمرد علم، ذكره أبو محمد عبد العزيز بن محمد

 <sup>(</sup>۱) وغوبدین، بتخدان قریتان بنسف، إحدى بلاد ما وراء النهر، یقال لها: نخشب. المنتخب من معجم شیوخ السمعاني (۱/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) الأنساب (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر (٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) الكَاخُسْتُواني هذه النسبة إلى كاخشتوان، وهي قرية ببخارا.

-83

**3**3-

النخشبي الحافظ في معجم شيوخه وقال: سمع أبا ذر البغدادي، فمن دونه، وروى عن أبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر محمد بن الفضل، وأبي سعيد الرازي والأمة، مات في (سنة ٤٤٩ه)(١).

3 - الشيخ الفقيه أبو سعيد [سعدان] بن محمد بن بكر بن عبدالله البستي الجرمقي ببلخ: ذكره ابن ماكو لا في ترجمة أبو الحسن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل ابن طور بن قالون بن جريب الكلابي الزاهد البلخي، قدم حاجًا سنة (٢٣٤ه)، بغداد وحدث عن محمد بن أحمد بن أبي صالح البغدادي نزيل بلخ ومحمد بن أحمد بن أبي شداد وأبي سعيد سعدان بن محمد الفقيه وأبي صالح شعيب بن إدريس الفقيه وأبي علي الحسن بن علي بن أحمد البلخيين وغيرهم (٢٠). وفي آخر نسخة يكي جامع (١١٩) (مع شرح الجوزجاني) مذكور أنها نسخة قد قوبل المتن بنسخة الامام أبي سعيد البستي.

٥ ـ الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن موسى الفارسي: (سبق التعريف به).

٦ \_ نصير بن يحيى أبو بكر (سبق التعريف به).

٧ - أبا مطيع الحكم ابن عبدالله البلخي، (سبق التعريف به).

\* \* \*

[سند آخر إلى كتاب (الفقه الأبسط)](٣)

١ \_ أخبرنا الشيخ أبو زكريا يحيى بن مطرف، قال:

٢ \_ أخبرنا الإمام أبو صالح محمد بن الحسين في سنة (٢٣ هـ)، قال:

<sup>(</sup>۱) الانساب (۱۱/ ۱۰)، الباب في تهذيب الانساب (۳/ ۷۳)، تاريخ الاسلام (۳۵/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) الاكمال (٢/ ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٣) دار الكتب المصرية مجاميع ٢١٥، والأزهرية (١١٣٦٨٠) والفاتح الله ٥٣٩٢.

\*\*\*\*

٣-حدثنا: أبو سعيد سعدان بن محمد بن بكر بن عبدالله البستي الجرمقي ببلخ، قال:

٤ - حدثنا الحسين بن أحمد بن مروان الفارسي الفقيه، قال:

٥ ـ حدثنا نصر بن يحيى أبو بكر، قال:

٦ - سمعت أبا مطيع الحكم بن عبدالله البلخي، قال:

٧ ـ سألت أبا حنيفة ، عن الفقه الأكبر، قال:

# \* ترجمة رجال السند:

١ - الشيخ أبو زكريا يحيى بن مطرف الفقيه البلخي، الحنفي الولوالي المقيم بغزنة. ذكره السمعاني في شيوخ أبو يعقوب الغزنوي الذي مات بحدود سنة (١٢هه)، يروي عقيدة الامام الطَّحاوي بسنده إلى الإمام الطَّحاوي (١) رحمة الله عليه. ويروي كتاب (العزلة) بسنده إلى الشيخ أبو سليمان. وكتاب الجوزقي (١) الصغير (٣).

٢ ـ الإمام أبو صالح محمد بن الحسين في سنة ثلاث وعشرون وأربعمائة (٢٣ هـ)،

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي، أبو جعفر، انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد (۲۳۹هه) من تصانيفه (شرح معاني الآثار) في الحديث، مجلدان، و(بيان السنّة)، وكتاب (الشفعة \_ ط) و(المحاضر والسجلات) و(مشكل الآثار) أربعة أجزاء، في الحديث، و(أحكام القرآن) و(المختصر) في الفقه، وشرحه كثيرون، و(الاختلاف بين الفقهاء)، و(مغاني الأخيار في أسماء الرجال ومعاني الآثار) و(مناقب أبي حنيفة) (ت ٢٠١هه). الأعلام (١/ ٢٠٦) والجواهر المضية (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن زكريا الشيباني الجوزقي المعدل. (٣٠٦هـ ٣٨٨ه) أحد العلماء ومن رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة. قال الذهبي: «شيخ نيسابور ومحدّثها» وقال: «الإمام، الحافظ، المجود، البارع». نسبته إلى جوزق من قرى نيسابور. كان من الحفاظ الثقات. سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٩٣).

 <sup>(</sup>٣) المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (١/ ١٨٥٥). ومعجم السفر (١/ ٢٧٠) (١/ ١٠١). الورع
 لأحمد بن حنبل (ص١٩٧). العزلة للخطابي (ص٣)، فهرس ابن عطية (١/ ٩٥).

-83

### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب



(لم أقف على ترجمته).

" - أبو سعيد سعدان بن محمد بن بكر بن عبدالله البستي الجرمقي ببلخ، (سبق التعريف به).

- ٤ \_ الحسين بن أحمد بن مروان الفارسي الفقيه (سبق التعريف به).
  - ٥ \_ نصر بن يحيى أبو بكر، (سبق التعريف به).
  - ٦ \_ أبا مطيع الحكم بن عبدالله البلخي، (سبق التعريف به).

\* \* \*

[سند ابن عاشر إلى (العالم والمتعلم)] بنفس سند الفقه الأبسط إلى:

- ١ \_ أبى المعين ميمون بن محمد النسفي، عن:
  - ٢ \_ أبيه، عن:
  - ٣ \_ عبدالكريم بن موسى البزودي، عن:
    - ٤ \_ أبى منصور الماتريدي، عن:
  - ٥ \_ أحمد بن إسحاق الجوزجاني، عن:
- ٦ \_ (أ) أبى سليمان الجوزجاني، (ب) وعن محمد بن مقاتل الرازي، كلاهما عن:
  - ٧ \_ (أ)أبي مطيع، (ب) وعصام بن يوسف، كلاهما عن:
    - ٨ \_ أبي مقاتل، عن:
    - ٩ \_ أبي حنيفة هـ.
      - \* ترجمة رجال السند:
    - ١ \_ أبو المعين النسفي: (سبق التعريف به).

### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب

**233** 

٢ ـ والد أبي المعين النسفي: هو: مُحمد بن مُحمد بن مُعتمد بن مُحمد بن مَحمو بن مَحمو بن مَحمو البزودي ابن الفَضل بن وصِيف (النَّسَفِي، المكحُولي). يروي عن عبدالكريم بن موسى البزودي (ت٠٩٣هـ) وغيره، روى عنه أبنه أبو المُعِين وغيره. عاش بين (٣٥٠هـ ٢٥٠هـ).

٣- عبد الكريم بن موسى البزدوي: هو عبد الكريم بن موسى بن عيسى، أبو محمَّد الفقيه البَزدوي(١) النَّسفي. تفقَّه على الإمام أبي منصور الماتريدي، وسمع من منصور أبي طلحة البزدوي صاحب البخاري، وبالبصرة من أبي على اللؤلؤي، وحدَّث عنه إسماعيل ابن عبد الصادق بن عبدالله بن سعيد البياري، وروى عنه أهل سمر قند، وكان زاهدًا مفتيًا، وهو الجدُّ الثاني لفخر الإسلام البزدوي(١)، وشقيقه أبو اليسر البزدوي(١). (ت ٢٩هه)(١).

المام الهدى والدّين، إمام المتكلّمين ومصحّع عقائد المسلمين، وهو مفصّل لمذهب المام الهدى والدّين، إمام المتكلّمين ومصحّع عقائد المسلمين، وهو مفصّل لمذهب الإمام أبي حنيفة وأصاحبه المظهرين مذهب أهل السنة والجماعة، تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني، وأبي نصر العياضي، ومُحَمَّد بن مقاتل الرازي، ونصير بن يَحيَى

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بزدة (ويقال: بزدوة) وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف وينسب إليها أيضا: بزدي.

<sup>(</sup>۲) على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو الحسن، فخر الإسلام البزدوي: فقيه أصولي، بمن أكابر الحنفية. من سكان سمر قند. له تصانيف، منها (المبسوط)، و(كنز الوصول) في أصول الفقه، يعرف بأصول البزدوي، و(تفسير القرآن) كبير جداً، و(غناء الفقهاء) في الفقه وغيرها (۲۰ الفقه، يعرف بأحول البزدوي، و(تفسير القرآن) كبير جداً، و(غناء الفقهاء) في الفقه وغيرها (۲۰ ٤ ملكه). الأعلام (٤/ ٣٢٩)، الفوائد البهية (ص ١٢٤) ومفتاح السعادة (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو اليسر، صدر الإسلام البزدوي: فقيه بخاري، ولي القضاء بسمر قند. انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر. له تصانيف، منها (عقيدة أبي اليسر) و (معرفة الحجج الشرعية) (٢١ ٤ ـ ٩٣ ٤هـ). ينظر: الأعلام (٧/ ٢٢) الفوائد البهية (ص١٨٨). وفي مفتاح السعادة (٢/ ٥٤) الوفيات والاحداث (١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) الجواهر المضية (٢/ ٨٤٥٨)، والفوائد البهية (ص١٠١).

### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب

البلخي، وغيرهم. وتفقُّه عليه فقهاء ذلك العصر منهم: الحكيم السَّمر قندي(١١)، وعبد الكريم البزدوي، وعلى بن سعيد أبو الحسن الرُّستُغفَنيُّ، وغيرهم. صنَّف: «التّوحيد» و «الدرر في أصول الدين» و «تأويلات القرآن» في التفسير، و «المقالات» و «رد أوائل الأدلّة للكعبي» و «بيان وهم المعتزلة» و «رد الأصول الخمسة لأبي محمّد الباهلي»، و «ردّ الإمامة» لبعض الرّوافض، و «مأخذ الشّرائع» في أصول الفقه، وغيرها، وكانت وفاته في سمرقند في سنة (٣٣٣ه) وقد عمَّر أكثر من ٩٠ سنة (٢٠).

٥ \_ أبى بكر أحمد ابن إسحاق الجُورجاني: هو: أحمد بن إسحاق أبو بكر الجوزجاني، نسبة إلى جوزجان، بلدة مما يلي بلخ، وهو من رجال القرن الثالث الهجري، تفقه على أبي سليمان الجوزجاني، روى عنه أبو منصور الماتريدي، وأبو نصر العياضي(٦)، وغيرهم، وقال عنه القرشي: صاحب كتاب الجواهر المضية: كان من الجامعين بين علم الأصول وعلم

<sup>(</sup>١) هو: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد أبو القاسم الحكيم السَّمَر قَنديّ القاضي نشأ في مدينة بلخ، وصَحِبَ الشيخ أبو بكر محمد بن عمر الورّاق التّرمذي الحكيم (ت ٢٤٠هـ)، وأبو نصر العياضي الأنصاري الخزرجي الفقيه السَّمرقندي، وعمرو بن عاصم المروزي، وممن روى عنه: عبد الكريم بن محمد بن موسى البخاري، شيخ الحنفية، وأبو الحسن محمد بن الحسين الإيذخي، وغيرهم. توفي بسَمَرقَند سنة (٣٤٢ه) ينظر ترجمته في: الجواهر المضية (١/ ١٣٩)، وطبقات طاشكبري (ص٦٣). والفوائد البهية (ص٧٧ ـ ٧٨). والطبقات السنية (٢/ ١٥٨)، والأعلام (١/ ٢٥٦). والأنساب (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: طبقات المفسرين (١/ ٧٠)، وخطط الشام (٦/ ٢٤١)، والاعلام (١/ ٤٩٦)، والقوائد البهية (ص١٩٥)، ومفتاح السعادة (٢/ ٢١)، والجواهر المضية (٢/ ١٣٠). وهدية العارفين (1/ 17).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عباس الفقيه السمر قندي تفقه على الإمام أبي بكر أحمد ابن إسحاق، الجوزجاني، لقيه أسرة الكفرة فقتلوه صبراً في ديار الترك، في أيام نصر بن أحمد بن أسد بن سامان. ولم يكن أحد يضاهيه ويقابله في البلاد؛ لعلمه وورعه وكتابته وجلادته وشهامته. وحكى أنه لما استشهد خلف أربعين رجلا من أصحابه كانوا من أفران أبي منصور الماتريدي. ينظر: طبقات الحنفية (ص٥٠١).

الفروع، وكان في أنواع العلوم في الدرجة العلية، ومن مصنفاته: «الفروق»، و «التمييز»، و «التوبة» و غيرها (١٠).

7 - (أ) أبو سليمان الجُوزجاني: هو: موسى بن سليمان، أبو سليمان الجوزجاني: فقيه حنفي. أصله من (جوزجان) من كور بلخ، بخراسان. تفقه واشتهر ببغداد. تلميذ محمد بن الحسن، وقد كتب مسائل الأصول والأمالي، وكان رفيقًا للمعلى ابن منصور (المتوفى سنة ٢١١هـ) وهو أسن وأشهر من المعلى. عرض عليه المأمون القضاء، فقال: (يا أمير المؤمنين إحفظ حقوق الله في القضاء ولا تولّ على أمانتك مثلي، فإنّي والله غير مأمون الغضب ولا أرضى لنفسي أن أحكم في عباده، فأعفاه). له تصانيف منها: «السير الصغير» و«الصلاة» و«الرهن» و«نوادر الفتاوى» في فروع الحنفية توفي بعد (٢٠٠هـ)(٢٠).

(ب) [ابن] (٣) مقاتل بن حيّان البلخي: (سبق التعريف به).

٧- (أ) أبو مطيع البلخي (سبق التعريف به). (ب) عصام بن يوسف: (سبق التعريف به) عن:

۸ ـ أبي مقاتل السّمر قندي: هو: حفص بن سلم الفزاري السمر قندي، جاء في (الكشف): (روى عامة أهل بخارى ممن أدرك أبا مقاتل عنه، وقد حدّث أبو مقاتل عن أهل بخارى من مشايخه الكبار ممن روى عنهم من سائر البلدان لتعرفوا جلالة أبي مقاتل وتقدّمه في العلم، وكذا ابنه سلم بن أبي مقاتل وعامة أهل سمر قند، لو ذكر جميع

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية (١/ ١٤٤) والفوائد البهية (ص١٤). طبقات الحنفية (ص٩٦).

<sup>(</sup>٢) الأعلام (٧/ ٣٢٣). الجواهر المضية (٢/ ١٨٦) وفيه: توفي بعد (الثمانين) تحريف (المائتين) والتصحيح من الفوائد البهية (ص ٢١٦) وفي الكتبخانة (٣/ ١٠٢ ـ ١٠٣) وصف الجزأين المخطوطين من كتابه. وهدية العارفين (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط والصواب إثباتها.



ذلك لطال)<sup>(۱)</sup>.

وقال الخليلي: أبو مقاتل حفص بن سلم السمر قندي مشهور بالصدق والعلم، غير مخرَّج في الصَّحيح، سمع هشام بن عروة، وسهيل بن أبي صالح، وأقرانهما بالحجاز، وبالكوفة مسعراً، والثوري، وبالبصرة سليمان التيمي، وأقرانهم، وكان ممن يفتي في أيامه، وله في العلم والفقه محل، يعنى بجمع حديثه. توفي فِي حُدُود سنة (٢٠٨ه)(٢).

\* \* \*

# [سند آخر إلى (العالم والمتعلم)](")

١ \_ قال أبو الحسن علي بن خليل الدمشقي المعروف بابن قاضي العسكر، أنبأنا:

٢ \_ أبو الحسن برهان الدين علي بن الحسن البلخي:

٣ ـ أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي: سبق التعريف به.

٤ \_ أبيه: سبق التعريف به.

٥ \_ عبد الكريم بن موسى البزدوي: سبق التعريف به.

٦ \_ أبى منصور محمد الماتريدي: سبق التعريف به.

٧ \_ أبى بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني: سبق التعريف به.

٨ (أ) أبي سليمان موسى الجوزجاني: سبق التعريف به.

وعن: (ب) محمد بن مقاتل الرازي، (سبق التعريف به) كلاهما عن:

<sup>(</sup>١) كشف الآثار الشريفة (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥).

 <sup>(</sup>۲) الإرشاد (۳/ ۹۷۰). هدية العارفين (۱/ ۳۳۳). والإكمال لابن ماكولا (۳/ ۲۲۱)، ولسان الميزان (۳/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) في الأزهرية: (٣٤١٩٧) (مجاميع).

# الفصل الثاني: الفصل الدراسيّ للكناب

**23**3

٩ - (أ) أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي: سبق التعريف به.

و (ب) عصام بن يوسف البلخي (سبق التعريف به)، وهما عن:

١٠ - أبي مقاتل حفص بن سلم السمر قندي: (سبق التعريف به):

١١ ـ الإمام أبي حنيفة ، أنه قال:

### \* ترجمة رجال السند:

١ - أبو الحسن علي بن خليل الدمشقي: هو: علي بن خليل بن الحسين الدمشقي، أبو الحسن الشهير بابن قاضي العسكر، ويُعرف أيضًا بالدّمشقي، الأديب الفقيه، له كتاب «التيسير لمعاني الجامع الكبير "(١)، وفي كشف الظنون: له نظم الجامع الكبير للشيباني (١). ومن أشعاره:

تطلبت في الدنيا خليلاً فلم أجد

وفي الزند نارٌ وهو في اللمس بارد

ومسا أحد غيري لذلك واجد

فكم مضمر بغضا يريك محبة

مولده بدمشق (سنة ۲۰۸ه)، ومات (سنة ۲۰۱ه) (۳).

٢ ـ برهان الدين البلخي: هو: الإمام أبو الحسن على بن الحسن بن محمد البلخي، الحنفي، نزيل دمشق، ومدرس الصَّادرية. المعروف بالبرهان البلخي، أخذ عن برهان الدين عبد العزيز، ونشر العلم في بلاد الإسلام، وسمع الحديث بما وراء النهر من شيخه

EX3 17A 333

<sup>(</sup>١) الخديوية، رقم الحفظ: ١/ ٦٨، والمكتبة المحمودية في المدينة المنورة رقم الحفظ: ٩٦٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: كشف الظنون (۱/ ٥٧٠)، وفي هدية العارفين (۱/ ٧٠٩) له (شرح الجامع الكبير) و (نظم الجامع الطنون) للشيباني أيضاً. له نسخة إستانبول (۱۱۲) و (۲۱٦) و نوادر المخطوطات العربية في تركيا ٢/ ٢٣٨ و جامع أيوب الشريف (۹۲) ومكتبة جامع أيوب الشريف ۱۱ المحمودية/ المدينة المنورة (۲۱۹) - (۲۱٦)، المحمودية ۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاج التراجم (ص٤٣)، والجواهر المضية (١/ ٣٦٢). معجم المؤلفين (٧/ ٨٨).

**233** 

ابن مازه، وأبي المعين النسفي. وعظ وأقرأ وجعلت له دار الأمير طرخان مدرسة، وثارت عليه الحنابلة لأنه نال منهم، وكان ذا جلالة ووجاهة، درس أيضا بمسجد خاتون، وناظر في الخلاف، برع في الأصول والفقه، ثم حجَّ وجاور، وكثر أصحابه. قال ابن عساكر: (كان صحيح الاعتقاد حسن السَّمت محبًا لنشر العلم مراعيًا للأصحاب سخيّ النفس)، وقال عنه الذهبي: (كان زاهداً معرضًا عن الدنيا، وهو الذي قام في إبطال حيَّ على خير العمل من حلب)، وقال اللكنوي: (ورد دمشق ودرَّس بها)، مات سنة (٤٨ هـ)، وله ترجمة واسعة في تاريخ ابن عساكر رحمه الله(١٠).

\* \* \*

# [سند آخر إلى (العالم والمتعلم)](١)

١ ـ قال الشّيخ الإمام العالم الزّاهد الورع القدوة العلّامة، رئيس الأصحاب مجد الدّين [عبد الرحمن] بن عمران بن أحمد بن هبة الله بن محمّد بن أبي جرادة، قال: أخرنا:

Y \_الشّيخ الإمام نجم الدّين أبو القسم إسماعيل بن عبد السّلام بن إسماعيل بن عبد الرّحمن [الملعاني](،) مدرس مشهد أبي حنيفة هذا بقراء تي عليه بمشهد أبي حنيفة هذا بالجانب الشّرقي من بغداد جبرها الله تعالى، وذلك يوم السّبت رابع صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة، قال: أخبرنا:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ دمشق رقم (٤٨٥٧)، وسير أعلام النبلاء (٢٠/ ٢٧٦)، والروضتين (١/ ٩١)، ودول الإسلام (٢/ ٦٤)، والعبر (٤/ ١٣١)، ٢٨٨، والجواهر المضية (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) السليمانية الفاتح (٥٣٩٢)، ودار الكتب المصرية (١٤٧)، وفضل الله (٢١٢٤).

<sup>(</sup>٣) في نسخة عبدالله

<sup>(</sup>٤) في نسخة المعاني



# الفصل الثاني: الفصل الدراسيُ للكتاب



٣ ـ ناصح الدّين أبو [على](١) الحسن بن المبارك بن محمّد بن يحيى الزبيدي، بسماعِهِ مِن:

- ٤ أبي [حامد محمد بن عبد الرحيم أبي سلمي القيسي الغرناطي المغربي](٢)، سماعه من:
  - ٥ \_ أبى العلا حامد بن إدريس، بسماعه من:
  - ٦ أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النّسفي، بسماعه من:
    - ٧ أبي طاهر المهدي بن محمد الحسيني، بسماعه من:
      - ٨ أبي يعقوب بن منصور السيّاري، بسماعه من:
    - ٩ أبي الفضل أحمد بن علي بن عمر السليماني، بسماعه من:
      - ١٠ ـ أبي سعيد حاتم بن عقيل الجوهري، بسماعه من:
  - ١١ ـ (أ) الفتح بن أبي علوان، و(ب) محمّد بن يزيد، بسماعهما من:
    - ١٢ ـ الحسن بن صالح، عن:
      - ١٣ \_ [أبي] مقاتل، عن:
    - ١٤ \_ الإمام النعمان بن ثابت الله قال:

## \* ترجمة رجال السند:

١ - الصاحب ابن أبي جرادة: الشّيخ الإمام العالم الزّاهد الورع القدوة العلّامة، رئيس الأصحاب مجد الدّين [عبد الرحمن] بن عمران بن أحمد بن هبة الله بن محمّد

<sup>(</sup>١) ساقطة من نسخة

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من تشس.

# الفُصل الثاني: الفُصل الدراسيُ للكَنَابُ

ابن أبي جرادة، نسب له موقع الألوكة كتاب (العالم والمتعلم)(١)، وذكرت اسمه: مجد الدين عبد الرحمن بن [عمر] بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة (ابن أبي جرادة) سنة الوفاة (٦٤٣ه).

وهو: عبد الرحمن (٢) بن عمر (٣) بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة الصاحب قاضي القضاة مجد الدين أبو المجد ابن الصاحب العلامة كمال الدين أبي القاسم بن العديم العقيلي الحلبي الحنفي توفي سنة (٦٧٧ه)(٤).

Y \_ نجم الدّين اللَّمعاني: نجم الدّين، أبو القسم إسماعيل بن عبد السّلام بن إسماعيل بن عبد الرّحمن [اللَّمعاني] (٥) مدرِّس مشهد أبي حنيفة هُ بقراءتي عليه بمشهد أبي حنيفة هُ بقراءتي عليه بمشهد أبي حنيفة هُ هو: [إسماعيل بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن [بن عبد السلام] ابن الحسن اللَّمعاني أبو القاسم (القسم). ذكره الحافظ الدِّمياطي، في مشايخه الذين أجازوا له، وروى عنه بسنده إلى ابن بريدة، عن أبيه، رفعه: «الدَّال على الخير كفاعله» كان حيّاً سنة (٦٤٣ه) (١).

٣ ـ ناصح الدّين الزّبيدي: هو: ناصح الدّين أبو [علي] (١٠) الحسن بن المبارك بن محمّد بن يحيى الزبيدي، هو: الحسن بن المبارك بن محمّد بن يحيى بن مسلم الزبيدي، أبو على، الفقيه ناصح الدين، ذكره في «الجواهر»، وذكر أن اسم أبيه المبارك، وذكره ابن

<sup>(</sup>١) مكتبة الغازي خسرو بك رقم (١٨٣) ضمن مجموع، قد تكون بخطه فلذلك نسبت إليه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عبدالله.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطات [عمران].

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات (١٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط المعاني.

<sup>(</sup>٦) الجواهر المضية (٢/ ٧٨، ٧٩)، الطبقات السنية في تراجم الحنفية (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>V) ساقطة من المخطوط.

شاكر في "عيون التواريخ"، وذكر أن اسم أبيه أبو بكر، وأن المبارك جده. قال في "الجواهر": "سمع أبا الوقت عبد الأول، وغيره، وعمَّر حتى حدَّث بالكثير. قال ابن النجار: "كتبت عنه، وكان فاضلاً، عالماً، أميناً، متديناً، صالحاً، حسن الطَّريقة، رضيَّ السِّيرة، له معرفة تامَّة بالنَّحو، وقال الذهبي: حدث ببغداد ومكة، وكان حنبلياً، ثم تحوَّل شافعياً، ثم استقرَّ حنفياً". ولد سنة (٤٣ هـ)، وتوفي سنة (٩٦٢ هـ)(١).

ابن أبي الربيع: هو: محمد بن عبد الرحيم بن سليمان، أبو عبدالله وأبو حامد ابن أبي الربيع المازني القيسي الأندلسي الغرناطي: من علماء تخطيط البلدان. ولد بغرناطة ورحل إلى المشرق، فمات في دمشق. له كتب منها: (تحفة الألباب ونخبة الإعجاب)، و(نخبة الأذهان في عجائب البلدان) و(عجائب المخلوقات) وله مجموع في (شرح أصول التوحيد) مخطوط في الظاهرية، ضمنه نقو لا من (المعرب عن بعض عجائب المغرب) له(۱).

وفي الأنساب: أبو حامد محمد بن أبي الربيع سليمان بن الربيع بن عاصم الغرناطي المازي، من أهل غرناطة، سكن سفسين، من بلاد ساحل الترك دون بلغار، كان فقيها فاضلاً وشاعراً مليحاً، حدث بخوارزم بكتاب «الشهاب» لأبي عبدالله محمد بن سلامة ابن جعفر القضاعي، و «الموطأ» لمالك بن أنس و «الرحلة» للشافعي، و «كتاب العالم والمتعلم» و «رياضة العالم والمتعلم» لأبي نعيم الأصبهاني، وكان بخوارزم سنة (٧٤ ٥ه)، وانصرف إلى سفسين بعد ذلك (٣). عاش بين (٤٧٣ ـ ٥٦٥ه).

• \_ أبي العُلا البلغاري: هو: القاضي أبو العلا حامد بن إدريس البلغاري، (أبو العلاء البلغاري)، من تلامذة أبو المعين النسفي رحمه الله، أخذ عنه سليمان بن داود السقسيني الذي كان حياً سنة (٥٠٠ ه)، ذكره في مقدمة كتابه «زهرة الرياض، ونزهة

<sup>(</sup>١) الطبقات السنية (١/ ٢٣٩) الجواهر المضية (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأعلام (٦/ ٢٠٠، ١٩٩). الوافي بالوفيات (٣/ ٢٠٢) وآداب اللغة (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) الانساب (١٠/ ٢٨).

لعرام لعرام لعرام لعرام لعرام لعرام لعرام لعرام لعرام لعرام

### الفُصل الثانين: الفُصل الدراسيَ للكناب



القلوب المراض»(۱). ذكره الفاضل المرجاني(۲) في تاريخه وقال: إنه كان موجوداً في حدود سنة (۲۰۰ه)(۲).

٦ \_ أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النّسفي: (سبق التعريف به).

٧-السيد أبو طاهر المهدي: هو: السيد أبو طاهر المهدي بن محمد بن المهدى بن إسحاق بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعد بن محمد بن علي بن أبي طالب ذكره في القند في ترجمة السيد الرئيس أبو الحسن بن أبي طالب الزرنجري. وذكره في ذيل تاريخ بغداد في ترجمة أبي حفص عمر الفقيه الحنفي. وروى عنه القاضي الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم البخاري، وروى عنه الإمام أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفى لفظاً ببغداد في مدرسة الأمير خمارتكين بن عبدالله. دخل سمر قند وحدّث فيها(٤).

(٤) القند (١/ ١٨١) تاريخ بغداد وذيوله (٢٠/ ٩٩).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مقدمة كتابه في الأزهرية رقم (٣٠٤) ل٥أ، وهو كتاب في الموعظة، وقد جاء في كشف الظنون (٢/ ٩٦٢)، أنه ترجمه من: كتابه الفارسي المسمّى: (بهجة الأنوار) وألحق به: فوائد كثيرة. ورتبه على: سبع وستين مجلسا، وذكر اسم المؤلف: تاج الإسلام سليمان بن داود (الستيسيني) وليس (السقسيني) وهذا خطأ. كما يظهر أن المختصر من (بهجة الأنوار) [نسخة موجودة في مكتبة جامعة لايبزيك رقم (٣٨١)]، يختلف عن كتاب «زهرة الرياض، ونزهة القلوب المراض». والصواب أن له: بهجة الانوار من حقيقة الاسرار في الموعظة فارسي. زهر الرياض في ترجمة البهجة. شفاء الصدور. نزهة القلوب المراض من زهر الرياض له. كما في هدية العارفين (١/ ٢٠١). ولكنهم نسبوها الى سليمان بن داود تاج الاسلام أبو الربيع السبتى السوارى. وهذا خطأ في الاسم كما بينا.

<sup>(</sup>۲) شهاب الدين مرجاني، عالم ومؤرخ، له أكثر من ۳۰ مجلدًا عن تاريخ التتار. من مؤلفاته: مستفاد الاخبار في أحوال قزان وبلغار. رحلة المرجاني. ترجمة نوادر القليوبي. وفية الأسلاف وتحية الأخلاف. وناطورة الحق و(الحكمة البالغة الجنية في شرح العقائد الحنفية)، وغيرها، ولد سنة (۱۸۱۸)، وتوفى (۱۸۸۹).

 <sup>(</sup>٣) تلفيق الأخبار وتلقي الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار دار الكتب العلمية ج١ المؤلف رمزي م م ١٤٢٣ هـ (ص٣٢٤).

لعرام لعرام لعرام لعرام لعرام لعرام لعرام لعرام العرام الع

### الفصل الثانين: الفصل الدراسين للكتاب

٨-أبي يعقوب بن منصور السيّاري: هو: أبو الفضل يعقوب بن يوسف بن منصور ابن إبراهيم بن الفضل بن محمد بن شاكر بن نوح بن سيّار السيّاري، كأنه نسب إلى جدّه الأعلى، قال النخشبي: سمع أبا الحسن علي بن أحمد الإسماعيلي، وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد السواري وجماعة. قال أبو كامل البصيري: كتبت عنه الحديث قديماً. يروي عن العلوي الهمذاني، والحافظ أبي الفضل السليماني، قال: وكتب على استفادة وإفادة، وهو بقية حفاظنا بما وراء النهر، تلمذ للحاكم أبي إسحاق النوقدي، وتلقف عنه المختلف، ويثني على المشايخ أيام كنا في المدرسة، سمعت منه كتاب (المختلف) لأبي القاسم الصفار، يرويه عن أبي جعفر الهندواني، وسمعت منه كتاب (فضائل مكة) يرويه عن هارون بن أحمد الاستراباذي. وروى عنه القاضي أبو اليسر محمد بن محمد ابن الحسين البزدوي وجماعة (۱).

9 - أبي الفضل أحمد بن علي بن عمر السّليماني: الإمام الحافظ المعمّر، محدث ما وراء النهر، أبو الفضل، أحمد بن علي بن عمرو بن حمد بن إبراهيم بن يوسف بن عنبر، سبط أحمد بن سليمان، السليماني البيكندي البخاري. ولد سنة (٣١١هه). وسمع محمد بن حمدويه بن سهل المروزي (ت٣٢٧)، له التصانيف الكبار، رحل إلى الآفاق، ولم يكن له نظير في زمانه إسناداً وحفظاً ودراية وإتقاناً، وكان يصنف في كل جمعة شيئاً، ويدخل من بيكند إلى بخارى، ويحدّث بما صنف. حدث عنه: جعفر بن محمد المُستَغفِرِي، وولده أبو ذر محمد بن جعفر، وجماعة لا نعرفهم بتلك الديار. قال توفي سنة (٤٠٤هه) وله ثلاث وتسعون سنة (٢٠٤هه).

١٠ - أبي سعيد حاتم بن عقيل الجوهري: هو أبو سعيد حاتم بن عقيل بن المهتدي

<sup>(</sup>١) الأنساب (٣/ ٣٥٢).

 <sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۰۱). وتذكرة الحفاظ (۳/ ۱۰۳۱)، والعبر للذهبي (۳/ ۸۹)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٤/ ٤١)، و «شذرات الذهب» (۳/ ۱۷۲).

### الفصل الثانين: الفصل الدراسين للكناب

ابن إسحاق المراري اللؤلؤي، ذكره السمعاني في «الأنساب»، وقال: يروي عن عبدالله بن حماد الآملي (ت٢٦٩هـ) والفتح بن أبي علوان، ويحيى بن إسماعيل، روى عنه القاسم ابن محمد بن القاسم بن خليل، توفي سنة (٣٣٣هـ)(١).

11 - (أ) الفتح بن أبي علوان [البخاري]: من أقران أبي عبدالله أبي حفص الصغير ". روى عنه أحمد حكيم بن لقمان الرّامَنِيّ، وأبو عبدالله محمد بن أحمد ابن سعيد بن يعقوب اللؤلؤي الكلاباذي. وأبو سعيد حاتم بن عقيل ابن المهتدي بن إسحاق المراري اللؤلؤي. وإبراهيم بن صابر الأشجعي وغيرهم. ذكره السمعاني في سنده في كتاب «العالم والمتعلم» لأبي حنيفة رحمه الله. قال: أبنا به أبو يعقوب يوسف بن منصور السياري الحافظ، بقراءة والدي عليه، ثنا أبو الفضل أحمد بن علي السليماني، أبنا أبو سعيد حاتم بن عقيل المهتدي الجوهري، ثنا الفتح بن أبي علوان، و[عمرو] "" بن يزيد الكلاباذي، قالا: ثنا الحسن بن صالح، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت (أ).

(ب) ومحمّد بن يزيد: هو: محمد بن يزيد بن أبي خالد البخاري الكلاباذي (ع). من أقران عبدالله بن أبي حفص البخاري (ت٢٦٤هـ)، روى عن الحسن بن رشيق، وعن حميد بن فروة والمسيب بن إسحاق. أخذ عنه عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارثي،

<sup>(</sup>١) الانساب (١٢/ ١٦٩) (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن أحمد بن حفص بن زبرقان البخاري أبو عبدالله الحنفي المعروف بأبي حفص الكبير الصّغير، مولى بني عجل، عالم ما وراء النهر، شيخ الحنفية. تفقه بوالده العلامة أبي حفص الكبير (ت٧١٧ه) من مصنفاته: كتاب «الاهواء والاختلاف» و «الرد على اللفظية»، و «مقدمة في الققه». (ت ٢٦٤هـ). ينظر: الفوائد البهية (١/ ١٥). والجواهر المضية (٢/ ١٠) وسير أعلام النبلاء (١٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) الصواب [محمد] لعلها تصحيف من النساخ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) الكلاباذي بالضَّمِّ: كلاباذ: محلَّة بنيسابور. توضيح المشتبه (٧/ ٣٤٩).

وأبو الفضل عبيدالله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل البخاري، وأبو النضر محمد بن الحسن بن هرون بن معروف(١).

۱۲ - الحسن بن صالح بن أبي الدَّواهي: حدَّث عن أبي قرَّة موسى بن طارق وغيره، روى عنه عبيد بن كثير وأبو جعفر المطين الكوفيان، ومُوسَى بن طارق اليماني وغيرهم. مات سنة (۲۳۱ه)(۲).

١٣ - أبو مقاتل السمر قندي: حفص بن سلم الفزاري السمر قندي: (سبق التعريف به).

\* \* \*

[سند الموفق المكي إلى (العالم والتعلم)](٦)

وهو رواية المكّي(؛) عن:

١ - عن أبي حفص عمر بن محمد النسفي، عن:

٢ \_ أبى على الحسن بن عبد الملك النسفى، عن:

٣ ـ الإمام جعفر بن محمد المستغفري النسفي، عن:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإكمال (۳/ ۱۷۸) (٦/ ٢٦٨). جامع المسانيد (٢/ ١١٩، ٥٢٤). السمعاني في ترجمة السُّبَذُمُوني (٧/ ٥٨)، وتاريخ بغداد (١١/ ٣٤٩). الفيصل في مشتبه النسبة (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٢) المتفق والمفترق (١/ ٦٦٨، ٦٦٩). وجامع المسانيد (١/ ٣٥٩) وتهذيب الكمال (٢٩/ ٨٠).

<sup>(</sup>T) المناقب للموفق (1/ ٤٧ و ٩٧).

<sup>(</sup>٤) الموفق المكي: هو الموفق بن أحمد بن محمد المكي أبو المؤيد، كان فقيها أديباً، له خطب وشعر. أصله من مكة. أخذ العربية عن الزمخشري بخوارزم، وتولى الخطابة بجامعها. وفيها قرأ عليه ناصر بن عبد السيد المطرزي (صاحب المغرب، في اللغة) قال عنه الفاسي: (العلامة خطيب خوارزم، كان أديبا فصيحاً مفوها خطب في خوارزم دهراً. له: (مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة) و (مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) (ت٦٨٥هـ). الأعلام (٧/ ٣٣٢)، والجواهر المضية (٢/ ١٨٨).

### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكتاب



٤ ـ (أ) أبي عمر، و(ب) [أبو] محمد النسفي، عن:

الإمام أبى محمد الحارثي البخاري، عن:

٦ ـ محمد بن يزيد، عن:

٧ ـ الحسن بن صالح، عن:

٨ ـ أبي مقاتل، عن:

٩ \_ أبي حنيفة ﷺ.

### \* ترجمة رجال السند:

ا ـ أبو حفص عمر بن محمد النسفي: وهو: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النَّسفِي: من كبار فقهاء الحنفية. عالم بالتفسير والأدب والتاريخ والعقيدة، قيل: له نحو مئة مصنَّف، منها: (الأكمل الأطوال) في التفسير، و(التيسير في التفسير)، و(المواقيت)، و (تعداد شيوخ عمر) في شيوخه، و (الإشعار بالمختار من الأشعار)، و (قيد الأوابد) منظومة في الفقه، و (منظومة الخلافيات) في الفقه، و (القند في علماء سمر قند) (١٠)، و (طُلبة الطلبة) (٢٠) في الاصطلاحات الفقهية، ومتن (العقائد النَّسَفِية) وغيرها. وكان يلقب بمفتي الثَّقلين ولد بنسف (سنة ٢٦١ه)، وتوفي بسمر قند (سنة ٥٣٧ه) (٢٠).

€8₹3: 144 €**2**333

 <sup>(</sup>۱) هو ذيل لـ (تواريخ سمرقند) لأبي سعد عبد الرحمن بن محمد الادريسي، ينظر: كشف الظنون
 (۱/ ۲۹٦). وقد طبع الكتاب وفيه من التحريف والأخطاء ما فيه.

 <sup>(</sup>۲) ذكر القرشي في (الجواهر المضية) في ترجمة: أبي اليسر البزدوي: أن (طلبة الطلبة) لِرُكن الأثمة:
 عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن الصباغي، المديني، والله سبحانه وتعالى أعلم. ينظر: الجواهر المضية (۲/ ۲۷۰)، وهدية العارفين (۱/ ۲۰۸)، وكشف الظنون (۲/ ۲۱۱٤).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: القند (ص٧٠٦). وتاريخ الاسلام (٣٥/ ٢١٣). والفوائد البهية (ص١٤٩)، والجواهر المضية (١/ ٣٩٤)، والأعلام (٥/ ٦٠) وفيه نسب (نظم الجامع الصغير) إليه والصواب أنه لمعاصره أحمد بن أبي المؤيد المحمودي النَّسفي (ت١٩٥هـ) الذي له رائية في العقائد. ينظر:=

٧-أبو علي الحسن بن عبد الملك النسفي: هو: الإمام، الحافظ، المحدث، أبو علي الحسن بن عبد الملك بن علي بن موسى بن إسرافيل النسفي، ولد مفتي نسف القاضي أو الفوارس (سنة ٤٠٤ه)، وسمع الكثير من: الحافظ جعفر بن محمد المُستَغفِرِي، ولازمه، ومن أبي نعيم حسين بن محمد صاحب خلف الخيام، ومن معتمد بن محمد المكحولي، وعدد كثير، وروى الكثير ببخارى وسمرقند. حدث عنه: المحدث عثمان بن علي البيكندي، وأبو ثابت الحسين بن علي البزدوي، وأبو المعالي محمد بن نصر، وآخرون. لحق السمعاني وابنه عبد الرحيم أصحابه. توفي بنسف (سنة ٤٨٧ه)(۱).

"عفر بن محمد المُستَغفِرِي: وهو: الإمام المؤرخ الفقيه جعفر بن محمد بن المعتز النسفي المُستَغفِرِي، قال عنه الذهبي: (الحافظ العلامة المحدث أبو العباس... صاحب التصانيف... كان صدوقا في نفسه، لكنه يروي الموضوعات في الأبواب ولا يوهِّيها). روى عن زاهر بن أحمد السرخسي وإبراهيم بن لقمان، وحدث عنه الحسن بن أحمد السمرقندي وآخرون. من مؤلفاته: الدعوات، والشمائل والدلائل ومعرفة الصحابة الأوائل، والمسلسلات، وتاريخ نسف، (٣٥٠ ـ ٤٣٢ه)(٢).

٤ - (أ) أبو عمر النسفي: هو: أبو عمرو بكر بن محمد بن جعفر الشيخ، المعمِّر، أبو عمرو بكر بن محمد بن جعفر بن راهب النسفي المؤذن. راوي (صحيح البخاري)
 عن حماد بن شاكر (٣)، وروى أيضًا عن محمود بن عنبر. روى عنه جعفر المُستَغفِري،

<sup>=</sup> كشف الظنون (١/ ٦٦٩) (٢/ ١٣٤٤).

<sup>(</sup>۱) الجواهر المضية (۲/ ٦٨)، سير اعلام النبلاء (۱۹/ ١٤٤)، شذرات الذهب (٣/ ٣٨١). الطبقات السنية (٣/ ٧٤).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المستطرفة (ص٣٩). الأعلام (٢: ١٢٣). الطبقات السنية (١/ ٢٠٣)، تاج التراجم (١/
 (١٤٧)، تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٠٢).

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

### الفصل الثاني: الفصل الدراسيُ للكناب

\*\*\*

وقال: كان كثير التِّلاوة، شديداً على المبتدعة. حدثنا بالكتاب (الجامع) عن ابن شاكر. توفي سنة (٣٨٠هـ)(١).

(ب) و[أبو] محمد النسفي: هو: حمَّاد بن شاكر بن سوية النَّسفي، الإمام، المحدث، الصدوق، أبو محمد النسفي، حدَّث عن: عيسى بن أحمد العسقلاني، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأبي عيسى الترمذي، وطائفة. وهو أحد رواة (صحيح البخاري)(٢)، حدَّث عنه غير واحد. قال الحافظ جعفر المُستَغفِري: هو ثقة، مأمون، رحل إلى الشام، حدَّثني عنه بكر بن محمد بن جامع به (صحيح البخاري)، وحدثني عنه أبو أحمد قاضي بخارى. توفي سنة (٣١١ه)(٢).

• \_ أبو محمد الحارثي السَّبَذَمُوني: هو: عبدالله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الكلاباذي السَّبَذَمُوني (٤)، أبو محمد، ويعرف بالأستاذ: من أئمة الحنفية، رحل إلى خراسان والعراق والحجاز، وصنف: «كشف الآثار الشريفة في مناقب أبي حنيفة»، وكان يستملي منه أربعمائة كاتب، و «مسند أبي حنيفة»، (٢٥٨ \_ ٣٤٠ هـ)(٥).

٦ \_ محمد بن يزيد: (سبق التعريف به).

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٩٦)

<sup>(</sup>٢) يعلق الإمام الكوثري في هامش شروط الأئمة الخمسة (ص٦٣): ولولا إبراهيم بن معقل النسفي، وحماد بن شاكر الحنفيان؛ لكان ينفرد الفربري عنه في جميع الصحيح سماعًا، كما كاد أن ينفرد إبراهيم بن محمد بن سفيان الحنفي، عن مسلم سماعًا بالنظر إلى طرق سماع الكتابين من عصور دون طرق الإجازات، فإنها متواترة إليهما عند من يعتد بالإجازة، كما لا يخفى على من عني بهذا الشأن.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٩٦)، الوافي بالوفيات (١٣/ ٩٤)، الإكمال (٤/ ٣٩٥\_ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) (سَّبَدْمُون) في بخارى.

<sup>(</sup>٥) الجواهر المضية (٢: ٣٤٥\_ ٣٤٥)، تاج التراجم (ص١٧٥ ـ ١٧٦)، الفوائد البهية (ص١٧٨ ـ ١٧٩). الأعلام (٤/ ١٢٠). القند (١/ ٣١٩، ٣١٩).

## ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم



## الفُصلُ الثانين: الفُصلُ الدراسيُ للكَنَابُ



٧ ـ أبي مقاتل (سبق التعريف به).

٨ ـ أبى حنيفة ﷺ.

\* \* \*

# [سند آخر إلى (العالم والمتعلم)](١)

في (القند) في ترجمة: أبو سعد سعيد بن عثمان بن المنهال الزاهد الشاشي، يعرف بالفاعل. دخل سمر قند سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة (٢).

قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو حفص عمر بن أحمد الشبيبي قال:

أخبرنا الشيخ أبو حفص الشاهيني (٣) قال:

أخبرنا الحافظ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي(٤) قال:

حدثني الحسين بن قتادة الشاشي بها قال:

حدثنا أبو سعد سعيد بن عثمان بن المنهال الشاشي الزاهد المعروف بالفاعل قال:

<sup>(</sup>١) القند: في ترجمة رقم (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) القند (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) عمر بن أحمد بن محمد بن حسن بن شاهين. أبو حفص الشاهيني الفارسي. مسند تلك الديار. وعاش نيفا وتسعين سنة. وعنده حديث عتيبة بعلو سمعه في سنة (٣٧٢ه) روى عنه أهل سمر قند، وله أوقاف كثيرة ومعروفة. تاريخ الاسلام (٣٠/ ٣٦٦)، الانساب (٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) الإدريسي، أبو سعد (٢٤هـ ٤٠٥ه) هو أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله ابن إدريس، الإدريسي الإستراباذي محدث سمر قند. صاحب كتاب (تاريخ سمر قند) و (تاريخ إستراباذ) وغير ذلك وثقه الخطيب وقد حدث ببغداد. مات (٤٠٥ه)، وعنده ثمانين عاماً. والذيل عليه: المسمى: (بالقند) لأبي حفص: عمر بن محمد النسفي. كشف الظنون (١/ ٢٦٩). تاريخ جرجان (١/ ٥١٠). سير أعلام النبلاء (٢١/ ٢٢٧).

### الفُصل الثانين: الفُصل الدر اسيَ للكناب

28.38

**3**33-

قرئ على أبي العباس الضرير محمد بن أحمد البلخي الحكيم(١) بسمرقند في داره سنة (١٣):

حدثكم ابن الوراق محمد بن عمر الترمذي (٢) فأقر به وقال: «نعم إن الله تعالى خلق الخلق للعبادة، وخلق لهم دارين فيهما المنفعة والمضرة ليبلوهم أيهم أحسن عملاً، ويجزيهم بما كانوا يعملون»، وذكر كتاب «العالم والمتعلم» إلى آخره. كتبه سعيد هذا عن أبى العباس هذا بتمامه.

\* \* \*

# [سند السَّمعاني (٣) إلى كتاب (العالم والمتعلم)](١)

(۱) أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق أبو العباس الضرير الرازي: قدم بغداد غير مرة قبل سنة (۳۸۰هـ) و بعدها و انتقى عليه الدار قطني وكتب الناس عنه. ثقة مأمون. (ت٩٩٩هـ). تاريخ بغداد (٥/ ٢٠٢، ٢٠١).

(۲) أبي بكر الوراق: هو: الشيخ أبو بكر محمد بن عمر الورّاق الترمذي، ويلقب بالحكيم، وهو أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري، أصله من ترمذ وسكن بلخ، وصحب أحمد بن خضرويه، ومحمد بن سعد بن إبراهيم الزاهد، ومحمد بن عمر بن خشنام البلخي، له كتب مشهورة في التصوف والمعاملات والأدب وقد أسند الحديث. قال عنه أبو القاسم الحكيم السمرقندي: لو جاز التنبؤ بعد المصطفى على أله في زماننا لكان النبي أبا بكر الوراق، باعتبار علمه وحكمته، وشفقته على الخلائق، وعدله وإنصافه. توفي عام (٢٤٠ه). ينظر: نفحات الأنس من حضرات القدس الملا نور الدين عبد الرحمن الجامي (ت٨٥٨ه) (١/ ينظر: ملهات الصوفية (ص١٧٨ ـ ١٨٣)، طبقات الأولياء (١/ ١٢).

(٣) وهو عبد الكريم بن محمد بن منصور التَّمِيمي السَّمعاني المروزي الشافعي أبو سعد، تاج الإسلام، الملقب قوام الدين، نسبة إلى سمعان، وهو بطن من تميم، له: (تذييل تاريخ بغداد)، و(تاريخ مرو)، و(الأنساب)، (٥٠٦ - ٥٠٦ه)، ينظر: (النجوم الزاهرة) (٥/ ٣٧٨) (وفيات) (٣/ ٢٠٩ - ٢١٢). (الأنساب) (٣/ ٢٠٠).

(٤) ذكره في كتاب المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (١/ ٣٤٢).

· \* 3 111 2333

### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب

**%**}

قال: أبنا به أبو يعقوب يوسف بن منصور السياري الحافظ (١)، بقراءة والدي عليه (٢)، ثنا أبو الفضل أحمد بن علي السليماني (٣)، أبنا أبو سعيد حاتم بن عقيل المهتدي الجوهري، ثنا الفتح بن أبي علوان، و[عمرو] (١) بن يزيد الكلاباذي، قالا: ثنا الحسن بن صالح، عن أبي مقاتل السمر قندي، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت.

\* \* \*

[سند النُّعالبي إلى كتاب (العالم والمتعلم) ويلتقي بسند ابن عبد البر المالكي(٥)](١)

قال الحافظ عيسى بن محمد بن محمد الثعالبي (١٠٨٠ه)، أخبرنا تاج الدين بن أحمد المالكي المكّي بها إجازة لفظاً وخطاً، عن أستاذه خالد بن أحمد الجعفري، عن محمد بن أحمد الرَّملي، عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر، عن أبي علي الفاضلي، عن يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن مكي الطرابلسي، عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي، عن أبي عمران موسى ابن أبي تليد، عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر، قال: ثنا حكم، قال: ثنا أبو يعقوب، قال: ثنا محمد بن حزام الفقيه، قال: ثنا عبدالله بن أبي عبدالله العبد الصالح، قال: ثنا محمد ابن يزيد، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن أبي مقاتل.

سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) أبو بكر، محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، والد الامام أبي سعد صاحب (الأنساب)، فقيه، محدث، أملى مئة وأربعين مجلساً في الحديث، قال عنها ابنه: (من طالعها عرف أن أحدا لم يسبقه إلى مثلها). توفي سنة (۱۰ هه) وقد جاوز الأربعين بقليل. ينظر: الأنساب (۷/ ۱٤۰ ـ ۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) قد سبق ترجمته وباقى رجال السند.

<sup>(</sup>٤) الصواب [محمد] لعلها تصحيف من النساخ.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: ٦٣٤هـ).

<sup>(</sup>٦) المسند للثعالبي (٧٨). والانتقاء لابن عبد البر (ص٣٢٠ ـ ٣٢١).

## 

# الفصل الثاني: الفصل الدراسيُ للكِنابُ

**FAR** 

[سند ابن عاشر إلى كتاب (الوصية) وبقيّة الوصايا] بسنده السابق إلى:

١ - قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني: وهو: أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الإتقاني العميدي، أبو حنفية، قوام الدين: فقيه حنفي. ولد في إتقان (بفاراب) وورد مصر وبغداد، وسكن دمشق ودرّس بها، ثم عاد إلى القاهرة فاستوطنها إلى أن مات. من كتبه شرح على الهداية في فقه الحنفية سماه (غاية البيان)، ولد سنة (٦٨٥ه) وتوفي سنة (٧٥٨ه).

٢ - عن مفتي الأنام حسام الدين حسين بن علي بن الحجاج السّغناقي: وهو: حسام الدين السغناقي: هو الحسين بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي، نسبة إلى (سغناق)، تفقه على محمد بن محمد بن نصر البخاري، وممن تفقه عليه جلال الدين الكرلاني. ومن مصنفاته (النهاية في شرح الهداية) و(الكافي في شرح أصول البزدوي). و(التسديد في شرح التمهيد)، (ت ٧١٠ه)(٢).

٣ عن الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري. سبق التعريف به التعريف به.

٤ ـ عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار بن محمد الكردري. سبق التعريف به التعريف به.

عن الإمام الهمام برهان الدين أبي لحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل
 الرشداني المرغيناني صاحب «الهداية». سبق التعريف به.

٦ \_ عن الإمام ضياء الدين محمد بن الحسين النوسوخي. سبق التعريف به.

الأعلام (٢/ ١٤) والفوائد البهية (ص٠٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر الفوائد البهية ص٦٢، والدرر الكامنة ٢/ ١٤٧، وبغية الوعاة ١/ ٥٣٧، وكشف الظنون
 (١/ ١١٢، ٣٠٤، ٤٨٤).

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكتاب

**%** 

٧- عن الإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمر قندي. سبق التعريف به.

٨ عن الإمام سيف الحق أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي. سبق
 التعريف به.

9 - عن الإمام أبي طاهر محمد بن المهدي الحسيني. سبق التعريف به.

١٠ ـ عن الإمام أبي يعقوب إسحاق ابن منصور السياري. سبق التعريف به.

١١ - عن الإمام أبي الفضل أحمد بن على السليماني. سبق التعريف به.

١٢ ـ عن الإمام أبي سعيد حاتم بن عقيل الجوهري. سبق التعريف به.

17 ـ عن الإمام محمد بن سماعة التميمي: محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال التميمي، أبو عبد الله وهو من الحفاظ الثقات، صاحب اختيارات في المذهب، وروايات، وله مصنفات. قال ابن معين: لو كان أهل الحديث يصدقون كما يصدق ابن سماعة في الرأي، لكانوا فيه على نهاية، ولما مات محمد بن سماعة قال يحيى بن معين اليوم مات ريحانة العلم من أهل الرأي من تصانيفه (أدب القاضي). كتاب (المحاضر والسجلات). له (ديوان). قال: مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة في جماعة، فقمت فصليت خمسا وعشرين صلاة أريد بذلك التضعيف، فغلبتني عيني، فأتاني آت فقال: يا محمد، قد صليت خمسا وعشرين صلاة، ولكن كيف لك بتأمين الملائكة؟ وكان محمد بن سماعة القاضي يصلي كل يوم مائتي ركعة. (ت٢٣٣هه)، وهو ابن مائة سنة صحيح الجسم والعقل والحواس (١٠).

١٤ - عن الإمام أبي يوسف يعقوب الأنصاري: وهو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب

<sup>(</sup>۱) اسماء الكتب المتمم لكشف الظنون (۱/ ۳۱۳) تهذيب الكمال (۲۰/ ۳۱۹). مروج الذهب (٤/ ۱۱۸). تاريخ بغداد (۱۳/ ۴۶۰). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۱۱/ ۱۹۸). اخبار القضاة (۳/ ۲۸۲) تاريخ بغداد (۲/ ۴۰۶). هدية العارفين (۲/ ۲۲). الفهرست (۱/ ۲۵۰).

#### الفُصلُ الثانيُ: الفُصلُ الدراسيُ للكَنَابُ



الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة سنة (١١٣ه). وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء. وهو أول من دُعي (قاضي القضاة) ويقال له: قاضي قضاة الدنيا، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة. وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. من كتبه (الخراج) و(الآثار) وغيرها (ت١٨٢ه)(١).

١٥ \_ عن الإمام الأعظم سيدي أبي حنيفة ﷺ.

\* \* \*

# [سند الرِّسالة إلى البتّي](١)

١ ـ روى الإمام مفتى الأنام حسام الدين الحسين بن على بن الحجاج السغناقي:
 (سبق التعريف به).

٢ \_ عن حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري: (سبق التعريف به).

٣ ـ عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري: (سبق التعريف به).

٤ ـ عن برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل [الرشداني]
 المرغيناني: (سبق التعريف به).

٥ \_ ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر اليرسوخي [النوسوخي]: (سبق التعريف به).

٦ \_ علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمر قندي: (سبق التعريف به).

<sup>(</sup>١) الأعلام (٨/ ١٩٣)، ومفتاح السعادة (٢/ ١٠٠ - ١٠٧) وابن النديم (٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) في الأزهرية (٣٤١٩٧).

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسية للكناب

**\*\*\*** 

٧ - أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النَّسفي: (سبق التعريف به).

٨ - أبي زكريا يحيى بن مطرف: (سبق التعريف به).

٩ - أبي صالح محمد بن الحسين السَّمر قندي: (سبق التعريف به).

١٠ ـ أبي سعيد محمد بن أبي بكر البستى: (سبق التعريف به).

١١ - أبي الحسن على بن أحمد الفارسي: (سبق التعريف به).

١٢ ـ نصير بن يحيى الفقيه: (سبق التعريف به).

١٣ - أبى عبدالله محمد بن سماعة التميمي: (سبق التعريف به).

١٤ - الإمام أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري: (سبق التعريف به).

١٥ ـ الإمام الأعظم أبي حنيفة ﷺ وعنهم.

# [سند الناصحي إلى (الرسالة إلى البتي)](١)

١ - القاضى الإمام قاضي القضاة عبدالله بن الحسين النّاصحي، قال: حدّثني:

٢ \_ شيبة بن محمّد بن أحمد بن شعيب، قال: حدّثنا:

٣ \_ أبو أحمد محمد بن أحمد بن سعيد العدل، قال: حدّثنا:

٤ ـ على بن فورك، قال: حدّثنا:

٥ \_ أبو بكر بن ياسين، قال: حدثنا:

٦ \_ أبو عبدالله بن أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا:

<sup>(</sup>١) نسخة حاجي سليم آغا (أ) (٥٨٧) مجاميع.



٧ ـ وهب بن زياد، قال: حدثنا:

٨ \_ الحسن بن محمد القاضي، قال: حدثنا:

٩ ـ أبو يوسف القاضي رحمه الله، قال: كتب أبو حنيفة ، هذه الرِّسالة إلى عثمان البتّى رحمه الله:

### \* ترجمة رجال السند:

1 عبدالله بن الحسين النّاصحي: هو: قاضي القضاة، أبو محمد، عبدالله بن الحسين، الناصحي الحنفي، الخراساني، روى عن: بشر بن أحمد الإسفراييني، وطال عمره، وعظم قدره، وكان قاضي السُّلطان محمود بن سبكتكين، حدَّث عنه طائفة. له من التصانيف «مختصر وقفي الهلال والخصاف»، «درر الغواص في علوم الخواص»، «تهذيب أدب القضاء للخصاف والمسعودي» في فروع الفقه الحنفي، (ت: ٤٤٧ه)(۱).

٢ شيبة بن محمّد بن أحمد بن شعيب: هو: شيبة بن محمّد بن أحمد بن شعيب ابن هارون الشعيبي، ذكره الحاكم أبو عبدالله الحافظ في «تاريخه»: أنه سمع الحديث بإفادة أبيه من جماعة من الشيوخ، وكان من الصالحين، سمعه أبوه سنة (٣٢١ه)، وتوفي في المحرم سنة (٣٩٥ه)."

٣ \_ أبو أحمد محمد بن أحمد بن سعيد العدل (لم أقف على ترجمته).

٤ \_ على بن فورك بن زيد أبو الحسن: هو: علي بن فورك بن زيد أبو الحسن حدَّث

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۱۷/ ٢٦٢). تاريخ بغداد (۹/ ٤٤٣)، الجواهر المضية (۲/ ٣٠٥، ٣٠٠)، تاج التراجم (ص ٣١)، الطبقات السنية (١٠٥٨)، كتائب أعلام الاخيار رقم (٢٤٦)، كشف الظنون (١/ ٢٨٣)، الفوائد البهية (ص ١٠٢)، إيضاح المكنون (١/ ٤٦٧)، هدية العارفين (١/ ٤٥١)، والناصحي: نسبة إلى الناصح اسم رجل.

 <sup>(</sup>۲) الأنساب للسمعاني (۳/ ٤٣٥).

الفصل الثانين: الفصل الدراسين للكناب

عن البصريين، حاتم بن عبيدالله ومحمد بن كثير والقعنبي ذكره المتأخر، حدّث عبدالله بن إبراهيم بن الصباح، ثنا علي بن فورك بن زيد أبو الحسن، ثنا حاتم بن عبيدالله، ثنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: (ما قام فينا رسول الله ﷺ مقاما قط إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة)(١)(١).

أبو بكر بن ياسين: هو: الحسن بن محمد بن ياسين بن النضر الباهلي، النيسابوري
 أبو علي بن أبي بكر بن ياسين، سمع أباه وعمه وأحمد بن محمد بن نصر والعباس بن
 حمزة، من شيوخ الخذامي النيسابوري الفقيه المحدث (٢)، توفي سنة (٣٣٠ه)(٤).

٦ أبو عبدالله بن أحمد بن محمد: هو: أبو عبدالله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد بن حمد بن حمد بن حمد بن محمد بن أبو نصر، جد الحاكم، وكان يروي عن: أبي إسحاق البزاري، وأبي عمرو بن مطر، وأبي الحسن بن بندار الصيرفي، وأبي الحسن السراج، (ت٢٣٥ه)(٤).

٧ ـ وهب بن زياد الطلي: لم أقف عليه، ويستبعد أن يكون: وهب بن زياد الطلي
 من حمير وهو من التابعين (١٠).

<sup>(</sup>١) الحديث: عن عمران بن الحصين وسمرة بن جندب: (ما قام رسولُ اللهِ ﷺ مقامًا قطُّ إلاَّ حضَّنا على الصَّدقةِ ونهانا عن المُثلَةِ). ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني (٤/ ٢٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ أصفهان (١/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الخذامي النيسابوري الفقيه المحدث كان من جلة فقهاء أصحاب أبي حنيفة وأزهدهم (ت٣٢١ه). الجواهر المضية (١/ ٤٤)، الأنساب (٥/ ٥٩)، الإكمال في رفع الارتياب (٣/ ٧).

 <sup>(</sup>٤) الإكمال في رفع الارتياب (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) الجواهر المضيّة (١/ ٢٧٠، ٣٣٨). المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص٨٩).

 <sup>(</sup>٦) يروى عن تميم الداري ، روى عنه أهل فلسطين، قال أبو حاتم بن حبان: كان يسكن قرية يقال
 لها بيت طل من كورة غزة. ابن حبان في الثقات (٩٦٥) والأنساب (٤/ ٧١).

# الفصل الثاني: الفصل الدر اسي للكناب



٨ ـ الحسن بن محمد بن علي القاضي، ممن روى عن أبي يوسف، كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي<sup>(۱)</sup>.

٩ - أبو يوسف القاضى رحمه الله: سبق التعريف به.

\* \* \*

# [سند أبي اليسر البزدوي لكتب الإمام](١) رواها:

1 ـ صدر الاسلام البزدوي وهو: أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم (٣) بن موسى بن مجاهد النسفي المعروف بأبي اليسر البزدوي (١) ، شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير، له: «عقيدة أبي اليسر البزدوي» (٥) في علم التوحيد، و «المبسوط» (١) في الفروع مجلدات، و «مَعرِفة الحجج الشرعية» (٧) ، ولد (سنة ٢١٤ه)، وتوفي ببخارى في يوم التاسع من شهر رجب (سنة ٤٩٣ه) (٨).

٢ ـ عن أبي يعقوب السيّاري: سبق التعريف به.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع المسانيد (ص٩٢).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: حاشية الاصول المنيفة مكتبة نور الدين آغا في السليمانية رقم (۲۰۹۳)، وحاشية مخطوطة
 (إشارات المرام) شهيد على باشا (۱۷۰۵) (۱۷۰۷).

<sup>(</sup>٣) ابن المحدث عبد الكريم بن موسى بن مجاهد البزدوي النسفي.

<sup>(</sup>٤) بزدة هي قلعة حصينة ينتسب إليها.

<sup>(</sup>٥) طبعت باسم (أصول الدين عند أبي اليسر البزدوي).

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين (٢/ ٧٧) ولي الدين/ إستانبول [١٤٥٤] ـ (٤٨٠و)...ف. م. ولي الدين ٨١.

<sup>(</sup>٧) دار الكتب/ القاهرة (٢٣٢).

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٩)، الاعلام (٧/ ٢٢)، الفوائد البهية ١٨٨ وبقية نسبه في معجم البلدان، مادة (بزدة) في الكلام على أخيه (علي بن محمد). وفي مفتاح السعادة/ ٥٤ أن صاحب الترجمة اشتهر به أبي اليسر، ليسر تصانيفه، كما أن أخاه (علي ابن محمد) مشهور به أبي العسر، لعسر تصانيفه.

**%**33

" عن أبي جعفر الهنداوي: هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر البلخي الهندواني(۱)، أبو جعفر،، قال الكفوي: شيخ كبير، وإمام جليل القدر، كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزُّهد والورع، ويقال له: أبا حنيفة الصغير لفقهه، حدَّث ببلخ وأفتى بالمشكلات وأوضح المعضِلات، من تصانيفه: «شرح أدب القاضي لأبي يوسف»، و«الفوائد الفقهية»، و«كشف الغوامض في الفروع». (ت٣٦٢ه)(٢).

٤ - عن أبي القاسم الصفار البلخي: هو: أحمد بن عصمة، الملقب: حَم؛ بفتح الحاء،
 قال الكفوي: كان إماماً كبيراً إليه الرحلة ببلخ، له من الكتب (أصول التوحيد). و (أجوبة الصفار على أسئلة التوحيد) و (الملتقط في الفتاوى من عقد المذهب) (ت ٣٢٠هـ) (٣٠).

عن الامامين: أ) نصير بن يحيى البلخي. ب) محمد بن مقاتل الرازي.

٦ ـ عن حماد بن أبي حنيفة.

ورواها:

٧ ـ القاضي عماد الاسلام صاعد بن محمد الأستوائي صاعد بن محمد الأُستَوائي

٨ - القاضي أبي الهيثم عتبة بن حيثمة النيسابوري، عن:

٩ \_ القاضي أبي الحسين أحمد بن محمد النيسابوري، عن:

<sup>(</sup>١) نسبة إلى هندوان، محلة ببلخ.

<sup>(</sup>۲) ينظر: العبر (۲/ ۳۲۸)، الجواهر (۱/ ۱۹۲)، الفوائد (ص۲۹۰)، سير أعلام النبلاء (۱٦/ ۱۳۱). هدية العارفين (۲/ ٤٧).

 <sup>(</sup>٣) ترجمه في: كتائب أعلام الأخيار برقم (١٥٨)، الجواهر المضية (١/ ٢٠٠ ـ ٢٠٠)، الطبقات السنية (١/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤). الفوائد البهية (ص٠٥)، هدية العارفين (١/ ٦١)، كشف الظنون (١/ ١٨) (١/ ١٨١٣).

£\$\$

• ١ - القاضي أبي خازم عبد الحميد الكوفي، عن:

١١ ـ القاضي بكر بن محمدالعمّي [القمي]، عن:

١٢ ـ محمد بن سماعة عن:

١٣ ـ (أ) أبى يوسف وعن: (ب) إسماعيل بن حماد عن:

١٤ \_ حماد عن:

١٥ \_ الإمام الأعظم.

\* ترجمة رجال السند:

١ \_ القاضى صاعد الأُستوائي: هو: صاعد بن محمد بن أحمد بن عبدالله، أبو العلاء، عماد الإسلام، قاضى نيسابور الأُستوائى(١). قال عنه فصيح الخوافي: (انتهت إليه رئاسة الحنفيين بنيسابور)، تفقه على أبي نصر بن سهل، واختلف في الأدب إلى أبي بكر الخوارزمي. له كتاب «الاعتقاد» ذكر فيه عن عبد الملك بن أبي الشوارب أنه أشار إلى قصرهم العتيق بالبصرة وقال: وقد خرج من هذه الدار سبعون قاضياً على مذهب أبي حنيفة كلُّهم كانوا يرون إثبات القدر، وأن الله تعالى خالق الخير والشر، ويروون ذلك عن أبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد، وزفر، وأصحابهم. وورد العراق في حداثته حاجاً فسمع بالكوفة من علي بن عبد الرحمن البكائي، وولى بعد ذلك قضاء نيسابور، ثم عزل وولى مكانه أبو الهيثم عتبة بن خيثمة، وكان أحد شيوخه. وكان صاعد عالما فاضلاً صدوقًا، وانتهت إليه رياسة أصحاب الرأي بخراسان وقدم بغداد وحدث بها. قال السمعاني: ولد في ربيع الأول، سنة (٣٤٣هـ)، وقال الخطيب: بلغنا أنه مات سنة (٤٣٢هـ). وقيل: سنة (٣١١هـ)<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أستواء، وهي قرية من رستاق نيسابور.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تاريخ بغداد (٩/ ٣٤٥ - ٣٤٥). الأنساب (٣١). المنتظم (٨/ ١٠٨). اللبابة =

#### الفُصل الثاني: الفصل الدراسيّ للكتابة

33

Y-أبي الهيثم النيسابوري: هو: أبو الهيثم عتبة بن خيثمة بن محمد النيسابوري، شيخ الحنفية، نعمان زمانه، القاضي، أبو الهيثم عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم النيسابوري، الحنفي. سمع من: أبي العباس الأصم، وجماعة. وتفقه على أبي الحسين النيسابوري قاضي الحرمين. وصار أو حد عصره في المذهب حتى قيل: لم يبق بخراسان قاض حنفي الا وهو ينتمي إليه. قال الإمام أبو عبدالله الحليمي: (لقد بارك الله في علم الفقيه أبي الهيثم، فليس بما وراء النهر أحد يرجع إلى النظر والجدل إلا من أصحابه). روى عنه الحاكم في (تاريخه) حديثاً، وعظمه، وأثنى عليه. بقي إلى حدود نيف وثمانين وثلاث مائة (۱).

"-القاضي أبي الحسين أحمد بن محمد النيسابوري: هو: أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو الحسين النيسابوري، المعروف بقاضي الحرمين. تفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي طاهر الدباس. وسمع الحسن بن سفيان وأبا خليفة الفضل بن الحباب والطبقة. روى عنه الحاكم (ت ٥ ٣ هـ)(٢).

٤ ـ القاضي أبي خازم عبد الحميد الكوفي: وهو: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أبو خازم، أخذ العلم عن بكر العَمِّي، ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ، وتفقه عليه أبو جعفر الطحاوي، قال القرشي: كان رجلاً ديناً ورعاً عالماً بمذهب أبي حنيفة وأصحابه، وكان من القضاة العادلة، له أخبار ومحاسن، ولما احتضر، كان يقول:

48 3 10Y 8332

<sup>= (1:13).</sup> العبر (٣/ ١٧٤). كتائب أعلام الأخيار برقم (٢٤٧). الطبقات السنية برقم (٩٧٧). الكثف (٢/ ١٣٩٣). (الجواهر المضية (٢/ ٢٦٥ ـ ٢٦٧). تاج التراجم (١٧١ ـ ١٧٢). الفوائد المهمة (١١٤). هدية العارفين (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: (العبر) في وفيات سنة ٤٠٦، وهو تاريخ وفاته في الجواهر المضية، العبر (٣/ ٩٤، ٩٥) الجواهر المضية (٢/ ٥١١) كتائب أعلام الاخبار برقم (٢٢٢)، الطبقات السنية رقم (١٣٩٨)، الفوائد البهية (ص ١١٥) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٣). الاعلام (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) تاج التراجم (ص۱۲۳). الطبقات السنية (۳۲۹) الجواهر المضية (۲۱۲).

يا رب من القضاء إلى القبر، ثم يبكي. روى عن بندار. (ت٢٩٢هـ)(١).

• - القاضي بكر بن محمد العمّي [القمي]: هو: [بكر بن محمد العمّي تفقه على محمد بن سماعة. وتفقه عليه القاضي أبو حازم. والعم بطن بني تميم (٢).

٦ \_ محمد بن سماعة:

٧ - (أ) أبي يوسف: عن الإمام الأعظم.

(ب) إسماعيل بن حماد: عن حماد: عن الإمام الأعظم.

ورواها:

١ ـ الإمام أبي بكر محمد الكاشاني [الكاساني]، وهو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني علاء الدين: الفقيه له (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) في الفقه، و(والمعتمد من المعتقد) في العقيدة. توفي في حلب (٥٨٧ه)(٣).

٢ ـ عن أبي منصور محمد السمرقندي (العلاء السمرقندي).

٣ ـ عن فخر الاسلام البزدوي.

٤ \_ عن الامام أبي منصور الماتريدي.

٥ \_ عن أبي نصر العياضي.

(٣) الأعلام (٢/ ٧٠)، والجواهر المضية (٢/ ٢٤٤).

 <sup>(</sup>۱) العبر في خبر من غبر (۱/ ٤٢٣). ينظر: الجواهر المضية (۲: ٣٦٦ ـ ٣٦٦). البناية شرح الهداية
 (۱۳/ ۱۶)، تاج التراجم (۱/ ۱۸۲). مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (۲/ ۱۳۶)، طبقات الفقهاء (۱/ ۱٤۱)، سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۵۳۹). الثقات (۸/ ٤٠٠).

 <sup>(</sup>۲) القمي. قال صاحب الجواهر المضية: العمي من العم، هو أخ الأب، والعمي بطن من تميم وانظر ترجمته في: كتائب أعلام الأخيار برقم (١٣٥). الجواهر المضية (١/ ٤٦٧). الطبقات السنية (١/ ٤٦٧). الفوائد البهية (٩٦).

٦ - عن نصير بن يحيى.

٧ ـ عن أبي مطيع.

٨ ـ وعن محمد بن مقاتل.

٩ - عن الامام حماد.

ورواها:

١ ـ أبو عبدالله محمد بن يحيى الجرجاني: هو محمد بن يحيى بن مهدي ركن الاسلام أبو عبدالله الجرجاني الحنفي نزيل بغداد، الفقيه أحد الأعلام. أستاذ الإمام أبو الحسين القدوري. ذكره صاحب (الهداية) في (باب صفة الصلاة)، تفقه على أبي بكر الرازي مدَّة. صنف (ترجيح مذهب أبي حنيفة). (القول المنصور في زيارة سيد القبور). توفي سنة (٣٩٧هـ)(١).

٢ - عن أبى بكر الجصاص: هو أبو بكر الرازي أحمد بن علي الحنفي الإمام، العلامة، المفتى، المجتهد، المحدّث علم العراق، صاحب التصانيف. تفقه بأبي الحسن الكرخي، وكان صاحب حديث ورحلة، لقي أبا العباس الأصم، وطبقته بنيسابور، وعبد الباقي بن قانع، ودعلج بن أحمد، وطبقتهما ببغداد، والطبراني، وعدة بأصبهان. وصنف وجمع وتخرج به الأصحاب ببغداد، وإليه المنتهى في معرفة المذهب. قدم بغداد في صباه فاستوطنها. وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد، عرض عليه قضاء القضاة فامتنع منه، ويحتج في كتبه بالأحاديث المتصلة بأسانيده. له: كتاب (أحكام القرآن)، و(شرح مختصر الكرخي)، و(شرح مختصر الطحاوي)، و(شرح الجامع) لمحمد بن الحسن، و(شرح

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تاريخ بغداد (٣: ٣٣٣). الوافي بالوفيات (٥: ٢٠٨). كتائب أعلام الأخيار برقم (٢١٨). الطبقات السنية برقم (٢٣٦٥). الكشف (١: ٣٩٨). إيضاح المكنون (٢: ٥٥٥). هدية العارفين (٢: ٥٧). (الجواهر المضية (٣: ٣٩٧\_٣٩٨). الفوائد البهية (٣٣١).

### الفصل الثانين : الفصل الدر اسيّ للكتاب

£839



الأسماء الحسنى)، وكتاب في أصول الفقه، وكتاب جوابات مسائل. وقد وهم من جعل الجصاص غير أبي بكر الرازي بل هما واحد. توفي سنة (٣٧٠هـ)(١).

٣\_عن عبد الباقي بن قانع عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم البغدادي، أبو الحسين، له: (معجم الصحابة)، و(كتاب السنن عن أهل البيت) قال الخطيب: عامة شيوخنا يوثقونه. (٢٦٥ ـ ٢٥١هـ)(٢).

٤ - عن عبدالله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الكلاباذي السبذموني: (سبق التعريف به).

• عن تاج الدين أحمد بن محمد: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي، ترجم له الخطيب فقال: أحمد بن محمد بن مقاتل، أبو بكر الرازي، قدم بغداد وحدث بها عن أبيه، وذكر غيره، ثم قال: روى عنه عبد الباقي بن قانع، وأبو القاسم الطبراني، والحسن بن مهدي المروزي، وذكر له حديثا، ولم يذكره بجرح ولا تعديل. روى عن أبيه عن أبي مطيع عن أبي حنيفة. وروى عنه عبد الباقي بن قانع وأبو القاسم الطبراني (").

٦ \_ عن محمد بن سماعة: (سبق التعريف به).

٧ ـ عن (أ) أبي يوسف.

٨ ـ وعن (ب) أبيه الامام محمد بن مقاتل الرازي: (سبق التعريف به).

٩ - عن الامام أبي مقاتل السمر قندي: (سبق التعريف به).

 <sup>(</sup>۳) انظر: الجواهر (۱: ۳۱٦). طبقات طاشكبرى (ص٠٥). كتائب أعلام الأخيار برقم (١٤٢).
 (الجواهر المضية (١/ ٣١٦). الطبقات السنية (٢/ ٩٠). تاريخ بغداد (٥/ ٩٨).



<sup>(</sup>۱) طبقات الحنفية (۱/ ۱۷)، الأعلام (۱/ ۱۷۱)، تاج التراجم (۹۷)، الجواهر (۱/ ۲۲۱)، الفوائد البهية (ص۲۷، ۲۸). الأعلام (۱/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مرآة الجنان (٢/ ٣٤٧). معجم المؤلفين (٢/ ٤٤). الاعلام (٣/ ٢٧٢).

# الفُصل الثانين: الفُصل الدر اسيِّ للكِنانِ



# [سند البياضي لكتب الإمام كما ذكرها في آخر (الأصول المنيفة)]

قد نجَزَت الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة برواية جامعها الفقير إلى الله القاضي كمال الدين أحمد، عن أبيه القاضى حسام الدين حسن بن الشيخ سنان الدين يوسف بن محمد البياضي، من طريقين أحدهما: عن قاضي القضاة كمال الدين محمد بن أحمد عن شيخ الاسلام حامد بن محمد القنوي، عن شيخ الإسلام أبي السعود محمد العمادي، عن القاضي سيدي ابن محمد الحميدي، عن شيخ الاسلام علاء الدين على العربي، عن شيخ الإسلام شمس الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني، عن الشيخ الإمام كمال الدين محمد بن القاضي همام الدين السيواسي، عن قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني، عن الشيخ الإمام أمين الدين جبريل بن صالح البغدادي، عن الشيخ الإمام كاتب العميد الإتقاني، عن الشيخ الإمام برهان الدين محمد الحزيقعني البخاري، عن الشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن نصر البخاري، عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الكردري، عن الشيخ الإمام عماد الدين عمر بن أبي بكر، عن أبيه شمس الأئمة أبي بكر بنن محمد الزرنيخي، عن الشيخ شمس الأئمة محمد بن سهل السرخسي، عن الشيخ شمس الأئمة عبد العزيز أحمد الحلواني البخاري، عن القاضي الإمام أبي على النسفي، عن الشيخ الإمام محمد بن الفضل البخاري، عن الإمام أبي محمد عبدالله بن محمد السبذموني، عن الشيخ الإمام محمد بن مقاتل الرازي، عن قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب الأنصاري، عن إمام الأئمة أبي حنيفة الكوفي.

وعن القاضي الإمام إسماعيل بن القاضي حماد، عن أبيه القاضي حماد، عن أبي إمام الأثمة أبي حنيفة.

وعن القاضي أبي مطبع الحكم بن عبد البلخي، عن إمام الأثمة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي بن النعمان الفارسي.

#### الفصل الثانين: الفصل الدراسيّ للكناب

**3**33-

والطريق الثاني: عن قاضي القضاة مصلح الدين مصطفى، عن أبيه القاضي بير محمد الغربي، عن قاضى القضاة سنان الدين يوسف بن محمد، عن قاضى القضاة علاء الدين علي بن القاضي أمن الله الحنائي، عن شيخ الاسلام شيخ محمد بن إلياس، عن القاضي بالى بن محمد، عن قاضى القضاة محيى الدين محمد، عن أبى القاضى تاج الدين إبراهيم بن الخطيب، عن شيخ الاسلام محمد يكان البرسوي، عن شيخ الإسلام شمس الدين محمد الفناري، عن شيخ الإسلام أكمل الدين محمد البابري عن الشيخ، الإمام قوام الدين محمد الكاكي، عن الشيخ الإمام علاء الدين عبد العزيز البخاري عن الشيخ الإمام، فخر الدين محمد المايمرعي، عن الشيخ الإمام شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري، عن شيخ الإسلام برهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني، عن شيخ الإسلام نجم الدين أبي حفص عمر النسفي، عن صدر الإسلام أبي اليسر محمد البزدوي، عن الشيخ إسماعيل بن عبد الصادق البياري، عن الشيخ الإمام عبد الكريم بن موسى البزدوي، عن علم الهدى الإمام أبي منصور محمد الماتريدي، عن الإمامين: الشيخ أبي نصر أحمد العياضي، وأبي بكر أحمد بن إسحاق الجو زجاني، عن الإمام أبي سليمان موسى الجوزجاني، عن الإمامين: أبي يوسف يعقوب الأنصاري، ومحمد بن حسن الشيباني، وعن الإمامين: الفقيه نصير بن يحيى البلخي، والشيخ الإمام محمد بن مقاتل الرازي، عن الإمامين: القاضي أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي، وأبي مقاتل حفص بن سلم السمر قندي، وهم عن إمام الأئمة أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي ،









طبعة حيدر أباد الدكن (ط) طبعت سنة (١٣٤٢)



مر سم الله الرحن الرحم إلى المن المراكة المن المراكة المن المراكة المن المراكة المن المراكة المن المن المن الم

### ﴿ تُعَمده وتصلى على رسوله الكريم ﴾

اصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه عب ان تقول آمنت باقة وسلا تكته وكتبه و رسله و البعث بعد الموت و القد رخيره وشره من الله تعالى و الحساب و المهز أن و الجنة والناروذ لك كله حق، و الله تعالى و احد لا من طريق العدد و لكن من طريق أنه لاشر بك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احده لا يشبه شبا من الا شباء من خلقه و لا يشبهه شي من خلقه ه لم يزل و لا يز ال باسما نه و صفا به الذابة و الفيلة ،

اما الذاتية فالمياة والقدرة واللم والكلام والسم والبصر





و قرأتنا له عنوق

## الفصل الثاني: الفصل الدراسيّ للكناب

#### محمد بن سعود ٩٨٢ عن عارف حكمت ٢٢٠

لمت الله الرحن الرحيم

٠٢.

بالفقد الأكبر من تأليف الامر الأعظم أب حنيفذ رضي المدعند .. مذاكتار مَّالِ أَمِلَ الْنُولِمِيدُ وَمَا بِيْحِ الْوَيْنَةَ ادْعَلَيْهِ عِبْ أَنْ نَعْوَلَ آمِنْتَ بِاللَّهِ وَمِلانكَةَ وَكُتِبَهُ وَرِيسُلُهُ وَالبَّمِثُ بعد الموت والقدر تنبره وشديه من الله تعالى والمساب والميزان والجنه والنارحة كله ؛ والله تعالي واحد لامن طبيق العدد ولكن من طبيق أنّه لا عُديكُ له لــــ بلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد : لا يشبه مشيئ من الْأَشْيَاءُ مِنْ خَلْقُهُ : ولا يشْبُد شُنِّ مَنْ خَلْقُهُ : لَهِ يَشْبُد شُنِّ مَنْ خَلْقُهُ : لَم يَوْلُ ولا يزال بأحمائه وبنفائه الذاتية والغملية السا اَلدَأَيَّـة فَالحَيْوة وَالغَدَرة والعَلَّم والْكلام والسم والعر والإرادة وإما الغعلية فالتخليق والترذيق والإنقباء

ر يورودون مستهيده حقيق و بدورق و برا والابداع والصغه وغيرة لكن من سنات العَمال ميزل ولا يزال بصفاته وأسانه لم تمدت له صفة ولا اسم لم يزاد عالماً بعلمه والعلم معتنه والأزل و قساد رأ بعدرته والغدوة صفته أن الأزلة وناعاذ بفعله لإنسل

ومالقأ بخليفه

صفته ذالأزل والفاحل حواطه تعالى والفعل صفته فالأزل والمفعول مخلوق وفعل المله غيرمخلوق وصفاته فالأزّل نيرعد قد ولّا تلوتة ومَن تَالَّدانَهَا عَلَوقة أوعد قدة أو وتف أوشك فيها فهوكا فوبا كله تعالى والقوآن كلام الله تعالى والمساحف مكتوب وفيب وعون عدم الله عدال والمستعدد و وسل الني بين المتعالق و مل الني بين المتعالق و مل الأسن معرق و مل الني بين المتعالق و فقط المتعالق و فقط المتعالق و فقط و فقط و ما ذكره الله تعالى والقرآب عن موسى وغيره من الأنبدا و من فرعون وابليس فإن والتعالق المتعالق الم علوق وكلام لموسى وغيره من المخلولين منلوق والنزآن بغلان صفات المناوقة المنطقة من الأوروسيالية هفت بغلان صفات المناوقيان يعالم الأكمامان المسمم الأكمونا نمن تنكلم بالآلات والحروف والله نعالي ينكلم بالدالية ولا حروف والحروث مخلوقة وكادم الله تعالى غيرير منلوق وهوئتي لاكالأشياء ومعنى اليئ إنبانه بالآ جسم ولا جوهر ولا عرض ولاحد له ولا مدله ولا ند له للامثلاله وله يدروجه ونغس فاذكرالله ف الترآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهوله صفات

وليس للذكود فيها فضل وم الكنار وكذكان الأسساء والصفات كلها مستوية فالعظ والغضل ولا تفاوت بينها ووالأرسول الله مل الله عليه وسلم ما تا عدل الفطرة وأبوطالب عد مات كافراً وقام و لحاصر وابواتيم ما فوابني رسول المقد صائع عليه وسسلم وناطحة ووتية وزينب وأم كلثيم كن مرسا بناسا رسول المد مسل المقد عليه وسلم والوااشين مل الوسئة شيئا من و فائق ملم التوجيد فائد يشنى لدار وعشو ب ف المال ما عوالسواب عند الله تعالى ألم أن يجد ما المان نسأله ولايسعه نأخوالطك ولابعد ربالونف وساله ولا يسعه مادير للك ولا بعد رب لومت فيه ويكفران وفف وخبر المداج حقّ ومن وق ع فهوميندع منال وخورج الاجال وبأجوج ومأخرج وطلق التمس من مغربها ونزول بسي عليه السال م المماء وسأنو مادمات يوم القيمة مراكماء ورث بدالأنبارالعلمة مق كائن وألله يهدى مزيشا، الم

والله تعالى يهدى من يشاه فضلة مند ويضل من يشاه عدلا منه واشلاله خذلانه وتقسيرا لخذلان أنالا مون العبد علما رضاء عنه وصوعد لمنه وكذا عنوية المندول على العسية ولا يجوز أن نفول ا الشيطان سلب الامان من العبد الذمن تعالى وجيعرا ولكن نفول العبديد ع الإمان فينند يسكب منعالضيطان ويسؤال منكو وتعرمت عان ذالقبر وإعاد ذالدوج المنافسة ذتيره من وتنغطة القبر ومذابه مق كان للكفاريام والعق مصاة المسلمين وكل شئ ذكوه العاماء بالعاوسيكة من صعائداً لله تعالَى عن أَسمَه نجائز الغوادبه سوى اليدبالغارسية ويجوزان يقال بوأري جَدَّا مُدُومَ لَلْ بِالْدُ تَشْهِيهُ وَلاَّكِيفَيْهُ وَلَهِي مُوبُ ٱللَّهُ ولَا بعده من لدين لحدال السَّان في وتعميمًا ولكن على معنى اكدامة والدار والمليع نوب مند باذكيف والعامي بعيد مند بإدكيت والعرب والبعد والإتبال واقعا مى تعيد مىغاردىيى بقع ما المنا مى وكذاك موارد ق الجنة والوقوف بن يديد بادكيت والقرآن منزل مل رسول امله معاشى. وهوف المنا مد كندي وأباب الفرار فرمعن الكلام لمهاستديد والعنيلة والعطمة إلاأن ليعضها معنياة الدَّر ومسالة الدَّكورمتل أبة الكوى لأت المذكورفيها مبادل المله ومطيته وسفائيه فاجتمع فيها فضيلتان فضلة الذكر وفضيلة المسذكون فيها وليعشها وليبكذ الذكر نمسب مثل فنسة ألكفار





#### الفصل الثانية: الفصل الدر اسية للكناب

محمد بن سعود (٤٤٨٥)



الاعتقاد عليه بحيب الذيقول امت غالكه ويلائد من المال الأقد المال الأقد المالية لللولايا الأشار ك BATE CALEAR فالبيع الاحر وبالقدرخيره وثتره الزير المعادة ا تنمن انتدتعالي وللمساب والميزان الم المالية والمبتة والنارحة كأروالتدتعا فإسلامن طريق العدد وأكنءن لقولم التلام الايا مين الله لاشريك له لم لم ولم ولم المنات الموكن لدكفو ااحدالانشيهد وزريات وساف للانكة نداكثرا للين المنظمة الأشياء من فلع ولا بنهه شيع من خاج أو يزا و لايزاك اسلم لعنت قارت استمانه وصفة الناتبة والفعلية بإيككا المكليمينة المازاتية فالمياة والقدرة والعماء سننفسة المتمات والكوام والسمع والمعروا لادادت شائع الإستفاقية على والمعروا لادادت شائع الإستفاقية على والمعروا لادادت شائع والمتروية الماء والمتروية الماء والمتروية الماء والمعروية الماء والمعروية الماء والمعروية الماء والمعروية الماء والمعروية الماء والمعروية الماء المعروية المراجعة ال San San Marie

6.6.2

و إلنها والمتحدة التوالية المالية والمالية والمتحدة المنطقة والمتحدة المتحدة ا

من دقایق علالتوسد فالتد ینبغتالدان
میستند فالمال اعراض بنده مندلان
مید عالماند کالدولا بسیده تا خیرالطلب
کید عالماند و الدو تعدید مندلان
مذال و متروح الداخلال
و منروح الداخلال
و من و الدیم و الدیم الدیم من الدیم الدیم من الدیم الدیم من الدیم الدیم الدیم من الدیم الدیم



#### الفُصلُ الثانيُّ: الفُصلُ الدراسيُّ للكَتَابُ



مفاتی اسطنبول (۳۵۰)

مهزلُ عَفَيا بِالْمَآلَةِ مِعَرِقُ وِي يُنَاجِ وَإِنَّا إِلْمَكُلُ عَلَيْقَ فِالْوَآلُ مَدْ فِيلُونَ ل بالأيام حال والزانة فرم فيعلى و وولد المرفيد عان وكالعاء المراجعين علام على المراجعين عدل را الراديدي است ا المعانع وتستح موی کلام اعدة والساف خال و کام اعد موی علینا و تدکیان اند شاخت مید . عَالْنَا إِلَى عَنْقُ وَقَدْمِالُ السَعَالُ سَكُوّاً وَلِكِنْ كُوْمِوَى مَعْاكُمْ مِنْ كُلُّ بِكُنّا حديد الدى موصدة في الازل لم زايعت تاكمة علد عدات الفريقي بير الصافي المراجع لاتحلن ومبترؤ فاكتقوب وثرى لاكثرفيشا وشكلخ فاكتكامت وكتمق عكلجاته وسينطخ وبالوقاف واستنال علم بلا الكولاوون والروث عفوة وكاع استعالى غِرَفَنُونِ وَمَوْتُحُ وَالْكُالَاتِ إِلَيْ وَمَنْ النِّي إِنِّيا لِمُ الْعِيمِ وَلَا جَرَا وَلَا كُلُّ عُنْ لاحدُ له ولاحدُ ولائدُ ولاغلُ أو لدخُ ووجه ونسيل كا وكرامة والزّال . معاسم ا ولامك والمسالة مع ملات الانتخار العابة ومن مذمب إيل المقور مع على عاد المنافر من على المنافرة المنافر الاحثرال وتتن البدصنت بانكيت وغشيث درضانا صنتابى من صناب بلاكيب من الدين الماسية المن الدين الدين الذي الذي المن المركب المارية المن المركب المنازية المن المنازية ال وكت المعرب المراجع المانية المانية المراجب المراجب المراجب را مور مور المراد المرد المراد المرا

المنظمة المنظ





#### الفصل الثاني: الفصل الدر اسيِّ للكِنَابُ



دار الاثار المصورة ع (٩٣)

ٱڡۼڹٙۮؚۏؖڰڮڹٛڡڹٛ؞ؙڂڔڸؙؾؚٳۯ۫ڰڰٳۺٚڔ۠ڣڮٲؠ راس ماه ی کرد مانوی ساجن میل لَوْ يَدِنُ وَلَوْ لِكُولُ لِلْ وَلَوْ يَكُنْ لَهُ كُفُولَ مَثَلًا لَا مودود وي كي اللوى وكولي والكري والم à مَنْ مِنْ مُلْقِهِ لَمْ يَوْلُ وَكَا يَلِكُ مِنْ مُلْقِهِ لَمْ يَوْلُ وَكَا يَلِكُ مِنْ مِنْ الا تعربي كوي المربي على إن المربية على المدين المربية على المدينة المربية المربية على المدينة المربية المربية باسمائه وصفاته الراتية والفولية امالنا على المستريدة المستريدة الراتية والفولية امالنا على المستريدة المس سية مالي وق والعث من والعلم والكلاهم من المناهدة والعدم والمناهدة والمناهدة

كونتى من أدرصب برن ادر عن اعلى كا قيات بن كلة والله لغالى واحدة كا من طريق in some hours of the service

مُنْتَوعٌ ضَالِ وَخُوْدِجُ الدِّجَالِ وَيَاجُوعٍ مُنْتَرِعُ ضَالِ وَخُوْدِجُ الدِّجَالِ وَيَاجُوعٍ مُنْتِرِعُ مِنْ ادريكان وجال الويويِّ برى دوبات ادرىك دبال اويق وماجُوج وَطُلُوعُ الشَّهُ مِس مِنْ مَعْرِيمًا مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَ اوراوترنا فوت عيے عليہ العدم كا أسمان سے وُسَائِرُوعَالُ مَاتِ يَوْمِ لِلْقِيمُةِ عَلَى مَاوَرَ ادرباقی ن نیون تاست کا میا دسد وای دَتْ بِهِ إِلا خُبَارُ العَّحِيْعَةُ حَقَّ كَامِنُ שיטעודיניטעט مميع حدمون بن واللهُ تَعَالَى مِفْنِي ثِنْ مَنْ يَشَاءُ الى عِرَالِيَسِ ינות של הוב לים בים בים נו שבים الدركري بالزدم ذى قدالت بيدان د علامان ما موعلما لوصيدگونی دهشال پرک مهر معلم درملنع کور دای هر انجام و با Mourista لاس الله سي

- 17 E 33-

£\$\$

# الفُصلُ الثانيُّ: الفُصلُ الدر اسيُ للكَنابُ

**%**33

لاله لي (۲٤۱۰)

بعدة المساري المرابط المستخدم الماليم المرابط المائة المستخدم المستخ

معظم من البرام المطفر الماسام المعظم المواحرة المعلم المواحرة المعلم المواحرة المعلم المواحرة المعلم المواحدة المعلم المواحدة ال

سته يخده العظ والمقتل الانعاف بهما و والدارول ماناعالى وآبطالية مان كافراً وقاع وطاعرو الجراج كافوا بن روائي وفاطر ورَقبورب و المجمع جميعًا بنات بواي وآداً الشكاعال منئ مددفا يخاع التي حيرةً أنه به لمان يعتقرف منئ مددفا يخاع التي حيرةً أنه به لمان يعتقرف المام يوهوا بعن التي الديمة على وكم ال وقد وجريم اليج والتي التعريب ها وتواسع من وتاجيج والمجيع والتي التعريب ها والواسع من التا واسار الامراط العاستقام وبريسة عبره الإمراط العاستقام بمسنوبغ

- KS 171 8333

**%** 

\*\*\*\*

الغُصلَ الثانيَّ: الغُصلَ الدر اسيُ للكَنابُ

لاله لي(٢٣٤٣)



وَالْبَعْنِ بَعْنِ كَالْوَتِ وَالْفَلَا وَخَيْهُ وَسَدُهُ مَرَالِهَ بَعْنَالَ \* وَالْفِيَابُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَالَا وَوَلِلْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالنّا وَوَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ و

مَنَالُ فَ وَخُونِجُ الْنَجَالُ وَالْحَالُ وَالْحَدَةُ وَالْمَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

لع لع لع لع له له لع لع لع لع لع لع لع لع لع

الفصل الثاني: الفصل الدراسيُّ للكتاب



لاله لي (٣٦٩٣)

النائية والففكة امّا المنائية فاللغن والفدت ومن المنطقة والفدر والفدر والمنائية والفدرة والمنائية والمنافرة والمناف

المسل المستحد وما است الموالية المراكب والمستحدة المستحدة الموالية والمحدث المستحدة المستحدة المستحدة والمحدث والمحدث

4K3 177 3333

رم دم دم دم دم دم





#### القصل الثانية : القصل الدر اسيّ للكتاب

اسعد أفندي (س) رقم (٣٦١٢)

ويوقرل إوالعقردوا عرال وتعريب مغزع كيف وغنسدورها وحناه بارصار وتريف هديا مدكة وينياء لاحد شوى وامرقط والافال والأباء فو كوزا ويوالدن فركانيا وضناط ولاكونف الدنياولا فالاخيث الآبات وعلوه خسائه وترسه غامى الحيوظ لحق كب العضف عاعلية والتساوا والدرة عشينة صفائه فالخارا الما مومرة الدومية من يعديون وواكر كونكر والإدراد يتروجوم والمامرة المرجود خوال وجود والاعراض والدركيف كما أن ونوا ارتبا الفاع في ما كان رتبا المام والمام في المام والمام المام المام وا كانا عرف في المام والدي والمروس في المرجود والمراف المراف المراف المام والمام المام والمام المام والمام المام و يحدث حدا فخفر فيرض ارتفو كم لماس الكوداد ما أن فأخطهم وأرع والأع الكومركم ليفعا والملكون وجيود عذلان ارقطاقية وآسن سنآس بلوا الحرامة وتعريف توفق الرقحا الإردامة فالمعجاد أرتبا ادمة ملي تجعلهم عنوا كالمان وامرح وزاح فانوا والربوس كالت ولك ومهافانا فهم بولوون على كالفطرة ورگوامراک مدار وغرومتان وصرف نجت هذو داوید آم تجراصام تصفیح کلو ماد نظران برای اطفاق مرشان ایا که آم انرکن شفته باشی علوانیه آن واکونوسید به از مرض ترفویس کرفونی واکه واکدر بعرف کرامر شداری این این واکونوسید به از مرض ترفویس کرفونی واکه واکدر بعرف کسی کرمرش این بیرای و این میرسی (پیرس مود مشروح باخوال المبادخ الزائد المسترك مدينا المشفذ والريط خالفا وعدالل بعيد وعاروف لوفورد واحتضالها بالأن واستدام قط وتعيد وخالوظ والتزوضان والمترد وكتحصاته وعروضا لواغيره ومشتلا تحتدولا بسائد ولا ادروالا ادار عدد است او دوانسان می و الکیدها او واندار به او الکیدها اداره این این است این از این است و ا مهر زاند و صفیات و فرصار ندوا و سید و مده دیواده شدوستد است. و امیراهش و ایز کار این افزار دن انداد ایر ارست و اکاروفذا این این ر و بعد سع واميروس وجود عن مود بر سعيد وجوده سع مهم مريسول امره الاروي البرائير و أم را خواست مدين عرف المواد بوضه والأبران في جها لافارج والبرائيس مريط الآخر واضوط البذيت الخواس جميدا والأزاعد المهمي الرقاع مرا برعدي الآخر واضوط البذيت الخواس والذالات كميرة اذا المستقيان الأمراج التفاق حرشر فرض حفد وفرا يميان مركما الأفاق في أو واللمبر يا تفتيك واحراج إيدا غرضت واصدة على

حاداده فالرصم ای هررب امدایدی واصده عابراترسین کودا و در اصراحدین آن المهیم. و امیجه او خدا در تیساد نشر لاست «ند و حاکمت دکتر و بزوا او مرا ادام وابعت مرا ارت و اعد زمیره و طروسیار قطح و تیسیب و ایران و بحد و المان حنائزه الدخة واحدلامة طرية العدوه كمن مرط لينا ازك الرئيسة لم يدولم وال ولميمت وكغواا مدلايليد شاستاني استخلقه ولابطيطنا شغلقه لرزل ولاأل اسانه وسفاته النابية والغملية المالزانية فالجددة والعترقة والعم والكام أنت وأبعروالاراوة وآة الغعلبة كألخابس والترزين والانشا دوالاجاع وأ وغيرة كصيره مناسا لغمولم بزل ولا بالصفانه واسار ولريوث لصفرولان د مورسی استوانسود مشرع برای واداند. کمیز زمه که بهروانسود مشرخه این در داده در دانند تراد در این می این در این می این ترکیب واقعین ارصفر کالا از واقع بعندواتشن ارصفر نداد اروان عراقهم سرحهٔ وقط واقعش ارصد تراواز اردانشداری وی وهفایت بیان سرخشر وسعائه فالانرانيم بحدثة ولامخصوفه وسرنال فاصنوفه او محدثة او وقت او تنابط و براه مل من فعكا فوارتط والقران كلام الرقط في المساحة عموب وقالعنوب لمفرفا ويوالوس الكاف البرني والقوا الكان والدنجة أن المنساحة بينوس والانساب عنظر الانتخاب المنسلة المنسوسة عند فاوا الانتخاب ا الوالق الدن في تطاوى التي المن الرئية إلا الواق عن الإنسان والمناسسة المناسسة والمناسسة المناسسة والبدوالنصن فنوارمشات بلكيف وآلايقا لبانهيره قدرشرا وننحت لانزفيابيك للحفق

اسا ولانفعقب الاولا تؤربهما والرقصيديس يتأهسان وهوان أ عملات والسياق وتشريح لان الدلاوي العسطان برضاء عزوبرد ل وكذاعقه بالمحدول عالمعصبة ولأبحران نغل اذافينا ليمساق بال مرعب ألي فها فصرا وكمن نفر للعبربرع الايال فيشذ يسليصة الشبطان وسؤال شروكيوس كابن فالقروا عادة البص المجدر في وصفطة القرو تناب مستكام الكفائق ولبعض عصاة المسلهن وتق يثأ ذكره العلاه الفاكسيتم مستأست الدعيث إنعرفجأ بر الغولسوى الدالغايرة وكجوزا نيقال بروئ خرادع توجق بلانشيرو للكيفية كيمس وبالدولابس منطرين لإللسافة وحفرا وكمن عاعضا فأراء والهوروانكي وبب مذبر كيف والعلص جيدسنه بماكيف والقرب والبعدوالا فيال يقتم ما لمسكن وكذكر جداره في ليرسوار وف ميم بربر والبخت والوال مرابط برل الرميالد علدة كل ويوفيل حث كمرب وابات القال وميدا تنكل كل سسترة والقيد والعظة الآان لعضيا فضيوالذكر فضؤا لذكورش لترات لأدح الذكور فيها فلال ا درّته وعلت ومشارّ فاحتمعت فهافضينا ن خيرًا هزاد فضيعً الأكور وُلَمِينًا ضيد الزرنج بيش فضرّالكذا وليس بعدكور فياضيق عظائم روّد ذكالم ال والدعات كالمامنوت والعنا والفشولاتنا وتاط ووالداليمرلالعرضا وطب وح نا كالكنوا برطاب ترباسك واوكت وطا بروارجرك مزاي رسواهو صياد عدوم وأذ ابكل ع الات ن خطرة أما متعاموس كأخبى أوالم مت عذى ف بداهواب عذائد ما الراب يجدنا كافيسا ووسك اخراطب والعرب الرف فدوكوال وقف وضرا لمعراج وسررة وبرستع مثال وحرف الرف في من مرفع المتعرب وطلوع المتعرب مثل الدول المتعرب ا S. C. Salanda The property of

- الاخبارالعيمة مواكا

واربهوم فالالأط

من الدوعة بتراكي وأر- اوو ن من أيسن الميانية ومن ويمان ( Mg 3 - W) .

عرابي المفدة ولمبطيا فذكيح مؤادنا مؤسنا فاق الزنعك تنسعه إليقباس وينبيه واكانزال أوالأكر والكؤولم بتب عناصاحبات ات مرسافاة فيسنية الرقع افتطاد عذبه والتناعني عذو لم بعذبه بال دابرا والإي اؤا في في الم مرالاعلان نيب المرم وكزيك مع الآيت الاب موالكامات للاول والاح الذيخون لاعدار شوالبسيق فرعوك وادترال فآروى في الإضاد ارتكا فروكون للم لانتما ر به میساند. و بحضر آلهم شیزون به و بردا و و ن طعیا نا وکوا و دکارگرها نرعکر کها زامر تعامیک فیوان محلی در از فاه هدا و در در داد. اليه ولاكانت وللن نبترا فشاعاب تهرود كلان الرقط يعنف طامات علام فوال بحلق ورازقا فبوإن يرزق والرتعكرى فالافرة وبرادا لأمول وع في وصعيد ومهربل تشبه ولاكمف ولانجول سندوين خلقهساغة والإيان بوالاوار والتسدين وآبا وابل اسمادوان رمثال بزب ولانتفرا لأسنون مستوون فالامك والتوصيد شفأ مغون فيالا قال والكهوم بولت بوالانقيا ولاوامرا مدقعة فمرطان اسنة ووز برعالها ب والدم وهم ولكوي الله وبالمع ولام والان وألمكم ے البطن والدیکام واقع کا البان والکام والنز ہو کا نوف ارتبطست موقت کا وصد نفسہ کی ایجے ہے خا روس بقدراصل بھیار تعاص عباد رنگاہ اہل واقع میں مداری کا احد والبتری الموسزان کارم یا لوڈ والبغام والوک والمشتزوا لاشأ ولخذف والرطبوال يان في أكده فيفا ويؤن فنا وولالا لا في ألك كم والدقية مشقف عاجه ودعا ول قدمول شامؤاب مساف ، نستنصب العديشتين حذو قديد تبريج الزنب وقديعة وضنا حذوشنا يراك عبه لم ملم مع من أضاء الغدى العرط مؤلوندير المؤمين والإلكات شنع المسترجين العقاب حق الغدى العرط ركام تولوندين والإلاكات شنع المسترجين العقاب حق ورزن الهجال الميكون لرمالقدّ عن وخوص الني سيالوعد واحما والعقباص في استان عالمي الميكون عن فالدكون الداكسة قطرة النيار عليم صفحة من والمجند والنار من في في الرام لا للنات الداول بوست الورا اعين

وفانومزالموشين بدئة وآلاتقرل اقتالمؤس لايعرّة الذوّب ولاا زلاسطال. ولما درنجد وثيا وآزي ن فامنا بدان يحرّج شالعينا موثدا وآل نشوال وصناننا حقّل وشاننا منفور كعرل المرشر وكش تشول برجل اعالا صنة بجرية وايطاخا لير

€**%** 17**V** ₹%3

رم دم دم دم

#### الفُصلُ الثانيِّ: الفُصلُ الدراسيُ للكُنَّابُ



مراد ملا (۱۸۲۷)

م حوص العلام معد العراص اولان معدد وركا في ال

م العالد الحالجم ليحق مال ولا بالزام إعطراع الوسع بصالحه سلاعة اصراله وسووا الماليات على عداله والمسالله والبواكا وومالك وتسا ورسا والمعند للوطالود حيده ومنه مراسعة وللمسارط إمراق والمن والهاد ووكل حوط والمعه ولحوالم لموالعدد كلر وطروا ولاس كالم ملاوخ ولدوغ كلوا كالمسهشا كلفاء خلبة والبئهد ي خلية إنزالها والاساء وصفاء المامه والمعلمة أما الذاب والمعدق والغراب والعلم والعم والمبع والمبع وكادلق والاالنعاف المحلت كانشاء كابداع والصن وعسوكه مصارالنعل بزاد الملاصناء واسادم كملت لمصغر والاسم مراعالما بعل والعاصف كالراوة والمتدون والمنزب صفيه الاراعطالها المحلمة والمسوصدي راوطالسند والساصد والاوالمان سوالعاع ومعد صعة والمنعوا كالوق ومعلالها عمري لوق صعام الاداعديداء فالعلوقة وواللساعلة واوعدة اووعضا وشكابها بعواه وبالساوا والمصاومك ورصة القلو يحفوا وعالالسوس وعدا إنى منزل ولعظنا الواه علور وينامدا وقراتنا لم علوف الواد عمر يعلون ويوكون عادل الماسة والمواقع معلود ويدام وفرع والمديد وغسره واحد كالمالية بالضاراء بمروكلاموسه وعدام المعدود يخلور والمراد كلام بالطلام وم موسه كلام الله بحله ودار وكله الله مرے تکما وروا والعه بسطاء فرائد فع موے وروان الدي خالفا و لم فلال فلاكلم كالمركظ والدى ويعفد الدى المصناركالماخلار فعالى وتنظم الكلك ويندولالفزون ويركك توويننا وسكوالكلامنا بحسكا بالدجوم والعدم سكولا الم والحرور في المروض والاس مندع الوجوم في التاتي وصفا المحراث وسلاحم والعوم والعور والعداء والاله واوشالة أديدوق ومنسر فاحكم امثراه وكواندج والمنس فيواد صفار المركز والسالاه يه وروية اصمة لاه فسراط اللهنه وسوقوله النزرو المعدّ الوكوالمراق

ما موذيك في ويدوا قام المودوة ترميخ والمحوامل فعده بنينسكا ويعامره وسلك عامنه افقد لحواله وترقعد منه معل خلامتد است و وعلى من كالم الكارم الكار وآعذ ع إسرالي و تفكرهم المقيد فكو كاف بللسر لغرب و وعاق ميت قعيد حة وتكان الموجه منيته بها و تكاريف عسد عذف مها و تراحل مها جزنع في المورات بفكا بالرمامية بنصنا وركسته الماغة ورك يست مرا طرا لمؤود ولما المراكب ملوري المقطعة واستعمال عدوري والم نفرة وأطرا لمؤود ولما المراكب ملوري المؤاخر المراوط على المام ويحتم المراجعة وعمر لا بسراح بما المروز المراكب المراجعة المراوط والمواصول المراجعة خلاف داد المراجعة المراجعة المراجعة القريم متواجعة المراجعة ا فاط معوامل وفليتزلف قالوا معاتر أومقر بوابع فانفأ فادااستقرا عاداك تعضا معذارك وعفرا مكارة اعتداها محننداليك نوعاينطرورف وياخذكا وأحزعنظ تحصر وخوتم بحل المدر وروقت وتاجع أجدايا و حارثم مالكونا ناغد الجحقة وسسكا لمواظبه العج وأطع مأجدا بالمثارة جائجه وأعرض تدادم وتغاطع ظائم وأرفؤهم وساعه والساعين مغنامنا وارتعاصه معامل الناسوه الاينسكواروري الموسية على الموسية المستفرة المستفرق المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرق المستفرة المستفرة المستفرق كوتلوالامام وإحشاؤك وتسكوالونا واعتقم فالعنوى وعامل الكلفالين عاصيب عام تهم كامالولها غسار يوصع من بجور وتعييش الما المسلما الع ـ لوليخ يَعِ مِعَادِقِيلَ واللامِ عَلَيْلَ وَوَحِمَا لِلهُ وَمِرْكَادٌ عَ

المعام والانتكادير سة ٢١ سعداه سر ١٩٨٧ والاسوالموفق

247

وإلها التصلي

كوالعصب كالماكا كاعطم الوصعه لصالعه عندالاها بإنها المرط طال اعلمال المحال واخاذ ونفكالعه اله يوسرا حل استرولذاعه أي علم دوعا والمفاقطة سعه على وللفالاتورم يتعاول لورصاحر ليورج جمسكم بالعماق كم من الحسال صلونية مسفله أديدًا موضوًا للعمارة سماره الغراق الكاله تمارال اقراريا للساق ويعونون لجندال ويموض العدّ فكافراد وجر الكلح ما ثالثا لولها كامانا لكالطلبا فعويكلهم ومشوح كوكك المعرف وحويقا لأتحوا ما فالانتال كارانانا لكان اهل اكت محليم ومنبو فالله يعزد حوالمنا فتسوي لاهترا المنافقيرلفادنور فيقالية خاجلاكك بالديواميام لكن يعرف كإمرود ابنائع معبط وكاما والمرز واسفع لابالم سفرويا وثرالاستمال كر وأسعوديتما ترالارنان الكوكا فكستحفله تلوا لتخفوا لواعده حالهواس مومنا وكافراوا لموم مع حقاوا لكاوكا وحفا ولسية كابا خركال ف الكفر فلكانولي واولكل مها كومنورجة واوليك والعافرورجة والعاصوي والمراور الماد وسأكلم ومنون والماد والمادر والمادر ويخ خدكابان وكامان غيوا لفل مؤلدل كسئوا كماوقا رمينه العلع للوولا بجوز اوت الدين عنهامان والعلام ورف الدور عزما الصلور والعوران مااح عنالامان اوامرها بتركيلها في وودفالها المرَّج وع لصلي تم انتضر وحولتًا منال حجا المعتعد الركعة ولا مولان مدال سيط الفندلان وفيقا ل تعديل مريّد المستخدمة المعدودي و ولاك مناب المستخدمة المعدودي و المستخدمة الم المن والمصلة السنة المنظمة المن المنظمة المن المنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المن

60

مام مكونيم الحسنارفيل السكاعهم وتحامز والخيث والناؤلويات الانساق إبدا فاتموز للوزائسة توارايه ولاعتام مهاداته ت سوع والمنا فغلامة وتعل مطامة والفلال خلات والمعلالة الماليوفة العديد ماريناه عن وسوعرات وسوعوب المؤول المصبة والتورات عراس كابال رعيد الموقع الوكون والاعتداد عمامان والوكون على المرات المرات المراقع الم ع بسعد ب السيطان وسوال منكونيكر حفاسة القبواء المادر حالة من المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة ا ع قبره حذكار وتم خطالقروعذا بحكام الله والام ولبعل لمديد والم وكمه العلى بالفارسيد وصفا كالعدى مزالغول سوكالبد وتحويله مثال موقع طلكا تشدد والتنفير وآسرة بالله والنوي مولي طالع المالية والمنطقة والم ن طالناء و و تعد حالت الخدر والغرض مد الماتيد قالول المراكالوف عنا السعاق المراسيد المساحث عنود قال العالمة مع الكار الماس المعلم المساحث الموسطة العنواد العظم الال بعضها في خصله الدود فضعا لملاكوم الماس العسال الموسطة العنواد العظم الال المعرفة في الموسطة المو فالمطال الله وعظته وصفاء حاحقه ف وضائال وضلالم ورد قعد الفارون الذكر فسدك والمذكر وهاويم الفار وللكاتاب او العدا الله مترسة الفطورة الفعل الساورين ووالد السوالية ماليط المن واسطابت ما ظالفروق لم إم ورقيه وزسط اللغر الم تحد عابنا تصواله و استاها الانسان مناوته الترصد وارسم الاستان الواليوار منالسه بالي عدما كافيساء والسيد باضر الطريط العنون المرقوص ويلنو الموقد في المبارك من ودلك بموسوع ضال فروح الدجال لموقع ماسوي وطول أشر ورمنوي أودوا الصحالة بما المراحات وسارعان الالم عامل وريم للمنسال المعتصر كابر فالله يماري لمشارك المعالم المستعم ع مس

میک ایستماکدیودروس مروفراد مرافعلسوی فی سعاد سندمان و سن موجعار والمدارد علائلم والصل ایجدو از کاملام

-833 17A 8333



### الفصل الثانين: الفصل الدر اسي للكناب



الأزهرية: (٣٤١٩٧)



بسسلقاذخزالي

المحدود وت العالمين ومسكل للدعل سبَّدنا عود والرجيج. اجعين ودىالشيخ الامام أكمل الدين عدبز بمدالبابع فح عذالامام فوأم الدين محديز محد الكاكح الجنغا ويدعن الإمام علا العين عده العزبزين بجد الميشادى عن الاحام سا فنؤ الذي عمدين عيداليخارى مؤالاملم شمسالانكة عيدبن عيشاد النوسوخ عذا الامام علاء الدين إوبكو محدين احدا تسقينه اليلى وعؤالامام اوعصعة عصام يزبوست بخبطئ وحمآدب الامام الاعظما وسيفة الكوف وضل عنصر بآء قالاالمام





فالاذا دخالفا خنليت والخناية سغت فالاذاريفائلا

سغته فالاذا والمفعول عنلوق وخطات بميخلوف وأ فالازا نبرعه ئة ولاعفلوفة ومن قالل تعاصلوقة لوصدفة اوتوقف فيعاادسك فيهافعوكا فروالغراد

-Cor

الإسلد فأكتأب الغفرالاكر آسؤالة جدوما جستم الهنشة عليه بتبب اذبغولأت باعدواليوم الاترومالمنكثة كيشه

ودسله والبعث جعا الوت والغذد خبره وشتمسخ التناكل

والمساب والميذان والمنقوالنارحق كلدراء عاوامه

الامؤ لمريض العدد وككه من الذلا شبك له لديله ولديولد

واحبكن له كغوا احد لايسبه شيام منطقه ولايشيه عشل

كإخايته لويزاد وآلايزال بإسمام وصفان الفاتية واضطب

أمَّ النَّهُ اللَّذِينَ والعَدُونَ والعَلْمُ والسَّاعِ وا

لمجر والمتعلقة فالتحلية والأنشاء

إلابعاع والصنع ونعيذلك لديزل ولايزال بصفاته

واسما نرآه يجدث لدصغة ولااسولد يزل عالماجله

والعلمسفة فاالازل وقاد وابقددته والقدم ة سفته

بغعله والغفاسفته فمالاذك والفاعل حراص تعتا وضلي

معقابه حقبان عائد الكفاء كلقم وليعض العصاء نزالسايز وكلَّ شئ ذكن العلماء بإلغادسية مزسفات النادئ تتألِّما زّ الفتوله سوى الدمالفادسية ويجوزبروى شكاى لانثبيه وليسو فزب العدولابعد من طريق طول المسافة وتصرحا ولايل حعثما لكزامة والعواذ والعليع تميب مناتعا بلاكيف ألمك ببيدمث تشتأ بلاكيت والانباذيقع مالالتناجر وكذكك جوان فالغشة والوقد فربين بديد بالاكيف والفوان ملذَّل واسهُ الله وليه السلام حوق المساحد مكتوب وكبات الغفات ومعنى لتكلام كلهاستية والغشيسلة الآاذكيث بقاضة اختر وضنيبلاالةكورسلاكية الكرستيلة: للةكور مثيلية جلالاه كلتأ وظعنة وصغانه فاجتمعت فنسيلنا ل ضيبلة الذكر ومضيلة الماكود واما ؤضشة الكفارضيلة الأكرغسب وليسرالمة كمدفشيطة وح الكفار وكفكت الإسهاءوالصفان كلقاسنوية والعظم وهفضا لإنقآ

والسبلام وآوآ اشتكانؤ الانسا دشخصش قابق كالتزجه فاعبقة لانبعتقد والمالاماحوالسواب عندامة الماذبجدعا لماضياله ولآيسعه تأخير الطلب ولا يعذربالتوقف فيه ويكغراذ دنف وخبرالعل يتخ ومندده فهومتدع شالروغروج العبالوميأبوج ومأجوج وطلمع التصوم المنزب ونزدل ميسومليه السلام مذالسعاء وسائر علامات بوم الفيفة ولم مادية بالاخباد المعيصة حقكان والعديد ومذيسا ال صلامستغم والحدعددب العالير والصلق والمسلام مؤسية نامحه واله ومصب

11

ببنعاد والدادسول الصسلان عليه وسلمآماعل الكفروابوطال بدمات كإخا وفآ لممذ وبعقية وامّ كلنّهم و لاينب كنّ بنان وسول الله على للسكّ

- 179 E33

**%**33

#### الفُصل الثانين: الفُصل الدراسيُّ للكُنَّابِ

دار الكتب ١٤٧ عقائد تيمور

الالمنافقة المالية المنافعة المنافعة المنافعة التعلطفة والمسلكات المتنصفة الفخراتين فالضواكرات الن عالصف في الات طلاله على المنافق المدال الفيالي والدلا مداصيت اداست بعده بتراكيدل وسواء من ادالمبلة شاملا الام وبالتلغ فاللفط لفنع والا احيان فالملا والباءة عاميقة الفطحدة اللهاد اللاتبالين اللاس طالباء والكاحة الفعوالفيرع واحتماعات الحدودة الاجتماد الذعب تفاف المعق النكاول الماكت الاستعادة لي السلوم المناف تفاق والمنافية الدائلة المنافقة النافظة والباة عنظ فالمتاطحة الدكف التقراب ي عنوال عالالسالما فالله مصوف المضجيع دال والدي يحق كوكره منت المطالع المؤمرة والمجيم الملغة الآن البيد ولذي وكالم والمان المالية ساقات ركن اخرج عوكف النعماهوة الآلعا الكفالنعان بتكافحان تكو النع فاسفاغ انكرسياس النع فقع ان الست تنابقه وفي كافيا متالد سىكفع المدخ البنع وقد قال نبادات ونع معرفية نغايد تم يتكرف الفي المنعات الكافريه معزف الليل لدوالزارها وأوبع في الصير والغني وجميع ما يتفايي والمال المراز المراز المراد والدال معهم الدكام المراد المر الدكا فالمولل التعالف مع المرتم سكون الاتكاف المحالة كالمخط مى دول المراجع على في دول من دول من المراجع ا

وسلإسليا كناراكنواه

ن سے بعد الاکھر - المعتقدة الوالام واليحنكام والوسل فعنع الوقل صطاخسك ولبدية واربع الميخالسة والماعة الذكاكا طيالي المتالية ما المقلل وحالدى الدوكات عنا والمعالي الفالعني مسفة والمافكاف وجدا والناصا بهوف فالع كناهة الوكر فالراحل مدحا والعفاد علة فول آرز إسمو لونك وكنيفتها والدع بمعالم فالعنطاف وا وتنق فالمذبع وللساطلة والمنة والنا وحكام ولقة المالية طريقالعدد وكان والميار أوسط المرابات والمعاملة احلاب ينى مالات أسخاد كالدين مطعل ولايل باسائه وصفانه الذائبة والغعائبة لمآالذانبذعا لحدخ والغلاه والعلود الكوم والمروالارادة ولماالفعلية فالفرا فوالتراف والونث والابداع وانفتع وعفاك مصارا الفعاله بالواوز العصفانه واس لم بحدث اصفة وكالمجلم براسطل ابعل والعدصف في الازل وقا دوافقة والغلاف صفنيف الاذل وخالفا يختلبغ والمتطلبة وسفت فحالو ذل وفلعل بضله لامعاصف فالازل والفاحلهواللهة والفعاسف فالاث وللفعول مخلوف وفعل المته فع غريخلوف وصفار فالازلفريجلة

> التأفقون المدرط فالمستعدد والمعدل الاتكامزالم بالمفعنفزال فالمنكر فكبرخ كالن عالمترا عادة المصرفال دفقير طة الفيصا بحقكان لكفادكم ولبعضهاة لل شئ ذكن العلماء بالفاكت من صفاف ليتنع عزام حضائز القولي برك البد الفأرب وتجوزان يقالبر فتصخدان وعرف بالوسط لين بسرة بالملدول بعلص وطريق لمرا المضاوع جاحا كالماء بالخاطالميرة رب بككيف والعامط بمنه بكليف والفوت البعا والاف لافع وللناسى مكذلل جاع فالحند والوفوق بن ملي لوكف والفران مالخ كتحالا لله المالية والتلاه وهوفالما حفاق قابات القالعة معنى لكلهم كلماستونر فالعفيلة والعفية الوان ليعضرا وضلة الذكر ونغيلة المفكود شااية الكرسي لوه المنكوث حلال المله نع ويحصف وصفانه فاحتست فبإ فضالتًا فضيلة الذَّكر ومصيلة للأذكون وليعذ إفضيانة الذكرف شافصة التفايطير للنكور فهانصل هو لكذار وكذلك الاساء والمتقاكل استوني اليفع والعنسل وتعادت سرا وكالذكرول المتدسل الدعاع تجرازا والكفر كليطالب سات كافرا وقاسع وطاهر والراجع كانواب يرول عليه كالمذى فيتهورب وامكانوم لن جيماسات كول الدمطيك المتلان على إوك أسي من وفائق التوحيد فانرسي إن بسقة

المعضوف و المعض

الله در العالمين مواهدادة كارتكل لين يتبع والدقت المبعث هذاكا والوست المسام الوسفو الرحيدة والمحافظة المستمارة من المسام المسام المستمارة المرابع والمسام المسام المستمارة المرابع والمسام المستمارة المستمار

€\$\$ 1V• \$\$\$

60 60 60





ياكي جامع (١١٩٧)

وصفالذكل اخلوف صفامتنا لخلوقين يسلم لوكعلننا وبيتعد يوكفته ينتأ وبرعب لوكريكنيا الوشياء ويتكلم وككاد سناوين نشكلها فؤو شعا لخاج وللرواء والتسكا مشكار آلة والمرف عفوق وكالم التدفيخلوق وهوشئ لوكالوشياء ويعنى إلشي إلااب الم ولوم في ولد طَلَدُ ولاسَدْ لدُولِونَدُلْ ولوسُلِ لَـ لِيدِ و وجِهُ ونَسْرِ فِي أَوَلِ لَتَهُ في العالم الذي يعلن العالم الله العالم ا في العالم الذي يعلن العالم فجالغإن بلوكيف وأوييتا لبأقابين قذبه وخعشا لمان فيعابطا لبالصغة وعوق لصل المقدروا لاعتزال وكلي يوصفت بلوكيف وغضب وبهشأدس صفائدتنك ابلوكيف وكان اهتفامالا فالاذلبالوشا فهاكهها وهوالذى فقهاله شياد وتساحا ولديجيت فالذنيا والوفرة فيحاله بشيت وعلمه وقعنائه وغدم كتبه فالعرج للمفيط ولكركت بالوصف لوبا لمكر والتعذأء والقند والمشبخ صفاته فإلاف بلوكيف بعلمات المعدوم حاله ومعدمه ودوم الدكيف بكون اذا الصبن وبيلم للوجئ فحصال وجوج يحتطأ وبعلمانه كيذبكون فنافئ ويعيام التابم فيعال فياسدقا ننا فأذا خدد فقدال فاعد فيال فعود مذنيران بتنتي لمفاوي لمداريم لكن التبووا وختلوف واله طال يجدث التين خلخاه سليانها تكنروا لايأن تمضافهم وامهم ونهاهم فكفريز كغريضل والكان ويجيع وهريخذلون انشاباه وأساس أس بنعله وافران ونقسديته كالأنك ونيتالك أتأء ومضرته لياخرج فزيقآ فيمعزصل فجعلهم عقلاد فتاطهم خافرتها برجيقيت وكادنائك شهايانا فهم يولدون عيتكانعل فن كنهد ذلك فقندبذل وغتره منآس فغنيث عليه ودادم ولم يميرا مدان تلته عاالكغ وادعلى لويان وادخلقه ساسا ولوكا فراد لكن خيتم الخاسا واديان والكفر فعل البادويد مان فالكفري افرا واذاآس بعدفك كالمدخ سنافى حالاياته واحت وجيع اخالالعباء مزلغ كتدوالتكونا

بسسانتان م للدنشربالعالي وسؤانه على تيدنان والماجعين وع ادماج ببرستا كالآز طها مثان ما دراله في من الوام الوصفها الصفيفة الكوفي من أنته للحاصة المثلث الوساد العظمي كما أبا المنشر الوثم إسرالتي يدوم اليهج الوستناء على يجدها واحتداد على بالق واليم أذ تنم و ملو كلتد وكبتد وبهار والبعث بعدا لمات والتدريني وشن مناهد ولملساب واليزاده والمبانت والناديق كادوا فتتكثا واحداد مزماييا لعدد واكمئ مثالي انه لوشمكرك لميلا ولم يولد ولم يكى لدكنوا احداد يشبرشيئا منطلته ولايشبع يشجاح خلقه لميزل ولويزال إسمانه وصفأته اللأتية والنعلية اشالذانية فالحيوج والتشهيم واتكليم والسمع والبصر والورادة وإسا النعلية فالتخليق والوشاء والدبداع والعن وفيؤكد لم يزل ولويزال بصفاته واسمائد لم يجدب لدصفة ولواس لم يزل عالما بعساله والعلمسغت فحاله زلدوفا درابغدية والمقديج صفت فحاله زلدوخا أنتا بخليف التخليق خترلئ وندوخا عاوبنعل والنعل صغتد فحااه زلدوالغاعل ومانعة تكتأ وضايسفت غالوزل والمنعول كانون وفعل الشفيخلوة وصعا تدخالوزل غيص دثة ولامخلوق يرق مزفالانها يخلوقة اوتعدثت اوتوقف فبها اوشك فيهافوكافروا نزإده فبالمساعضة وفائنل بحفظ وعلى اونس مترو، وبها النبصلي المقدملية والمناب المترات مخلوة وكنابتنا وترارتنا تطرف والتران فريخلوق وماذكرا متنتظ الموسودة في و وابليلح فبخافان ذكدكلهم التشتك اخباراعنهم وانتكلتم سوسح لماليتنكم وخيران المخلوقاتي غلوقه ويج ويوكلواله كافق تتاكا وكلم القدي كالما المدسكل والم كلمن وقدكاما الدخالذا ولم ينفق لملاق فلماكالم ويحالم بكاو مثلث حرارمغة فالأكا



....

المعصية والاعجوزان فقول يسلباه الويان مناعبه وفيم فهما وانكمة العبديل الديان فاذا ترك فحيذاذ سيلب منالسنيطان وسؤال يذكر وتكير فحالتبريش كأفنا وإعادة الرجح الحالعبد فحتم وضغطة التبرو تغابسو يعا فزكافه للكفاد كلم وليعن العسأسة المسلمين وكالمنحاء ذكمه العلماديا لغارستيت مزصفات البادئ تتفاغي أؤا لتولب فتزاليه يجة وابنازيرية ويجيزان يتول بروى خواى بلو تشبيد وليس قرببالمة والاجون مزطاب طؤ كالمسافة وقصرها الاعلى منحاككران والمعرات والمطيع قرسيست تتكابلاكيف التص ببيده مذبله كين المترب والدجالانغ على إلمشابى وكذ لكبيران تتحا فيلفت والوغث بين يدب بادكيف والقرآد انزل كلى ربول آحة على استائماً فهيفا لكاذاكلها سستن تبضا لغعنها والوان لبعنها أففيلة الذكوف فيأوا المذكوبوليات لإده الذكوري جاجاد لمامته تكاويم ظرت وصفاته فاجتمعت فعن<u>يكتال</u>ي الذكو وفعنيان المذكور ولمبافح تشد الكنكر غشيرا المذكوف في المنطق والمناوية وجم التخاوجي ذكرا يوسرا، والعدمات كالصلاح تدية في اعفا والعنوالي تفاوي ينبا ووالخرا مسولما عصولات عيريولم ماناعط اكتفره إبوطالبهمة مأم كافرا وغاظة وبرقية حأم كانوم وذيبك كاجبعابنات دسولله علالصلوة وانسلي وإذااشكل علىالونسان يئحامزد فائق علما لتوسيد فأند ينبغى لدان يستقد فى لما لم احران صواب عسب ما متعالحاته يجلعالماغيث الدولايسعد تأخيرا لعلاج لايعذبها بتوقف فيرون وتف وخبرالم متحاويرة وفهوستدع صا لأوخروج العقال وبأجرج وكمابيج وطلع الشميخ للغرب وتزولي عيظ الذي من السداء وساؤماد مات بنم العِقة علما ورومتها إدخيا العصيمة عنكا فا والتقيير م: يشأد المص الاستقيم والحلامة بهانسالين والعشلق على بيدنا تخذف آل. اجعد بيما

\*\*\* IVI \$\%

الفصل الثاني: الفصل الدراسيُّ للكتاب



الازهرية (٤٤٨٥)

عليه الملام الي المن سينا عدم الي الان تنهاية خيرا ية عام ومن الحيدة الى الان تنهاية عام واديمة وعثرون عام واديمة وعثرون على هذا الان وسيعا ده شدة واديمة وعثرون من يوسنا هذا وهوسة اربع وعشرب من يوسنا هذا والما وهوسة وسيعة ايام من ايام الاحرد و وعشت يا احر سيمة ايام من ايام الاحرد و وعشت يا احر اليوم الدوم الدو

من من ما العالمين والعالم والعالم المرسيم المحاروا المتح معير المستن المستنية وجهاه خالي والعالم المرسيم المحاروا المتح معير المستنية وجهاه خالي والمعالم والمعت معين المباروا والمتح المتعاد والمتح معين والمتح المتعاد والمتح معين والمتح المتحاد والعدة المتحاد والمتحاد والم

76 -17 (2)

ين إدستها الله بس

883

يها فعنيان فنيلة الزكوفنيات الكور ولعنها ففياة الأكوف تاقعة الكفار وليسهة المذكوبها فغار وحراكفارو ولكالحياء وليسا كلها سنية في المنظر والفغولات اوتاجها و والما وحوا الديل لام ما تابط الجاهلة والوطال بعدات كافرا وقائم وطاء وواراهم كافراء الرسول الدرطيال الام وفاطحة وتهيئة وزيب والم كلفر كورات برواله على العداة والعالم والعواب مندا هرشاالي لل عندها لما فيساله والا بالمن من ما غير المطلب والعواب مندا هرشاالي لل عندها لما فيساله والا بالمن من ما غير المطلب والمعدم الوقت فيه وكيزان وفق وسوا كمعراس الدولا المن والمعالم المنافر والموارية الما والمواردة وما ومراوح وما والمندة عادوات المنافرة المنافرة والعالمة والعالمة والعالمة عادوات المسالمة والما والعراد من المسالمة والمواردة والموا

والمراكب وينهما لمستزحان العقارحق ووزك المعال اكمزان مومالتت مناليغيز المالنجيع ماقال البيمليان ملوقام ومومز المبايل المر مذ والتعام يدابيا لخسر أبحسان برواللية متفاه لرين لم بحسار وطرح السيار على لمعق بايروالحبنة والنار علومان اليوم احتيان الذاول يوت المورالعين المرا ولالبني عقاب المد تعالي واعزابه سرما والقال ببري نريطاه فشالمندومين لمرتطاه عداثما مشدرا خلالم خذاوت وتشر المندلان لامونق العبر البها برشاء وحراحدل مندركذا عنوية المخترل علي المعمة ولايون ادنتولا والشيلان صلب الايان والمسالون قسق وجبرا واسترنتول العبريع الإيان كح شداليطان وسوال مكرونكير حق كايذي آلنبر وامادة الرمطالي كبسرك فبنره مق ومن خسلة النبروم ابدأ مؤكاية تعكنار كالهم ولمبغ معاة المرسيدو كالثرة كروالعلا النارسية مرسناد اللدم المد فاغ القول بدرياليد المارسية ويجوكروي حدا مزدط بلاطب ولآليفية والسن فرب الدخالي والعدن برط وطولا المسانة ونعموا ولحز البسية الكرائة والحوان والمليع فيرس للآليد وإلعاسي جيدت والعرس والمعدوا كاخال يتع بطالعادح وكذلك مواره بألحبة والرقوف بنايريه الكليف والمنزال متزلية وسول وحري المساحد كمرتب وايت المتران أيسن الكلايملما ستوبة كي العنبلة والعنلنة المادليسها منيلة الزكود فنيلة المذكوروشاليم الكرسيلادا لمركورضا جلال الله ضاليدعفلته مرسناته فاجتجعت

+**%3** IVY **%**33-

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي الكناب



14.5

# [النسخ الخطية للفقه الأبسط]

ط: النسخة المطبوعة بعناية الكوثري سنة ١٣٦٨ هـ

نسخة (أ): حاجي سليم آغا (٥٨٧) مجاميع

ولا الله وسية النه شريب بدوح وسلما في سايات المعلى وسية والنه سايات المعلى وسية النهائية والمعلى والم

-66.5

بن المنظمة المنظمة الأامل عبد المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الأامل عبد المنظمة المن

شرح اصند الاكران سيط دلمانية الصطبع لل 10 البيلي كلمانوي والموام اصند الميكرة جهرانيا وتعرضهم عواله إدوابواشيج جوها دمين عواله إدرابواشيج سيوها سن العباد بنا مناه الأسلبون صرحة فال فاق على المناه المناه المناه المناه الأسلبون صرحة فالمناه المناه ومن المناه المناه

- K 1VT 833

ام ام ام ام ام ام ام اد ام ام ام ام ام ام ام ام ام

الفصل الثانيّ: الفصل الدراسيّ للكتاب

\*\*\*

نسخة (أ): نسخة مايكروفيلم للمخطوط ٦٩٥ مجاميع طلعت في دار الكتب المصرية.

كاتب النسخة: محمد بن أحمد بن أبي بكر الكرميني تاريخ النسخ: ٢٤٤هـ [تمت قرائتي هذا الكتاب على شيخي وقت الضّحى من يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من رمضان سنة سبع واربعين وستمائة] فرغ من كتابته وقت الضحى يوم السبت الخامس من رجب سنة (٢٤٤هـ) كاتبه محمد بن أجي بكر الملقب بشمس الكرميني رحمه الله.

المدالي المدا

والفيامة فالت حديث أيا أعوال أو العالم والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وال

60

60

و المنافعة الله المنافعة الله معنيات من و و الولو و المنافعة الله المنافعة الله المنافعة الله و المنافعة المنفعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنفعة المناف

-£83 1V1 833+

6 6 6 6 6

# الفصل الثاني: الفصل الدراسيّ للكتاب

233



نسخة (ج): دار الكتب المصرية ٢١٥ مجاميع.

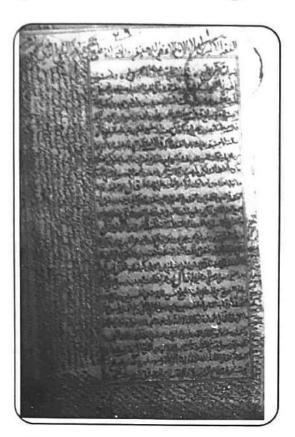



- 140 EX33

**3**33



# الفُصلُ الثانيُ: الفُصلُ الدراسيُ للكنابُ

# نسخة (و): الأزهرية (١١٣٦٨٠) مجاميع

اليست ما يقال من المنطقة المن

المحادث المدين المستوان المست

أَن تَعْوَدِهُمْ مُورِنَهُمْ وَالِيَهِ أُوسَدُنِ وَالْحَافِ الْمَ اللهِ وَالْحَافِ اللهِ وَالْحَافِ اللهِ وَال والفَدُ عِنْدُ المَّةِ وَالْحَسَاءُ الْجَامِرُهِ إِلَّا الْحَافِدِينَ لِنَقْرَفَ عِنْدُ المَّةِ وَالْحَسَاءُ الْجَامِرُهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المُحَافِقِ اللَّهِ اللهِ ال وفاللَّذَ سالَ والدَّرُ، وَمَا سَلَمْ اللهِ وَالْمَشْرَالِ وَالْمَشْرَالِ اللهِ اللهِ المَّامِنَ اللهِ اللهِ المُحَمِدِينَ اللهِ اللهِ المُحَمِدِينَ اللهِ اللهُ ال

وَلَمْ وَلَا عِنْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِدُ وَلِيسِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ

ولده النه التنظيف المنصرة التنظيف والمرار في المنطقات المنطقة والمرار في المنطقات المنطقة والمرار والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمن

€€\$ 177 £\$3.

### الغُصل الثانية : الغُصل الدراسيِّ للكناب



نسخة (ز) دار الكتب ( ٤٠٨) عقائد تيمور

.65

بنسب ولقه الرَّخِ الرَّخِمَ الْحَافِ قَالَ. أَخْ مَالَكُمْ الْمُوْمَالُمُ الْوَصَالِحِ فَعَمَّلُ الْحَسَانِيَ فَ سَنَهُ لَنْ مَعَالَمُ الْمُوصَالِحِ فَعَمَّلُ الْمُسَانِيَ فَي سَنَهُ لَلْتَ وَعِشْهُ وَرَ وَأَنْ عَمَامِهِ قَالَ حَلَّىٰ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوسِعِيٰ لِمَ مَعَلَلْ مَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْ فَي اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعِلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلِعِ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعِلَمُ ال

مَثْنَاوَسِعَ كَلَّشِيعَ الْعَلَّى وَكَانَا الْمَايَةُ وَقَالْحَ عَلَيْهِ السَّلَاوُلِينَعُكَرُ مِنْ فِيلَا أَيْرِدُ الْمَانِحَ عَلَيْهِ الْمَالِينِ الْمَالِمُ الْمُلَاوِلِينِهُ الْمَالِمُ الْمُلَاوِلِينِهِ الْمُلَاوُلِينِهُ الْمُلَاوُلِينِهُ الْمُلَاوُلِينِهُ الْمُلَاقِلِينَ الْمُلَاقِلِينِهُ اللَّهُ الْمُلَامِدُ وَالْفَعَالَى وَالْفَالْمَ اللَّهُ الْمُلَامِدُ وَالْفَعَالَى وَلَا الْمُلَامِدُ وَالْفَالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْ

-«₹\$ 1**٧٧** ₹\$\$

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسيّ للكنَّاب

**33** 

## نسخة (ح) مجمع اللغة العربية (٢٧٠)

آل اقات الصلاة واستا الذكاة وصوم شهر رمضان و بحاليت والاغتسال من المهنا به فغال صدف فقيها لعول بقد يتعديد بول والاغتسال من المهنا به فغال عدد ققيها لعول بقد يتعديد بول الله صفال من موالله وما الهال مقال ما رسول الله وما الهال مقال ما رسول الله وما الهال عنه فقال ما الحسير لله با يسول الله فقال يارسول الله مقال الماس السائل في فل أوسط الناس له نده فقال للهد عليه المعلم من السائل في فل أوسط الناس له نده فقال للهد عليه والمعلمة في الماسة عليه الماسة من الماسة فقال اللهد عليه والمعلمة في الماسة في الماسة فقال اللهد والمعلمة في المناسق الماسة في الماسة والماسة في الماسة في الماسة والماسة في الماسة في الماسة في الماسة في الماسة في الماسة في الماسة والماسة في الماسة في الماسة في الماسة والماسة في الماسة في الماسة في الماسة في الماسة في الماسة في الماسة والماسة في الماسة ف

بسب العد الرحم المدينة المسترات المسترات المسترات والمسترات المسترات والمسترات والمست



الما والوسا الاان سنا العد وقالوا ولوخه الحد در يك لا تتمام الادمن كمام حيدا افات فكرد الناسري يكونو الوضي و را كان لنف الادمن كمام حيدا افات فكرد الناسري يكونو الوضي و را كان لنف الادمن كمام المات و المنطق المات و المنطق و المنطق و المنطق و المنطق و قال ولوستان عدوا العد واحتبوا الطاغوت فهم من حدث الى كمان الادريث العد المنطلات وقال ولي المنطق و المن





-853

#### الفصل الثانية: الفصل الدراسية للكناب

نسخة (ي) يكي جامع (١١٩٠) (مع شرح الجوزجاني)

وهي نسخة قد قوبل المتن بنسخة الامام أبي سعيد البستي البلخي وفي أواخر روضة الإمام الناطفي فصح ولله الحمد.

#### عددورق ۱۲

بسها الداوم الرميم والميمان فالمالئخ الهمام العمو النتي عطاء منطاق عيالموج بهداند الملانف سخوالا قباءة وصاحة مليتينا كيلوالنانابعد فقدسأ لتولماكونكم إعدبا لتقوغان اشرح ككرافق الاكبريات عتطين وأجلاا والوالم الإثباء وبستانك والمتنا تغيشمة استال الملمد بلغفاله عالما ليسبة باسانية يجحد فاجتاله لغسكم بون التدوحس وففية وفرجت ثها نحته أفله أتمخ ليان كأكأ سنناعراه ليبهوه ربد ويتمنفعه وإمصالعين والتخف لللك فالابرسليح لمكري بساه البكحث اباحيت إنعان بي نابت برخ أمه عدى المفق الوكبرفة لإن اوتكزاح المذنب واوسني إحدام الديان ح أحل نقبلة فالمانفق بهجه انتدعن المستلخط تنافيط فالسلط أوج اذا ارتكه أفرير فيما لكأ أدالة يحفويزول فالديان وفالنالند بإوالمستزلة يؤج بهامة الديان ولايدخوا الكترويج بهرة فكأتوات شتيه سياولونستيه مؤسنا واذكا فإفاذانا بالمانقون جهنا فانديد فرفي يزالويان وإذاما فجل الايتوب نهادخل فح يتزاكنرون فإلى فح إلناد واحق تسعى التيكا لعرفة للطن تأميا المتناغ فالأفيا اخيرار يخلد فالنار ولللوه اختلئ بداغا حوللتناظران انا للول ليتجيم بدفعا تندفوغا وتكرفنا النتكم الدبماع فلوساعت كالشعادة لاتبعتم وباابتدعتم وباخالفتمالصحابة مضأبتع أمتعنهم لاوالتيماية وينبينكم مرايول تشبيا بمبراعوإن المادبالوية استحاول لفترا وعكذا فالابن مباس منحالت عنها وجريحا إدالته عليانا لونسنطن للنوه يعتميعن الدبدوانا يعتربه مصطوليا لآنان وغواجتست يحيصنا ارباب المتشافكا ايطا لونديتال خذالوس فادا في التبحل عاطال جفيه وقال ترويل بسرا مع راوكالفال الدميزلى اللها والخان بهافان فيسس ويجع لنقط العمل والدارة الترايين التسلق سترا فقدكنه فيعدينا غراي الويان والكفرخ لذالعسن قلنانا والملجئ أول الدينطي ابتناوا للبراعج إظ الويان لويرتغ بالكبرة فبالتطاان بباذكم فاست بنباء فتبتوا لمربالتبات فح بنا الغاسق فلوسل كأفرانهكا

قبول شهاوتع وقول تتضان بوا الحالتع بسيسكان االميشنون امهم بالتيبة بعدالذي ويناطبها للطيئة وليصادوا كآدارا دزكا بالذنوب لخالج بمهالكة يعديث مامزامينا عقديوه الزيان غيوين النيق صداعه طي يرم فلوصاد مرية والوميقول والمسترج الحيالة سادم والعني فيداده ادميان مراكة الطلقة علها دوسناء وعاغ عليج خنلنين فلوشافيان فلاوان تأمر العريف ونهى المنكري أحسنك بيناوبي الجبرة لادالجبرة لاتوعا لوميلاه بنده النعرى النكرواجدا واحتجت بيتواشكا اوجدكة التهجي كالتحاوي عقدها سيسعلان تندول يتذعون كالطافي في تالونه المناج عنده الفال القنطاولان ولانقون فاعوى والاجوالوسوليون والتوم التكوها احتوا تألي والمات وتغويهم التكويخ للطأولتك سنكإنث نبيدن الانخزي أمريقا بالعرجط ويتعويه عوالسكرية التنج الأسااسا بكعله كالصطنان وإنهاانسا لدام يكن ليصيدن حذن المسئلة بيتاتي والتنفيط التية أونما تغيان ادادت اختطاه سيدى فعل العبداذ اكالاصعب فتا لتااوصعب العاسي كالمكاثم ليسأبط يتنتدوا بإدندان ادارا وسعيت الساسى وتكزإها فزنم عذب عليمه اكان تبحي أسسوطا . وماخاان يصف التنت اللي والظلم ويهد أبيتن ااعل في وسي النسيم على مدالك لهم ه فارتها وكالم على الدائنا وفال متلكم وعدم ومكريث منبته اداد القلوق على الدائنات وهاشاه وينلب أوادة المدني والاد فالت وسقيت نافذة واديكون شئ مزاليتووا للترواقتياك الكيبة لمكون شوات والجنب العباداد تدوسات وضناك ويعره وعليكا فالنطحا وباستعطره الايعانيا واست فيظلان الويهز ولعرطب واديابواله فكالرسيع واديكون بادادت وكفراكنا وبالراس فالنااونديين الهم طرينا البك والمناهاة واربونه ويجد غالهم الوساقة وليولهمان يرثوا حيقة العراد تاذلوه فيعاكنا فأاشال وحلشاا ناييسفا ليتسبل فيتلكم نماتم لم يوفرا عبدة تبلى والغلم ويتبعث لبليرها فلاان يتعرفا لوسطا فسلام يبيرين كما النابثنا

10%

سواء وسقعاعتولا لكفغ والجفرت عقول لينبياء والولياء وحذا تتعلم أيسنا وخالشا إوشية يعيفا تتعتطابا متداوبنين وجى حذاقا والداحد الويرفان حصرفته وادتكانه بتيامر للأويكنا مغرّبا وهوبعرف نفسده نبغسده قام إنته وغيمه اللابحك والؤسني اسكوداحث والايتجيشه عينا لاتم شاكل فايانه وزة عيم بتريشط شهدانه ارتوال اومو واللوك واوفواا المامان التشتكاج باياشه أدته لننسأه ويياشه لوالله يحة واولمالسام فن اوجبانشك شأدة العبد فتذاوبهإلشك فمشهادة الهب وقال إعرقنا الكنوع سنسد العنان للعلوج أتشرط امصعة ولدجاع باعوفا لعدى سمضتر فحاعال بالأموا المؤمود الابعرجة اعتدوه منهت فستدا وأح التسمنة بيمائلهما والكافروكي بغيذا وتجاوا مارذ عباحل اشدنه والجاعة ذان اعت تكأبيرنه تثم مين بسيادا مربقه ودلا وهداية والمداخار مترة تأفا وعديناه المجندي وكالقالطة فهوالح فاميزته فاداكان تاشمية بشمهنيا لتشكأ وخت سمخ لفتيته لنكا أوضراع يتعبادته لون الحاسدة كالماجع جدادات أصل الشخط والترخراد قدبت تك اخبري كلما بنظرة وجمة فحصنه ماخابلها خاده قيست والنيرواده ألعافية والمتاخل أغلم اوتق حاقط لمقترته وتشا الانقرار بادائداه يلالت لاتع ولح للترق وليساعين لعنطان هيتاه وأكل سؤة أناك فالميانة اعلايكذا الانسون وتعبادت التناشسناء ماجزوبا لملانتناق مراتني يمالية أفا لللا فالعبادة وحذا المن سدوم فالمرفة والتدامل اصراب وإيد المروح والمأب والمخاله ومباها لمين والشابق والمستدم مل يبدنا بخذ وآل بخشين نغلت مرسف يعسلكن بدينة بنعاد سنفسق ويعض انذ وكان تكساه ضغة مخ وجة بالمتن خ فابلت بثلث ما النبخ وأكثرها فيتمزعهة باعتن وللبلشات شينفة الصام اقصعي المليسة البلخ فج وجدت أدا فردوات الدمام المناطق فيتح والمصلفان في المنطق كالبعدين والمضاهرة ميدينة قسينسطية الحديث مما البينة والحدث برينا الدين والمسترين المساعرة والمستاكان يستها الإواكر تصحيفها

غد

€**%3 1**٧4 **%**333





#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب

نسخة (س): الأزهرية (٣٤١٩٧) مجاميع

إيكن ليخطئك واذمااخطأك لإيكن ليصيبك ولا نتبراه مذاحدمذاصماب دسولاند صطالته عليه وسلم ولاوال اعداء وداعدرا دردم بيشاد يعل الماعد تشأمالا ابوحنيفة ومنماه عندالغقد فالعيط ألمضارز فنقرؤ الإسكام ولاذبتغقدالرمولكف يعبد دبة خيوال منهاذ يجع العلم تكليم فآذا برمطيع فلت فاخبرؤ مزاطنسا الفقد فآآديتسا الربراايما باطاقتناه الشرايع والسنن والمدود واختلاف الاماقلة فاخبرؤ مزالايمان نقآؤ حدثة حادعن ابراهيم مزعلترة يزمريك يجهج يزيعد قالآ قلت لابزعرد شواعد منصا اخبر لينزاله يز ﴾ خَيَاهُ وَقَالَ مَلِيكَ بِالهِمَادُ مُتَعَلَّدُ قَالَ مَا خَدِ وَمِنْ الهِمَاتَ ماعوة الآفاخذيدى فانطلق والشيخ فانعد والجنبقة لدادَّ حذا يسالن عزاليما دُكِف عرفقا لَوَانسَيْخ كا وَبُوزُبِدُوا مع دسول التعليه السّلام فالابزعر لمتذكت الم بسب وسوالعه عليه السلام وحذاالشيخ سمرأذ دخل عليا وجلوسواالة متتمآ نخسيد مؤدم الماليا دية فتخطمه قاب النا ميادفف ببزيدى وسولاان عليدائت كلم نقاآد بادسول لعماالهماذ قادشهادة اذلااله الآاهه وان محداعيده ودسوله ونزمن

بسمافة الرحزال جيد وبدنتين الحددلله دب العالمين والتسلية والسلام علسيدنا عمّد وألدومصيداجعين دوتمالشيخ الامام اوبكريمة مزعمة الكاشا ومؤالكمام إوبكرمقدب احد سعدقن وعالكنبنا الشبخ الإمام سيف المق واللدين ابواللعين جدو ف يمَدن معتدالكول الشفى أخبرنا الشينح الامهم إوميه حسين بزالمس فبزالمسين الكاشغرى الملقبة بهتش فالآخبرنا ابومالك نسراذ بزضراغ صا فآلآحد ثناألجب المسفطه بزا لمسيز الغزال قا آحد تناابوا لمسبزعلي احدبنه موسى الغادسى قال حدثنان ضيربن يحالفيه فآلسمت اباسليع المكم بزميد العالبلخ تآلسات اباحيغة النما ذيزنابت دضواطه تعتأ عندوعتهم فكاخة الاكبرمقال اذ لانكفراسدا بدئب ولانتفاحدام الاياد وآذ نأمربا يمريف دننعى منالتكدونسلم اذمااسابك

ا جویت انعالی ( الاناران مست مزد سند الشع) ( ابر طبع البنی نیرالهٔ الهطم

الآبث اداعه دبنا وسع دبنا كاشئ على طاعات خ كلنا دبنا افغ ببيننا وببز قومسنا بالحق وانت خيرالفاغيز وفالآدوح طابيسنا وعليدا لصبادة والسلام ولاينعنك نصحانا ددشاذ انصحكم اذكا ذاهد بربداذ بغديكه صرديكم واليه ترجعوذ وقوله تتأ ونفدحت بدم بها لولااذراء برحاندته كذلك التعلاعشة

واللستسيادان وتعاد كاالمشلعين وتعادلك للأثيل رائداناب ماحدتنا والمالم الفقه سليماذ والتبناط كرتباجد 以









\*\*\*\*\*

الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب



نسخة (ف) الفاتح (٥٣٩٢)



88

فالغم فلت خلق استرتعالي واحداثكي

كلّ شي عِنما وكال نوح البني عليه است لم ول مكيم في نعاله تغلفه وانعالختلفة

- FEE 1A1 FEE





### النسخ الخطية لكتاب (العالم والمتعلم)

ط: النسخة المطبوعة بعناية الكوثري سنة ١٣٦٨ هـ

نسخة (ش): شستربيتي مخطوط رقم ٤٢١٦ م.ك. مج ١

كتبت في القرن ٧هـ عدد الأوراق ٢٧

وقف<u>ے سرا ہونتال</u>ے نسسہ ملقہ اُنٹر کا اِنجنڈوت کیے

يست من المستواقع النجر الوجه المتواجه المتواجه المتواجه المتواجه المتواسخ المتواجه المتواسخ المتواجه المتواسخ المتواجه المتواج ا

الم من المنافعة المن الركوم المن المنافعة المنا

من من المنتخفة التي تقالي من المنتخف المنتخف المنتخفة التي تقالي من المنتخفة المنتخفة التي تعدد المنتخفة المنتخفة التي تتنفذا المنتخفة ال

إِنَّ الْكَافِرِ بَى بَعِرِ فُولَ إِنَّ اللّهِ كَالِيلُ وَالبَّارَ وَالْمَارَفُكُمْ وَوَلَهُ وَرَفِيغِ مَنْ اللّهِ وَيَعْ وَمَنِيعَ مَنْ الْمَعْفَرِ وَالْمَعْفِي وَمَنِيعَ مَنْ الْمَعْفَرِ وَمَعْ وَكَلَيْكُ وَرَفِيغِ وَكَلَيْكُ وَلَى الْمَعْفِرِ وَلَمْ وَكَلَّمْ الْمَعْفِر وَلَمْ وَكَلَّمْ وَلَمْ الْمَعْفَرَ وَلَهُ وَكَلَّمْ وَكَلَّمْ وَكَلَّمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَكَلَّمْ وَكَلَّمْ وَكَلَّمْ وَكَلَّمْ وَكَلَّمْ وَكَلَمْ وَكَلَّمْ وَكَلَّمْ وَكَلَّمْ وَكَلَمْ وَكَلَّمْ وَكَلَمْ وَكَلَّمْ وَكَلَمْ وَكَلَمْ وَكَلَمْ وَكَلَمْ وَكَلَمْ وَكَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب

2673

نسخة (ي): ياكي جامع (١١٩٠)

# عددورفه

305

بالمقدارمو

امابعدهدا مشحتمن والمقدادة على زلائق نهبن دوى الدمام نفيري بيحا لبلخ كالأمك الاعظم تؤحيفة الكوفى مهنى اسعدة اليفاسدة للابلندية الويوت وصدا لايطه وفين نبه لاينام وملكالابرام وجبادا لدينانع كالاكاعرويكين كاكال ابتدع لملتن سله والقنهمك ووقت المتآدير ببتوية ولغلا كالأبي كالدوا لحايكا ينجأ فعناؤه واحاط بكل يجي نيي وأيسط خلقة تقاوت ولافح منعد فترر ذصلتال لهاب وعادداكها قدمة وحسرتا لوبهاد وف تأتزلهاعظت وينسنعت الوعنان وونه تناولما ملكد وسكوت الووجام دوده احاطية وهوالواحدال مدالصد مكاه ولاساواه احد لميلده لميك له كفااحد واشهدات محكامين ويهوار وصية احتاطا لبى يحذيه ولمانته امام المتغاين وسيدا لمرسلين وخاكم لبنين ربخ والشلام المحاوكات وعلابنياءات وعلى بأدانته الصالحين والملانة روبالعالين فأك المتدام معلده انيتانا يعاالها المالانفع بجافستك أأتيق مذضك والمجان ينفضاه فانتفى اذالنات اددانا سألتك لتسيحق مذلك المؤاب مزادته الحابثيت باصنا فعزالنا شتأكث عناشياء لماحت لجوابعا ولما فك لملحة الذى في يتى وان عزب عن جابهم وعرضتا وللحق من يعتزعند وليسو لملخة بمنقوض والباطل بهوت بد وكوهت أيعنا لغضير لمجالت بأصلالتك وبالنقل بالمنق والايكوا منزلق فاصلها ادع كمنزلة الصبق المتعلم الذى لاعلم لياصلما يتكلمه اوكثزلة البهم اوالجنوبا اوالجنوب يفكركما ينقعن كالمنسأه ويذيي بأنفظحت اصلااهان اكوبا عالمابا صلها انتعل بللق وانكلميه كحاداجاء فيصره بتمرح على احديث الانزيليم بملخة لم يعلى والعاما في علم الصفحت لدواكن على بسيرة مزامري قا المالم في نغم ما وايت في ابتا فالم المان العل بيع للعدم كا الا الدعشاء بي المبعدة العلم

معالعواليسيرانفع مذلجول عالعوالكني وبشوذ لاناوادا لغليوا لذى لاجعث أيالغات عي يساوينا ليستواه للخن الاهاندو بنعل استدابه بمون العابيالعاق لايعلون افا يتذكرا ونوا الدلباب فالبالمتعلم بعله لقدند يتى فحطلب لعلم بفيتفأتا المسالوستان متاشبه، باد ناح منزان منديان شا، التنظافا خرين الجمعيد برأيت المناسية بون لاتعنق على الداخونان الصاريح المنت عليات المراسك المراجع الومودوقلديسعك ماوسهم واناعؤلاه فذلأد ولايخآ ووجدت مثلهم كشل جائح نهر عظيم كؤالله كادان ينرق من قبل يهل إلخاشته فيتول لمراغب سكانك ولانطلاق الحكا فإلى أنعالهم لماته اوالد قدابعوت مينويونهم وللجنة عليهم ولكن قالهم أذا قالوا البس يسعك مأوس امحاماله فالمايستان فقل بإسعافيا وسعهم توكينت بمنزلتهم وليتجييزي شل لكتك كان يجعنرتهم وقعا بثلينا بن بطعن علينا ويستقل القعادسنا فلوبيعنا اللاعكم الخيطه شاوا لمعيب والانقبهن انفسنا وبمينا فثل إصحارا بنعط للشاوك كتعج ليحضيهم من يتأنهم لمادينك كمن السادح ويحدة للبارية المسابق المسات المعالمة المسابق الم التظاذاكف لساندمن الكاي أنيا اعتلف لياناس وفلهم فالكرأ يلقان يكعنقاركا لابكلقل بالايكل احالوم ي اوالدمي جيسا فاتنا ال يحتم اجسا وهاعتلنان غفا لايحوبه واذامال التليل للجودا حباعل وإذااحبانته كادتهم واذامال التلبال كالمتحدي لم وليَّا وفك بان عَيْق الدعال والكلم لوبكون الوس قبل لقلب وهُ لك أين آسك. ولم يلى بقليد لم يكن عند عامله ملينا ويرآس بقليد ولم يتكلم لم انفكان عندانته قال لمنسكر بهدانته هو كاقلت وكلي بيت لحصالين تفاقا إراع في الخطير والمستلك المسالمة وعدانته لايشراك فيصل ويعرك بعد فيصال غروا حدة فاما المفتصل التولان عرب

الماهة تطافانا لعالم رجه أمعد نعم خول الوسول وزقبل تلدالان الرسول وأنكانا يدعو آلحاته لم كين احديدلهان الذى يول الرشول حق حق يقذف الله في قبل التصديق والعلم بالرسل فالمكنعة فالمتعزوم انتالاتهدى واحبت واحق القديعدى ويشاء والحاست مؤة التدم قبل الرتسول ككانت المتت على نداس في عرفت الله من قبل الرسول لا منقبل الشد وكالميانة مئن المله على الرسوالي معربلة العتب توجل المئت تدعلى لناسى باعترفهم إعده والتقديق الرأق وللكك ينبغ لإسدان يتولمان الله يعرض فبرا لوسول بإينبغ إمايية ليان العبدلا يعرضننا مبلنيرا ومزقبال تدخل المشعام جه التوقيق والكي اخبري من تسليطيلية يواني عراق تسان الحاضلان مدق ال العالم بعلق الوادية جا إصابه العماليس والبل المحكا من العل لنن وبها اجتما في انسا واحدورتها لم يجتمعاً فلما اللع يجتمعًا فيدفه للتزالك بيماصا كما وسينا وانت فبآحد وأوافق على العرالت الم ويخرِّ عليه تفالف وتغارقه على ا بفل المتيادة والمفائدة والمائدة عن الولدية والبراءة يجبقنا فانسا واحدوالذي والكوليون فيخانا العالمات وانتارته والمارة فيعين للالانتخبة والمرت لمسفوالجا الخامة اللكة علاجهم العثالمات واجتئبا لقبيح فاست يخب كالثيء مذاذكي متعنياة الالمقلم بهداه ما احسى ماذلت ولكن اخبط عن كفراندم ماعوفال العالم للم كنزاننم ادميكرا تثجل وكول النعهزاه فالدا الكوشينا نزائنم فزعم أنها ليسته زاعه تتصبير كافرياه لاتدم كغرباه كغرابهم قادالصطايع فويه فتاللة فيكرونها يتولماة الكار بيره فاانة اليواليل والنهارنهأر وايرفون العيمة والغناء ومجيع سايتقلبون وليسيعة عالمات انها نفدً غرائة خسبين ذلك ألم جردم الذي لعيد وله ولاينسبطه الم المثلكة مثل عرونه فاللع تلحا يوفون من العام ينبرونها المتولعة التعامل المثل

ليس كمثله شيئ وهوانسميع البعير واليديرج الامركلة وعوعلى كانتي تسساء . فهذا ماسألت عندواته المستعان وعوسبنا ونع الوكيل وللجللة دمتيا لعالمين وصيقاطته على تيدنا عذ وآلداجعسين

EX3 1AT EX33

#### الفُصلُ الثانيُ: الفُصلُ الدراسيُ للكَنَابُ

نسخة: www.alukah.net

وللوماظر سماله مأما والمال والمبتره طوالماء لبنهام كناه (تنامه باسا كالزميدان تهيديان ومال سلخون باستفاله والعملي يكنونا معبند مخامت مؤلماب واعائله السيناء واطراد الواست المرااز الاحت شته العرد العرب الواليسيم أنت من الحقوات العراقية بدناء لله الزارشلوان . هذر كالمنان مع العداد بالنفوص المعالات الإداهك تكافي الادست خواصل مستقدا أوجع المدينة المساورة استخداد با مندور برود برود به مودود به ما المراد الما منداده المراد با المام منداده المراد با المراد با المراد ال مكات ساخا كما يمنيه سنطط كنب والمتودله كالمين كم تومين فالبرين ره تنظر الخفائدة الماندان المان عدائية بعض من عرب رنتائد الخد عليماني طل ابرازة المانسيس بدلدارج عسرار سدائية سالة علدس فرنزا وبرسيس ارس ويست المهوليس بيزية ساكال يستريق من التليان بالمصيف لديستول ما تا طا سمتالن لايسلمن الخفل شاى للعيب وأن نؤب عن منستاده وبلفظ اسراب رسال بسعه الكالي هم تكلي مساكلة بسيدة من الأب عدد الكالي المساكلة المساكلة المساكلة الكون الكون الكون الكون الكون ا الكون ا الكون ا والكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون المساكل الكون ئ خالانلىدو ئالى الدومان السائرة باين، بنلىر إلى عندانة حديدا بدوناه كان المسائدة بالمائدة المداخة المسائدة بالمائدة المداخة المسائدة المائدة المداخة المسائدة المسا والمتلاء عدامة مؤمنا ومذالنات منافال المعلوم معاقل وكاريقا عايضرة أذا لما مهن المفتق من المصيب ذال العالمات لل غرضاء منها بستنات تيني اما نصلته الذا لا تتربى الما أناله لا ندخة موالمنساس ما الفسال التي تعربه مواصد السم للالذين على لانا لامترف المظاررة الساب الناتيوس اج بزامة مناانة تنابيراه والمرب ماللج ساهناه الاسعام صب استمخط

عب على النبي العالم بو معالمة على ما تعد ما لدر ما والدي الدا الني الدا الناء فيص القوة المطار برئس الماسياسيس المرب بد اليمو يعمران بن ا هجه المتحال مثلا ختر باللغيخ العالم في المدّن المعالمة المسلمان وبعد السائل واسبيراً. والتجاد اللعالمة ودمر سيطول ونيت يوم أن عليه بشعر لامنية تروا المازالين من منداد عبرها احدّوه للاحدالسب ما بعستم سندت وادب عاد سنالت فاك اخترا المجوالة بالوللس الإلكام احتد احتياد المتياد المتياد المداوات سلدم التلين سيده امتو المكرل السنة سيارين إوطام المعدم والمد ويستعيدانسيا وسياور بالمائن المعابس الساياة من سبحة ترق عقوا لاعرى بسلور منافقة إن إوملوان يحقوا من استحاصه ا منافست من على مناور وي إيت ينت بناع مناورة بدوة الناف ويساما الإيتا منافست منافسة عن مناورة الذي إيت ينت بناع مناورة النافسة الإيتا وتجوا لأبطح وتسما لايلم وملحا لأبراء وجازا لاينانيهن كالمعديق يحكمان ابنع المل بسلاداتن بتكة لدت المتادب بشده ترفظ فاطاطاط المداة على شئ فتكل واداكما بمانتأ نبتهمليس فعلمة قتامه وعصنعد طك ونطاءا المأآب دوا الخالنة وير ولمنه الاستضء تلغه للمانة وعدال الامروعة مك و كلويم المارون الدائمة إصله وهدا لاحد السور بالمافاء والسال المد لم طرود إيدادة بكن الكنوالعدوا شعدا تعدا جدود مسوارا المهامش وسيدا المرامن ما السابطروط إنبداد فكا الكندوع إدارات العالمين ما يستدوث الماليين فالإنسا صرا تتأمنى والنفيغ فن مواند الميذا ومشهد بين المدارات العالم لا تشفيمه استأه الا تبعد من على ولم يستعمل المدولة فالفتى ما فا أن ابدى صالحان سند برخاله الغلبسن لترسيان فكالفابتليث بالمشلق مداكنات وسالحة من اطبا المراحد إلغ ولموا با دارا که المده (و و دارای متحدام و مل از هوست بسوت کی المدینتیم والا الام حدود کوست اینا احساس المبارات امرامات المده واعطينه منزلتن فاحل والاعكنزلة البسم المقلم الذف كاللاز بالسل الخلم وينزلة

شه اهان عوسهٔ

باللغة فلينه تتلق وحستكون تأل المقليم حوكلوصف وللعالجية عن الرسول المانع لمد المراسط للمناطق الدائمة والمراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط ال ئەنداكىتىنى ئىدەنىڭ (زىدلە ھەلگەندى لەللەت ئېيىن ئالدانداندىغ ئىرەت ادىدلەم مەيتىل تىرىنچىلالان الدىدلەن ئەساللەندىك لەركىرىدىدىلان بغة التعلص بادا فرسوله حدى بتنف انترة يتلرا لفديد الدابال سأه دالات توسامط مكسوصاهم تدامك وسبسامه عنها فلمالاته الفاللنة خالاسة العن خالت الملف الشدة معة واحتدى بشرا الوسط جل المسال عافقات سيطنت عن طا العصل ف معيد العب عزيد لم والشد على حال تأسيد اعتراض عن على مسال الماندالبوا مايسان فاستوارناه الملاغالما والإنسان الموللس الذا عاقلامينه نساره بوالان بالبيه وروا اجتهزه أمشاد دأحد وجأدياً ويتسارخا ا او شاه بوتساريند دو الخاص الذبولسالمان سياسات تراطات و خاصر توليا طالوالمساياه ويتداين وتنادت والمام الماليان والالاسامة وشاعطا بينطان عادد اشارود آستية تأبها ديواه بالدوا اسار لتبلط . المكرية معالعالمة يهجل خانف سنست فاأه ولانف والمكسط بالعادمة مستناخدا ليوا لقه منده ليميع الصالحار بداستيد النيونات عتبر بوانث شبيرعل والمحاودة تليونسطيانا والمغلبورياء سن استاعداتها فهذه عرام إخراسي فالمالي مقتم الفهان قبل الوبل كان الفيص المن مدان الكوسليات الني في بالكسب عدد المثاثة في كان بالمثان المتركز الفيصة فالانبال وكاليم يساء عدد المتركز أي يكسد حاليتا امنونيتراكه المانويسين باللواليك الفارنياران بيرضه المصرد والنويسيية بنطيف بدره النويما الماسة أنا أماوا أنه بسيرته المالمارسيده حافز وجيديد والنسيف المامية كالصنداخ مكالملط لذكام وما مندامة ( بتكرومة ال ندستانتاً المعالية ليسترك لما وحاصر البهريد والخافة ه بدو الربيع الامول نفاء الدين دار الستان في

ونعالة كبؤ وأفاد متدرب المالتين مطاوط سيدنا محذ د المدمعيد سلم الماكاكي

بالاولاله المساكن اللة بلعادماء فركيا لتغلذ مرجب سلاياه احلاساب واللايف المارك والمجاجم بلها يختندر والمان فالناف المالك بترفي في المرايف البعاله يبواندا لاعطان تأياده والماءا واحلامه والمانية أبياني والماء المسامة والماران والمارا متابعينا للعالمة كالمتاكان والمدرسان لألدوسان فنلذ كواع وذلا بأغال بالتالعمه متبيت كأشابيداء بالزعات كالمصالف مبروله وصاله طنال البنهديناه طيت السندايى باستمعوا طسناطاه سالده الفؤة من تسبينية التراميد مان الترامية المدادية عبد مباسعة بالمرامية المدادية المرامية المدادية المدادية المدادية المدادية الم وعلى الملامة المرامية الدارية المرامية المرامية المرامية المرامية المرامية المدادية المرامية المدادية المرامية ويبطب طاميل شابك مت الماسك الدالي من عبديق المرايدان سالت استانا والما الذيل المؤيل الماسان والمتعان المستال المتعادية مندا فيلا عناله بالبيرا فأع ماحدضتم وسناته وجارا ته عنائد تنم كالسينيانسنده الخابيداً. ليستامانياً لما فانع يستسنب مل ساء كفت تألكا مبتلها فك عند الدين المادة ومندا الصلحاء المستدان المدينة الماليات عالم المستدنة المستدنة المستنبا المستادة ومنا الكانوات المستدنية والمستدنية المستنب الناس بما الدينة ومنا الكانوات المستنب الناس بما الدينة ومنا الكانوات المستنب الناس بما الدينة ومناسبة الناس بما الدينة ومناسبة الناس بمناسبة المناسبة المنا انبي طنت مدرسيته لحينك وينام الآس لجيا انالان كاحلاء إين متعين شاعته وأبيه أمنس وكالكارتيب بنسعارين شاق فعل شالية والكالية أف لتسين الاستين لي والالانتيان المناسبة المابطة وات شند اللوديثيدا لصفيدل بهوسيده وسيده ع يترسول وكذلك علائقة لايتجاملاتين البورلمفيدي والمؤيلون والبوما والتعليمة فتيح سنفيهيا سيماكه كالمصديقته الاقتياد سفينها وللدون والعقارة ار ریان! (امالمیمشنامیشانه بغداند بینان بینکاند ریانیم و دلک چیپف: نسل از تهمگرماین سانته متصل انتسال ما این اینکه نشاند. واللام وسيلت ننذا الخاج ميذا مذا الفارين ولمحاصبت الصعفانس المؤ سنديرها والمازدان والمراد والمراد والمراد المراد ال مناف ويكانال الاكالم المام المام المالة كالااد كالالاد كالمام المام الما

W

Colored Colored Colored

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب



نسخة: مكتبة السليمانيّة حاجي سليم / مجاميع (٥٨٧)

م أنون على بعيدة من أموي قالسلطالم بنها عاد الما ع مات في إنهافي فويعنيك والعلم الما العالمة العالم الان العف ت الدونالد في العراق من المساح العلم الكثير وشية الدوناء الما الكثير وشية الدوناء المعالمة المنافق من المعالمة مير الزاد الصنعثير و لذك ثال الله هالي تل ماييتين الدين بعلون والدف علوث الاشكراد يولان ب طالسانسلوني الملة ويني وطبياهم فيدي فاء ولا المت في الأسا ول بالح منزلة متندى انشااخه فاجرة بالجحيم دايت فواما سواوث ا تُعَمَّدُونَ المداخلُ وا نُحما بند بن الله عليد السلم لم يعتدا : يُ طهاء المسود وتفليفكم افسعه وانصطع تدزادواغ فخرغأ ووجوت مام مام مام ين فرجيل في خرجيل المراللة والديون من من الم جهار بالخاخة فيتول له آف أثب معانى ع والتعليف لخاصة كفالم بنهيانندعث أداكة فلأبرئت بعض موسه واعية عليهم وتشن في فكر إذا ذاق اليوسيديّ ما ذمع اعط سالم وينيّ مثل بل سعيّ وتشخيم وتشخيرتهم ويشريعن شدّ الذي كانّ إصغائهم وتبثآ يبليشا منينطنن ويستأ ويستأ كالدمائية تلايث تمز للفط بينا واللصيب والأندع عمز الفيف وخوشا فشل حوارة الشق مع الله عدد رسع كوي بسري يم مونية بخط فلا يكلون الشياع ، فرنوا تبين المزينا عن الماردان والسلط ع أنّ الرق إذا كذابسا مُرْصِدالنظام في احتداث في التاريخ مَدَى وَلَى وَلَمْ يَعْنَ أَنْ يَكُونَكِسَ: وَأَنْ لَأَنْذُ لِلشَّلِيعِ أَنْ يُؤْتِكُ لِللَّهِ مِنْ أَنْ يُؤْتِكُ لَ لا مرب أوالا مرزجت فإمّا الذيجيما جيت وع تخلف ب فَمِنَا وَكُونَ وَإِذَا مَالَ النَّابُ الِّي الْفِرِ أَحْبُ اصَّالُهُ وَإِذَا احْبُ

#### أسمرالله الأثن الأثيم

إنَّ اللَّهُ عَمْ حِياطِ مِنْ وصداط يَطِعُ و فيوما فيمَّامُ و خِلْكًا لا عليه والع على كلي فيهانه والحاط بكل منتبع ليس خطيه تنادت دما في طنعت فطير وميشك لبابث ووفّ وداكها تلكم وحسرت المبينية ووق أنبياكها غنطشة وخشعت العنائين شاؤلها مثلك. ويجزّت الأفعام ووف إحاطتها بعلد وهوالبلط المدعد الصعلة كافكارٌ وُا شاؤاه احدام طارول والدولم كمث إ كثرا احد واشعدات في احدد ووسوله وصل الله علمانيتي صن وموليانية إماره المستنث سبيه المهيلين علم الشين النشدام على ما يكه الله وحل انسابات و عليمها والله الله مِ نَشَخَهُ عِن اَسَعُ مِن اَنْهَنْ مِن صَلَى والبِعا الشَّفِينِ العَدِّى المَّنْ الْعَلَى الْعَلَى عَقَالَ اللَّهُ إِنَّ أَنَّ اللَّكَ لِسَعْتَ يَلِكُولُولُ إِسْبِرَالِلَهِ إِلَّا الْبَيْنِ إِمَا وَعَرُالِنَا مِن الْمَالِي الْمِنْسِلِيَّةِ الْمِنْسِلِينِ إِلَيْهِ الْمِنْسِلِينِ إِلَيْهِ الْمِنْسِلِي للتَ الذي لَ يرن والنجرت عن واله عرف ألكت ف بغبز عشد دبيرلل ينتزم والبلالتذموت وكصت إيضا نسشن للعالة السلاك انتاح للتروان يكون منواق اصل فعا ادع منولة الصبىالمنتشام الذي لم علم لد بإسل ما يتنكم بد أو كنزلد المدير. الجيئان الذي يُدِين كان يتنا جل نشسه ويُؤِينه نسبَ فَأَجِيتُهُ أَصْلُا الله الداد الكون عالما باجل ما أنظل المت الكلم بدكى العالى ادد حَرَد على يرين الدويني عشر للحق لم يطور الدجاكية مستنم اوضيك

مشراولاء دالبلة عاجتنانيه انسان ليليار محا أوالية الوالية الزخرا بالعدل يسترح ابواة كراعيد تنعسيص إليتيا درْما اجتمع براندانْ دلعد دُوْسَتْ المِعتْمِانَا الدَّبِيَعْتُدانَ فِيهِ سَوَ الدِمْ الذِي يعد جاما وسيتها وَأَشْسُهُ عَلَمْ يَجَاسَدُ وَمُواصِهِ عَلَمْ الْعِلْ . الصلغ وَيَقِيم عليه ونَعَالَث وَمَادِدُ عَلَى العِلْصِ الْضَا وَكُولُهُ لَلْكُمْ مُذَا مَا حَلَيْسَ عَلَيْهِ وَنَعَالَتْ وَمَادِدُ عَلَى السَّارِيَّ الْعَنْصَ الكزييرف تحاملها شناكئ بغضه وتبادته كصيره لكا دالذي تجدولاكوم بيا شد نوامّ للون الذي قدم إعراصال ما نت تجرّ كل شد ولا يكوم شيا رّا سيستسريخ ا احزا تلت كذاجر، عدالكوابع ما موة السالم بن الدعنه كغزايشم الذنيكوا لوسليان كوث التح مزاعه وال الكوشاف النع فرع اتها بيست مزايد موكا وبابدلا ومزكع بايله كم ياامنو مالى الله يعض نعد القدنم يمكونها بمؤل السلكعاد يعض اليلسل للا دانشا دنيادا دبوغ العدم والغثا دعيع ما تتليوني مالستعه والاتعان أخرعيراتم يشبور لياسبودهم الأكا وكذر بعبدونه والأشبو نساءا مذ اللك شرائع ويذكسا لم الله المسالي يعبون فيعير نم يكرونها إن كور عرايد الحاحد الملك ليسريك ا ومؤهل كلتني للروا وصل الدياعل فحرف الد احجاء احدوث اور دسته است می وی الد است است و در اور در از در است است و در از در ا

خيرسعبووح دسبوقيم غيرتصودك تال المتهعوبيل واسطاصا المكانة لي واحباد ما تعمله فط اشم عا دو فطاعبد والسيلمعلم عدد للَّه عرفتُ الذي وصفتُ إذْ كا وصفتُ عاكن عبرة مراعبُ وكص اجعالا بالربب كايعين ومهيتراون لله دُمنا وال الله تداعه النائي تنول الله يسواد في الله وبنا وح في لكايوفي بىۋل الله ئە ويىزىيا دىنىم مەنىكىزا يىموا شىد المادىغى يىنى تىلى امد لم ألدُّم طيعلوث مؤلِّ لكرُّم يوليطوه التولى مِنسطم كا العلِيمُ كا ولانداسه اعربية كوالليل النعار والضفية والمحقمن أفاوششاس فك كدن الكنار دو بسوا اسم إلا تبارك وتفالي والغضم عواوف ة معوا منفيرا ليع في و ولذلك تمال الله والدس لا ومتوسط المرض تغريم كلوة وم سكون أال المسلم عداله موكالوث وعراجه فاصل منقل الدعامة اوتونياه مزقتل الوسول مان ذهبت انوا ما تدو الوسول من فيل الله مكيت كان على والوسول اللك بدخ كاليادية فالمالغان فالسلط العالم عن العاشر منعم نعف دسول من الله المن الرسول والنكا نصعرا للهدوم يكل يسلم اللك بيول الومول يخرستي يتذفيك لألبرا القدي والعسل باوسولى وبدك بيزل الله عرجيل ائل وانتلك فليست لكر النامك خصا دلوكا شتيع فدائد من في لي الوس لي لوكا سلطت على الثامي : المحترد الله من مل الوسول ما يرقبل الله وللزلط في الإسلى الوسول المعرد الوب عدم اللك الله على العاسرة عامة عراق العض اسعدون بالدمولية كذفكانا ينبني لاحداف يوليات للديوميث صل اوسولى بايسى ان فول انطعه فدايون لينا مايند فاكت تهل ما المستقد عداد مذخوجت عن دفك بعير المسرة

£ 3 1A0 333

## وم وم وم وم



#### الفصل الثانين: الفصل الدراسي للكناب



#### نسخة فضل الله ٢١٢٤

وسل المناز الما الدياد و المناق مع المناق من المناق من المناف المناق ال

المسالح المنام الما والعداد العدد العدد والمدود وسلم والمسالة والمسالح المنام الما والعداد العدد العدد والما وحد والمحمد المعارض والدين والمسالح عداد من المدود المعارض والدين والمدود العدد والعداد من المدود المعارض والمداور من المدود المعارض والمداور من المدود المعارض والمداور من المدود والمداور وا باحسان مرتا لنا برخد شافر في خزائد با إهندائية وفيزائدا و الزود تقوالدي ويدويان غزت موجوام وعشرا المغوض ويعجده في المنطق بمنتوم بالملارمون و كوحت احسان في فيها قد ما مرفزا بالمواجعة في المنتوى المؤوسة في المنتوى المؤوسة ويما بنتم مواضد للسلط الذوتام المد ما مدانيا تكاوا والإنتاز المواجعة والمنتوية المنتوية والمناورة والمنتوية والم

ÿ,

شخ منا سالوصيد المنسر المالالخطوا في منه مدسس استعالى روح ووالوم تعطر أطالت استخ المق الورولالواتي تعطر أطالت المبارغ الحص معدات عطعه المحف اس محد المسلم المسلمة المنافذ والمروصي ليمين

مسعال سُواس مَالانع مكيف بكون دكت والرسول مؤالذي يدم كذا الماشد عزوجل قال المالم نوف الرسول المالية والمرف المدوم الآثارة لما أن المالية من وما لا قال تعليمان الدوم المالية المدوم المالية والمرفق المرفق ا مَّالَ وَوَقَعَلَنَكُ الْكُلُسَدَ الْكَانَ اسْدَعِمَا حَبُّ وَلَوْلِهُ يَعْدَيْ وَلَوْلِهُ مَا وَالْكُلُ معدنة السندال رضال الروائط في السلامات المنظ ويعون السرة الأوثول مبد السادم مل أنا مرة هوالمساقعة للعطل المؤول بمعدنة الدون وإلما لمن سعال الو سلد الدام طوالتا مرد النواس و المنظمة المستوي بيده مروي و مديس بريد باعثر في العد الماسية في التول و المستخاص النوالي والورخ المنطقة المستخالة المنطقة المستخالة المنطقة المستخالة المنطقة ال وسلاحتنان ماما الاتنان الذي يحتمان بنده مبولان الذي على الخاوسية ان توانده توالده الذي على المخاصة المتافق و المنافق المنافق

- - - و المعدول مريات شهريم النالي و منهما بريوس وشوايد و مليدالسيرات والمالا و و مليدالسيرات والمريات

- KS 117 833-

لع لع لع لع لع له له له له له له له لع لع لع لع ل



#### الفصل الثانية: الفصل الدر اسية للكنابة



الأزهرية: (٣٤١٩٧)

#### لمداؤخ الجد

الحدق وت العالمة والسدة واصلام طرب ما يدوالي صب البعدوالي صب البعدة و الدين البعدة و البعدة

اوميك بتغوى التدوطان وكؤبات حسبا وعاذ باوريقنا الصحيرة طيبة ومنقلياكريا وقدآجستك فباسكات ب والماكراهة القطويل والبكش الانتسير تديحت كك الدو التراجيثك به تُدلَّا أُوك ونفسونيا واعدانستعاد وياتفان فألمائت لم معاصب وشينه المام المطب للخطبة الاملوانينك إيعاا لعلإلانع تجالسنك خانغ ريشك والجواذ بفعنوا عقائك فاقتريا فالداعه الماسالك السمن فك الثواب والعسيمان أوبتلشاساف (٤ الناس وسانو في مزانشيا المداحد دنيوانها ولدازكا لخق الأعويدى واذبرت عزجيهم وترفت اذلمونزينه عنه والبرا لمتخ تنفوس والباط إمزه وقابدة كوعث ايضا لتضعرا لجهالة مأساله يزوما أنخيا مذاغية واذيكوذ منزئق واسلما ومكفزلة الصبوالنعل الديهدا يعاينت على نقسه ويثيوبه ننسه فاحب اصليك الدنعا الأكوث عالما باسراما استعلم وللووتكم بكانسا ومادد يتروعل اوبربدان فيلؤن للقالديطة واقتماء وسفاا وشعت له واكونطوسيمة زامدة الاعالم الاهام الاعطوالي

> ملاك لابشؤ لاحدا ذبغول لااحذها بعرف مزقبوا لاسول بإشق البغولاذ هددلابري شتيام والمتبرالامت والمتاتا لالتميا وعدالند فدفرتبت على لكن المنبر في من تفسير الولايد والبراة مؤيتساد فانساذوام فالاالعالم ووالعالملان والماء باخوا لحسن والبراءة والكواصة مزالعوا الستحاد تجااجتها فأنساذ واحدد وبقاله بجتمعا فامآا الأي بجتمعا ذقيه نهو الذمر الذى بعلما لماوسنا وانت غياممه وتوافقه مااعيل المسالح وخبّ عليه وتحالفه وتغادته علما يعرامن وبت والكاله فالما فعادا والمالية والبوارة يجتمعان وأفسا واحدوالذوب فكقربس فيدكرهم الصاغات وأفك تبضه وتفايد وجرونك والذيرعة ولانك متدئيا فهوالبعل الاسالا دف مل يجيع الصلغات واجتنب القيح فائت فب كل شاولانكن سندشينا قال المتعلى مداهدما احسن مافلت وككن احبول عن كفران م ماصوقال العالم بحدان كالفران يتؤافه بإاذكتون التهم فالعدققا فأف انتوشنا مرافقه فزندانها يستسفافه تعافهيكا خر

بمراحه والمدر كفرياحه كفرياتم فالالعد تعطيع فونا فوالع

فيتكودتها مشدان بشدان الإلى وهادنداد و بهرفود هسمية وصنا و لفيه سايشتار و نباس طب عد والراسة أنها التي تبدير الفي مسايشتان و نباس طب عالي يعبد و دم الالبشرت الالفائد تشاه الذورسة التي و لذلك مراك الواسد الذي يسوك كان من وحوسي مراك الواسد الذي يسوك كان من وحواسي في المسيد واليورسها الايكان وحواسيا أو خاص المان من وها استداد وحوسيا ومراضيا كان الاي بالدرسالية ومراضيا كان الايم بالايراد في المسيد نامحة وطالك وصيد بعد بر

EES INV ESS



#### الفُصلُ الثانيُّ: الفُصلُ الدر اسيُّ للكَنَّابُ



الفاتح (٥٣٩٢)

المنافع المنا







#### القصل الثاني: القصل الدراسية للكناب



أسعد أفندي (٣٥٢٢)

عالمتع اللمام اعظم المجنيفة

وبرنستين المالتوما لتاخري وصاكمة بلي سيد كاحد وللروسلم قال الشيالما أوالما والمعطولين المعارض والمعام والمتعالين والمال عراموده حدّاً بديماره احجراد تغال ليغو باالتيخ الاي بنوا لديما بوالذا تشيخ بن جد السكام زيما سعبراً بع جد الرحدة المسانى حدوس وشكود بوسنست مثراً: يله عشهداً وَحَدَيْثَةَ مَرَمِلِكَاتِ الشَّرِيَّةِ مَا مِشَادِجِوجَالَتَ هَذَٰكَ مِعَ الْعَبِيمِ السَبِّ وليوسَعَ سِندَ مُكَن اردَبِعِ وسِناءً وَالْ انْرِمَا نامِجِالْدِينَ وَالْمَالِينَ الْمِلْلِينَ اللَّهِ اللَّه - وليوسَعَ سِندَ مُكَن اردَبِعِ وسِناءً واللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ بعدره يحالنيوع بساعر ماداله لاحاد بادرس سيامه المالمين سيديا ده تو که که النسخ سما دريا در اله و تعولا نسخ سما درا د در در در در در در سام روا د اند الهدور و الراسان سرا در درا ميدماج وميثا للعم سأحسن النيتا بمالاعلمان وبمدره يزريسه احداما للسنك ملح مت تألم عن الأرك في المراد و المراد من الألك من الأمام والأطم وفيوما لاينام وملحا لأبلم وجبا للابنان كافكاهد وبكوتكنا كان ابتع لألمه وإنعنه يحكمة ووضه المقادم بعدمة ونفذته كأرشي ملرواة عاياليني فضافخ ولدلاكل كمؤخ منبج ليسدة خلمة منادي والمنعد خلوده خلدة الإلباب ووي لوركه أفدون ومصومة الاصارة وين ما لمها عنكثر ويتصفعت اللعكون وتألما ملك وسكومة الأوجار ودارا لمنها بعلمه وحوالل والمسلمان وولاسلراء اعدام بلددام بولد د م كان كما العداد الشهدان عداسية ويسط الما بالنقيق وسدالهانيمنالية بلبروالمانبان وطانكذو الميسأدان العالمين لخط متدب الدائدة والمقتل المدري بعد در وحدد و ويهد استصاده مناه المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية ا استباع المدرية والتدرية والمال المدرية والمدرية المدرية ف مثاقاً سوسال ف متأشياً. لماعدًا لها ملجأ بأولما تراه للح الوع ة مدول يختري عن حدام و على المان المن من مدول و المنطق المنطقة وما المام الما المنزي بالخوام لما المام ال

يعدوا فانتعرف نعند ويبثين نشد فاحب الماكي طلا إسارات متلفة والخلوستاء بالمامل الماينيه طي والماء ينبن معالمة فريمة وله عان مسلم وينول بالم مع بريسين ما مه تال العالم حداله المه على تحت رحيانية طنعالاهالإلما يبتيه والإلا لمطنيه لعملرار اعتباراه بذي ح أحوا البسران معلول ح المحالية وينوا اللهائ والله إلى المسارة على المنادة المنادة المنادة المنادة المنادة الم الغارة ميداله إرادة المنادة ا الذن مبلوده وأذن البعلوية فأشرك لوالالمات فالالقيام اعتدوت فأسلك العلوجية فاما قدارا حساف فاق ساطرين ما وعنوان عنوان المستلمات فالبنوية لإعليع واستقرما بعقارن لاختلن حفظلوا غواقا تاصصارا تبيح لجأت كم إو خلاة الله من من عنه الا موروند سماء مار سرفاء عند عد نأورنى مأن بعيد مناج منا معلى نع بنتي كالمتاء بقرية متاجل بالخامنة ليغول الغرائب عاناه ما تلب الخاصة قالالما لم على التأويم بسن بيوير وتلل المبزلم واكت قالماذا فالحااليس ب مسو للمتصلات لمير وسلخطاع بسعتها وسهوات شام دلين عشاط المساحة الذوجشر جودنوا بكراجن ولعندع لمبرا وسيتال ما تاذا بسعدا انتاصله يخطئ المتلج المتاب سالمالة المريك فالمد بفرا وسالاته من المستقبل وحاغتانان فبذاقكوين فالمادان باللي باسباط طارا احسالف يأن مهروز المال التلب المالي والمار وليان المالية المناسبة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الاستراكة التلب والمالية وماسة المالية من المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم ومذامت بلب بالميل المناعدة المناسكة المنابع المين المدارس لميانره وودا بنامطان عذائر تيسآ ومذافئا معشنافا للشل ععكاتك مكاءبت ل على في إذا لا من الخطيعة للعيب ذال العالم عدا بفرلين حد وف الانوالماللندالقالات إمانا المالان وترفقه على الخطئ وأما المضال الذينة إن فرادية شها سهنها لتنقيط المنطأ . شكالب إن ايرت حدث بترك من الخالث يند شا الذي المنطق الذيك مالجيج شالانا واعدو استبسان المتطابيقلاني تتنص مشاوالنااف تاتري

. .

باشرفك ليذالها عليام اوبان اللغ فالانتطع اخرفه عنالتين افعذت حابنك فيسالا بأرول مسيوا فاندحد فالداله إساسه معسائل بساله فالمترام اختلاف أوالم المتناه أنفاط والمتناب والمتناب والمتناء المتناء والمتناء والمتاء والماء والمتاء والمتناء والمتاء والمتاء والمتاء والمتناء والمتناء وا لاز وقيعشدا خدالغاب واشدالغاب الماكمين علىاكا فرلازة ذب اعظم بمقلقم بعضا الأمماكم باستلى معاديد والدورة من المعادية والمارية والمارية والمالي المحاليط المالة باسد المكامساندان من المرابعة بالمبينة كذان المالية أعالية في كالمتر تعلق والمرابطة مُرّعها برأ المبارات المستعد والمدينة المبينة أو بالرفع سندانه العقاب وصعة بالمح ملحان حبث المالهان المدينة لمدولة بسنونة أو بالرفع سندانه المعالمة المرابعة وإحواجه المستعان يبوس بلواكمة للاالما المتهاد عنب المدنب واحتكان العديميل شاه ينعب على جب والاستراحة العرب ما مغرب معه العد لمعالمت المناع عند المتعالم المعالم دارد بدار به نشاند من والالمادم المادم الارد والمدادم بهم التنافذ من المدادم المرد المدادم بهم التنافذ المدادم المداد دار ما المشبب بدومه وبدان المال فاتا برفارة بولين المنزلة الشوديدي. المار ما المراكز مجالعالفتاده تالدواعب اتالميستند فلفا والدولان المختا ستساس ماناده والح و المربط بالمبادة و المربط و المان المربط و المربط و المربط و المربط و المربط المربط و المربط ا شدنارات الاتارين المستعبدة المستعبدة المستويد الندي الكات الاعداد المستعبدة المستعبدة المستعبدة المستعبدة المت المستعبدة النبود كانت واستوان تذكر كفت للفادة بالمرب من وسوار من والمرب والمرب والمرب والمرب والمرب والمرب والمرب والمرب وسياسة المراب والمرب الألفائلية الفاسق المالية في المنظمة ا منال المنظمة ا المنظمة الالانوسام كيا عالمد ميهن الدائل الندجية ع مع مع ما موجود الموادية الموادي چە ئەسىلەن ئاسىرى يەن سەسى سومىسىدە ئەسىدەن ئىز تان ئىك . سىرى ئونداللەن سىدارى بىدا ئاردۇنغالدارلەن كى كافداللەن ئىدى ئەسىرىيە تەرەپ بع زمين البرا الإمان ويون الدي بالرك وسوس الدورة بالمناداء

يخياد كمانة ويستمان كم يستعلى المراجع الماراة المدرسة والماراة به خانه و قال اسالان و سراسوا بدور به به بیند استان با الدور این استان با استان با استان با استان با استان با استان استان براستان در برای با استان با استان استان استان با استان استان استان استان با اس متكحة وعستين ةل المنط عما وصن ماكمنا عبوف منا لرساسها مع ومع الديو وكالم يتاكن النافو من الرسل بهت بالاتفاظ المال مل المالية المراكز الميال المالية المراكز المساورة المالية المراكزة المراكزة المالية المالية المالية الم حاصة مِشْفَالدَّة وَظَلَا لَسَدِيهِ مَا لَلْهِ الْرَسِيلُ وَظَلَلْهُ فَالْمَا مُثَلَّا مُثَلِّمًا مُنْ مَا معاجبت وتبعاد ميده مناجدًا وفقا استهزار من المشاشات المراكز منظام المنظامة والمستخاصة المندة مخاند تربنوا لأمدام طالكا سولكن للذيمة طال مدخص فدلاك وللزملة كأالنام بأعهم امترنا لتشديري الرسلة كفالمنا بني ناحدان يقدان امتة والموصوب عراكورل وابدة ان ميتدل انتاجه ولا مريث شبالم وليراكور أمير الماريذ لا وعدمة مكام اخراج والدائد الدائد الدائدة المساورة تريثك الالغالم لفة فهجت عن متكل إخبية عن نعير المعالمة والعراء حليهبت واحدفال السألم المحال أما لموالل فسروالهمأ تواكلواحية للفعل مرحل الشاكني لدا (الهاية الصده مع مصري بعد مي متحالية مناسان لمورد والمايا في أمان المالية المساورة المساورة المتحالية المالية المارية المساورة المالية المارية المساورة المتحالية المتحالية المتحالية المارية المتحالية المتحالية ا الأنبخ لسكا وسناه أرمز فعذ وغاامد ويؤاله عاانوا المسال ويتسبط ومة أو يواري الدي العالم المساعدة كمدة ذلك منذ أسال العرب المائية المائية يجتما عالى المساكنة المنظمة الكافية المديد خاصراته والمائلة المساكنة المائية المساكنة المساكنة المساكنة المساكنة بعضد عادمة فالمساكنة المساكنة المساكنة عند المائة والمساكنة المساكنة المساكنة المساكنة المساكنة المساكنة المسا بخشد نشا ف هزای به با ما این است ما اداره سب و با دان سب میزای افزار میسود.
بی با شام کار این اما نیسان ارتباطی با شده است با این از این با با این ب والاحد الما يزفزان بسبري والاسب ع الإنسيون و باينسدن والتكالم سالع فك الى الادرا م في احد ارتج و بالت يكون من اندركا الاحداد مشا طادين السيا لجيب ويعرفك خاخ در البرييع اللم يحد فهاراك

-EX3 1A4 EX33-



# [النسخ الخطية لكتاب الوصيّة (نقرُّ)]

الفُصلُ الثانيُّ: الفُصلُ الدراسيُّ للكَنَّابُ

أسعد أفندي (س) (١٢٩٦)

وحية المنأم فالمعابد

المفارخ البكنة قال امامنا امام الاعظم سراج الاتمة كاشف ألغة وفي الظلة لمامري استوصواعنيه اصحابي وتلامذنك اعلما اضحاب ولخوان أن مذهب احلاتسنته والجاعة على انى عشرخصلة في كان منكربستيتم عليهذه الخصالة تكان مبتدعا ولاصاحب المرى فعليكم بهذه الخضال حق يحوينوا ف شفامته بنيا يخذم المائدة عليه وسلم الكياالايان وهواقرا دبالمسان ونعهدين بالجنان ومنفرفة بالعدب والأفرار وحد الا يجرن إعانًا لا نه لوكان اعانًا لحان المنافعون كلهه مؤمنين وكذاه للعرفة وحديما لابكول

إمانًا لا فيالوكان يد إمانًا لكان احزاكت اب كلهم 2 مزمنين فالأجدتك فحق المنافعين وأخد يتهدان المنافيتن لكاذبون وقاكرا لله ضالى فحق اعلاكك الذي ناتينا حداكتهاب يعرفي تمكا يعرفون ابنياد حسر فعلكم يان لإويد وكه ينعتم كم بة لايتعبية وعتبياسه الآبزيادة الكخزولاينهور زياديترا لآينغهان الكخزوكيف يجوز اذبكون التشخص للاحد فحاله وواحد ممتمتا وكافراً والمؤمن مزَمنَ حقاً ولكلف كا فرحقاً وليس فألايان شك كاانة ليس فالككن شكة بغوله متالى اولئك عسم المؤمنون حقاً وأولئك م الكافر ولذ حقاً والعاصوت من امَّة مجدِّ عليد السَّال م كلهدمؤمنون حمًّا وليسوا بكورًا

> ماذ الكب إرب فنالاندتمالى أكث ما عوكان الب يور المنه لتوكد شال وكل شئ ضاده ف الذبر وكل تنيه وكبرستط الماء يحتشق أيشرك بان عذاب النبروانع لاهالة وسنوال منكر وتكيرحني لؤ رُودِ تُهْمِّعاً دِبْ فدالك والمجنة واكنارحق وقدخلهما أهدضا لاشخاب والعفاب وهاعلوقتان كاحليماكة والتقيدان وكايفها احلهما القولدتعا لي فيحق المؤمنين أعدّت للتقين وفيد عَوَا كَكُرْهُ الدِّن لِكَاوِن وَالْكِرَانَ حَقَ لَعُولُهُ صَالِب وتفع الموارين التسعاليوم القرة وقرآء ألكتاب حقّ لعوله تما لم اقرأكما بك كن بنديد اليوم مليك حبيرًا نَاسِهُ مَشَنَّ نَعْرَ إِنْ احْدَقِتُ بِحِيعِدِ. النَّنوي

بعد الموت ويبغتُم في وم كان مقداد • خسين الحذ سن 4 6 الغزاء والقولب واداء اعمقوق لِعُفراهِ مَسْعُ وأنَّ أَحَدَ بِعِتْ من فالقِود ولَعَارَ المتعمَّا لِمِحقِّ رومُ احلاجَتَه بالأكيف ولانف وكاجمة لتوله تتا وجره يومنذ نامنرة المرتها ناظرة ونسفاعة بنينا لودصل المتع تعالى عليه والمركم لمن كان عواع إلها عَقُ وان كان صلحت كين و عايشية رضياً فذ مصطحنها بعد خديمة الكيرى افعنل سساء العالين وعالم المؤمنيق وملهرة مذاؤنا وبرئية عاقالت الزوافغل فن شعد عليعاً بالزنانيو ولدالزنا واحلالجنة فالجنة حالدون واعوالنارفانة خالدون لنوله نت فحق للزمين اوثثك اصار كابت يهاخالدون و وحق الكفرة ادائل ع ميهاخالد ون و ت

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسيِّ للكتاب



لاله لي (۲٤۱۰)

المذين أسنام التابع وفياله كما بع فولا إسارة المنابع في المارة المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع المنابع في المنابع في

£8.58

م المنظم المراق المنظم المنظم

بالرّنا فهو ولد الرّنا واج الحيدة فرقيدة خالدون وام الكنا أرف النار الخالد والشخط المراب في خط المؤمنين اولنا لصحاب لمنه عم يها خالدون وخ حق الكنوكا اوليك صحاب المنارع بها خالدون منت وصية المبارك بحدالة على نبذا محدو آله المطب ب

-4**%3 (141) 8%**3

£\$3

#### الفُصل الثانيّ: الفُصل الدراسيّ للكناب



برنستون (ب) (۸۱۲)

الَّذِيَّاتُ عَندا مُنْكَالُونِ الْحَمْعُ الْحُمْعُ الْحَمْعُ الْ



الوَصِينَة النَّيْرِيفَة اللَّهِفَة المَفِيدَة اللَّهِفَة المَفِيدَة اللَّهِفَة المَفِيدَة اللَّهِفَة المَفِيدة وَالْتَخْرُمُ وَصَنبُ اللَّهُ وَصَنبُ اللَّهُ وَصَنبُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَنبُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَنبُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَنبُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَحْرُقُ وَصَنبُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

المُوْفِيدِينَ اوُلِيكَ آخَابُ أَجُنَةِ مُعْمِفِهُ الْحُلِيدِينَ اوُلِيكَ الْحَابِينَ اوُلِيكِ الْحَابُ النَّارِمُمْ فِهَا خَلِافُدَ وَهَذَا مَا انْهُ كَلِينَا مِنْ غِنقَادِ آخِلِ الشُنَةِ وَلَهُمَا عَوْفَ هَعُودُ بِاللَّهِ مِنَالِيكَةً وَالتَّهُ فَالْمُنَاقِ فَيْ مِنَ الْجِدَعِ التَّلُعُيلَانِ وَالتَّهُ فَعَالِ اللَّهُ مِنَالِدِ لَمَاعِ التَّلُعُيلَانِ







# و(مد)

بسراه الرحم المحمد ومداه مقال ابت استدن والمستدن المحمد المحمد والمحدد ومداه مقال ابت اساله من واستوه والمحمد والمحدد والمحاسة والمحاسة والمحاسة وضد المخاصة والمحاسة والمحاسة والمحاسة والحاسة والخاصة المناعث ونوعا في كان يستنم المحمدة المفالد المحكون ستوعا والمحاسب المحوى المفالد المحكون ستوعا والمحاسب المحوى المفالد المحكون ستوعا والمحاسب المحكون المحاسبة أو أحك الإكمان وموات المحالة والمحاسبة أو أحك الإكمان وموات والمحاسبة المحرفة والمحاسبة المحرفة والمحاسبة المحرفة والمحاسبة والمحاسبة والمحاسبة المحرفة والمحاسبة المحرفة والمحاسبة والمحاسبة المحرفة والمحاسبة المحرفة والمحاسبة المحرفة والمحاسبة المحرفة المحاسبة الم

والتفال و في الما الكان الدي إنباع الكان بولوب كا بولون اسباع صل والاعان لا مود و لا مع لا المون اسباع مصل والاعان لا مود و لا مع لا يون المع لا يون المع لا يون المع لا يون المحتود و المع لا يون المحتود و المع يوم و مع الا المون و مع الما الأن المول المحتود الم

1823

762

وكيري أو دو والاحادب والمسنة والساري وعا علوتنان الإبنيان ولاينني اعلما الغوله خال إرحق الومنين أحدث المقنق وفيعق الكاوي اعرت للكاوي خلتم العدتما لي للثواب والعقاب والميوان عي لقوله ضال ومنع الوارين العسط لو والعسيمة

نشونان العد تسالى عبى الوفى عدد الوب وسعديدى الوم كان العد تسالى الم كان القد حال الد تسال المعلقة عن المعلقة عن المعلقة عن القود ولفاء العدة الاحدة عرومة كام وسدى كلات ولاحدة عرومة كام وسدى الدب القولة شالى وحود ومنذ المرة الى دها ما طرومة ومنذ المرة الى دها ما طرومة ومن المان كان العلال للاسلامة ومان المن المان كان العلال للاسلامة ومان المن المن المن المن المن المن المنافرة الوالومين وي المنافرة الوالد والمؤلف، المنافرة الموادر والمؤلف، المنافرة الموادر والمؤلف،

دائم الفقرا ولوكان بعد الفعل لكان من المحالي صوالفلا الاستطاعة ولافوة ولاطافة المحلوت في خلام بقار الاستطاعة من الله • الفنك المشكر المشكر المستركة المسترك

نقران المدع على المغين واحب بالسنة لليم يوماويلة والساؤنانه ابام ولبالها الن المدب وود بذلا وي المعنى واحب بالسنة لليم يوماويلة المحتى عليه ابكتو المنه قريس الموالتواق والقعسو والانظار في السفورضة بني الكتاب لقوله تعالى والمعنى من المواحزة العدب المعنى المعنى

6



#### الفُصلُ الثانيّ: الفُصلُ الدراسيّ للكَنَّابُ



مكتبة انقرة الوطنية (١٧٩٧٠٦)

120

الايان لايزيد ولايقص لاقد لايتصق ريقصانه الأبذيادة الكفرولايتصقور زيادته الإسقصا شالكفروكيعنص ان يكون الشخص الواحد فيحالة ولحدة مؤمنًا وكافرًا والمؤمن مؤم صعقا والمافركا فرحقا وليس فيالايان شك كاائدليس فالكفرشك لقولد تعا اولئك هم المؤمنون حقا واولنك مالها وون حقا والعاص منامة مخدكالهممؤسنون حقاوليسوكافرس فضراه العلفيوالايان غيرالعلىدليلان كثيراس الاوكا يرتفع العماعي المؤمى وكآ يجوزان يقال يونفح عند الايان فان الحائض والتنساء يرفع المتدعنها القبلوج كخ يجوزان يقال وفع المستعاعنها الايمان اوامهابتر الايمان وقدقال لهاالشرع دع الصوم شاقصيد ولايجزان يقالدع الإيان تمراقصيه ويجوزان يقالليرعلالفقار الزكوة ولاعبوتران يقالليس على لفقيوا لإيان وتقالا للنيروالشركلهمن اللهتعة لانة لوزعم احدان تقعير للنيروالشوّمن غيره لصاركا فرا بالله تعاو بطار توحياه انكان لدالتوحيد فصرانق جاإلاعال تلشر وفضيلة فهيدج

هذالكناب نغر

لسب العالمين والقبلة على التحديدة الدرائد رب العالمين والقبلة على الموصية الإمام الاعظم ابى وصيده الجديدة والعلم المعالم الموصية قال علم الموصية قال علم الموايا المحابي والخوان المحاب الموصية والمام الاعظم ابى خصلة في كان يستقيم على هذه الخصال الايكون مبتر والمضاعة بنينا لمحترم يوم القيمة الإيان اقرار التسان والاقرار حدي لايكون ايماناً لاتعالى على ايماناً لاتعالى الماناً للايكون ايماناً لاتعالى وحدها لايكون ايماناً لاتعالى وحدها لايكون ايماناً لاتعالى وحدها لايكون ايماناً لاتعالى وحدها لايكون ايماناً لاتعالى على ايماناً لاتعالى الماناً لاتعالى الماناً للاتعالى على ايماناً لويكون ايماناً لاتعالى على ايماناً لاتعالى الموالدة والمعالى المنافقين والعديث من الماناً فقين الماند وقائدة في الموالكتاب اللهي المنافقين الماندي والمحالكتاب المعالى المنافقين الماندي والمحالكتاب المعالى المنافقين الماندي والمحالكتاب المنافقين الماندي المحالكتاب المنافقين الماندي والمحالكتاب المنافقين الماندي والمحالكتاب المنافقين الماندي والمحالكتاب المنافقين الماندي والمحالة المحالة المنافقين الماندي والمحالة المحالة المنافقين الماندي والمحالة المنافقين الماندي والمحالة المحالة المحالة المحالة المنافقين الماندي والمحالة المحالة الم

الإمادلا

كزوالاتمولوجوب الظهروات بلمايان من مده العنم ولايان من مده ولايان من يوجود والمعدم المائة كالمائة لولوجوب الآلكة والمائم من وجود والعدم ولايان من عده وجود والمنام من وجود العدم ولايان من عده وجود والمنام المنارة فهوا شبات القطرة بين امروام وجودًا واتباً للكم العارق فهوا شبات القطرة وعدم أليرام وجودًا والمائة واتباً للكم القيام وجود الشبع بعيد القيام وجود بعيم كومل وجود الشبع بعيد الآكل القيام بعدم الآكل وليلم وجود بعدم كومل الجود الشبع بعدم الآكل وليلم وجود بعدم كومل الجود الشبع بعدم الآكل وليلم والمائة الوجود بوجود الآكل واتبائك العقالي فهو والمسائد المهاز المهاز والمواز التأكيم والمعلم واتبات المؤوجود والمعتم المائة الوجوب والإستقالة والمهاز فالتناب والمنافظة الوجوب والإستقالة والمهاز فالتناب والمنافظة والمنافظة الموجود وحدمه لمائة الموجود وحدمه لنا الموجود والمائة المائة الموجود والمائة الموجود وحدمه لنا الموجود وحدمه لنا الموجود والمائة والموجود والموجود والموجود والمائة الموجود والمائة الموجود والمائة الموجود والمائة الموجود والمائة والموجود والمائة الموجود والمائة والمائة والمائة والموجود والمائة والموجود والمائة والموجود والمائة والموجود والمائة والموجود والمائة والمائة والموجود والمائة والمائة والموجود والمائة والمائة والموجود والمائة والموجود والمائة والمائة والموجود والمائة وا

ولغوله تعافي عنى الفيل المستان الجيئة منيها خالدون وفيحق الكفار اولعك اسحاب النارج فيها خالدون كنت عنت عمت عمت عمت

شمياب السنوسي

المالمالمال

الكانساب المراوننيد وبنقسعال ثمثة الحسام شرح وجادى ويقلى فالكر إلى المدينة المتعلق بالمعال المعالمين بالعلب الابلعة والوضع لها ويبيعن في الكلب الإبلعة الوابعاب والمندب والخشير والتراوية فالإيباب والمندب والخشير برسلمه عليه الصلحة والشاوم كالقواعد الغيس والتراوية والشاوم مناه المعاملة بالمعاملة بالمعاملة

النعال

المدالم المدالم المدالم المدالم

**\*\*\*** 

#### الفصل الثانين: الفصل الدراسين للكناب



لاله لي (٣٦٩٣)

لِنَدُهُ وَرَبُ الْعَالَمِنَ وَالْهَ لَمْ وَالْهَ لَكُومُ عَلَى الْمُلَامُ وَالْسَلَامُ وَالْسَلَامُ عَدَوَ الْمَلَامُ وَالْهَ لَمَ عَلَى الْمُلَامُ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

تَالَالَةُ مَا الْهُ فِي الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالِمَا أَنْ فَالْمُنْ الْمُنْفِئِهُ وَ كَاوْنِ فِي وَقِيلَ الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِيلِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ الْفَالِمُونَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَا الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُل

مُضَّاةً عَنَا بَعَدْ حَدِيَةُ الْكُبْرَى أَضَلَ لِيسَاءً إِلْعَالَيَنَ وَعَلَمْ الْمُونِينَ وَسُطَافِرَةُ طَلَازًا وَيَرِنَهُ عَا فَالْمَا الْوَلَضُ فَنْ شَهْدِعَلَهُ اللّهَ إِلَيْهَ الْمَوْكُ لَكُلُ الزّنَا كَاهُ لُلِمَةً فَهِ اللّهَ الدّولَتِ اللّهَ وَاعْلَ النّارَ وَالنّا إِنْ عَالِمُ وَكَنْ لِقَوْلِهُ تَعَالَهُ فَي عَلِيلًا لَهُ فَي عَلِيلًا اللّهُ اللّه ادُلْلِكَ أَنْعَالُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ الدُونَ وَ فَهُ عَلَ الْكَافِرَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الدُونَ وَ فَهُ عَلَ الْكَافِر اللّهَ اللّهِ اللّهُ الدّونَ وَ فَهُ عَلَ الْكَافِر اللّهَ اللّهُ الْمُعَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِثُ اللّهِ اللّهُ الْمُعَالَثُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَثِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِثُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ



#### الفصل الثاني: الفصل الدراسيّ للكتاب

\*

ياني جامع (ي) (١١٩٠)

295

درمنائه وضنائه وقدره وتغلينه ومكدوطه وقدفقه وكنابته فحاللي للحنوة الخلينية ليستالرانه وأكل بمنية وجهته وبرضائه وقصنائه وقدره ومكدوعله وفدفية فتخرج وكتابع فحالنح المغفظ والمعمية ليستبائران واكم بمنيت لوبعبته وضائد ليرجأ ويتنذين لوبتوفيقذ وجذ لوند وعلد وكتابته فحاللنج المحفوظ فسسر والمثالث تتراث القطمال يتزاستي عزخيران يكوبال حاجة واستقراد عليدوه وحاخذا احرثوه غياتين مزيل حتاج فلوكان عتاجا لماقدر على إيداد العالم وتديير كالخطرة يى وفوكا ويحتابنا لمللوس والتزادفيل فغالوش إيواكان العصالا عدى والمناعلق الجيراضب والراج نتزان المةإن كلناانة تتكاغي كالحق ووصيه وتغزيله لاعو وللغيري لمصصفته على لفتيق مكتن فالمساحه مرؤ بالداسة معنط فالصدور فيها لطيا والمبروا كاغدوا كتابعتن ونهااخالا لعباد وكلي التهيعال غيطوى لوده الكتأبة والمروف والتطامت والآيية ولولوت القزاد لماجد العباد اليها وكافي اعشفافا يم بذاته ومعنا ومنوم من ولا فى قال باداكان التنظاعنوق فوكا فإبد العظيم واحتشاسيوه او زال علكا تكافئ مقها ومحفوله غرمز إلى عند فصل ولملاس قام إلى اختراه إو الانت بعد نيسا تعلط اللاعليس إوبكرالعدين لمعرفم عنان فمعتى جنوادانة على جبدي لقول التاليق . المابقيد اولك للزبوبا في الماسيم وكل كاداسي هوضل ويبتم كل منوق ويبننه كلهناني شخ فسسل والساء مرفقهان البدييج اعاله واقراق واحريجاني فلكاد القاع فالمخاوة فالعالم المناوية فالمتاج تقرأة اعتقاقا للكن ولم يكى لهمطافة لونهم صعفاء عاجزون والاتشاعا اغتم وبرازتم لقواستصل الله الذى فتنكم لم مرزة كم فم يسيم فم يسيم والكتباد الدويع المال بالمواحلول في

بساعارونان · للدندريالساليمه والعافد النتين وصلى الدعل يداعدوالدومعبد اجمال وقفا لومام كيوبن سماعدهن الومام اظايوسفاين الومام الاعفم الاجنيفة براي أنت خالت قال الدمام الدعغ في وصيرًا على اصطلاح فتكم الته تشكَّا ان مذهب أحل استد و الحاصة على تخة شرِّص لمدِّنى كان يستقيم على المضالفة لعنده دعا لمص الاستقيم قالما الكُّلُّ واديادا اقرادانسك وتسديق بألجئان والوقراد وصولا كحوينا يأنا لوقا وكأدا إياناككأ المنافق باكام وسنين وكذلك للعرفة وحدها لوتكويه ايمانا لديفا لوكا شايانا كناده اهلاككا كلم مؤمنين فالانتفاظ فع المنافق والديشهدان المان فق المان وقالله فيخامل لكتاب الذين انيناهم اكتاب يرفي كايرفين ابناءهم والديان ادين وطلايقع كأن لوتيعس ينتصأنه الدمنيأدة المكنزولا يتصورنها دتدا لابتصأن الكنزوكيف يجوذان يكوك الشفع الواحد فحالة واحرة سؤسا وكافرا والمؤس سؤس حقاوا لكافركا ورحا وليس الكفيطن ليتوليتنكا اوللاهم المؤسون حقااه لللثعم الكافرون حقاوا لعاصون مذاتية محكص فالتدمي وكالم مؤمؤن حاولي وابكافها فعس والعلف الديادا والديادة العل بالماكثير لمزاد وقات وتفع فيدالعل فالمؤمن ولديجوزان يقالماتنع فيالويات فان المايغ يرخ اعتبيها تدعنها العسلاة ولذيجيذان بيتال دنع تتها الويان اوابرها بزائ الايان وقدةال لهاالشرة وعالعتوم خماقعنيد ولويجزان يقاله عالديان نماض يجيز ادينالليظ فاختراذكرة ولايج نرادينال لميري فالغترادياده وتغذير لخيروا لشركات التقتطيا لونع لوذع احدان تقتور لمغتر والشرم زغيره لعساركا فراباه وبطل توسيق فس والنانى لمتهابن الوقال فالتلازة فربينة وخشيل ومعصيت فالنهيئة بامراه مكا وسشيته ويجته

ونفار

....

بلنت من بلاكيف وادجه وشغامة بنشاعت خدمه انت مليسوم لتوكوم مواصل بلنة واداكان صاحبا لكبرة من وحاشفة مبدخديجه الكبري اخسال أدا احاديث وأنه المؤسئين وصعل من الزارية تماها ان الودان فغراشه عبد ابالزيا فوللا الزنا واحل بلند فالبلنة خالاون واحل النارفا انار فحالنار فالتارط الدون هي تشخيط فحاف المؤسئين اولان اصحاب لجنت عرف حاسا خالدون وفعى

المکتار اولئاناصحاب لناوهم فیصا خالدون مشت الوصیت شا لبارکت بمدالت نشخا وصف اعدیجیدنا مخدواً کسه المال ذللرامعهم وانتا مرجلئ لمفتداست أ خا المؤمن الخلع فح أيدن والكافر المباحد فح كمفع و المنافئ المداحم فيضافه وآنته فتأخره الموافئ العماق على الكافر العمالية المتعادة وعمل المنافت. العنظر محافظ التمثل القرائد المناس القراريج مينى بالقرائط في نون الميلوا وبالصاالية آشوا وبالتا المناخق واخلعوا فدسسل وألثاس نقرابه الوستعاع يسعالغعل وقبل انفعل وليبعد انغمل لوندنوكان قبل الفعل كان العبد ستغنيا من التقامكا وقت لملاج خذاخلوط مكم العرافز وتتكا واعدائغ فامام الفقراد واوكان بعداللعراق الماساس المحاللة ندحولهاد استطاحت ولاطاقلة فعسل والناسع نتربادة المسج ط يلتزيّن هلقيم يوما وليلة والسبا فرفكت ايأم والياليها لان الملديث ومره حكذا فع الكمانا أيخيف عليا ككغزاه نه وليبعز لملبزا لمقاتر والقصروا لونعاار فحبا استريخصت لنعما امكاريكل عكاما داضرتم لحاله بخالليرط كيم جناح اده تقسرعا بما السلق وخالونسا وقرا-قطا فراكا ناستكم بريسنا وبلى سغريشوة سزايام اخرأ سسو والعاشريغ بإدا المدتلة الر القلهان يكتب فقال الغلم ماذا أكتبيارب فقال اغبيصائه اكتب ماعركائ الحاليان بم مغرأ تتأه كالمثن نعلوبط الزبروكل سنير وكبيرست عاده سيرو لملادى طرنغ إبت عذاب التبركان لوعاله وسؤال منكروتكيريق لوبرود الدحاديث والملت والمنادمؤه فك عفوقتان لدحلهما لعق يتتفأ فحبط المؤسؤوا مدت المؤسيق وفحيحا لكنزة اعدت للكافراؤ خلقهادشه للغاب والسقاب والبزادائ تعتاه مطا ويغتع الموادي ليع التس وقزاءة الكتبين التهتك الزاعتابك كغ بنسكرا يعم مليك حسيبا وأستأ حشرافة بإن اعضرتك بجيعض النوبوج والمحات وبيبهم فأنها لاستداره خسيرا المعكنة التداه والأاب واداء للغرق لغريستطاوان اشديب من فالغورولغاء اطعامة أذكل

18

- 4**%3** 197 8%3

7.1

لعرامه العرام العرام العرام العرام العرام العرام

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسيّ الكناب

**₹** 

نسخة (أ) ٨٤٤ه \_ أزهرية

-13 Pm

5673

الما المعلى الما المعلى المستعلى الما المعلى المستعلى المعلى الم

5 (CL1)

وسه البالم المستمالية من المستمالية من العدام المستمالية والمتحروم المداوم المستمالية والمتحروم الما المرحم المداور والمستمالية والمتحروم الما المستمالية والمتحروم الما المستمالية والمتحرول المستمالية والمتحرود المحتود والمعلم والمتحرود المنهم الما المنهم المعلم الما المناور والمتحرود المناور والمناهم الما المناور والمناهم الما المناهم الما المناهم الما المناهم الما المناهم الما المناهم الما المناهم المناهم الما المناهم المنا

У.

من المام وجعا مغرواه الحرود المام وجعا مغرواه الحرود المام وجعا مغرواه المام وجعا مغرواه الحرود المام المراح المام الحرود الماره ال

ولا تا و فرجان تكم مرسا او هي غرندي مزايم أخرد حالم نترا فاهم أو التلكيم المؤاخلية المواقع المؤاخلية المؤ

بای دول) در بخد اجعیرت در در ای بود مواصله روی اور تناله بنداری استام می واصله ای در ولی ادری معروفات

- KS 194 833

+83

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسيّ للكتاب



دار الكتب المصرية مجاميع طلعت (٢١٥)



مراب هم الاست من المان المدر المرابع المرابع المواد المرابع ا مندان معروض المالية إلى المالية والايل الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية ومع الموالية الموالية المقال الموالية (ومعدد يكون إلية الموالية والمالة والمالة والمالة الموالية الموالية الم



المجالين خاماره فلي المنافق المان تعاد في الزواعة To the second state of the second المالية المالي المالية المالي aga perculayatan dalah











نسخة (ف): الفاتح (٥٣٩٢)



116

833

البختة في المجنة خالدون وابل انداري الشارخ لدون لقول فضى في تحيين اولنك اصحاب لمجنة بهمضا خالدو وفي حق الكفآرا ولنك اصحاب إلنا بهم فيها خالدون تم بعون الشقسا لي العب والكافل لغيد العالم العامل الرجد والكافل لغيد العالم العامل مدالبركلي رحمة الشعليد وعلى الإعلا والعسلما، والفقاء ابن تعدالكا



الفُصلُ الثانيُ: الفُصلُ الدراسيُ للكَنَابُ

£\$3

طوكيو (١١٥٥)



مرالله افتطن الوسيم على أرباه وت العام العظم أهدفه بدالشين والضلوة والسادم عكرت الريلين متاد والكحبة المجهين صلانان الوسية الامام الاعظم الوجيفة رورة الله عليد فيل 0 مرض ابوتمنيلة تعمالك عليه اجتبع احتمام عناءه واستوصوامه وصبة علطاب احالات والماعة فامر بخاص حتى اجل فجل غَلِظُهِ وَاسْتُهُمْ قَالَ اعْلَوْ احْعَانِي وَاخُوْنِي أَنَّ مَلْحَبَاهِل التة والجاعة ائنا عشد نوعاً فين كان بسنقيم على النعاللا بكون مبتديمك ولاصاحب الهوى فعليكم اصحابي واخوني بهاذ والخصال حتى تكونوا فيضفاعة نبيناتي علياتهم يوم الغيمة فعالله الاقل الايلاهوا ألمح بالك وتصديق بالجنان وسفة بالقلب ووالافرار ومه

ولاجه بدفينه كالوقعة والمتالكولية وجوه بومني نامط ناضة الى رتبها ناظة وشفاعة عمادعليه السلام حوكالمغين وانكان صاحب لكبيرة كاخال الذي عليد السلام شفاعق الصل ككبارثو من اتني وككل من كان اصلاً كذلك وعائِسة رضيالله تقاعنها بها جنا بجدا الكبران افضل مساء العالمين وهي امر المؤمنين عن مطقرة عن الذيا وبرتية مزالل كافالسالتوفض فن سنيها عليها بالزنا فليواصلهالنار واحاللميَّة فاليمنَّة خالدون و اهلاتنار فالنارخالده فالفواد فتعف المؤمنين اولتك

اصحاب الجنة عرفيها خالدون وفصعا لكفرة



#### الغصل الثاني: الغصل الدراسية للكناب



ازهرية (ج) (٣٤١٩٧)



وضعهنها لمينان أأالافلير معدلاته ينابلنا آثا المالاكالكافات النافعون علهمة ومنع وكالمالكان وحدحالاتكوذا يمانا لاتعاقا وكالزاع لكالما فالكالحا كلهم موسنين فلاا عوتعاف مؤالمنا فقير والدجيتهما ف النافقين كماذيرن وفال الاعاقية إطراككار النين أغيناح لتكاب يعفونه كابع بقوناب موالايان لابزيه ولاينغص لآنه لابتعثور زيادنه أنجنفساذ أكار لأبتستو دنفسانه الأنبيادة الكرابك بجوس ا بالربكود الشخص الواسد وسالة والمعتدد عرسا و كافاً والمؤسم ومرخا والكافركا وبخا وبسروا الإكاث كالعابس فالكوسك لعيله عااولكام الزمني سفأ وأولتك عياكا فهذ سفآ والعاصد ناس أمة تتيسس اهدمليه وسلملهم ومنون حقاد بسوايا فرين والعمليموالايمان والميمان نيواتعل بدخيل وكثيراس الامقات بجرنان يرفع مذللؤمن وكابجوزاذ بفال ارتفع من الإيماد مُعَادُّ المُعْتَمَدُ يوفع العنطاف المُعَالِمَانُ ومسوم وللجيرنا فيعالدنع منها الإباذ وأترضأ



إسمالقا لرحز الرحيد للمدهدوب المتأ للؤوالصلرة طرسية الرسليزجمذ وآله دصب ابععين صدّاكاً ب اوسية تلامام الانظر رحمة الادعاب آمام الاختصآدى الاستكاكف اخافزيد وانتاوح واسرومونع الطوقة مظهل للقيقة مسام الشبعا المباحد طاالضفيذا ومشينا خانبذا استين الادكتاعنداجمعيز وآرشاه طاعتفا وه وطبط كألحأ. السنة والمبساعة لكامهوامام المسلين مبضك ييكا استيمع عندما مصابه وتلاميلا موقدا للتعواسنه يخذج المله واحوالب والجامة فأقرجنا وعفاجلب ييكن المادم خلف ظهده واستنداليه فوقالا على اصحاب واخوا فومقكم اللة فطا الأمذهب احلالسة والجماعية مؤائزه ليرضلام فكاذمكم يستقيم طاحذه المتسال البكوذ ستدعا والمساحب العوى فعلكما معما ويلغوان بعذدا لمنسالهن تكونوا وشفاعة نبتيا محدس آلطي سأبرم النبعة اقراها ألابآن والاباذ موافرابال





وتسديق

(1)

المحتوات الإسلامية كالمدام العراد المسائة والسائر المسائة الاستحادة المسائة الاستحادة المسائة الاستحادة المحتوات المحتو

المفتود لقرادها وازاهدست مزوانشدود والمناهدة المعاددة وردن المواليات بالكندولات والبيره الميان كالمؤافئة المواليات بالكندولات وسيات كامرا كان اصل الميان والمنافئة وسيات كامرا كان والمواليات الميان وحيات المواليات والمنافئة وا

ب مدینها شاده و و دوم حدفیها شاده و ف است از ساده و دون برداده کتام نه البداله کتام نه ماده انتخا

forth-







#### الفُصلُ الثانيُ: الفُصلُ الدراسيُ للكنابُ

دار الكتب ١٤٧ عقائد تيمور

النبطأ وسخاله مكر وتكبري كالزاع الغموا كادة المصع فالمده فغازي وصعطة الفرجعذ اسحقكاش الكفادكم واجعمهماة لل شئ ذكن العلماء بالفاكب من صفات للترفع عزام حائز الفولي بري البد الفاكرة وتجوناه بفالبر فتحنا عل وجل باو زيط كليفية لسوة وسامله ولذب لصن طريق طول المضا وضيصا حكان المستحاكات والمخاطالمع فرب بكرك والعامي بدم مككف والفرق إبعد والاف لابغ والمك مي مكذلك جراع فالخند والوقع فان وليلاكب والذان متزل فاستعال التعاف والتلاء وهوفالصاحف في قابات الغرين ومعنى لكليم كلراسنونه فالعضبلة والعفوة الوان لبعنها وخبيلة الذكر وتضيلة المذكود شؤابية الكرسي لون الكيكوني حلالالله نع وخفت وصفانه فاحتممت وبرا فضياتنا فضيلة الذكر وَصَيابَهُ المَذَكُولِ وَلِعِعَ أَحْسَبِلَهُ الْلَكِهِ بِسَنْطِصَہُ الكَفَائِولِسِو للْفَكُودِخِهِ اَضَارِهِ لِلْكَفَادِ زَكَذَلَالُوالُومِاءُ وَالْسَفَّاكُمُ إِسْسَامَةً الْعَظِيمَ الْعَلِيمُ طلفضل ادنفادت بنها وكالدارول الديصل لادعل تمانا على الكفر فليطالب شمات كافرا وفاسم وطاه والراجع كافوا فترسول علية فكلملة ورفية ورب والمكافوم كن جيعابنات كرول المتده اللا المتطلغ كما كالوث انتئ س دفايق التوحيد فانه سبي إن يستفه

وتناميم الفعاد علما ورون بالو

سأءالمحلط

الديقه دت العالمين موالضلوة كالتركي لمن عبد عليات هذاكا بالوسة المسام الاعفراد حنيفة دفيحا تعشمكام فواء اسهد مساسديدا استعاعنه اعابه والوسيف وفكانه فالر علطروواسة فامرنبادم حتى جلس وتعاسطان دم خلفظره كالدو فه قال دصي الدعث اعلمها المحاب واخواف ان مذه المحالات و كالماعة وبنبه لمنافئ المني يوناله اداب كمن سناولوسا منهوى نعلكم بشاه فف الحن كونوائخ فأ نبتا عمدعا للتعدم موج الفيمة فالرالاغا هوالا قرار الملك والبقية بالجنان وآلو فداروحاه لوبكوه إيازالونه وكا إيازا لكالشاف موسبن فالمانته فيحوالمنافقين والله يستهدان المنافقين

وبجم بعضاد باللخنافا مبعل عليه بالتحافظة أمنول الديالي اخلموا أتنأمنه بان الوسطاعة مع الفعالا قباالفعاد لحديث ونهكا ملاهنع لكا العبد سنعتبا غوامته مع وقت الغمارة والم حكم القراقط أع واطعه الغف طانق الفقراء والمتكابعة الغيلها أ الهال لانرحم والفعل بجعن طاعة ولاطلفة لمطلقة فعلى للإنقاره كأفخ مه الله نع النَّذَا حد نعَرَاهُ السط للنعب والحصفه بعا وليلة والم ثلثه أبآم ولمباليرا لاته للعابب ويقطلظن أنكرفان يخرفه الكلك لوزقرب فالخنبرللنوا تروالقسروالوضا وخالدغ وخصة بنته كتكاميخة تعاثمان لغريم فحالو دمن لمبري كمياح ان خصوا من المستلق وفي الوطرا خابتظا خن كأشكم مصنااه على خضف ض ابام احراها تشان يغران الك امراهنم بان كتب فقال القلم ماذاكت بارت فقالما لمع فالنب إحيكان للبعالقية لغفاخ مكأشي صلح فالذبر فكالصغيم كبترسع الملة مسره فاؤة عذاب الفبركان المعالة وسؤاد سكر وكتري فالم مَلِكِ: . وَالدَّارِيُّ وَهَا عَلَوْنَا اللهِ الْإِن لُومَيْنِيا لِ وَلِيمِنْ العَلْمُ الْعَلْمُ فحة للؤنب اعتب المنتبر مفحة الكف اعتب المكافئ سلتماملة للتحاب والعناب وكلبزادسى لغوامنع ونستع للوائي الخسط لميناهيمة مغل الذيئ المفادخ لك الزاكابال مكاف الالجام عليان

المفودُ لِعَوْلَهِ مَعَالَى وَانَ اللَّهُ بِبَعِنَ مَنْ فَالْفَهِودِ وَلَقَاءُ اللَّهُ ثُمُّ على الله عليه وكنم حق الكل مزهوا عطلانة والكاصاح وعاب مدرخميد الكترى وصحامته عنها افضال العالمين وامّ المغضين ومعمَهُ فِي الزِّنا وبريهُ عَاقالت الرَّفاصِ فِي ثُمُّ لِكُلِّهُ بالزنا خوولد الذنا ماصل لمفت في فلفت خا لعف واعر الذَّ رَحُ النَّا رِحَالِمَا لَمُعَالِمُ لَعُولُ مَعَ حَمَّ الوَّهُ إِنَّ اوللك احماطينة جوذرا خالدن وعولكفار اولنانا محالك ز ا، عنه

خالدون

€8.3

#### الفصل الثاني: الفصل الدر اسي الكناب



لاله لي(٢٣٤٣)

125

ولصاحبا لمرتج فيكاني المسالخ تكلفوافئ فاعتبينيا نجدعك إلىكاث يُعَمِلُونَ بَهِيهِ أَنَّهُا الْإِمَانُ وَهُوَ إِفْرَانُ بآليكان وتضديفان أنان ومعرفة بالفكيد وَالْإِزَارُوحَةِنُ الْأَكُوزِلِهَا كَا

لَمِنَا مَرْضَ لِهُ حَنِيفَةَ رَضِيلًا لَهُ عَنْدُ فَالْإِعْلِلْ اصِّعَادِهَ إِنَّ مَدَهَا لَهُ الْنُسَةَ وَلَهُمُ الْمِيرَةِ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل ٱلْحِيْمَةُ وَمُلْكُلُوكُ إِنَّ فِي هِوْ لَهُ مُنْ فِي الْحِيْرِةُ فِي الْحِيْرِةُ فِي الْحِيْرِةُ وَالْمُؤْمِ

الَّنْ طَطْرِيْهِ الْجَنِيِّةِ عَجَامِدًا لِيَّهِ مِّهَا لِيَ وَمُصِلِيًّا عَلَيْ يَيْرُ وَجَدِيثِ بَعَرٍ وَأَلَا وَجَهُ إِنْ فَهُ إِلَيْهُا ﴿

افْلَيْكَ الْجَهِ الْمُلْكَارِهُ فِيهَا جَالِانَكَ تَمَّيْلُوضِ يَجْدِلْ لَسَّوَعُونَهُ وَجُيْنَ تَوَفِيقِذِوَ كَبُنَا اللَّهُ وَنِعِمَ الْوَكِيلُ عَلَيْهِ لِضَعَفِي إِلا لللهِ وَلَجُوجِهُمِ الِجَ فُورُ وَهُ فَالْرُبُ عِلْ إِنْ عَبُدُالًا



#### [النسخ الخطية للرسالة إلى البتي]

ط: النسخة المطبوعة بعناية الكوثري سنة ١٣٦٨ هـ

نسخة حاجي سليم آغا (أ) (٥٨٧) مجاميع

بگزالتبه کشوشنگللارد ده ل سنل ما تریط نی انداع لما یک نی اوادخوا ما الدو شیا مانتجاری نیست می تناود شادد با اکواد نیست ساوا ماکست می نیست ایس ساوش که داشتد در می ادد دیگارستان کارما و می شید در میآدد و ایستوری

ردن ا ده دجال سنك و دوس به من المراف و المرافق و ال

المادار الدن المادار والا تلم و الما الدار الد الدار الد الدار ال

إندعت

3.

ji



#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب



النسخة م: دار الكتب المصرية/ مجاميع طلعت (٦٩٥).

جاء في آخر الرِّسالة: فرغت من جمعه يوم الأربعاء السادس عشر من شهر الله الأصم رجب سنة أربع وأربعين وستمائة.

كاتبه وصاحبه: محمد بن أحمد بن أبي بكر الملقب بشمس الكرميني، أصلح الله شأنه وغفر له ولوالديه بمنّه وجوده، والحمد لله رب العالمين

والمحموص يفوالله بهائيسه بعد في شارك الما بالله والمحموص الولايال و ورسالله و ما يما الدورالله والمحال المورد والعالى المحموص الملاقا و والعالى بالهالله والمحال المورد والعالى بالهالله والمحال المحمود والمحمود والمحمود

و مراكبان ما نعاده واده و المدينة و واحد و المدينة و واحد و المدينة المدينة و المدينة

ما المحالة المستدا المستدان ا

\* Y.O 333

66666

ام ام ام ام ام ام ام اد ام ام ام ام ام ام ام ام ام ا



### الفُصل الثاني: الفُصل الدراسيّ للكناب

\*\*\*3

#### يكي جامع (ي) (١١٩٠)

بسائذا تغتج

المدند دبالمالين والصلق علريدنا عدوآل وصحباجمين ووكالدمام مجابيها عت محاا لدملم اى يوسف بمن الدمام الدعفها لم حنيفة مهى امتدعند انه خال اومام الدعفع فمثالث بسماحه الزحزالي يم مزاق حنيفة الحكامة المبقى لمرع على للفا خاطدا ليلناعة الكن أوالس الةعوامابعدا وميك بتوع التدوطاعة وكغياه حسيبا وجازيا بلغنى كأبك وذبت الذى فيم نعيمتك وحفظك لناوتداظ ومالذا لحالكاب بماكتت برح صاعل كخيرك النصحة وتا ذلك كادا موضع حندنا كتبت تذكران بلغك لحض المبطة والحاقيلة كأ صاؤوا داذ لكديشق مكيك ولعمظ بمانى تثخا بأعدم باحتن تشاعذ مرادحل وليه فيما احدخالتك وابتذعوا امتيعتكنيه ولوالوم إلوماجاميه المقاده وعااليه يخاصط اعتشاعليه وكم وكان عليه اصحابه متحة تمكا الناس واساماس ية لكفيتدع ويحدث فالمم كآظ أليك واعلمانه لوادمة، ان يَفعل لقديد لم انتخاف الكتاب اليك فاحذر برايان على شاء له وا تخافأن ددخل المشيطان عليك عصرنا انقدوا بالإبطاعة ويستل التوفيق لناوكل بجريج خ اخبرك اداناس كا وزا احل ثرك قبل الا يبعث الشالي المسارة موايد الا والمدارية المسارة الماريخ للالوسلي فدعاهم الماده شهدوا اندلااله الةاملاوس والوقرار بمامأد بدستنتيخا وكاده الدأخل فحالة سلخ سخاشأ بريئاس النزلينع إحمال وومدل يخاليسلي ومعتم فكالدات ل لذكك ميما وعاليد كأخرابريكم ما لديان احاد لدائد ومساديقها تنبط الما لتغول فحالوسلزي الإفاريك في المراكبة المعاد للزيت خزالية الم بعدذ كمدهل لتصديق فكان الدخذ بعاعداوم مالديمان ولذك يتول أشعروال اللين اسنوا وعلوا المصلغات وخال وص يؤمن بآنته وإيواصا كما واشباء ذلك ثألمة

فلم يكن المغتيع للعمل ينتيعا المتصديق وقدا صاببا لتصديق بغيط الحوكان المعنقيم معنيتما للتقسديق انتقل بزاسما لذيأن ومهتد بتعنبيسد العما لذاكا وكالوإن الشأس صيعوا المتصديق انتقلوا بتعنبيريده والعالمان وحهشد وحقد وبرجوا المطلم القكانوإعلهكس النزلمذ ومتآمره بداختلافهاان المناس لويختلنون فحانقعاني ولايتغاصلوه فيه وقد يتغاصلون فجالعل فقتلف فرائعتهم وجيمناه لالمتعادوه يت الرسل واحدفلانك يقول الته تتأشع ككمة الذين ماومخى بدنيه احالنا وحيسا البك وماوصينا بابرهم وموسى وعينيان اقيموا التين ولأتتخرقوافيه وإعلمانة المدي فيالنسديق بامتد وبرسل ليس كالحدى فيما افترمن م العقال وصن اين يشتكل فك عليك وانت شتيه كاسنا وجعجاعل بما لابيلم ممة الغرائع فضلة بسما ان تستميع كمث بتصديقه كإسماءانه مطافح كابدوان مشتيه جاحاد بمالدبيلم مزاه فأنفوه ارافأتيعلم سأيجيل فبزاكيوب العذالين سعرفة اخترتنا لصعرفة مهدك كالعذالين معرفة مأيتعلم الناس وهميؤينون وقدفال لتن تشكأ فح تعليمه الغرائف يبيتي المثه لكم ان مقتلوا وأبثه بكانتجاعكم وقالان تغتل إحديهما فتذكرا حديهما الدنهرى وقال فعلتها واعالتنا يعذمذ للأخابى وبلج منكابات والسنة على تعديق ابينا واوبخ من ان يشكل على الم اولىت تتولەقىما ظاغ ويۇپى مەنب دىئوپر بخىلى ويۇپم عامى ويۇپم جائرەلگەلا نيراظلم واخطاء مهتديا فيعش حماء فحالايان اويكون صالاعن لملح الذعرا خلاء فح بغيعتور علىالتدي لدبهم انك لغصار ككانقديم انفل انتمعن انك لفكف لااقتيم حاش اله ابن تفهم هذا وات بالتران اعلم ان الدمر لوكان كاكتبت بدايا ان الناس كا مزا عل تصديق قبل المرَّائع فل اجاءتُ المرَائعن كان ينبغ لا عل التصديق الم يحتنا

دارکی

التصديق بالعل يماكلغوا ولم تفترك ماحم وسادينم وماستقرم عند لمذاذاح لم يستفتوا انتصديق بالولعين كملنوه فان ذغب انهم مؤمنون يجرى غيام كالملسانيت وحربتهم صدقت وكان صوابا لماكتبت بداليك وان ذعستانهم كفار فقدا بتدعت وخالفت انبخا والغزان وان فلت بتولين تستتعن احل لبدع وذيمت اندليس بكافره للمؤس فاعلمان حذا التوليدت وخاد ضلابع طحالته عليسيطم وإصحابه وقدبسمى تحض كملتخ اسرأ لخامنين ويسمح رمغى احدمت اميرا لمؤسنين اواميرا كمطبعين فحالغ أتفركام بينوب وتدسى الحاط مربدم احل اشاء سؤمنين فيكتاب العشنية اوكانوامهتدين وعنقتهم وخدانش اصطبرسول لتدسئ تتعليس لم ولم تكن اختشان مهتديتان جيعا لما المريجة صدلك فوإنت سااعلم ذفرب حوالقبلة ونبااعظم ذانقتائم دماء اصحاب يخلع لأيست خاخت فااسم المزيتين مندلا وليستلهنديتي جيعا فأن زجستانهما مهتديتان ابتعثت وإن ذعت انعاضا قتان جيسا ابتبعت خان ذعران احبيما ستدليلكم والاظتناءة اعلماسب تغهم حذا الذى كتبت بدائيك واعلم الماقدا المانتوة تثك استلغمهم والديال بتغييب ثيئ مزانغ إييزفى اطاع المتدعث فحالغ الفوكلها واليك كانهن احل لجئت عندنا ومزترلدا لويان والعلكان كافراس احوالتار وإناحاب الهجان ومنتج طيئاس الغرائعن كمان ملمت أمذنبا وكمان عه فيللغيتران شأه عذَّه م انشاه خذل اناعذب على تغنيعه فصادن بعذب وان يغزل خذنبا يغغ والحاقل فيامنوس اختاد فامحاب بسوليات وياعل وأفاق حذاالونايك فاعوافتياء لدداهذا اسراعهاب محلطلاته والراستد والفقيع اخراد مطاءب الابراى ويخره مفسل حذا الماصار المراصاب يحاجل إستلم وانه

فادق عدهذا وذعرسالم عن سعيدين جبيران حذا امراصحاب محذع لميالستلم وذعماخك نأخ ادنصذا امتبدائتين عريضا نتعنهما وذعم ذلك ليننا عبدالكريم عحاصا وسيمنا إيمجى الاجذا امره دقد يلغى على ب العطائد بعنى متدعد حين كتبالقنية انديسي لطائدين مصنين جيعاوذيم ذكداميناع ببدالغ يربراه منانقيهم اخانك فعابلف عنازخم قال صنوا كحاة هذاكتاباغ انشاديي كمذولن وبالرجم بتعليمه على جلسا لشرحك الثه تكان يجك موالمسليل وأعلمائ انعنلهاع كمقر ومانعلى كمأنك يف مقلول المناس المسترس وانتدشي ككان مرجه إحلها الذى ينبغ إن يتعلقها وإتاماذكوب مرامر المرجئة فاذب قى تكفوا بعدل دساع احلالبدع بهذا الأس واكنهم احل لعدل واحل استة واغاعذا اسمتما بعاعل شنأدا ولعرى مايهى عدادلودى اليدالناس فحافقول عليان يستيهم اعل شأة البنية فلونعلوا وكككادا عذا الوح مدعة فهل يعجى وكلصاا عذت بدم اعوالعدل يثمانة الالعكماعية النطويل والتايكم التنسيريشروت ككالامورا لخاجيتك فعاكشت ب مُمالا اسْكُو عِلْ المَنْ عِنْ الله وظ العل المدع شيدًا عا على المعالم على الما المعالم المعال شا، التصني في الله وينسى بيرًا وا الله للستعاد او تدع الكتابالابسلة كم وحاجتك ي تناالت تلبا كميا وجنة وإنبذ والسادع عليكه يهة اح وبركات والماعة براضيكا دامتنهٔ ایدناکد آکامپرهاشگی

المعاين

فارق



#### الفصل الثانين: الفصل الدراسية للكناب

:K3 [

الأزهرية: (٣٤١٩٧)



#### دمید درسار بومسد الصفان السرنی درمیرین میسیند

#### المافالأهزالهم

الجدلاد ب اها اين والسادة على بشاجه و ورسد بعد در وى الدامه مقالانا مسلم الارزميد بنا الم المعقولانا وسلم الارزميد الشار بزميرة الم المهادة ومن المدار بزميرة المنافعة والمدار بزميرة المنافعة والمدار بزميرة المنافعة والمدار بزميرة المدار والمدار بناميرة المدار والمدار المدار المدار

المام الانظم فدسات بسياف لوميا لرجيد الدخاة فبسن البؤسام عليه خاذا حدالكه الصالة والأضالامرار أيسد اوسيله بنلوحال كتاوطا متدوكفها وعصيها وجانباليق كآبله ولعست الذون وزشيستك وحنطك لنابقه المتعدمال الكلاب باكث فكلاب عرصا طالترجية يد. والعيصة وعلى الدكان موضعه من ماكيت تذكرات الملك موم الرجدة وافاح اسوم ساله والذاك يستومليك فأمية فشوجلعه مناعه تطاعذ والعلاط انبااحدث الخباج ولتعدوا حربهت ويبولاا لامؤلآ لمعباب الغوان أبأ والدعدسل عدسل وكاذ مليا مصابه وتأو هامروليآماسووفك فيشدع وحدث خالع كأوالبك واعفراته فولاه بالمتينغه والتصرف التلق المخاب البل فاحتنروابك وانتساده عتوق ازيينوا لتبطاؤوك مسمنا احتكاونهاك جلامة دشاله حدنية ثاولك بحنه ولنبرلها ذاتناس كانواعمل شراء نيافيت ادتتاعمامؤاه ملادرم أبث مديدومه المالاسلام خصطا لماذشهد فالزلاقالات وست

الاعام

\_\_\_\_

اذشا اله كلتاعُ لا أنولد ومُضى خيرا واعدالستعات

لانتع الكأب الإسلامك وساجتك وذقااه

منقكا كريا وحبوة لمبة والسلام عليه

ومعدة الاديكانة والجدالاب

العالميزوالصلية والساخ مل

سيدنامحذ فخاله ومنصيدليسيق

سله دسلاما داغيز لريوم

والسائع وتعداض لتنابع اقتصة الرميداك بزوية والتنافعة عنصادتم في الماصر عن بزولة هذا المعداد من بزولة هذا المعدودة في المعدودة المعادودة معادودة معادودة معادودة معادودة معادودة معادودة معادودة معادودة المعادودة المعا

اسدادجنهٔ فاذنب توم تنظوابدو وستاح احوابی بعذا الاسدوککتم حواهد و احداد السنا و افاحداس سعام باحواشنا و اوی مایصین مدلاورده الیگام خواننوله طبعدا ذبستر بعداحاشنا زهبشی تفاصل ذلا کا وحدالاس بدحان خارجیز زکی ما امنذند بهن

امادهدادندانه لولگراحية النظريل واذبكترالتشبير شهمت لكه الهمر بالتقاجيشة فيماكست برگاف تشكل ملكه شزاد ادخل اصالعده شيئا فامل خاجيسيله خيه

الشاءف







#### الفصل الثاني: الفصل الدراسيُ للكناب

33

نسخة (ف) [الفاتح (٥٣٩٢) ل٨٨/ ب] كتبت سنة ١١٤٣هـ

7 F11

وكه في الترصيب وجازيا بلغنى كابك وله ف الذى فيد من نصيبت و حفظك ان وقد اظنه وحاك الى الكناب في تبت برح صاحلى الخير والنصيحة وعلى ذلك كان موضعه عند ناكتبت نذكر المبلغك أنى من المرجلة وأنى اقول مؤمن المنالق وال ذلك بيشتى عليك ولعرى أفى فنى باعد من التدفعالى عذر له بلد والأجا برولا الا مرالا ما جارب القران ووعاليه محت بالتعميد وسلم دكان عليك حق

الماليان المالية

المحدودة رسب العالمين والصلوة وسلا على سيدنا محدواله وصحبداجهعين روى الامام محدين سماعة عن الامام إي يوسف عن الامام الاعظم إي خيفة روخ الله النه قال في رسالة بسسم المدارم الرجية من المحيضة المعتمان البسسة من المراجة من المحيضة المعتمان البسسة مساهميك المن حدادت المدالة بي لا آلذ الأنهو المنها الكان مدادة

البشنة أن المحدوقة أوليه بنسب مستدن والطفها والمحذفان ومام المرز

.52

124

الالماء ورا وأي نشره بناد إلى نكدول مستند مدح مرسانه العمام والأن ما المستند بالمرس الدول عدد إراحا "مارس والمبترد برد إلاكساني الرس اخی اوا دخل با البدع سنیانگانی این استرنتگان الم این است استرنتگان الا الدین است استرنتگان الا الدین الدین

من اسم المرجنة في ذخب قدم تكفيط الموسة ومن بهم المراسيع بسدًا الاسسم ولكنهم المراسخة وافا بأدام من المراسخة وافا بأدام من المرابعة والمراسخة وافوا المراسخة والموال بيمين ذكات المخذب بيمن الحل المحداث المخذب المغذب المغذب المغذب المؤدائي

ساد بعند ارس شاه دستاه المرسان الرساس مرسام المساس

13

العرام ال



#### الفصل الثاني: الفصل الدراسيُ للكتاب

5673

نسخة: الفاتح (٣١٣٩) مجاميع ل ١٥٢

سنه مَّك وسبعين والف هِرَّةِ عِينَة قَرِلْبَلْنَيْدِ الطهيّة عن البلية والمهدقة ويَّ العالمين والهداؤة والسادم المهميلة عيّد وآله وصب اجعين لمراته الرحن الرحيم

Lia ماقدالوحمو للهدشه دتبالعالين والمسلوة عيسبدنا ليمدوالثول اجمعين دوىالامام عوبن سماعت عن الامام إي يَرِّحْ عن الامام الدعظم ابعين فتدر معالميه عذا فدفال الدكم الامام الاعفلية أسالتة لبماقسه الزفن العيم فالبطيفة المعتمان البتى سادم علبك فأخاحها ليك الخسه الذي لااله اللاهوا مابدا وسيك بتقوى اقده ولاعتراكف بالقدحسيبا وعازبا باغنى كتابك وفهت اللاي فيمن نسحتك وحفظك لنا وقلالذه عالى للكت بمأكنبت بسعرما وإلماني والفعية وعاذلك كان وضعه عند فأكتب تلكرا فد بلغك اني من المجمّة في ا قول مؤمن منال وان ولك بنت عليك ولعرب ما في مي باعدمن المستثنأ فذرائعا ولافيا احدث الناس والبتعوامر يهتد به ولاالاموللاما جادب القلا ودعااليه عدسالفرعلي وكان علياحاب حق تغرَّف الناس والما ماسوى ذلك فبشلع وعيد فافهم كتابداليك واعطاذ لولارحادان ينفعك اقعه بدلم الكف الكلف واليك فاحذر وأبك

> اذهذا الواصاب ورعليه الدوم واذه فادقي على هذا وزعم المعن معيدبن جبيران هذا الراسحاب عدعيه التلام وزعم اخوك نافع انهذا اسطاله بنعرونى هدعنهما ونعم ذلك ايضاعبد اللزععن اوساس عران هذا امره وقد بلغ عن على الطلب وضاقبه عنرحين كتبالقهنية انديسي الطائفتين مؤمنين بميعا وذعم ذلك اليساعربن عبدالعزيز رواه من لقيد من اخوانك فيما ملغن عنك تم قال منعولا في هذا كتابا نمة انساء بعلد وله ويأموهم بعلمه على جل ال رصد الله كان بكان من المسايين واعلمان افعنى لهاعلتم ومانعلون السنه وكين تعلون الناس السّنّة وأنت ينبغ لك ان بعد من الحله الله ينبئ ان يتعلم ها وامّا الأدّ من اسم الوجيد فاذنب قوم تكلوا معله وسماح احلالبلغ بهذالاسم وكلنهم لعوالعدل واحل الندوا غاهذاسم ساهم بداهل شاهم ولايه ما يهيئ خد لالووعوة اليه الناس فوا فقول عليم

ان يستمهم احل شنان البتية فلو فعلوا داك كان هذالاسم بدعة فهل يمن ذلك ما اخذت

به من اصطالعدل تم انه لولكراحية التلويل وإن يماذالت برنهت هده الامودالتي جست في أكتب تم إن الشكراعليك فني اوادخل احدا الدست في شكا فاعلمى اجبيك فيه إن شامات تشا في الادول وفق خيرا واقد بالستا وحاجتك برنقا أهر سال سك كما وحوة لميته والدم علك ودعة الله وكات والمد



#### الفُصِلُ الثَّانَيُّ : الفُصِلُ الدِر اسَيُّ للكَنَّابُ



# [النسخ الخطّية للرسالة الثانية إلى البتي]

النّسخة (ت): حاجي سليم آغا (٥٨٧) مجاميع

من باذا مهم بالمرس وه المست وصوا لحافظ إنه الما مولية المحدث ما الماسطة المستحل الماسطة المستحل المست

Sil

بغول وحاكات دبك نسيثا دماله ندال وبا درلها ينه الكنا برسيتي ا وأعسلم الأف مركالناس ماشع ادركين مزمع فمزانو إلاان او ما نامن علاما تالموس فهو مومن زندان نما البت به ساله الله عليه من ملم أن أو المواجع الموس في ما الموسات مها جرار شامند و من المالية معالى معالى . ا سنوسيفوهن بغول الهوتما لي اعلم بأبيانهُ في ارشفرُ لا ما أن واقرارُ لا السنور بالله وبالجاوطانة للازم ومرابط الافاروزال نعال أنات بسرنزن إرنبوكا يغتا كأولع وعرثك باليرينيان يعتريدب إديهن الجلن لا يعص علف مونوا مدعف لعرابته اله الله عنوا وجهم نوین شهر دسول آفاد سیا الاه علیه بهای بالعول وارداد پیلیا به تک وادم با در داندنیشن کم نیز و لیانیا مدامدن که بعوزلی آن نوستر عفو المعنعي تعالى عديسين اذراكا إلموسين والبسارات واعانهما بسنقل سانطه لرما تعلينا ارجيج سناحل إمان متهتب اغ رسن منام وعلي بندا الكان ورعاك الدسم المستسر وسالة اخرى وسالة اخرى وسيالية عندالها في المدين لعداد بروا بالعاجيكام المعملات المعملات الم ما خالفنا في عدالله برائح بلالناص ماله سدائن شبية برويع منع على حدث الموليو جرف ليون مر العدل ما لهدا م على فراك ال سدوما ويكرنط بن السنة ما وعبدا مده بن حديث والحدائل م سيبرفيا وثال مديمالمسؤن مدالفاض مالسدش لويوخلكاني نال كب الرحيد كد ونها مدمن سان الزسات الدنه أن البن بدارة على ميكنا أن التي ندالله والدار الروا الدن أي اليت موجهة على رفاء ميزويها تدميرا ومها وما بلغي مكاس ورفاع ترشير من من من من ومنطلنا والمنه وعاى واكل له فأب البناء ماكترنت مستا الملايد

تولىسى ينبغى الاجتوا معك لاشيا داء بانا فقد عادية ولهم المدسنوني مشانين بطاويان مني عملة سابرالمشركز كل بهري ا و یان شیم سعالما نته فا پنواد ل سن اکبرا ربشتی و ایر ادّه پرسیوا را سینهم نے الڈیا سیم کرن میں المبیری قان غ خواہد المینم سوسون مازل بغداده آم نهرمسطح ن اته متوادن ۷ روالتام الم كا لوداسكسسه له شرافز با ده وماتيا ، مالله نعال فيرطك سوس ولا يخرجهم مثلاما أن شوا مثل لا نوب ولا يخرج مثر المأترك ما دخل بسه وفتك يقول اعاقبال ولا تقريدا الإنا الركمان فأسشا وتعال تسالي واللائراخ إنعلوا فاحت ته اوطلواا سروف كروا العقائفنوا لذخوس مناني تعالى ولانشالوا ادار دكم مزدلات شي علاد فريرت عنه تالانعيال مل فلك سبت عدد مركز وجا شرمان شايد وكري عا اعوا اسك ركا مراسكمة ولانعدل موالتعالقا لف نعدف بنها معالى لين وتدارت مها وبراكل وارته نعال مال العانعال وكدم مقلق تلاند والمعندة المآخة وملعة عن تقتل لي ليالوه ا خال المرت ويمان و تربيب ويزمام وتناخلنا الله الترق برالانا مالانا جرالين وانعل عدود المهلية ا نادق الغلع رعادالا في الجلدان لهجسنا ما لام ل كان صعب السرق جنها وسزالكرك متال ثعال ولاحع موانيه آلت الملر كانتيالسرنية والذناكيشا لخاذ صاحبية أخاذل به بحل تنبالطيند ولامع عن مين وحرفالمبرّد لم بوفاد به 1/ أولل فراراً برايكم لم يرخل ارتاللندكا يستط عن الكند كلكاب تنا عن عادوه ، مندك نسلا بالعسك فالعابدكان والمراح والمرتفط وزال يتالوطد من كالمامات مناجه وبنصاحه والفقيا

SP.

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي الكنان



ابتدعت

فاني

المنالة المنابدة عن المنابدة عن المنابدة المنابدة المنابدة المنابدة عن المنابدة المنابذة المنابذة

يعأنابهم محادوامهتدون ندتيالهم ودووية تلهم و تعاف تنطاب المرسطالقه عور سام تعلم يحزل فونت فه مديد فرجيعيا فااسها لمباغية عندك موا ووما اعلم من نوبل لعالق لمرز وتستأ عظم فرالعندل فرزا والنيجاس رودادد ساالته على لم ودني منه عام الدويتزعني ولير بابهندب حيرما فالذاؤع تباغها مهذعان حيظا ابتكة مان دع المديد المعدا التراء نالا لديدا مند عدينا وسرول لإمان والع لكان كانوا مزاصل الذر والداسا بالابان و ضيع زيا مزالغرا يف كان تؤمنا دكا بتسسعه نعلل فيرشيشان تَنَاءُ عَذَهِهِ وَانْ تَنَاءُ عَمْدِهِ إِنْ عَنْهِ عَاتَمْدِيعٍ زِيْبِ مِنْ مُنْ أَوْالِهِ نِعَاكَانُ سَلْحَنَالَائِكُ سُولُ اللهِ عِنْ الشَّاعِينَ عَنْ لِمَاكَانُ مِنْهِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل نِعَاكَانُ سَلْحَنَالَائِكُ سُولُ اللَّهِ عِنْ الشَّاعِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ولااطران علاالألمرا والقبار لاذ عنا اسلاما مصارفي وديني عنهم دامرؤي السنخ والذت والآكاخوك عطاه باليمهاج ويخضفك انه عذا الاعذا اساحاك سول الاه صلاله على ورض عنهرودكو ذلك خدك نافعان معناأ شرعيدا لله بزعم منى الله عنى وذكرة لك عن ا الادم عنطا وسنزل ترين الدعنها إن موالمات والملك على دى الله عني حين كتب الفصينة أن من الطابستين وسنزجيها وكودلك عن ورزع والعِدر وجراس لمن لقيد من خوانك فيها بلغنى عني م النوط ن زمانا کا دخه ان بدا و لدا و اسه بنداد ندا مراس بنداد و المراس بندا بولد و المراس بندا بولد و المراس بندا بولد و المراس بندا و المراس المراس المراس بندا و المراس المراس

- کدان





#### (340) - 11 /- 11 /- 11 /- 11

الفُصل الثاني: الفُصل الدر اسيُ للكَنَّابُ

النسخة (م): دار الكتب المصرية/ مجاميع طلعت (٦٩٥)

المام وموسى وعسر الاصواللالولان فراعة وقافه والمفروع بالعمودي مع و مالله و فالعالوليا و المالا و الما فاعلاون فال و ماليخ غيرًا الإسلام دنا فلر في أمه وهو والمخوس الماسر و والومن عبر عبر مله المالا الما فاعلاون في المالا المام و المالا المام و المالا المام و المالات و المالات المالات و المالات المالات و المالات المالات المالات و المالات المالات و المالة و المالات و المالة و المال

ماه والكوالي الديما على والمواهو والوهم والكوالية الماه والكوالية الماه والمد والماه والمد والماه والمد و والماه والماه و والماه والماه و والما

- FEET 117 FEET

2

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب

الم الم الم الم





2

2

عد عال حرماً الواجري والعالموسية والمحالة والحرماً الواجرية والعالموسية والمحالة والحرما العالموسية والمحالة والحرما العالم والمحالة والم

والمحدوه والده هائي و وريان المور ما العالى ما عاد الده والده والنار و وريان الدور ما العالى ما عمر الده والمورد الده والمورد الده والمورد المورد ال

والمساور المساور المسا

60 60

\*\*\* TIT ?

6060





# [النسخ الخطية لوصية الإمام لأبي يوسف]

القصل الثاني: القصل الدراسيّ للكثاب

مكتبة انقرة الوطنية (١٧٩٧٠٦)

#### حنا الكبلوسية الاماءالاعظم

لهدده درب العالمين والصلوغ والسنادم مله بحد والدبيين وميت الإصام الإعظام الاين والصلوغ والسنادم مله بحد والدبيين وميت الإمام الإعظام الاين والصلوغ والسناد مله بعد والدبي ومعنال المنظم الماليات المناهدة والمنظم والمناو والكذب بين يديه والمنخولها من التالم المناك كثرت اليه الإختار المنها ون بلث وصفح منها فان السلطان الإبرى الإحدام يوى لنف واتاك وكوت بين حافية القاعل من المنافذ والتناو والمنافذ المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المن

الامعدلان تعلمانة يوضاك ويرضي ذهبك في العلم والقضايا كيلا تستلج المأوكاب مذهب غلوك فالمكومات ولاتواصل اولياه السلطان وخاشيدة بإنقابيه فقط وتباعدع وخآ يكون مجدك وجاهإيا ضياو لاتكتم بين بدى العامة ولتمآ الإمليرجع المالعكمكيلا يوقف كاحتباز ورغبتك فالمالافأ فانهم يسئون الظن بك ويعتقدون ميلك الحاحذ الرشق منهم ولاتفعك ولاتشب مينديدى الغامه ولاتكثر الخرج الالاسواق ولاكلم المراهقين فامتهم فتنمة ولابالسرانكلم الاطفال وتسنع ووسهم ولاتش في قارعة الظيخ مع يشلج والعاضة فأفك أن فترمتهم أذدودي ذلك بعفك وان اخَرَتْهِم إِدْدِى بِلام مِحِيثُ انْهُ السنَّ منك فَانَ النَّبِيُّ ا قالهن لديروحه صغيرنا ولديوة كييونا فليسهمنا ولاتقعد علىفوارع الطريق فاذارعاك فللد فافعد في المسجد ولا فكافؤالاسواة والمساجد ولاتشرب من السقليات ولامن ايدالتقايان ولاتقعدعال لحوانيت ولاتلبس الديسلح وكفل وانواع الإبرسيم فان ذللا يقضى الإانفونة والتكثر الكادم فيستك مع امرأتك فالفابش الأوقت حاجتك اليها

الإمجدان

غيرك ليملنك الاقبالعلى لعلم فذلك المعفط لجاجتك وانإك الاكلم المحافين وسوالايعن المناظة والحدمن احلالعلم والذين يطلعون الجاه ويتعرفون بذكرا لمسائل فيمايين النأس فاله يطلبون بخبيك ولايبالون والزعرفول على لحق واذادخلت على يوم كباد فالانز تفع عليهم مالديرفعوك لتاذيلحقيل منهداذتية واداكنت فيغوم فالاتتعظيم فالصلوه مالعربة وتولاعلى وجدال خظيم والأتدخل المامو اوالغدات ولاتخرج الاانطارات ولاتحضعطالمالسالطين الألذاعرفت انكواذا فلت شيئاين فزلون على فولل بالحق فاتهمإذ افعلواما لايعلوانت عندج رتبالا تلك منعهم وبطنانك انذالاحق لسكوتاد فيمأينهم وقتالاقدام عليدخاياك والغضب فيجها والعلم والاتقص عوالعاتسة فان الناص كلبذ لدان يكزب وإذاادت اتصاد مجيلسس لاحرس اهداالعلم فانكان مجلس فقد فاحضر ينفسل واذكوفيه ماتع لمه كيلايف زاللل يصعبوبرل فيظنون عومهةمن العلم وليس هومل تلك المترفة فأن كان يسلع للفتوق فاذكرمنه ذلل والأخلا فلاتقعدليعهس

بين يدك بإان التعنوص اصحيابك ابغدك يكفية كلامه و كية علمه والتحقيج السواؤكراوس بتحذ ججلس عظة بعاه في وتوكيتك له بإوجه احاج لمستك وعاصل التي تعتمد مع ولعدس اصوبك وخوص لر المناكخ المخطيب ناصيتك وكذا مبلى « الجناوة والعيدين والانتسى مسن مسالح دعا تلك واقدل حذه المعطة منى وائنا احسدك المسلحة المسلمة المسلحة المسلمة وائنا احسدك

بين يد لك

#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب



نسخة: (أ) (٧ ورقة) مكتبة مفاتي أستنبول تركيا رقم (٢٨٠) ضمن مجموع

وسإعديهما مدسلويه حداله وماحله وانهو فاشكعتهم يعيد والمعاصليف والمأعا يرمع نى المهاميلي يوقعه على ماع ورضيتان والمال حائهه يكا الغهاله وببشترف سيلاا ليأخلا لرشوة سهرولا تعتماه ولأشم بمهيوي عامة ولاتكر لنزوتها فالإسعاف ولاعقم المرحمين فأبلات ولاجائزاه تحآد لاصفال فيستح رؤسهر ولانشيط فارعنا لعافيين المعانج واعامة فأكروان فدرشهما فدج خلاء المرادي واخرتهم روته المق الصيدي بالإرادة ميات بلوين اقالا والسوساعة إشيعهم وله يوفراس افليس تنا ولاتف وعلى المطرب التعويث فاخارانه دلاء تأقيدوا سيء ولاتأكل زسرف وساعدون توبرسان عالم والمساعدة اسفايي وتعصد والمراجب والمسادية وأفاق والعاع البرسون والمصفحة والمكشاركو وفرسدوح فاصفارو ورثيان فالطراع الدوقت عاجت المتفاقة والماواكر فيهادسهاوه فرساالا بذكرتونكا والتكافي فيداد الغو جميديا والمام والا التبعد الباد فالمرسان واعتار الالكلم معيد كالمستعمة والاجانب وانزقع امؤكاه لبابعا وابسا وامتا وبشناء فكايت القبضرة الالابخار عليها احدثهم الأربين فلق أمرة افا كالت ذاعال يتعق بمصافة فهج والهانكوذ عارية فيدهاوه تففر يستابيعاما تدريد والإلوا متروية ويست وبالكر بالغفوه موالا يطعوا فها فلية الطعواتا لااه تترك خلصالبيمة وبسنات فانته تتتخرج ع المال مروشرفس ماللوا وشفو عليموفا والهقة وخ على السارول بح عبيمه الميثالة غداروا وماه لاسترقع الأبعداى تعلِّقًا و

بعدو غيروم الرشدوس اسرة والافباد بطيات لمرف فاكها يعفوه وفي يكفان وحقومنزيذوا بالاوالكذببيق يدب والدخول عليدفى كم ونست حا بدندخوا كجاج علج فالكوالا اكذب البيالاخناز وثهاوه بلاوصغرت سنرتلا عنده فكن حذكمانت مهتكر تشكع وتشبا مدولاتده منعافله السلطاره ديره المصعه ليره لفسدوا بالروكنة لمنكاح ابك بديافاته باخدعليل ماقلتك ليرعاص نفسداي حاشبتل الزاعل سلاواتك بعطب لمافته فاعيمه قعدولتكمهاذا دخلت عليدتعمض قدرلا وقدغيرلا ولاتدخ لعليروعنعاس اهلالعليس لانع فرفازكوان كست اوصه حالاس لقلاوتشرفيع عليفي عز لاطادكنت اعاصه لعلك يتخلط عندفنسفعذ بذالاص عيق لسلط لدواذا عرض عليرل شيراكم مه اظالر فلة تقبلص الآبعدان تعلما تبرضالا ويرضعذه بدل في العلم والفيشا باكبلا تحتاج الحادثكأب مذهب خبول فرالمكومات ولاتواصل وليباء مسلطانه وحاشيت واغرابينفعا

دوسوه المنطقة مانة ما خديثر فيومينا وقد المور وم نبول إيمك لك الاقدال العام المقال العام المفال احفظينست المتكاثب للتكاثب المتعادي ومن الايعرز السائل في التواديس اعداده والمد يصعلبون لحامرستار فون بذكر يساكون مايقه مثار للقريطلون بتقاليل فلعظيدال ويصدنون عرفون فالحق واذآا وطلت طونوم كماروك رَبِهِ جِيهِ الْمُرْضِلُ لِلْحِقَ لِمُنْصِرا رَبِّهُ فَالْكَسَاعُ ثَوْمُ لَاَسْعُوْمُ جسمة المعشوة ماليفة ميلا وليدوب انتصابي وللانتحاظ أبية ولسندا الطهرة وتفواة بغ تحق لإسفارات ولا تحفرسنا إصلعنا بالآلثام بشدائك اماقلت نبيانسزيوه عافوال للحق فانشراه اصليسا لاحق وانتد صدحير يما لاتقاه ينسنود بيئتماليا موالة ذلاوين كالمتوثونما بيسرون افعام عليدوا كالمدار والعضضية مجلسول واؤلا تمني ملالعامة والقائق لابوته اه يكوب والا ابهات انتحأ وتحلس الاصدس العل العوال كان عليونة فالعرسنعسلا والكولي ما ذعل كمدة نفراً م حقد ودلا لبعثلثوق التيلي عوامه اعذاع ويس موجائلة لمعتبعة والاكان إسلح الغنوق فأدكرس ذللامآ آلاً فكرٌ وتفعد مبدرًى عديجه بعظ دانه حددمه احا بلت يحبرل كمبطبة كلارقكية مطرولا فعقم بجانس لذكسر ووت تخذي لمردسط باعلاد تركبتلا وواعل القتلاد واعط الغرامة عندس بحاطا وأرتهم إماكح للحنليب باجتلاه كزنسلوة المدالط هجدينه ومكين سها يوه مايلا والبكاعث موسندين فأكاس والمسلمة تمناه سعارة المناق

غانّ ولين هي مصيف ويا ولاع أحصيت فإذا نصلت ولال يترة ها يولنده تحاريف ويكانها ولد متالد الدين وهزاواب من سايطان في الإران اعلى ادارد الديع ملامترا ال فأذيه اقويهمه يعلق تقول ليا ناسيع للانزاقة واستذفرا تدرساحان وسيكوع لفية لقيا وكالمص سرية لشصالا يوالق لعل للذانعلت سع سلسان مرة كفال لع تلاا اطلة وباغيت فمصروب لعق بتحرفك فيكوه إذالا ليجالته والانجالية الدرا العلامة اوتركوا يعرف منك تلقيط المرِّي والمرجمة الامرا لعربي فاذا نحل فلا يرق المريد وحعلا فداري وانتخر فامتره ونأعرة الاكان سندحاوان كان سلطنا بادادكوا بالجعيزيوس تتابعونكا وسنارس انتسطات مليروالمال فيؤسعوه الآمعاسان التاسخان بوغلل سروة كالمخطخ واستغفرها منتاذوي اخذت حق إعاده اومطالنك دة واكمرُس ز إوثَ الفيوالمكالِكَا والحامنع تمهاركمة وأقبقهم اعاقتهما يعرطوها عليلا يمارودا والاجيرُ ميتنسليه والم معيًا السَّا لَهِ، والساجدواسنان، والغاجريون بالسَّامد من احواه على الأجهل العقوة اطامة يق وه كائر لقصب مشتودا والأنه المؤلَّدُ لأحدَب حول عهد كيف يتسه علوا استندوه تنونده ارتد لحرجوانه سلعفان ديما واستريخ بالإومات مقرطة فعاعاتها بها تنضولان بهيراستنا وللانوان فاقبيها تعواز يغرط المالك تتخاله فياوت صنه والباشقيع ببا واولك المدول انشياده شاد كالك وابسو بالرّسين عن المرقعة للرقعة لل طلقاده كأبا بالأتسا صباقنا لينا واحفلاته أيجابي الاموكالح ادابسي مشياراليعوب المعوال كمهادا منوف المغدي طهراس نفسف قلد المقادان بالمتا المتهاد المكر الما خطيف غاصومية فلانك حديثيها وه شماعه وة الميم لانسرا إياس يودوه وحلت كلم يغيمنه تغاربتا ولمام الحامد الجلس فم آزع واسانعين تصاحد وتعارض كالمتبيئة ويتعالم

€**%3** ( Y 10 ) 8%33



والمدالم المدالم المدالم المدالم المدالم المدالم المدالم



#### الفصل الثاني: الفصل الدر اسيّ للكناب



نسخة (ب): المصدر: موقع https://ketabpedia.com/ رمز: (٥٧١)

#### لفرح وبالمعجل درس

الإسدان عمامت التدريسال ويراه عاجب في المواد عنها المريسة على المريسة التدريسال ويراه عاجب والمعاملة المريسة على المريسة على المريسة المريسة



e T

### ادُهبه ما دريت و خل ها الم

مثما لأبلددوم انظرك الدخ وأزادخك المنام فوتعاوم المناصرة أبوتها ووالبلوكل جمياها تعطوها أمّا لتطعر موترنز يريم في منطور كالمستم إلهمتد الطفائل لاقسام بحضاه بنفك علاعد نفك عفة بعود الاقلاعك والمفات والدوابني ولآقزه الداهم طاعقه عل غرات ومحقر الاثيا ولينقرة غذامته فعوالتلم فانتصاحذ امته تتتأخيره بنداؤؤك امويل فيزل الميكنك ألاقبال ظالعلم فذكال مختطب لعكر وآياك وانتكار الهانين وتتن الإجرف لتناظرة والمية أمثار العلمولكة بمطلبون للجاه وبستغرقيان بذكولا أكل فأكافح التاسوفا فقدمطليون تخييلان والايناني تتعنك لكنافؤ عالمئ واذا مغلت علق كمباد فلانوفع عليهم والصليمما الم بيَّدَ مُون عِلْ صِهِ مُنْعَنَامِ وَكُلَّا مَا فَاتَّمَا عُرَفَتَ لِتَطْعِيرُ أَوْ الغذاة ولاتخرج الاشطارات والكفي بطالواستوطي الآميون يوف ثمث أذا فلت شيثًا ينزلونًا علق كما للحقَّ فافتكسع إذافعنوا ماالانيلَ وامنت عددهم ديِّحا لا تملط عظم وبلوتات مونع وكرفي مسكوك فيأبيه وقسالاه عليه وآباك والفنه في مجلس العاد والتقتق الحالقامة فادا القائق الإلدان يقتر فإذا الدست أغاذ عبد لاح مناحراهم فاداكان عمال فقد فاحترا بنفسات الأ

والكان مسلطانًا خاوكراه هايعفرال وكتابات بتأوسة دو فاداجراد ككرص للتقوية فاستلامة فالمعين والمعالية فالمتعالية والمتعالية والمتع المسلمين فكأذ كوالموت وآمت غفر الومت أدوكم واخف تنافه العلم ودادم على متلودة وبود الايلاومك مك وانعتاظان وكتون زيادة القودة للشائح وللواضع للبكرة والقبل الماقة مليومون عليل مرمضاهم فاللوسط الشام وفرد والقبة فاساجدو للنافز لليكونة والمقابرو لأخاس لوفا ماطوالو الأعلىسباله تعاة الحاعة بن العرّاط للسنة حركة ككما متع يخشمٍ وآدالات للؤدار فالعراب خال سيعكر لابتعته عليكفة ولأستند دورك فهوار الستاطان ولاجاثر وهاذا بسطوجلوك فاستره عليه فانقامانة ولاتطهر لمراد النكس ومتواسل الرك في مُن فَاصْبِهِ عِلْمَا عَلَمِ اللَّهُ مِن لِينَ الْمَانِينَا وَالْقِلُومِينَ صنه فامل متنع بعا فاوتيد وأخ يوال سلامة تقا ولياكث بخوفا لذيفكغفه المرو وكاكلوهما عاولاكا أباؤ لاصاحية اليط بواحفط مرواتك فالاموركلها والبن مناسبة يضيف العوالكلها واكلهرخوالقب فطهرام بنهائلة المهويات فالذنيا وآظهوم غشكاهي ولاسطير الفقروالكت فقير وكن ذاهة فان من صفف ونصف مزاء وآداميت فتري فوبتقت يباولا القصل الثاني: القصل الدراسيّ الكتاب



£823

نسخة (ج): المصدر: موقع https://ketabpedia.com/ رمز (۵۸۲)

على عيف قداك وقدر عرن والانجوال وين مريم اصل العام مزلا نعرف فأتدى الكنت ادون مالامن لعلك زفع عليه ويضتون والاكشتاعام منداعلك تخطف ونعقد بره عرعين السلطان واذا عرض عليك شيثان إحال فلاتفومندالاً بعيان نعلما ته جِنبك ورضى مدىعيك فالعاروالقصالي لايمناح اليع خبرك في الحكومات ولاتو صوا وبدأد السلطان و طاشيته بوبقرت الليد فقدونها عدعفحا شينة لكون محلك وحاهك بفيآ ولأشكر بن يدى افا شالاً بابسلهنك وابك والكلام فالعامله والجارة الا با يربع إلى العلم كى لا بوقف منك على عبسف كلك فانهم سشوانظن كمك ويعتقدون فليلك الااكرشوة منهم وسيعد إليدالها وانضحاح والمتسترفعاين العامة ولالمقزا لمزوح فبالاسواق ولا تلاصبان الا حقين فأنه فننة ولا إس ان كم الطفال في ويوم ولانمش ففارعة الطريق مع المنا يخي العامة فألك ان قدمتهم ان رى و دار جملك وان افرتهم ازرى ك حضيت امام اعتلك امع يومف نعين جأن ايدا

حكى عم ا يرصيٰ هردها مشعله إدمى الدابركيف رصة انترمليرمعران ظهرومندا لرمنووصن السير والاقبال عد العام فقال إ يعفع ب وقرائس لطان وعظم منزليتروا كاك والكذب بني يدبه والأغرظ عليه فيك وقت وفاكل حال مالم يدعك لحاجة علمة فاتك إذااكشرت الاختطلات اليهتها ونبلع واستحف مصغرت منزلتك فيعينع فكن سنبكا انت ذالثار بتشفع بهاونباعدعنها ولاتدن منها فاتك تحرق ونتا ذبى منها فأن السلطان لايري لا عدما يرى لنفسه فذعليكا تتفدر علملاما منفر عد من مفتر بين يدى مح وايال وكفرة الطلام بين يديه حاضيته المراعام ال والتخطك وتصعر بإلك في اعين قوم وليكن اذرفك

301

وُعامنك الَّذِينَ تَعَمَّدِ عِلِيهِم مِعِ واحدِمُ المط<sup>بِ</sup> وَفُولَقَ ارالحنطبة فى المنكوا وضطيب؛ جبك وكيلا الصلرة عيالينا تزوالعبري ولاتنسنى فحصالح دعا كمقوافير معذه الموعظترمني فالأاتما المعيك لمصلح كمرومصلحة المسلميث وصوابت عياميرا الم والدا تعن نتوحايا نبرا دمع وثنماه بعدالالك محرة النبرية حرروشوكت بن محدال بربطرا والا غفرامة وادادة ولجع الؤمين والذلات بمثكك بارح الاحين وسلام م المريين والح

فلانترقع عليهم مالم يفعوك لللباصفك ومنهما ذنير واذا كمنت فيجوم فلانتقدم عليهم فالصلوة ما لم يقدموكا عيوجه التعظيمولا تدخل الحم الاوقت الظيهرة او بالغدوات ولا تخترج الم النظارات ولا تحصر مظالم السلالحلني الآبعدان تعض انك اذا قلت مشيرًا ينزيون حافولك فألحق فاتهم إن فعلوا فالإيحا وانتصارهم رتمالا يمكنك منعهم ومظن الناسى الأذكك مقالكوك في بينهم وقت الاقدام عليه وايك والغف في الك العمرملاتقفت حفالعامة فانالفاض لاءلدخ الكفيس وإذا ارتيزا تخا زمجلسك لاحدم اعوالعلم فانكان كالففه فامضرود بفك وأذكونه ما تكامدى ويعتزن اثنا س لمصنورك فيفلؤنا انترصفت درجة ن العلم ليسطوم ثلك الصفت فان كان بيسلح للغنا فأفكره ذكك والأفلا ولانقعدا نت لديرس بين بيكي وانزك عذه والعماك لفترليج كيفينه كلام وكمتة علرولا تحصرتما لمثالة كراو ويحذ حفلة بجاحك وتزكيشك لهؤومها عوكملكك

وعامنك

TY FEB



### الفصل الثانية: الفصل الدر اسيَّ الكناب



نسخة: (د) الفاتح (٥٣٩٢) ضمن مجموع

126

سلطان لايرى لاحدمايرى وإباكث وكثرة الكلام بين يديه فاسه لك من عين السلطان وا ذاعر

1256

والا تبال على الما فقال بابيعتوب وقرانسلطان وعظ ننرلته وايآكث والكذب بين يربه منزلتكش عنده فكن مندكما انت من النار تنتفع وتتباعد ولاتدن منه فات

ومتية الامام الاعفلسه لإبي بوسف

بعدا ن فلرلەمندا درشد وحسائے بيرة

التربف كالالدين فياسبن كعبين مرتسابر بمنو ببانفس البعدائن ونعاعله واكل عائل المانفسرك زوبدركاش طرور مكرامة زيت نازاد ارفت فاكن كا واذا اندن فاكراب

خرك بكفيته كلام وكتية على ولاتفقره م الله وما نكث دا قبل هن المولة من مسالح د ما نكث دا قبل هن المو منى وانّا ا وصبك لمصلحك ثم بمذعوم ليوين والمواد والمصيال منابعة

48% (XIA) 8%33



#### الفصل الثاني: الغصل الدراسي الكناب



جامعة محمد بن سعود (٤٤٠٣) ناقصة من الأخبر

والساجد ولالشاب من السقايات ولامن بدار عا اسقا بين والانتصاهل الخلاعية والاتفسرالدياج والخواوانواع الاجيم دار وعد جعنى والرعيد معنوب و الاستين الاباري المستوان على الوران المستوان الهادة والا والانكز النجام في ميذا مع مراك في العرب الابتراء المستوان الهادة والا والانكز المسهاد وسيها الإنزارية الإراد والمقاود لا تكان الوراس المالارس ودمهاد لا بالمركول فا باشر للدي في الله على الابتراء المعلاد والمعلاد والمستوان المستوان الكور عن الرحال وجاب والوثر وج المرة الماي الما والدر و مر وال قديد لاشيط الله لا يدخوعيها حدمي قارياد فاي على . عند وي قديمة الإضراف ان الا يدخواعيه احدى قارطا عادا الما الده المساعة المستعدد الإضراف ان الا يدخواعيه احدى و قارطا عادا المستعدد المس يدهن بوهاجع مالها لدواعها عية فيدها والوتدهل مت بهاما فاتة



و مسية "يومام" يو عنتم لا طبوسف رسوانده تعديان تنهرادمت ارسف ويست السبرة وا وكال عل الساس " فقالسساد با يعقوب والمالسسفان وحقاس مسئلة "والا والكذب بين يدير والدخول هلا في وقت مالم يو حاليفة" مل فالله اذا اكثية فيه الاحتداد، فيا وله بلا ومسفرية سنزلتك منه فكت منذك استاص منابر تشتفع وتتاعد ولاقدن منهافا والمسلفان لايط وسد مايرى دعند وايالة وكرة الكلام بن يديد فانه بإخذ مندد ماقلت يرها من نفشب بين م يدى حاشيته ازا علمسك واندعيلتك فتصغيف عين غوم وديك ادا وخلت عليه تعجه فيديق وقدرخيرك ولانتها لماليد و من من اهدا اعلم من لانترف له نك ان كندا ، ون حالا سناهداد تترفع عليه ينسزك وان كند علم من محصل عدف شد بدلان من عين اسلطاب وادع من عيل سيدا من عمل فعد تقبل من الابعدان العلم أنه برضاف و واعوش هيك سيئا من عمل هما معوضه الإنبيل مسهم به بيرات و بيمنى مذهب فالعلم والعشابا كاد تشاج ظام نكاب من هدي يك الد شكر ما مت و الآوال وي «المسلطان وحاسشة بل تقرب الده خط وتباعد عن حاسشة ليكون جدك وجاهد بالناوالانكاب من العامة الإباشاء عند وإيان والكادم خالفات والتجارا الإباريع بالكعام كيلا يوقف على جا سد وزيان والعلام كانسك والجهاء والبريط على المساوية والمساوية والمساوية والمساوية والمساوية والمساوية والمساوية ورجاس في المال فانهم سيري يدينانها مته والتمثير المارج المالا والسوق والآثم المراهبين فا تهم هشتة والإبالسمان تشكل الاطفال والمسيح مؤسهم والاتمش في تاريخة العلميق مع المضاريخ والعاصر قالك أن قدمتهم أزوي والاسم ی تاریخه تعربی سع متندی و مقاصرات تا تنایم بر به به است. بسلك وان اغرتها ماد در ابل من حیث اسن مسلك خان الشهراط به عمد وسلم 5 لد معها ربیم صفر با ولم یوژگیرنا خیسدها و الانتعای تواج الغربق خاذا د خاك فاقد و المجد و لا تأكل فی الاسوات

(0 (0 (0 (0 (0)



#### الفُصلُ الثانيُّ: الفُصلُ الدراسيُّ للكَنَّابُ



# [النسخ الخطية لوصية الإمام ليوسف بن خالد السمتي]

مكتبة انقرة الوطنية (١٧٩٧٠٦)

#### كتاب الاماء عنار بـــــــان وكالاجع

حذه وصنيت الامام ابه حيدغ ترح لتلحيذه يوسف بن حالدالمندق البعية ومتجله احين استكذن الخدوج الدوطن البعرة فغال امتر حقاتتن ايلامالومينة فيبا تستاح اليد فيعطؤالكس و للعلتمة المغاهلة ومراتب احا العاروثا دتب النغروسيلة النغبة ورياضة للنامتية والعاشة وتفقدام إلعامتعق اذاحنجت بعلك كان معل المتضلم لك وتزينان والشيئك لعكل لكوسواسالت عنشرة الناس صاد واللا لعزاء وليملئ أننيك واياه ومقاحنت عشرةالنكس من اقوام ليسوابك اقراء صاروا لقهاشة فالاصبريوما حنخا فرغ الترنت وواجع للغمق واعفازمن الامرما تتدي ويتعل نفسدنعليه ولاتوفيق الأماحذخانا معنى لليغاد فالالمتاكشف للشعاع يست عليه كاينيك وقددخلت بصرة واقبلت عايالما قضتهع مخالفيك وبرفعت ننسئدك يليعه وطاوات بطلت لديهم وإنتيست عن معاشرتك وعفا لتطاء وجوبك فليوموك وشقاء ع فشقولا وخالثهد فضللوك وببعوك وانقساؤ للثالقثين سارمك ولجته أنتاط تعب والانتقالعنهم وليسره ذابؤن

فالدليس بعاقيين لهيزاوين ليس لدحن حلاوشعتى يجعل لمنت مغيبا فالالشبق ولقذ كنت على اخالة فال الوحنيفة لذا دخلت للمقواست لمبلك الناس وذاو ولذ وعضوا حفك فانزلكا وجلهنه منزاته ومحرماه والشق وعظم احرائط ووقرائشيوخ والطغالاحداث وتقريس العامة ودار انشاد واصب الإضاد ولاتعلون الشلطان ولاتحق احدابقعدك ولانقعتك فهروبك لياج ولخرج نسرت الحاحدولاتشفى بعصبة احدحق تخنه وولانخادم حسيستا ولاضيقا ولاتقول أمن اكلام ماينكرعليك في ظامع وايالا والابسلا الاستفهاء ولاغسس وموقعتل عدينة وعليك بالمداراه والعبر والاحتال وسسن لملق وسعة المتدوس والتبدشابك واكثل ستعال الطيب وقريب يحلسك وكيكن ذلك فاوغات معلوسة ولجعل لنغسك خلوة تزنم بهلبوا فجك وتقلم فانتوبيه و تكوبب لهدنفسك فائدا بقيلابك واحيب للط وخط على المات وايذ لطعامات فالدّماساد بخيرة ف ليكن للابطانة يقرفك لخباوالمنابعية يتيعيفت بنسا د

خانة ليس

خاذد دخبة فيذه وإعدف ذيادة موين ومرك ومن لابزة والاحسان الحسن احسما ليلا اواسياء وغذا لعنو والر بلعروف ولاتغا فلهزالايعينك والزلث كأس يوتريك و بادرفا خاسة للفوق ومن سرض من اخوانك فعده بنفسا وتعاحده بوسلا ومن غاب منهه فتنقدا لواله ويسن فعدمنه عنك فلانقعدانت عنه وصاسن جفاك واكرم ساماك والمعفين اساء اليات ومن كالممتهم بالقيع فيان فتغ بلفسة إيهيء يس مات له ميت فسيعله حقع ومن كانت لدفوحة فهتئنة بها ومنكانت لدمنيبع عؤيت عنها و من احاب وتتوجع له يدومن استعضاف بالمرص امووق فهضتاء ومزاث تغاتك فاخته ومراسى استعرك خاصره واختارالتود والحالمناس ماستطعت وأخشرال باد ولوعلى قوم لوج ومقيجعاز وغين جبلس اوضفازايا ع سعدوجيت المسائل وخاضوامتها بخلاف ماحتوار خندته حلافان سنلت منهاما يعرفه القوم قل و فيهاقول تغياضه فكالما وصفته كذا حاذا سبعواستك عفظ غديرك ويسفد لرد وإن فالواحد فور من تغليعه الحقرسنا

واذاستترعل التوانوه وعلق احقوادك ومتشايطات فاعطاني بين يختلف البلك مؤحاه بالتطوين فيه ويشنز كواحده المعاملة ودودة فيه ويشنز والمواحده فيه بينا المواجه المعاملة المسيادا واقت سوايته والروحة أي المعاملة المسيادا واقت سوايته والروحة أي منافق المنافز والمنافقة والمؤونة والمنافقة والمنافقة

نعیشرسیالما ای شداد درد تعالی**شت** 

ربعا بی است تمسیت م

41%





نسخة أ: فاتح (٥٣٩٢) ضمن مجموع



103

وآلمب فراتك متحاسبات فت

Part of the

حك آلة مغليظ كث ونزيك ولا

108

د چنال پذارمو به میکندمودگر. اور در مدرور درست ندمی

لمالسن وكتراليضرة مدبس تحنيفة لملح واستاذ اسج فن اي نظاميا لصرخود إملامسينيك سنريض

اليهنا نتخت من خط المرحوم محدالبري في وفى مبضائنغ قاما كمفا خم فأل تبخري فنا كالب المرطوع منى وحل جالا وجمع اسما معيرة واستطف فالفارث مؤيدا مخمشة بفرصد.

£873 171 8733



#### الفصل الثاني: الفصل الدراسي للكناب



نسخة ب: مكتبة مراد ملا (١٨٢٧) كتبت سنة (٧٩٨هـ) ضمن مجموع

ومسيم التدادي الصافح وصدكام بالعط الملدي استرائي بمصل الدادي الووج الخطاف والصحاف الحصوف ويوطا إنك عدد عدالاجترا خوا الكالوس والما يصاله بي عدد بن الماس ومرائي الخالع ويا ورائين ومسائل الموصيد المداولة المسائلة المسائلة المسائلة والمسائلة والمسا وياض لغاص والعام وتفقوا مؤلعام يحد ( واخرو معكل كان معكل المنعل ككفعين كالاستيكا والمسام الكاعة اساسك وشور والمساح العالم فكاعدادوك كاموا إباروم تحاصن شطا اعشيه وتود لعيبوا باخرياد صاروا أفربا م مال اصبويوا صافرة كالنف واحم لا خص العرف علام والعرام المدفع فسك عسولان فواللابعة للآمف البعار والاناكسان كاعرمت عله فافيارة دخاشاجع واقبلط المساقف لمالنيكا وتناول ملكاوم والتسفيط الم وعاللة وعوث لعروك متم وضور ويناوك بتعور والسادي المساور كالمتعطالات استالهم وليرطوا واعاء استعاقل فالماداد مطلاة بوج بمعلاده مخرجا فالسامي ولفركن كاماقال فال وحسم فأيلا ادادهد ليعه استبكالة الوفاروك وغرفواحيل بالزلط وسايره منوفة كرم المرائش وصفر الالها ووقر الشيون والوزياد والمرساعات وفارا لتجا دوا حجبرا خياروا تاوزيا بملطاه والمعتور يعزيه والنفل عرونكامام ولاغرص كلااجر ولانفرجي امرحد مفي ولاغار تصيرا ولا وضعا ولامول والكلم مائيك عركة عام، والكار والمساولا المسامة ال نجيبة وعوة والشلورة وعلكوبالمواراه وكاحتال وحسولها ووسق اعورف أتكواسعال اعلب فترعيس وهوف كاعدا وقاصووه واجعل ننسك فاة ترتها احواك فأجذ واحوالفا تكووسك واحكا ويقدم عانفوتهم وناديهم استوال فضة ذك وما فيطاحه لوكوة الماء رواد بطاحه كالأطاق وجاكام ما ما ما وكيل قط ولكوكية الماء يوتوك خال العام عرف وجاكام ما ما ما وكيل قط ولكوكية الماء يوتوك خال العام عرف بعلاج وازدروعبة وعناة وذكاه واجدو ويان رمص كاوملا وولان الما المواصران كداساا يك وخذا لعنووا مربا لغرف ونعافظ السنكرد لوكفل

| Monte Fig. a Mark FittSphanest |         |
|--------------------------------|---------|
| file Say a file i              | 1827    |
| VasePayer at                   | 1491/10 |
| 7.5-17:10: 1                   | 297.3   |

م حور العارب م معد العراص ا والان معدد ا والكراك على دوكان مع انتراهام الانتخابيمينز دفر

م العاليج الحم ك مالعوا بالزام اعطم اعلم الرحسية بصاليه بعلاعد اصل الموسود العالمات علماعدك مولفسانه وابواكا ووالك وكسا وإما والمواهد الموالا خيره ومزم مراسعة والمسارط فموله والمادودك حوكط والمد بولعوالخ طريع العود لكو وطريوا والسركال ملاوغ يوامدة مكوا كالمعاد الموالسسا كلاساء مخلة والبشهدى مطهة فم ولطايزا لاساد وصفار المرامه والنعلم آم الذاب والحدق والغوي والعلم والكام والس والمص وكادل وأقا المعلم المحليق وكانشا وكابواع والعض وعنودكته مصارالفعل ترادالالماصفاء واساز لمعث المصفه والاامع فرايطا بعل والعلصف فكالأوعان إمترن واعزب صفيه الازلوحاليا محلمة والعلوصدي زلوطعلاب فرواسعاصب كاراه اعالى سوالدم ومعلاصت والمنعول لوق ومعالاته مسركلوق صعالم كالراع وكدام ولاعلوق ووطالها محلوقه اوعدة اووتفعا اوتكافها بمواه والامهافقال والمصلح مكتورصة الغلو يحفوط وحاكا استضم ووعدا إبي سزا واعتساما لنواه علوق فت مداوفراتنا لمخلوق وإلراق عسر موقوق وادكراسه والراريخ ومعدوط الميس وعنس واحذك كلام احه اخباراعهم وكلاموء وغيراني الملون يخلوق الزاه كلام الكلام وم موسه كلام المه وكله والمراحة مري تطما ووعادا لاه ومكلا ولم يكر كلم موعه وورعاد الناب خالدا ولم فالخلق فلاكلوك كلويكلام الدع يوسفه لوتكارل عيناء كالماحلا وسالطلو وترط لأكعلنا وبعدولاكفريت ومحاكرويتنا وسكولاكلامنا عربكا ألات مراج والله من منطقا الدول ويضاف وي ورس ومناه من من المنطق المنطق المنطق المناق المنطق المنطق المنطق المنطق المناق ا معذا المناقلة الله المنطقة والمناس المنطقة والمناس المنطقة المنطقة المناقلة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا وسفة المطراث والماجم والموس والعنوالعدة واحداد والال والمراد آريدون ونعشر فاحكوها نآل منطراله والوجر والنفس تدول صارط كنده المثالية يه وزية اونونه لاه فدا المالالصغر وموقول التنوي اعتراع والمدوس

الوذكا ويوديدا فالد المدودة ترمغ واخوانا فعده بنينسك ويعاسوه بوسكيخ ر من من استفراد و ترقید من من بازی احد به مندون من و مندون من مندون من مندون من مندون من مندون من مندون من مندو و آعد غراسا المی و تفکیرهم بافتید فتر کهانی، بلد را بسر بازی و تفکیرهم بافتید فتر که مندون نستة وأطهالة ووللاانا والسطون وأفرالسلام وليطاق بالمام ويحفل وف ركه بدارة من المرابع وجرائيسالها مواهل واعلان عاملة من المرابعة والمرابعة والمرابع والمرسموا سلع فطاق كالمالوا معالى ومقل في المالية المالية المالية المستقرط عددك يتعف منذارك عظوا علك داعندللا عندالك نوعاينطروف وباخذ كل وإحلائفا لحصرت وخوج بطيالها و ولاضف وماضح أجيانيا و حارته مالف مانها خداليوق وسسحا الموالمب العرواطيم إحيانا وهر جائيم واموضغدادم وتغاوله دائم واروزيم وسايم والهدادي المدر سناسك درماحددم وعامل المارسه المكانسك وارفزيم الرائيسة سناسك درماحدم وعامل المارسه المكانسك وارفزيم الرائيسة واستعطان المكانسة والراقية العواليا ولانفوارا الإنفوارات والمكانسة واستع ما استع ما بالكلاليا رمالا وكلفوط واروزيم ارفوا المسلم وقدم مسئل لنبد وأسوالصرف أطرح العرجاما والمال والعروماك كولقالان داده واحضارك وتسكيل في المقتم ما لعن وعامل المكتبان عاصيب النهاك الكانسك موصة من خرز مقيش الما النا النا عاصيب النهم كل الكانسك موصة من خرز مقيش الكانسا الغا م مالسد لانح توميا وقرك الالام عشرور مها لعه ورف ع

Je storble of and سه ۱۹ معداه ۱۹۸۰ واحدوانویس







#### القصل الثاني: القصل الدراسيّ للكتاب

نسخة ج: مكة المكرمة (٢٢٣٤)

هذه وصيدالامام بي حنيفة رض الكين لتلميزه يوسغين خالدانسمتىالبعزه وقيها حيداستأ ذويلؤوج الدوطن البعرة متنا لأ اتقدم كدبالوصية فياتخياج اليد فامعانسوانا ومواتباهوالعلوتأديب النفسوه سكيلة الرعية ورياضة لمفاصة فألعامة وتوضف العامة حة اذا خرص بعلك كان معك الترتعلي لاوتربكر ولانتغينك وأعلانلا متماسا يعشوة الناس صار وأكراعلاء ولوكانوا أما وواباء ومتماحسنت عشوة الناس من اقوا لمبيوالك اقرباه صادواا قربادتم قالك لي اصبوبوما حتى افرية مك نفس واجمع كرجى وأعرف من الاسرماتجذنى وتجعيل نغسك ولاتوفيقالي بسع اللدالرج الرجيم اناكشف لكعاعرمت عليرنكاتى بك وقددخلت بصة واقبلت على المناقضة مع نفاك ورفعت نفسك

نع عليهم وتطأولت بعلك لدميم وانعبهنت عن حاشرتم ومخالفتهم وهجرتهم فهجرو لا و شنكا فشنموك وضالتم وضلوك ويجتم فبدعوك واتصل وكذائ وبناوتك واحتجت الدالهب والاستفال عنم وليعهذا برائلا لبوبعا مزائد مداراته بدجة بجيا الادتناد مخرجا فالد السمغ ولقع كنت على ما قال فم قالا بوحنيفة دخ اهدتنا عنداذادخلت البعرة استغبلك الناس وذاروك وعرفوا حقك خائزل كآدجل منهم منولته أكدم احل الشفو واعظم حالمهم ووقرالمشيوخ وكاطفالاحداث وتقريبظا ووارس التجار والمحبلا خياد ولاتها ولا بالسلطان ولانحترن احدايصد فلاولا بغنمز فورقو كرزة امين اولد اوا ايني فمووتك ايأه ولاتخرجؤ ستوك الماحدوكا بعجبة احدج تميينه ولاتخاد محسب ولا ضعينا ولاتعول مزالكل ماينكي لميلأ فطأفه

كم علين المسلمة بعد المسلمة ال المسلمة المسلم روات ابدره غوث برحل الدسالية ون هرکلی کرف کعت عاز فلسدا قل دكعن بهنعة اذاداولورابكني الملك وهمخارز دوردعي اولكينا خيعردة بك قبواهلورب بلكر سكنه هوقلا ويرضيع لمسواب اولا الغ بدار اخلافي دفي سوري سي المكوشجد سواب اولديري فيرخران امين اولديوني عوتع اولكيديماة لرصافتني اسواب ويه طوفورنى من علو على حفر تروحيت وسيم ويداونني وكنلاسوا وزازوده اغيراوله اوه بزو فيامت فور هبافراسان اولدالي اغو ففا أبلي خوقدرا شعادا ولندى

48-3

عع ذلك والتوه وعرفوا مقدارك وعوالمحلل فاعط لآ منيختلنداليك نوعا مذالعا ميفلحان فيدويأ خفكل واحتشم بحسنطاشيء مندوخذهم يجالي العادون دقيقدوما دحهم احبانا وحادثهم فانهانجلب المودة وشينديم بسواظية العلم واطعم إجيانا واحفؤ حوابيهم واعضمتدا رهم وتغا نزععت ذ لَاتِم وَارفَعَهِم وساعيم ولاتبدلاحدمنهم ضيعتصدر ا وخيحة وكن كواحدسنه وعامل الناسوسعا ملتلالنعنسلا تضيلن واستعدّ على نغسيك بالعشيبانة لها والمواقبترلا حوالها ولأعجر لايعنجوعليك ووع الشعئب واستملخ للايسمع شكدولاتكك الناحد حالا يكلنونك وادمولهم حادضوا لانفسهم وقدم حن النبة واستعل المقدى واطح الكبيرجانها واياك والغدد وان غدرو بك وادّا لامانه َوانخاطُك و نمسَك بالوفا، واعتصم التعوي وعاشا بطالاد باذ وسسوا سعاشونم لك فانك ان قسسكت برميتقي هذه دحودة ان سُـــ ع وتعيش سالماان شاه الله تعا تمت

فانون فكة علايقه مقدا بغ اواد فرواي المادم ي فليد والي طاة كودب زائ الدراك اول دراوه / على المسَّالي بوسانع من على تلويه محقَّة طابوى اولم قده صاحبًا رضرة طابسا بداره ورادت المله حاوا وه روئر الجرا هاي حود اغابت انج طاح اوا معقدًا ع ابدى طابوم محقر الطار وإلجنوه كي حزر امنافي وارد رديو نعزاي قاه را و (مرز تراحياً في اخاع زه نابهه درطا موابدا اوَّوه تفبط ابيرمخوخ الخ باخاا مرودمفرر بوزجالي قلايارى توجاهج اجائهم ورايلدعوا لتوآلي للاحزر معظى قرر صاحب ادمى طابوم ورم مادرا ولدرا مان قودى دب دنى وعواس معتبرا ولماز دي احماً ، بزن ورلزر ما مؤرد مع دراعت واسرين ري والفور و ودده معم إينو و فسر يك وبالغور ببالمحلاق كمرق مخصوص مستعل طوادادى بودموت اوتغرو وجهنع ومانتغاع ابده كايكاي بوعى براديد بعفي كمسنراد زداعت ابلر ليمنعا ولنو لرفريم إعلى أولني أوثو احكام توغ يعطود فه ي كظوى دراعت و لنوز كرطي ادبي يويجل بمفاحل ولاز كلوار مردد معرمد الخرد راعت النسر دفام بباقه وشرف مع لع بعوم ما ولتور محركم وابرغك خالد وله بروكاونوب صف ارمى دسل آجلوب دراعته فالألم اول وشد ومني اونفاس كركزرد بوطم ويرسورها مؤرد



### الفُصل الثانيُّ: الفُصلُ الدر اسيُّ للكَنَابُ



نسخة د: مكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم حضرموت باليمن موقع الألوكة

وشموك وسلله وسلكو وبدعنه وبدعوك وانسل وليعة النبيل بناديك والجنجت الآلا شفالعتم ولبست م صابعل من في لداردة من ليف لمن داراء ندّ من جوال فرفي المال الشمعادمير ولندكت مهينا طعاطال خاطا لمطالعان منك العرفي واستنبك الناس فرازوك ومعاواجتك فانبذك كمك واحسه مهممزانه واكرتما قلاشف وغيل لعلالهم ووفرايشوخ وُلَاجِبُ ٱللَّهِ وَلَنْ وَتَعْوِت مِن المَّاتَ فَا الرَّالِفَار و اشمسالأخيار ولاتفاوذ بالشلطان والتخزن أجدا يضرك والتصريف اعاش مؤلك والأعطى شيك الله من الجذير في والانتقل مغيب بديسته غيث والقباء لث خيرنا والادميعا والتالمن مذاخل منات عرضاك فظاهم وإيَّاكُ والاستاطال النَّهَاولا بَين المجمِّوة ولانتناف مِنْ وعليك بالمدارآة والمتروج عالاجنال وخشيا لخلق وسع العدر والتجديب كنونك واستفيا وأنك والباسم اللب وقرته علمك وليكف وكعفادقات علوي وم لنب عُلُوفًا مَرْمَ ها إخوالط واجت بين اخارج أم واحالًا وظائك ولاتك يؤلوت فؤرث العدل والرئاد يفيت بنيفك فالدابق بابك وابدً لطفاف وَجَا هَكُ وَلَهُ

مالعالم ارعمه .. ومنا إنوا السعران مسده مراته دوت أومف رسد مع وحراسط بنيخ معل اجدال عمل والدارول بهاه باعو وسلاد-كرومند ركيمان لاستان بلغت والمعاشك لناحوض فالعضفاله و دارد در عدر استعداد مدود مرد مغداد وزدین ا مرد مواد که معناد و آمیزشری ایسان در میناند عبره مواد که معناد و آمیزشری اینزم تبدارمینه عامره و المستوان در مینی تشکیر کندسی ما نیزم تبدارمینه عامره و المستوان در مینی تشکیر کندسی ما نیزم تبدا عداعية سانعام البي ومرب على ونادم ستشووشان ادبية ونطيخه حافيته وحامة ونبداد نتراحا مِنْ الحرب جَلِيُ كَانَسَ الدَّهُ إِلَّهُ وَبِي يَهُ وَلَسْفِينَهُ فَيُ السَّلِمُ مِنْ الْعَلَمُ الْمُنْ الْمُ ونارا عدد الخالم المراردة المفاص ومنافع تكسى وجع دجي ولنزفك من المرساعة تندماء وخصد ستكبط ومؤة أدبلته فالطانشغا يعاذاة فراسفه متال تُتَعَاظُ عَلْمِ سُنَّةً لَمْ بَكُرُونِهِ الْخَلِّثُ الْعَرُمُّ الْخَلْتُ ع الماسة به ورفقت تسليمه وتعاوت بعلا له أنه و مند مناسر وعالمنة وعي ودو كاد منهمة

17.7

في ومودونترون و، و باخر اور بواند ورسدام ، يا ښد اور ايانغمر الوعدانه ؟ . اناتغمر A color ۱ خوتن د حستوں د ملن ما نا ان بحوالمنا و با بيتومادَّی عن اختتاري غ دي پره رمنا و ) - عزيمسه ديم را تغلب لمان يذور الدجسم واحتاد كايد وبحسالله عاماير ومراف الروس في الله عبديران سأوران ميهم إيوان ويومة أفاوه وجابة فالم د نف*انعب*ود بنغشدج أينسه امیصعیناان غود .ث الإعداد والمعالم والمائية را بعدود من مورد قاطعتری بات نظامتان موسول اعراب ما در فاطلق کردول و در آنجدید برایم دروان سیح سیمند در ایمان از در دادان معدول ایر اطا Allen Stranger

وحنج سى وخُل ذُلطَ مُخَالًا وحِعَاصِالِلَه حَيْنَيْنَعُونِ وركب فرَمعهُ يَخْبِلُعْنَاالَى سَأَعِلَالْمُرْاسَ غُرُودٌ عُنَى وَوَدَّعْتُهُم وكَالْتُ مِنْكَ أَمِهِ مِنْدَ رِمِنْ لِسَمَنَه بِوَمُزَالِمُ ألي وموالي اعطرت كاستفاعت مسالية وعدمث المعرف فأستعلق سأعال والمرسطا بالإبيرة حنى طازدالل كله اسَّةٍ كَأَ وَانْسَعْتُ الْجِالِقُ وَظَهِرِنَالِسَجُرِرُ حَدْيِ منينة رحام كاظهربالطوعة ونتقامده والحائين البعرب والماسير يدرخ فيرمنها وعادلك هدائااي حنفة ومواج منة وكندفسي بقيدوك الانتاا رجة اسط فالدوناجك حدامن معلهماغ وأشادكاح ف لمعنله وَآسَالُهُ فَدَجِينِهِ وا واسْابِعُولُسُهِ فخشبدون وتركتابه مولة منعاق فالناس ولأبيختوا المنس وشايا الاماء لوجنينه رطاسته وارصاه وننع به دجاوب وحصام عين المعلم والعلاق عدد الرديميا

#### الغصل الناني: الغصل الدراسية للكناب



# [النسخ الخطية لوصية الإمام أبي حنيفة لابنه حماد]

النسخة: أ) مكتبة: الغازى خسرو بك (٢/ ٨٧٢٦)

يعقايت والصعب لاغتفوالة عالمايتن فينصب إدان بالمتفاقات الملغ عال والبراق وصيت بوضايا العفظام وهافطن عليها يعالى الدائسعادة في مبنك وعشاك وال علاويه على الإياد والناف التكوي بحفظ خزور حلى عن المعاص في السي وعد عالى والقيام ما في المعدد ترار على والله المانيط المان على إذا و المالية الإخارة البد في مناه و و و المارة و التصوير المارة و الم و المارة و والترا والمعاول المتناع بالاعلان سيقل وسال إ ٠٠٠ الله من المام الالاشتهير عبن الناس العابات والمتاس الانظام نفسان مثم من من المعلق المان المنطقة المناسبة ال المستال المستعدد المستديد المستعدد المس و بادرجرا الإشتان بشيطات عادياه واول علائشة ع المركزات ولا 11 فراكز المعلن والأخوال والمعاومين وة فعلِيعة عَلَيْ حَدِّينَ عَدِّينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدُمَّةُ من من من وحد أمرية العالم مات الأنفع المات ا مَرْ فَالْهَا مِن بِسَرِق وسِلْ إِلْمَا فِينَ عَالَ عَامِينَ العيم فإن من ميسده والمنة العاددة والمراقطة علا عرص في إراد حروسية فال ما صفحة سني تنفيات

معتبي مزرسول الصعفيات والمافا والمافا والمافيان

لرُحْلَة كَامَنَ إِمَاعَ مَنْ مَلَى عَلَيْنَ سَعِيلَهُ الْمُؤِمَّةُ فَكُلِفَ لَعْرَجُع بالدكيا ويتن كان بنيثه الكلر فكبي كينية المطابعة فجار الوكركان اكاع رزوم فليل واتفاسكا كوري كالمتجابر سلاكها بنا أنه مترهما أكدما فاختنه وتعكما الكافا مَنْكُنَهُ فَالدِكُومُ لَكُمْ لِنَفْسِلُهُ عَنْهُ عَدْيُ خِيدِهِ كَبْسَ الذي طفال التفعة كإلين اتذم متن كأن فهندنا فأقا اللبح فرقستُ حَنْدُ وَبَنْ كَانَ سُسْتَغُومُ خَانَا الْدِيمَ الْحَجُدُ لَهُ وَبَنْ كمأن كاشا فأفادلا بمنهينه وشن كان حاريا فآناه لاتهكسوك مَتَنْ كَانَ ظايفًا فَأَنَا الَّذِي الْمُنْ حُدُّفَهُ وَيَنْ كَأَنَ جَا إِمَّا فَأَنَّا التنجا سنشبغة واذاكا لاعتديعتن طاحنى كاليعث وآمرج بتقروا الآه كاستة وكاذرة متكترض متذره كإشوال من فإن إستغنى بانعا والفق والاسكام ففيق فاللُّ ومعتبط فالاجرة وتن عجبرتنا الففاء اللفة فتغابني بِعُدَّةِ الْفُعَرِّ مِواللَّصْفَاء بِأَوْاتَفَعْبُ بِالْإِلَالِ وَاسْتَكَتْ رَنْ رَا يَكُ لَعُ العَثْمُ عَالَهُ مُوالْمُحُمُّنِ الرَّاهِيمُ وَمُوسِلُّى مَنْ مِنْ فَكُرْسُ بِعِملُ اللهِ مِلْ عَلَى مِلْفَقْلِهِ مِنْ اللهِ عَلَى المَا نشي واعلف واحب فيه مقربا صفرزيوز بيز ليجترين بنع ما وزوب استاست

Ke !

فخطرومغية إهاصي مطالحسة كاله والناصلاف بضيكاتها فأوه الغلاط كالمتسائل سالعدون مراسط وميره والعشرشان التكويسي المغيف والتفاء في ما لكخلت وتحدن تحسوالفلق بالاه عالى والمؤمث أزموا والدت ربره ومعتنف واعترات واعتباعات مديون مو استط مديده ومعتنف واعترات واعتباعات احداده والعام استطر مساحده وامتو واتراع الوال ما دسته احدادية والمحد تخرص عب العظمة الكبرة وحيث ماشقه كلبرية صعراكعا لمعروبي مؤاى اعتميات وتؤلف والعصرفين بالبذل والابسار أوالعست آفكآ جد فهزه احاديث طائلاء في حائلا لمعارجو بالعامة جعها لفعا تماطناع نفعطته السلبي الصغيرمائن وطديمس متصا الولوگراه برد این اند حداث قال مال سعیل صفاحه عبد وسل فاضع فرج ایجاد میداد نفر اینکرانشکارا فصد المانیز و انجیش ولامش و لامیش کاروش ما در شرک ارساز الستماد وبركعا لابي والاشسندوا بعالفصعنة فالعائد وتو الكابتعا بالجبيع وفنال صغالته عديه وسفإكن الخبروان سيكز متعاذنا يشفل بصافات فحافا لصخلص معيد وعافا وصولحير ف رنعوا وضيرال فيكل لمنه وظال المثالث سيد قط مد اطعما حاء ضيره حق بشبيد وسفاه مع ثراية باحداد المتد مدارا برسعي 

وتقب معيدة حتى يمست ومن خال هالمكا الناد وتقبيره را هبه معنی عبد الدی کار کار این ما هدای در این به این ما در این ما در این ما در این ما در این کار در این به ا ما تند دید آن می اکن برای می در این می در ای أخذبت ميتهاه لادمق عوصراجا المستقيع والذا ليؤحله أن تفاظه والمقاقوية على المان القان كو بعد وتهدى غامها في رسد للانه عديدان الدارية را بود وتبدی غایهای دست دست ساخیان وسا فوانسدید من اصحابی اکلاس شواهد ا ساخیان وسا فوانسدید من اصحابی اکدس شواهد ا احلائكه اذ فذكة فأن سالغياد فعد والدس صديقك ر ستفاد وغاد دمد بال تكتم يدال ونظيلا و زعايلا منفعال فرارتك وشاوسوه تاران كلسحا لميذر والقبيع فما ذ والجدار وأقتاب ومنا الانتمسان بعاهراعوالستة والجاحة وتجشيع اعوالجاله ودو والفقالة ونناص عدان فنسطانية في معاسدان منغض فيأكا لمناوعتيكامل ونناسب مسدان توجمت ا حاديث انوركا من حرب مان العد معديث الادارا المالا عمال بلاياس والمالي الإداري المدوس مستعيد يستده المؤكل فكرا مان بهيد عادر الايش عد كرمش جرا الحديد ما بستال عدد د ان انگلاب والماده می دستیناً مشبهای لابلهای میرسی حلی این انوانشهای بیشتراک بدید وجایم وس و می اونشهای و می می انوانشهای برای می مداد این می الدينة فيعادات كل عاد كالادان كالمنعند عالما بعدوان

ر المدار المدار الدار المدار المدار المدار المدار المدار

£\$\$\$

26,

#### الفُصلُ الثانيُّ: الفُصلُ الدراسيُّ للكنابُ

**%** 

ب) مخطوطة \_ ضمن مجموع طه رمز المنتج: mmnw12741

 السرائاله والالم وسلام الرحيم الركاله والالم وسلام والالم وسلام والمال و المالية والمالية و المالية و الم

- e**k3 (777) 8%**3-

#### القصل الثاني: القصل الدر اسي الكناب



# وصية أبي حنيفة لأبي عصمة (مسند الثعالبي)

اد الدكام واست هرعاد بالأصول وإخراجا حادة الا سوالات وداست المساحة والمست المساحة والمست والمست والمساحة والمس

الم المسلم الموالية التعمل المسلم المورد الله المورد المو

عمر عسوالسرقال حوشا حكم معنورها في أعفوت قال شأ الاجرائيسي المحافظة من المسابقة المحافظة المسابقة والمسابقة المسابقة المسابقة المسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة المسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة المسابقة والمسابقة المسابقة ا

\*\*\* YYY ?\*\*









كتاب (الفقه الأكبر) برواية حمّاد هو أوّل متن كامل لعقيدة أهل السنة والجماعة، وقد اعتنى به العلماء قديمًا وحديثًا، قال إسحاق الحكيم الرُّومي (ت ٩٥٠ه) في «مختصر الحكمة النبوية»: فاعلم أن الكتاب المسمّى به (الفقه الأكبر) قد بلغ درجة في بيان التَّوحيد والصِّفات، وسائر الاعتقاديَّات، بحيث لو كان الإنس والجنُّ كلُّهم مجتهدين، وأجمعوا باجتهادهم على أن يأتوا بمثله بدون توفيق الله إيّاهم ونصرته لهم لما قدروا على ذلك، ولا يَعقلُ إلا أولوا الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكّرون في خلق السّموات والأرض.

وقد اعتنى العلماء بشرحه وقد أحصيت من هذه الشروح:

1 - «شرح السيّنابي»: تأليف: إلياس بن إبراهيم بن سنان السيّنابي الحنفي الماتريدي، ولد في سينوب<sup>(۱)</sup> وأقام في بروسة، مدرِّساً في مدرستها (السُّلطانية)، وتوفي (٨٩١ه)، له أيضاً: «حاشية على شرح المقاصد للتفتازاني»، و «شرح عروض الأندلس»، و «رسالة في تفسير بعض الآيات» (۱٬۰). محقق كرسالة جامعيّة تحقيق فتحي كريم قازانج غير مطبوع، أزمير ١٩٩١.

<sup>(</sup>۱) وهي نسبة الى مدينة (سينوب) هي مدينة تقع في أقصى شمال تركيا وهي مرفأ على البحر الأسود في تركيا. وإن كانت النسبة الصحيحة (السينوبي) إلا أنه اشتهر بهذه الاسم (السينابي) وذكرها في كتمه.

 <sup>(</sup>۲) الطبقات السنية (۱/ ۱۸۰)، الأعلام (۲/ ۸) عثمانلي مؤلفلري (۱/ ۲۲۲) وكشف الظنون
 (۱۲۸۷) وهداية العارفين (۱/ ۲۲۰).

(الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابئ منيفة

٧ - «شرح أبو المنتهى المَغْنِيساوي»: تأليف: أحمد بن محمد أبي المنتهي شهاب الدين المغنيساوي الحنفي الماتريدي، من أهل مغنيسا (بتركيا)، فرغ من تأليفة سنة (٩٨٩ه) وتوفي سنة (٠٠٠ه)(١). وهو من أكثر الشروح تداولًا وطبع عدّة طبعات منها طبعة قازان ١٩١٤م. وطبع ضمن كتاب الرسائل السبعة في العقائد دار البصائر ٢٠٠٩، وقد نسبت بعض النسخ هذا الشرح إلى فخر الإسلام البزدوي، لمجرد ذكر اسمه في بداية الكتاب فقد فجاء في بدايته: قال فخر الإسلام البزدوي العلم نوعان: .... الخ، فنسبت خطأً إليه.

٣ ـ «مختصر المقال على شرح الفقه الأكبر»: تأليف: معين الدين أبو الحسن عطاء الله بن محمد القورصاوي الحنفي الماتريدي<sup>(۱)</sup>. وهو اختصار لشرحه الكبير على «شرح أبي المنتهى المَغْنِيساوي»، وسمّاه «بسط المقال»<sup>(۱)</sup>، ثم اختصره باسم «مختصر المقال». وقد طبع في قازان سنة (١٣٠٧ه) (١٨٨٩م).

إلى المنهج الأظهر» وطبع باسم «منح الرَّوض الأزهر شرح الفقه الأكبر» وهو شرح كبير ممزوج مطبوع عدة طبعات منها طبعة دار الكتب العربية الكبرى ١٩٠٩م ودار النفائس ٢٠٠٩م، ومكتبة المدينة في كراتشي ٢٠١٤ ومعه: التعليق الميسر على شرح الفقه الأكبر المؤلف: الشيخ وهبي سليمان غاوجي (٤٣٤ه) الناشر: دار البشائر الإسلامية الطبعة: الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٩م: تأليف: نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الطبعة: الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٩م: تأليف: نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الهروي المكي الحنفي الماتريدي، وُلِد في هراة ثم سكن مكة، وتوفي في مكة المكرمة سنة المروي المكي الحنفي الماتريدي، وثليدة، منها: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»،

<sup>(</sup>١) الاعلام (١/ ٢٣٥) وكشف الظنون (١٢٨٧).

 <sup>(</sup>۲) هو شخص آخر غير عبد النصير بن ابراهيم القورصاوي البلغاري، القازاني، الحنفي (أبو النصر).
 له: شرح العقائد النسفية، اللوائح في عقائد أهل السنة الحقة وغيرها (۱۱۹۰ ـ ۱۲۲۷هـ). هدية العارفين (۱/ ۱۳۲)، والاعلام (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) (لم أقف عليه).

### (الفقه الإكبر) رواية حمادين ابن منيفة

و «شرح الشفاء» للقاضي عياض، و «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» وغيرها (١٠).

**%** 

• «القول الفصل إذ كلّه جدوما هو بالهزل شرح الفقه الأكبر» تأليف: محي الدين الرّحماوي محمد بن بهاء الدين الحنفي الصوفي، الشهير ببهاء الدين زادة، (ت٩٥٦ه)، جمع فيه بين الكلام والتصوف. له أيضاً: «شرح الأسماء الحسنى تفسير القران العظيم»، «رسائل في التصوف»، «رسالة في التوحيد»، «الرد على ما قيل في حق الشيخ الأكبر»، «رسالة في سر القدر»، «رسالة الوجود» أول مرّة سنة ١٩٩٠م في استنبول في مكتبة الحقيقة، وفي دار المنتخب العربي سنة ١٩٩٨م.

7 ـ «مختصر الحكمة النبوية»: تأليف: إسحاق الحكيم الرومي (ت ٩٥٠ه)، ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أنه اختصره من كتابه المسمّى «الحكمة النبوية» (٣). وهو شرح ممزوج. مطبوع، وفي الازهرية رقم (٨٨٠٩٩) نسبه لمجهول، وقد نسب هذا الشرح بالخطأ إلى أكمل الدين البابري (٤)، وينسب للبابري أيضاً شرحاً على «الفقه الأكبر»، باسم «الإرشاد»، وهو مختصرٌ في الفقه (٥).

٧ - «الدرّ الأزْهر في شرح الفقه الأكبر»: تأليف: عبد القادر بن محمد إدريس بن محمد محمود بن محمد كليم العُمَريّ الحَنَفي السِّلْهتيّ، أحد العلماء المشهورين في أرض بنغالة (ت١٢٨٨ه)، له أيضاً: «الفوائد القادرية في شرح العقائد النسفية»، و«الرد

<sup>(</sup>۱) خلاصة الأثر (۲/ ۱۸۵)؛ والبدر الطالع (۱/ ٤٤٥)، الأعلام (٥/ ١٢). كشف الظنون (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۲) (هدية العارفين (۲/ ۲۳۹) (شذرات (۸/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون (٢/ ١٢٨٧). الشقائق النعمانية (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمد بن أحمد البابري أكمل الدين، الحنفي الماتريدي، (ت ٧٨٦هـ). انظر (الفوائد البهية) (ص ١٩٥) الاعلام (٧/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مخطوطات الارشاد في الأزهرية ٢٧٧٣، غازي حصاري٤٥٥٤، والأزهرية ٤٠٩.

المعقول على النهج المقبول»، و «الجوامع القادرية». (طبع مطبع نظامي ـ كانبور سنه المعقول على النهج الدين)(١).

٨ - «المصباح الأزهر شرح الفقه الأكبر»: تأليف: سليمان رصد الزياتي الشاذلي الأزهري (ت١٣٤٧ه)، طبع في دار الإحسان ٢٠٢٠م. له أيضاً: «كنز الجوهر في تاريخ الجامع الأزهر» (٢).

٩ - «البدر الأنور شرح الفقه الأكبر»: تأليف: نضال بن إبراهيم آله رشي، طبع في دار النور المبين ٢٠١٧.

١٠ ـ الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: تأليف صديق بن سن القنوجي، تأليف أبي عمر دار الآثار صنعاء ٢٠٠٨م.

١١ ـ «حاشية التوضيح الأزهر على الفقه الأكبر»: تأليف: محمد عثمان، طبع في
 مكتبة العزيزية بيشاور.

۱۲ ـ «القول الموفي شرح الفقه الأكبر»، تأليف وترتيب: محمد بن ياسين بن عبدالله. الناشر نينوى: مكتبة بسام، تاريخ الإصدار ۱۹۸۹. (لم أقف عليه).

١٣ ـ «شرح الفقه الأكبر» تأليف: مفتي حماد رضانوري بركاتي، يشتمل على مقدمة تتعلق بالإمام الأعظم والفقه الأكبر، ثم متن الفقه الأكبر، ثم ترجمته إلى الأردوية مع دفع بعض الاعتراضات. دار النشر: الزاوية للنشر ٢٠١٣.

١٤ ـ «عقد الجوهر في شرح الفقه الأكبر»: تأليف: سليمان طالب قو جحصاري زاده. مكتبة قيسري (٥٢٤).

<sup>(</sup>١) نزهة الخواطر (٨/ ٢٧٧). علماء العرب (ص٠٠٨).

<sup>(</sup>۲) الأعلام الشرقية (٤/ ٢٠٣). الاعلام (٣/ ١٢٥).

#### ﴿ الْفَقَهُ الْآكِيرِ } [وَايَةُ حِمَادِ بِنُ أَبِيُ مِنْيَفَةً

١٥ ـ «المجموع الاكثر مختصر منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر»: تأليف:
 مجهول، وهو اختصار كتاب «منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر»: لعلي القاري،
 نسخة في: سيرز ١٣٢٨.

١٦ ـ شرح الفقه الأكبر مع الوصية نور الدين إبراهيم بن حسن أفندي الإشكدراي
 (الإسكدراي) (١٢٦٠ه)، وهو مطبوع بإستنبول. ونسخة في رشيد أفندي ٩٩٠.

1۷ \_ «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: مرادبن عثمان بن علي بن قاسم العمري الموصلي الحنفي (نور الدين، أبو الفضل)، (ت ١٠٩١ه). له: «تعليقة على شرح العقائد النَّسفية»، و «شرح كتاب الآثار للشيباني» (١٠). نسخة في مركز الملك فيصل، رقم: ب ٢٣٢٢. في: لا له لي ٢٣٢٥.

11 \_ «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: عبد الأول بن عبد القيوم الموسوي، انتهى من تأليفه سنة ١٠٦٤ه، ويظهر ان النسخة بخطه، ٦١ لوحة، نسخة في: مركز الملك فيصل ب (٩٢٦٠) \_ (٩٢٦١).

19 \_ «الضوء الأكثر شرح الفقه الأكبر»(٢): تأليف مجهول. بداية المخطوطة: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله... وبعد فلما رأيت الفقه الأكبر الذي صنفه أبو حنيفة هذه وأرضاه الذي كان على عقيدة الصحابه والتابعين. نهاية المخطوطة: ... فختم الإمام معتقده بالهداية ثم قال المكي ثم اعلم أن الإمام صنف الفقه الأكبر في حال الحياة والوصية عند الممات. والله أعلم بالصواب. تاريخ النسخ: 1801هـ 100 عدد الأوراق: ١٠٥ مركز الملك فيصل للبحوث رقم: ١٤٥٧،

<sup>(</sup>۱) الروض النضر في ترجمة أدباء العصر (۱/ ۱۱). هدية العارفين (۲/ ٤٢٤) معجم المؤلفين (۲) ۲۱٤) .

<sup>(</sup>٢) ايضاح المكنون (٤/ ٧٤).



ودار الكتب المصرية ١٨ ٤.

٢٠ (شرح الشَّامي على الفقه الأكبر»: المؤلف: عثمان بن محمَّد الأزهري الشهير بالشَّامي، أبو الفتح، نزيل المدينة المنورة، (ت١٢١٣ه)(١). له: «أوائل في الحديث». نسخة في الأزهرية: أرقام الحفظ: (٥٣٤٠ فقه حنفي) ٨٨٥١٤ الأتراك.

٢١ - "شرح الفقه الأكبر": المؤلف: مجهول. أوله: فإن المختصر المسمى بد "الفقه الأكبر" للإمام الأعظم والمقتدى المقدم سراج الأمة منهاج الملة منبع العلاعلم الهدى... آخره: لله على كل حال والحمد لله وحده والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. الأزهرية: أرقام الحفظ: (١٧٣٢ مجاميع) ٢٦٠ ٨٤٠ الأتراك، رسالة رقم: ٢.

٢٢ - «تعليقه على الفقه الأكبر»: تأليف: حمزة أفندي اسم المكتبة: نسخة في: مركز
 الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، رقم الحفظ: ب٤٤٦١٢.

٢٣ - «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: إسحاق بن حسن التوقادي الرُّومي الحنفي (ت٠٠١ه). من مصنفاته المطبوعة: «ضياء القلوب»، «منظومة العقائد»، ترجمة: «نظم ترتيب العلوم». ومن مخطوطاته التركية: «حاشية على رسالة الإسطر لاب للمارديني»، «مطالب المصلي في ترجمة فقه الكيداني»، وغيرها(٢). (لم أقف عليه).

٢٤ - «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: نور الله بن محمد رفيع بن عبد الرحيم الشرواني الحنفي الماتريدي، له أيضاً: «شرح التلخيص» في المعاني والبيان، و «تعليقة على تفسير البيضاوي» (ت ١٠٦٥ه) (٣). (لم أقف عليه).

<sup>(1)</sup> الأعلام (3/ 317).

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين: (١/ ٢٠١)، الأعلام: (١/ ٢٩٤)، معجم المؤلفين: (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) (الاعلام ٨/ ٥٣) وهدية العارفين (٢/ ٩٩٤).

## (العِقِهُ الْآجَلَا) (العَالِي عَمَادَ بَلُ اللَّهِ عِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

**233** 

• ٢ - «الياقوت الأحمر شرح الفقه الأكبر»: تأليف: وكيل أحمد بن قلندر حسين بن محمد وسيم العمري الحنفي الماتريدي السكندرفوري، عاش بين (١٢٥٨ - ١٣٢٢ه). له مؤلفاته كثيرة بلغت نحو التسعين، منها: «حدُّ العرفان» شرح فيها «العرفان» لشيخه الإمام عبد الحليم اللكنوي، وغيرها(۱). (لم أقف عليه).

٢٦ ـ «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: محمد شاه بن همايون البهمني، له أيضاً: «شرح بدء الأمالي»، و «شرح العقيدة الحافظية» (١٠). (لم أقف عليه).

٢٧ ـ «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: أفضل بن أمين بن فاضل بن إبراهيم بن خوندمير الحسيني الرفاعي الراجبندروي. له مصنفات عديدة أشهرها: «مرآة العارفين ومعدن الجواهر وتحفة الصالحين»، و «شرح نام حق في الفقه»، و «رسالة في مبحث الوجود»، (تـ١١٩٣ه) (۳). (لم أقف عليه).

٢٨ ـ «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: عبد الأعلى بن عبد العلي بن نظام الدين بن قطب الدين الأنصاري السهالوي اللكهنوي (ت١١٣٨ه)، صنف كتباً منها: رسالة في التاريخ سماها: «رسالة قطبية»، ومنها: «شرح المناقب الرزاقية» لجده، وله «رسالة في الأوراد»(٤). (لم أقف عليه).

٢٩ ـ «شرح الفقه الأكبر فارسي»: تأليف: كيسو دراز، طبع في حيدر آباد. (لم
 أقف عليه).

· ٣- «حاشية على شرح الفقه الأكبر»: تأليف: إلياس بن ابراهيم بن داود بن خضر

ینظر: (نزهة الخواطر) (۸/ ۱۷۰ – ۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (٧/ ٩٩٧).

### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابي حنيفة

**3**33

الكردي الشافعي. ولد (سنة ١٠٤٧هـ)، وتوفي بدمشق (سنة ١٦٣٨هـ)(١). (لم أقف عليه).

الله التحفة النبي وهدية الرسول في شرح الفقه الأكبر» (تركي): مصطفى بن محمد المرادى الكوز الحصارى الرومي الحنفي الماتريدي النقشبندى، له أيضاً: «حقيق الحقائق في شرح رساله البركوي في العقائد والأخلاق»، و «حلية الناجي حاشية على الحلبي» في الفقه، «زبدة الحقائق شرح آخر على رسالة البركوي»، «ذوق الوصال في رؤية الجمال»، «منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق للخادمي»، (ت ١٢١٥ه)(٢). (قيسري ٥٠٥).

٣٢ - «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: أحمد بن سيف الدين النسفي (ت ٥٤٥هـ) مكتبه الجامعة: لبنان: بيروت رقم الحفظ: ٥٥٩. (لم أقف عليه).

٣٣ - «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: علي بن محمد البخاري، اسم الشهرة: علاء الدين البخاري (ت ٨٤١هـ). اسم المكتبة: خدابخش: الهند اسم المدينة: بتنه رقم الحفظ: ١١/ ٤٨٦، والسليمانية ترنوفه لي (١١٥٥) (١١٤٠). (لم أقف عليه).

٣٤ ـ «الضوء الابهر شرح الفقه الأكبر»: تأليف: نصيحي الفاهمي، اسم الشهرة: طرسوني، اسم المكتبة: الهند رامبور رقم الحفظ: ١/ ٣١٣ رقم ٢٤٣ (لم أقف عليه).

٣٥ (الفقه الأكبر»: تأليف: سليمان بن عبد الرحمن بن محمد مستقيم زاده اسم
 (ت ١٢٠٢ه) (٣). (لم أقف عليه).

٣٦ «تتمه الروض النضير بشرح مجموع الفقه الأكبر»: تأليف: عبد الكريم بن عبدالله بن محمد الروضي (ت ١٣٠٨هـ)، اسم المكتبة: مكتبه الجامع الكبير: اليمن اسم المدينة: صنعاء رقم الحفظ: ٢٨١٢٨٣. (لم أقف عليه).

<sup>(</sup>١) هدية العارفين (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين (٢/ ٤٥٤). ايضاح المكنون (٣/ ٢٦١) كشف الظنون (٢٨٠١).

<sup>(</sup>٣) في خزانة التراث (٦١٥٧٠) لم يذكر له توثيق.

#### [الفقه الإكبر] رواية حمادبن ابن منيفة

£\$\$\$

**333** 

٣٧ - "رساله في المتشابهات" عنوان فرعي: جزء من شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان، اسم المكتبة: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية اسم الدولة: المملكة العربية السعودية اسم المدينة: الرياض رقم الحفظ: ٢٢٦ - ٨٧.

٣٨ - «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: مجهول: مكتبه الاوقاف بحلب رقم الحفظ:
 (٤) ١٢٣٢ / ٢١٨٥ (لم أقف عليه).

٣٩ «شرح الفقه الأكبر»: تأليف: مجهول، برلين رقم الحفظ: ١٩٣٢. (لم أقف عليه).

- ٤ \_ «شرح الفقه الأكبر»: دار الكتب المصرية ٨٠٠ مخطوطات الزكية.
- 1 ٤ «شرح الفقه الأكبر»: (تركي)، للأسكوداري له: تلخيص تهافت خواجة زادة.
- ٤٢ ـ شرح الفقه الأكبر»: اسم المؤلف: مجهول، مكتبه الفاتيكان رقم الحفظ:
   ١٢٦٦٢١ ٥. القرن: ١١هـ ١٧م عدد الأوراق: ٣٥ب ـ ٤١ رقم التسلسل: ١٢٦٦٢١ الميكروفيلم: ب ٤٤٦٨٧.
  - ٤٣ ـ «خلاصة شروح الفقه الأكبر» دار الكتب المصرية (١٩٩٠٥).
- ٤٤ ـ شرح الفقه الأكبر في ٢٠ ورقة لا له لي ٢٣٢٧ مجهول كتبت في زمن السلطان محمد خان.
  - ٥٤ «شرح الفقه الأكبر» مكتبة راغب باشا (٧٨٨).
  - ٤٦ \_ «شرح الفقه الأكبر»: مركز الملك فيصل (١٢٩٠٩ \_ ٢).
  - ٤٧ \_ «شرح الفقه الأكبر» مركز الملك فيصل، رقم الحفظ: ب ٢٨٧ ٤٤.
- ٤٨ \_ شرح الفقه الأكبر. أحمد بن سيف الدين بن فخر الدين النسفي القمي



السمرقندي المتوفى بعد سنة ٨٤٥ه(١).

٤٩ - (شرح الفقه الأكبر) أوله: الحمد لله الذي توحد بالقدم والبقا الخ فرغ من تأليفه سنة ٥٨٥خ بخط المؤلف بالجامعة الأمريكية ٤٨١. علاء الدين علي البخاري المتوفى بعد سنة ٨٥٣ه(٢).

• • \_ تبسيط متن الفقه الأكبر المنسوب للإمام الأعظم أبي حنيفة الله على طريقة السؤال والجواب، للدكتور محمد أبو بكر عبدالله باذيب دار الصالح ٢٠١٦.

٥١ - المفتاح الأزهر في شرح الفقه الأكبر خ الأحمدية بطنطا خ ٤٢٩.

٧٥ ـ (وقاية عن الكفر والضلال)، شرح الفقه الأكبر: إبراهيم بن حسن بن إبراهيم الأسكداري، وله شرح الوصية وسماه كفاية المحصلين المتوفى سنة ١٢٦٠ هـ (رشيد أفندي ٩٩٠).

وتحفة الفقواء للفقهاء للفقهاء ومخلَص العلماء للعلماء وذخيرة الفقراء للفقراء وتحفة الأمراء للأمراء. (لم يذكر اسمه ولكنه صرّح باسم شيخه) الشيخ علاء الدين الرّومي (٣) وهو من خلفاء الشيخ يحيى الشرواني الباكوبي الخلوتي. كتبه في زمن السلطان العثماني بايزيد خان الثاني أكبر أولاد السلطان مُحمَّد الفاتح، وخلفهُ على عرشه بعد وفاته (سنة ٨٨٨ه). ايوب بن العادي النهيف. مكتبة طرخان تركيا ١٩٨٨.

٤٥ - شرح الفقه الأكبرخ المكتب الهندي. النصيحي الفاهمي الطرسوني(١٠).

٥٥ \_ الضوء الأكبر شرح الفقه الأكبر، خ رامبور ١٤٣ كلام وطوب قبو ٢٦٩٣.

<sup>(</sup>١) (معارف العوارف: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) (بروكلمان ٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في كتاب الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٤) (سزكين ١/ ٤١٤).

مرام المدام المدام المدام المدام المدام المدام المدام

﴿ ﴿ ﴿ وَمُوانَى بِمَا إِنَّا اللَّهِ مَوَامًا ﴿ الْحِوْلِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاعِلَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ



المولوي وكيل أحمد السكندريوري(١).

٥٦ ـ طبعة حيدر أباد الدكن (ط) طبعت سنة (١٣٤٢).

(١) (معارف العوارف: ٢٣٤).

وللكتاب عدة منظومات منها:

1 - «منظومة الفقه الأكبر»: نظم: إبراهيم چلبي بن قرة حسام.

٢ - «عقود الجوهر في نظم الفقه الأكبر»: نظم: ناصر الدين الهاشمي الحنفي: مركز
 الملك فيصل رقم الحفظ: ج ٤٣٤/ ٢.

٣ ـ «عقد الجوهر نظم نثر الفقه الأكبر»: نظم: أبو البقاء الأحمدي، (ت ٩١٨هـ) كما في كشف الظنون ولم أقف عليها(١).

\$ - "نظم الفقه الأكبر": نظم: إبراهيم بن حسام الدين ياني [الكرمياني] الحنفي الماتريدي، المعروف بشريفي (حسام زادة)، عاش بين (٩٨٠ - ١٠١٦ه)، له أيضاً: "الفوائد الجليلة في شرح الشافية"، لابن الحاجب، "موزون الميزان"، وهي "تائية في نظم إيساغوجي" في المنطق ثم شرحها(٢). نسخة في معهد الدراسات الشرقية، روسيا، رقم إيساغوجي)، رقم ٢ (٧٦٤). (لا له لي رقم ٣٧٦).

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون (۲/ ۱۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين (١/ ١٩) الاعلام ١/ ٣٥ خلاصة الاثر (١/ ١٧).





قالَ مولانا الإمامُ الأعظَمُ الأعْلَمُ والهُمامُ الأفْخَمُ الأقْدَمُ قدْوةُ الأنامِ وإمامُ الزَّمانِ أبو حنيفةَ النعمانِ ،

# [أصْلُ التَّوحيد]

١ \_ أَصْلُ التَّوحِيدِ(١) وما يَصِحُّ الاعْتِقَادُ عليهِ(١)؛ يَجِبُ أَنْ يقولَ(١): آمنْتُ(١)

<sup>(</sup>۱) الأصْل: هو ما يُبتنَى عليه غيره. والتَّوحيد في اللغة: الحُكم بأن الشَّيء واحد، والعِلم بأنَّه واحد، والعِلم بأنَّه واحد، والتَّوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالى بالربوبية، والإقرار بالوحدانية، ونفي الأنداد عنه جملة. ينظر: التعريفات. (ص٢٨ ـ ٦٩). وأصل التوحيد في جميع الخلائق والأزمان واحد والشرائع مختلفة.

<sup>(</sup>٢) (وما يَصِحُّ الاعْتِقَادُ عليهِ)؛ عَطْف على (أصْلُ التوحيد). والعقائد: ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل، وهو في المشهور: الحكم الجازم المقابل للتَّشكيك، بخلاف اليقين الذي هو: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، وهو يشمل الظَّن الذي هو: التردُّد الراجِح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. ولا عبرة بالظَّن البيِّن خطؤه. ينظر: التعريفات (ص١٥١). الكليّات (ص١٥١، ١٥١، ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: (يجِب)، أي يفرض فرضاً عينياً بعد ما يحصل علمياً يقينياً (أنْ يقول)، أي المكلّف بلسانه المطابق لما في جنانه. شرح على القاري (ص٥٣).

<sup>(</sup>٤) الإيمانُ؛ في اللّغة: مطلق التَّصديق، أي: الإذعان بحُكُم المُخبر. وفي الشَّرعِ هُوَ: تصديق النَّبي عَلَيْ فيما عُلِمَ بالضَّرُورة مجيئه به من عند الله تعالى. ينظر: التعريفات (ص٣٤)، والكليات (ص ١٧٣).

لمدامه لمدامه لمدامه امدامه امدامه امدامه المدامة

### (الفقه الإكبر) رواية حمادبن ابن منيفة

**%** 

باللهِ(١)، [والْيَومِ الآخِرِ ١) ] ومَلائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ (١)، والبَعْثِ بَعْدَ المؤتِ، والقَدَرِ (١) خَيرِهِ وشرِّهِ منَ اللهِ تعَالى.

\* \* \*

# [الإيمانُ بأحوالِ اليوم الآخر]

٢ - والحِسَابِ(١)، والميْزَانِ(١)، والجَنَّةِ والنَّارِ، وَذَلِكَ حَقُّ (١) كُلُّهُ.

(۱) (الله): عَلَمٌ للذَّاتِ الوَاجِبِ الوُجُودِ المُسْتَجْمِع لجميعِ صِفَاتِ الكَمالِ (غَيْر مُشْتَق). ينظر: تاج
 العروس (٣٦/ ٣٦).

(٢) واليوم الآخر: جميع أحوال القيامة وما بعدها من المثوبة والعقوبة، والبعث والحشر والنشر. وقوله الآخر: (آمنتُ بالله، والْيَومِ الآخِر) أشار هاهنا إلى أنّ الأصل في الاعتقاد هو معرفة المبدأ والميعاد، أما ذكر الملائكة وما عُطف عليه فليتوصّل به إلى المعاد، إذ معرفة المبدأ لا تتوقّف على السّمع. شرح السينابي (ص١٥).

(٣) ساقطة من بعض النُّسخ.

(٤) قال بعض الشراح: (يجب الإيمان بجميع الملائكة والكتب والرُّسل إيمانًا كليًّا، فمَنْ ثبت بعينه وباسمه كجبريل ﴿ وجب الإيمان به عينًا، ومَنْ لم يعرف اسمه؛ آمنًا به إجمالًا، وكذلك الكتب والأنبياء والرّسل؛ مَنْ علم اسمه؛ وجب الإيمان بعينه، ومَنْ لا... آمنا به إجمالًا). ينظر: الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي (ص ١٥١).

(٥) وهو مصدر بمعنى المقدور، وهو تعيين كل مخلوق بمرتبته التي توجد من حسن وقبح ونفع وضر،
 وما يحيط به من مكان وزمن، وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. شرح علي القاري (ص ٥٥).

(٦) الحساب: هو السُّوالُ يوم العَرْض، قال تعالى: ﴿ وَقِفُوكُمْ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤].

(٧) المراد بالميزان ههنا: ما يعرف به مقادير الأعمال. وفيه ردّ على من زعم من المعتزلة: أنَّ الأعمال
 أعراض لا يمكن إعادتها لتوزن، وإن أمكن فلا يمكن وزنها؛ لأنها معلومة الله تعالى فوزنها عبث.
 بل المراد العدل الثابت في كل شيء. سينابي (١٨).

(A) الحقّ: في اللُّغة هو الثابت الذي لا يُسوّغُ إنكاره. التعريفات (ص٨٩).

### (الفقه الإكبر) رواية حمادين ابن منيفة

**%** 

#### [وحدانيّة الله]

٣ ـ واللهُ تعَالى واحدٌ؛ لا مِنْ طَرِيقِ العَدَدِ(١)، ولكنْ مِنْ طريقِ أَنَّهُ لا شريكَ لهُ، ﴿ لَمْ كِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُواً أَحَدُنا ﴾ (١) [الإخلاص: ٣ ـ ٤].

\* \* \*

# [نفي التَّشْبِيه عنِ الله]

٤ ـ لا يُشْبِهُ شَيئًا مِنَ الأشْياءِ مِنْ خَلْقِهِ، ولا يُشْبِهُهُ شَيءٌ مِنْ خَلقِهِ(٣).

(۱) الواحد منْ طريق العدد ما وقع في المرتبة الأولى من المعدود؛ فالوحدة بهذا المعنى لا تختص بالواجب سبحانه وتعالى، بل يتَّصف بها أي شيء كان، إذا اعتبر في المرتبة الأولى عند عد أي معدود كان.

قال الفاضل البركوي في (امتحان الأذكيا): (ليس مراد الإمام نفي الوحدة العددية عنه تعالى؛ فإن ذلك كفر).

وقال محي الدين الرّحماوي في (القول الفصل) (ص١٢٦): (المراد من هذا النّفي ليس نفي اتصافه سبحانه بهذه الوحدة، إذ يجوز اتّصافه بها، بل المراد نفي أنّ المقصود من الوحدة المعتبرة في توحيد الباري المستدلّة عليها بالبراهين المذكورة الوحدة من طريق العدد، والوحدة المقصود إثباتها للباري المعتبرة في التّوحيد الفارق بين المؤمن والمشرك هي عدم شركة شيء ما له سبحانه أصلاً لا في الجنس ولا في النّوع ولا في الألوهيّة، ولا في خواص الألوهيّة من القدرة التّامة والقدم الذات). وقريب منه كلام السينابي (ص٢١).

وقال صدر الشريعة: واعْلَم أنّ الوحدة بالذَّات قد يُرَاد بها أنّ ذاته تقتضي الوحدة، وقد يُرَاد بها أنّ ذاته واحد، وهي أعمّ من الأوَّل، فالله تَعَالى واحد بجَمِيْع المعاني. تعديل العلوم (ص٥٢٥).

(٢) وهذا رد على النصارى واليهود في ولديّة المسيح وعزير ، وقول الفلاسفة في تولّد العقل الأول عن واجب الوجود، والصّمد: هو السيّد الغني عن كلّ شيء، والذي يفتقر إليه كل شيء سواه.

(٣) المشابهة: وهي المشاركة في بعض الأوصاف، كما أن المماثلة: هي المشاركة في جميع الأوصاف،
 والمشاكلة: هي المشاركة في الهيئات، والمساواة: وهي المشاركة في المقدار. يعني أن الله تعالى
 لا يشبه العالم لا من وجه يعني في صفة واحدة، ولا من كل الوجوه يعني في جميع الصفات، ولا=

- \*\*\* YOU \$\%3.

#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابئ حنيفة

33

#### [أزلية أسماء الله وصفاته]

لم يَزِلُ ولا يَزِالُ<sup>(۱)</sup> بأَسْمائِهِ وصِفَاتِهِ<sup>(۱)</sup> الذَّاتيةِ والفِعْليّةِ<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

## [الصِّفات الذَّاتيّة]

٦ \_ أمًّا الذَّاتيةُ(٤):

= يشبه شيئًا من العالم، لا من وجه ولا من جميع الوجوه. شرح التمهيد للبخاري (ص١٤٢).

(۱) الأزلُ: سلبُ الحدوثين (الذَّاتي والزَّماني)، فإذا قلنا: اللهُ تعالى متكلِّمٌ في الأزلِ فمعناهُ: أنَّ كلامهُ ليسَ بحادثٍ بأحدِ الحدوثينَ، وكذلكَ إذا قلنا: اللهُ عالمٌ، وإذا قلنا: اللهُ تعالى أزليٌّ، فمعناهُ: أنهُ ليسَ بحادثٍ بأحدِ الحدوثينِ، فكلُّ ما لم يكنْ حادثًا بأحدهما يسمَّى أزليًّا ويوصفُ بهِ. شرح المقصد للبابري (ص٧٨).

(٢) أسماء الله: كلُّ ما دلَّ على ذات الله مع صِفات الكمال القائِمة به مثل: القادر، العليم، الحكيم، السَّميع، البصير، فإنَّ هذه الأسماءَ دلَّتْ على ذات الله، وعلى ما قام بها مِن العلم والحِكمة والسَّمْع والسَّمَع والسَّمَع .

والصَّفةُ: معنى قائمٌ بالذَّاتِ على وجهِ يبقى الاشتراكَ؛ كالعِلم، والحِكمة، والسَّمع، والبَصَر، فالاسم دلَّ على أمرين، والصَّفة دلَّتْ على أمر واحد.

قال السيناني: (واعلم أنّ الحياة، والعلم، والقدرة، والسَّمع، والبصر، أسماء للصفات، والحيّ، والعالم، والقادر، والسَّميع، والبصير، أسماء للذَّات الموصوفة بهذه الصفات، ومعنى قدم الأسماء: أنها صادقة على الذات في الأزل، أي الذات متصفة بها في الأزل. والمعنى أنها صادقة على الذات في الأزل أي الذَّات متَّصفة بها في الأزل، وليس معنى ذلك أن نفس الأسماء أزلية. واعلم أن المشايخ يريدون بالاسم المعنى المسمّى، كما يريدون من الصفة مدلول لفظ الواصف على خلاف ما عليه مصطلح النّحاة).

(٣) المراد بقِدَم صِفات الأفعال: قِدَم صفة الفاعليّة وهي غير القُدْرة كما أشار إليه الطّحاوي رحمه الله بقوله: (له معنى الرّبوبيّة ولا مربوب، ومعنى الخالقيّة ولا مخلوق)، وإليه ذهب الحارث المحاسبي كما نقله الخطّابي، وذهب إليه أيضًا البغوي في (شرح السنّة) (١/ ١٧٩) (١٥/ ٢٥٧).

(٤) والمراد بالذَّاتية (الإجماعيّة): الثَّابتة بإيجاب الذَّات إيّاها من غير توقّف على أمرِ آخر، بخلاف=

#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابئ منيفة

**3**33

فالحَياةُ(١)، والقُدْرةُ(١)، والعِلْمُ(١)، والكلامُ(١)، والكلامُ(١)، والسَّمعُ(١)، والبَصرُ(١)، والإرادةُ(١).

\* \* \*

#### [الصِّفات الفعليّة]

٧\_وأمَّا الفِعْليةُ: فالتَّخْليقُ (^)، والتَّرْزيقُ (٩)، والإنْشاءُ (١١)،.....

السلوب والنسب فإنها تحتاج إلى المسلوب والمنسوب إليه، مع أنها ليست لها وجود خارجي.
 ينظر: القول الفصل (ص٠٤٠). وقدَّم صفات الذَّات لأنها مبادئ لصفات الأفعال.

(١) الحياةُ هي: صِفة أزليَّةٌ؛ توجب صحّة العِلم والقدرة لموصوفها.

(٢) القُدْرَة: وهي كَوْنُ الفَاعِلِ بحَيْثُ إنْ شاءَ فَعَلَ معَ تمكُّنِه مِنَ التَّركِ، وهي: صِفة أزليَّةٌ تؤثِّر في المقدورات عند تعلِّقها بها.

(٣) العِلمُ؛ وهي: صِفة أزليَّةٌ؛ تنكشف بها المعْلومات عند تعلَّقها بها.

(٤) الكلام، صِفةٌ؛ ثابتة لهُ تعالى قائِمةٌ بِه، أزليَّةٌ؛ كما هو شأن سائر الصَّفات الثبوتيَّة. والكلام: معنى يقوم بالذَّات، ينفي الخرَس والسُّكوت، لا يُحتاج فيه إلى الحرف والصَّوت، وهذا تحديدٌ صحيح يستمر في الشَّاهد والغائب. ينظر: (تلخيص الأدلة) للصفار (١/ ٦٢).

(٥) السَّمعُ؛ وهو: صِفة أزليَّةٌ تتعلَق بالمسموعات فتدركها، إدراكاً مُنزُّها عن تأثّر وصول هواء مُتكيّف بصوت؛ لأنّ ذلك صفة قوّة السَّمع الحادثة.

(٦) البَصرُ؛ وهو: صِفة أزليَّةٌ تتعلَّق بالمبصرات، فيدركها إدراكاً تاماً منزَّها عن تخيّل وتوهم واتصال شعاع ونحوه.

(٧) الإرادةُ والمَشِيئَةُ؛ وهما عبارتان عن: صِفة أزليّة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع في أحد الأوقات، وذلك لأنّ جميع الممكنات بالنّسبة الى القدرة على السّواء، فلا بدَّ من الإرادة؛ لأجل التّخصيص المذكور.

(٨) والأسماء الفعلية ما ثبت له بالنسبة إلى الفعل، ويكون في مفهومه دلالة على فعل ما كالتَّخليقُ
 والخلق: تَقْدِير وإيجاد، وَقد يُقَال للتقدير من غير إيجَاد.

(٩) ساقطة من: ي. والتَّرْزيق؛ وهو: تكوينُ الرِّزق.

(١٠) الإنشاء: إخراج ما في الشّيء بالقوة إلى الفعل، وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان قَالَ الله تَعَالَى: ﴿هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَآكُمْ ﴾[الملك: ٢٣]. الكلّيات (ص٢٩).



#### 



والإبداعُ(١)، والصُّنعُ(٢)، وغيرُ ذلكَ من صِفَاتِ الفِعْل (٣).

\* \* \*

#### [أزلية أسماء الله وصفاته]

٨ - لم يزل و لا يزال (١) بصِفَاتِهِ وأسْمائِه، لم يحْدُثْ لهُ صِفَةٌ و لا إسْمٌ (٥).

لم يزلْ عالمًا بعِلْمِهِ<sup>(۱)</sup>، والعِلْمُ صِفتُهُ في الأزَلِ، وقادراً بقدْرتِهِ، والقُدْرةُ صِفتُهُ في الأزَلِ (۱).

(۱) الإبداع: إيجاد الشيء من لا شيء؛ وقيل: الإبداع: تأسيس الشيء عن الشيء، والخلق: إيجاد شيء من شي. التعريفات (ص٨).

(٢) الصُّنع: إِيجَاد الصُّورَة فِي المَادَّة. الكلّيات (ص٢٩).
 وقال بَعضهم: الإبداع، والاختراع، والصُّنع، والخلق، والإيجاد، والإحداث والفِعل، والتّكوين،
 والجعل: أَلفَاظ مُتَقاربة المعَانِي. الكلّيات (ص٢٩).

(٣) مثل: الإحياء والإماتة ونحو ذلك مما يحصل منْ تعلّق القدرة بخصوصيّة المقدور.

(٤) قوله: (لم يزل) لأنَّ ما ثبت قدمه استحالَ عدمه. وإنما احتاج إلى قوله: (لا يزال) للتَّفرقة بين القديم والأزلي؛ لأن الأزلي يجوز عدمه، فعدَم العالم قبل وجوده أزلي مع زواله. سينابي (ص٢٥)

(٥) ردًا على المعتزلة الذين يزْعمون: أَنه تعالى كَانَ غير خَالتِي ولا رحمان ولا مُتَكَلَّم ثمَّ صَار كَذَلِك بعد أَن لم يكن. ينظر: التوحيد للماتريدي (ص٧٥).

(٦) ردّاً على المعتزلة الذين يقولون: إنّ الله تعالى عالمٌ بذاته، ولا يقولُون: لهُ العِلمَ، قادراً بذاته ولا يقولُون له القدرةُ. ففي الفصل (١١) من رسالة الماتريدي: (إن الصفة تضاف إلى الله تعالى، والله تعالى لا يضاف إليها، فلا يقال: عالمٌ بعلم، لكن يقال: عالمٌ بالعلم، وإذا قيل: بعلم من؟ قيل: بعلمه. وقد روي عن أبي حنيفة الله أنه سأل عن القِدَم فقال: كان الله تعالى قديماً بالقُدرة، فقيل: بعلمه. وقد روي عن أبي حنيفة الله أنه سأل عن القِدَم فقال: كان الله تعالى قديماً بالقُدرة، فقيل: بقدرة من؟ فقال: بقدرته). وينظر: أجوبة الصفار رقم (٩). و(عقيدة أبي اليسر البزدوي). (ل ٢١أ). والنص ساقط من الكتاب المطبوع باسم (أصول الدين عند البزدوي).

(٧) العلم والقدرة صفتان وجوديتان ثابتتان للذات أزلًا وأبداً، مع أنَّ المقدورات وأكثر المعلومات حادثة، فالمحتاج إلى الغير ليس إلا تعلقهما، لا ذاتهما وكذا الحال في باقي الصفات.

ام ام ام ام ام ام ام اد ام ا

#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابن حنيفة

وخالِقًا بتخلِيقِهِ، والتَّخْليقُ صِفتُهُ في الأزَلِ(''، وفاعِلًا بفَعْلِهِ، والفَعْلُ('' صِفَتُهُ في الأزَل الأزَل('').

والفَاعِلُ هوَ اللهُ تعالى، والفَعْلُ صِفتُهُ في الأزَلِ، والمفْعُولُ مخْلُوقٌ (١٠)، وفِعْلُ اللهِ تعالى غير مخلوق (٥٠).

\* \* \*

# [حُكْمُ منْ قالَ بحدوثِ الصّفات أو شكَّ أو وقفَ فيها]

٩ ـ وصِفَاتُهُ تعالى في الأزَلِ غيرُ مُحْدَثةٍ ولا مَخْلوقة (١)، ومَنْ قالَ: إنَّها مَخْلُوقةٌ أو

(١) في أ: صِفةٌ لهُ في الأزلِ.

(٢) (الْفَعْلُ) بالفتح مصدر (فَعَلَ) يفعل، وبِالْكَسْرِ الإسْمُ، وهو ههنا بالفَتح بمعنى التَّكوين والتَّخليق والإيجاد. ينظر: مختار الصحاح (ص٢١)، و(شرح أبي المنتهى).

(٣) (والفَعْلُ صِفةٌ لهُ في الأزلِ) مشيراً الى قدم صفات الفعل.

(٤) وفيه رد على المعتزلة والنّجاريّة الذين يقولون: (إنّ التّكوين والمكوَّن واحد).

(٥) أي أن المخلوق حادث مسبوق بالعدم، وفعل الله غير مخلوق، ولا يلزم من قدم الفعل قدم المفعول. فإن القديم يجوز أن يتحدَّد له تعلّق بالحادث. وتحقيقه: أنّه تعالى لمّا لم يكن مكانيّا كان نسبته إلى جميع الأمكنة سواء، فليس فيها بالقياس إليه قربٌ وبعدٌ ومتوسّط، كذلك لمّا لم يكن هو وصفاته زمانيّة، كان نسبة ذاته وصفاته إلى جميع الأزمنة سواء، فالموجودات من الأزل إلى الأبد معلولة صادرة منه كلٌ في وقته. سينابي (ص٢٥).

(٦) أوَّل من فرَّق بين الحادث والمخلوق هم المعتزلة، ففي بداية أمرهم كانوا يقولون: القرآن مُحدثٌ لا مخلوق، ولا يصرِّحون بأنه مخلوق ثم صرَّح متأخّريهم بأنه مخلوق؛ لأنَّه لا فرق بين مخلوق وبين حادث، وانما قالوا: مُحدَث؛ لأنَّ الخَلْقَ يأتي في اللَّغة بمعنى: الكذب، فآثر وا كلمة مُحدَث دفعًا للإيهام، لا كما يفهم البعضُ أنَّهم فرَّقوا من أجل أنه يختلف في المعنى.

وأمَّا المجسّمة كابن الهيصم من الكرامية فقد زعم أنَّ المخلوق هو الموجود بعد العدم بشرط كونه متَّصلاً بذات الله كونه متَّصلاً بذات الله تعالى، وجوّزوا قيام الحوادث في الله. ووافقه ابن تيمية في ترَّهاته.

ام ام ام ام ام ام ام اد ام ام ام ام ام ام ام ام ا

#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابي حنيفة

£ 3



مُحْدَثةٌ، أو وَقَفَ أو شَكَّ فيهَا(١)؛ فهوَ كَافرٌ باللهِ تعَالى(٢).

\* \* \*

## [القُرآنُ كلامُ الله غير مخلوقٍ ولا حادِث]

١٠ والقُرْآنُ: كَلامُ الله تعالى (٣)؛ في المصَاحِفِ مَكْتُوبٌ (٤)، وفي القُلوبِ محْفُوظٌ، وعلى الأَلْسُنِ مقْرُوءٌ، وعلى النَّبِيِّ عَيَالِيَةٍ مُنْزَلٌ (٥).

- وإنما اخترع الكرامية هذا الفرق ليتسنَّى لهم القول بأنه الله تعالى يُحدِثُ في ذاته صفات موجودة بعد العدم، وهذا ما يسمونه صفات الأفعال القائمة بذاته شيئًا فشيئًا ويقولون بأن هذه الصفات حادثة الأفراد. ولا مستند لهم في هذا الفرق لا من حيث اللَّغة ولا من حيث العُرف ولا من حيث الاصطلاح لفقد أي نص على ذلك الفرق من سلف الأمة وخلفها.
- بل إن الآية التي يعتمدها المشبهة للفرق بين المحدث والمخلوق كقوله تعالى: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِن فِيكُو مِن رَّبِهِم مِن وَالطبري والطبري والطبري والبخاري والطبري والبغوي وغيرهم؛ بأن المراد بالمحدَث هنا هو ما يأتي به النبي عَلَيْكُ، (فكلُّ موصوف بالإتيان فهو مُحدَث)، لا ما يقوم بذات الله تعالى.
- (۱) الشَّكُّ: ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما. التعريفات (ص١٢٨).
- (٢) وقد نقل الإمام الطبري الإجماع على كُفر القائل بقيام الحوادث في ذات الله ﷺ في كتابه (تبصير أولي النهي) (ص٢٠٢) فقال: "فإنْ زعمَ خَلْقَه في ذاته، فقد أوجبَ أن تكونَ ذاته محلًا للخلقِ، وذلك عند الجميع كفر".
- (٣) يطلق القرآن ويراد به كلام الله تعالى الذي هو صفته الأزليّة، وقد يطلق ويراد به المنظوم العربي، والمراد هنا المعنى الأوّل. ف (كلام الله تعالى) اسم مشترك بين الكلام النَّفسي القديم؛ ومعنى الإضافة كونه صفة له تعالى، وبين اللفظي الحادث المؤلّف من السور والآيات. ينظر: المصباح الازهر في شرح الفقه الأكبر (ل٧أ). وشرح القاري (ص٩٢).
- (٤) المُضْحَفُ: الكُرّاسة وحقيقتها مَجْمَع الصُّحف. وهو ما جمع فيه الوحي المتلوّ. المغرب (١/
   ٤٦٧)
- (٥) (مُنزَّل) تقرأ بالتّخفيف والتّشديد. وقوله: (القرآن مقروءٌ بألسنتنا)، إشارة إلى الوجود اللَّفظي،=

لعدام العدام العدام العدام العدام ومدام العدام العدام

#### (الفقه الإكبر) رواية حمادين ابن حنيفة

ولفْظُنا بِالْقُرآنِ مخْلُوقٌ، وكِتابِتُنا لهُ مخْلُوقةٌ(١)، وقراءتُنا لهُ مخلُوقةٌ، والقرآنُ غيرُ خْلُوقِ(٢).

ومَا ذَكرَهُ اللهُ تعالى في القُرآنِ؛ حِكَايةً عنْ مُوسى وغَيرِهِ منَ الأنْبياءِ عليهم الصَّلاة والسَّلام، وعنْ فِرْعَوْنَ وإبْليسَ-لعَنَهُما الله-؛ فإنَّ ذلِكَ كُلَّهُ كَلامُ اللهِ تَعالى إخْباراً عنْهم (٣).

وكَلامُ اللهِ تعالى غَيرُ مخْلوقٍ، وكَلامُ مُوسى ﴿ وغيرِهِ منَ المخْلوقينَ مخْلُوقٌ، والقُرآنُ كلامُ الله تعالى لا كَلامِهم.

وسَمِعَ مُوسى ١ كَلامَ اللهِ تعالى (١)، كما في قوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِمًا ﴾

TOV SE

 <sup>(</sup>محفوظ في صدورنا)، إشارة إلى الوجود الذهني، (مكتوب في مصاحفنا)، إشارة إلى الوجود الكتابي.

وذلك لمّا استدل المعتزلة على حدوث الكلام بأنّه مكتوب إلى آخر ما ذكر، وكلّ ذلك دليل الحُدوث، أشار إلى الجواب عن ذلك: أنّ الكتابة، والحفظ، ونحوه؛ ليس هو أمراً ملابساً للصّفة نفسها حتَّى يلزم ما ادّعاه المعتزلة، وإنما هو على سبيل المجاز المتعارف، حيث يقال: (زيد) مذكور بلسان (عمرو)، أي؛ مذكورٌ لفظٌ يدلُّ عليه. ينظر: شرح النسفية لابن الغرس (ص٣٧) وأجوبة الصفار رقم (٤٤)، وشرح التمهيد للبخاري (ص١٩٢).

<sup>(</sup>١) أ، ب: مخلوق.

<sup>(</sup>٢) أي الصفة القائمة بالذَّات وهي الكلام. تبصرة الأدلة (١/ ٤٨٤)

<sup>(</sup>٣) وها هنا سؤال مشهور: وهو أنه قد ورد الإخبار في كلامه سبحانه بلفظ المضي كثيراً نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ [نوح: ١]، وقال موسى: ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ﴾ [المزمل: ١٦]، والإخبار بلفظ الماضي والحال والاستقبال لعدم الزمان، عما لم يوجد بعد كذب، والكذب عليه محال، وله جواب مسطور وهو: أن إخباره تعالى لا يتصف أز لا بالماضي والحال والاستقبال لعدم الزمان، وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التَّعلقات. قاري (ص٨٨). فالحاصل أن نسبتها لغير الله باعتبار الحكاية ولله باعتبار المَحْكي. المصباح الازهر (ل٨٥).

<sup>(</sup>٤) أي سمعَ صوتًا دالاً على كلام اللهِ تعالى، وخُصَّ موسى بكونهِ كليم الله؛ لأنَّهُ سمع بغيرِ واسطةِ الكتاب والمَلَكِ. يعني: (أنَّه كلَّمه بمضمون كلامه القديم الأزلي الأقدس). كما ذهب إلى ذلكَ =

#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابي حنيفة



[النساء: ١٦٤].

وقَدْ كَانَ اللهُ تعَالَى مُتَكَلِّمًا، ولمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوسى ﴿ وقدْ كَانَ اللهُ تعالَى خَالَقًا فِي الأَزَلِ (١٠). الأَزَلِ؛ ولم يَخْلِقِ الخَلِقَ؛ فلمَّا كلَّمَ اللهُ مُوسَى كَلَّمَهُ بِكَلامِهِ الَّذِي هوَ لهُ صِفَةٌ فِي الأَزَلِ (١٠).

\* \* \*

### [مُخَالفة صِفات الله لصِفات المخْلوقين]

11 - وصِفاتُهُ كُلّها بِخِلافِ صِفَاتِ المخْلوقِينَ، يعْلَمُ لا كَعِلمِنا (١٠)، ويَقْدِرُ لا كَقُدْرَتِنا (٣)، ويَرَى لا كَرُؤْيَتِنا، ويتَكَلَّمُ لا كَكَلامِنا، ويَسْمعُ لا كَسَمْعِنا؛ نَحْنُ نتكَلَّمُ بالآلاتِ والحُرُوفِ، واللهُ تعالى يتكلَّمُ بلا آلة ولا حُرُوفٍ، والحُرُوفُ مخْلُوقةٌ، وكَلامُ اللهِ تعَالى غَيرُ مَخْلوق (٤).

<sup>=</sup> عَلَمُ الهدى أبو منصورِ الماتريدي، وذهب بعده أبو إسحاق الاسفرائيني من متكلمي أهل الحديث. وهو ما يفهم من كلام الإمام في (العالم والمتعلم) رقم (٣٦). ينظر: التوحيد للماتريدي (ص٥٩)، والتأويلات (١٠/ ٤٣٥) (٣/ ٤٢٠). وتبصرة الأدلة (١/ ٤٩٠). ونظم الفرائد (ص١١) والمصباح الازهر (ل ٨٠).

<sup>(</sup>١) ردّاً على المعتزلة الذين أنكروا الكلام النفسي القديم وقالوا: إنّ كلام الله تعالى عَرَض أحدثه في محلِّ فصار مُتكلِّماً به، وهوَ منْ جنسِ الحروفِ والأصواتِ. والرّد عليهم: أنّ الكلام لو حدث في المحلِّ لكانَ المتكلِّم ذلك المحلّ، والمتكلِّم صيغة فاعل من الكلام، وهذا الاسم اشتقَّ لذاتِ منْ كان موصوفاً به، فثبت أنّ المتصف بهذه الصّفة المحلّ الذي وجد فيه، لا الذَّات الذي يوجدها. تبصرة (١/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) لأن علمنا لا يخلو من معارضة الوهم وهو حادث.

<sup>(</sup>٣) لأن قدرة الله مؤثّرة في الإيجاد وقدرتنا مؤثرة بالكسب.

<sup>(</sup>٤) وقد ذكر المشايخ رحمهم الله أنه يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يقال: القرآن غير مخلوق؛ لئلًا يسبق إلى الفهم أن المؤلَّف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه بعض جهلة الحنابلة. قاري (ص ٤٩).

### (الفقة الإكبر) رواية حمادين ابن عنيفة



## [الله شيءٌ لا كالأشياء]

١٢ ـ وهو شَيءٌ لا كَالْأَشْيَاءِ (١)، ومَعْنى الشَّيء: إثباتُهُ (١) بلا جِسْمٍ (٣)، ولا جَوْهَرٍ (١)، ولا عَرَضٍ (٥).

\* \* \*

## [نفي الحدِّ والضِّدِّ والنِّدِّ والمثْلِ]

١٣ ـ ولا حَدَّ لَهُ ١٣).

 (١) (الشّيء) في الاصطلاح: هو الموجود الثابت المتحقّق في الخارج. (لا كالأشياء) نفي للجسمية عن ذاته، فهذا القول يتناول أمرين: إثبات الشيئية ونفي الجسمية.

وبيانه: أنّ الشَّيء يتناول الشَّيء القديم، والشَّيء الحادث بحقيقته يخالف القديم، فكان الشَّيء لفظاً مشتركا، فإذا أريد أشياء العالم لم يكن ذات الله تعالى داخلاً في إطلاق لفظ الشَّيء. وكذلك (الوجود) لفظ مشترك بين وجود الواجب والجائز، و(الموجود) لفظ مشترك أيضاً. ينظر: التعريفات (ص ١٣٠). والتوحيد للماتريدي (ص ٤٠). وشرح التمهيد للبخاري (ص ٣٧٩).

(٢) ب: الثابت.

(٣) الْجِسْم مَا يتركب من جوهرين أو أكثر. وهذا النّص عن الإمام يظهر بطلان زعم ابن تيمية في فتاويه (٤/ ١٥٢): (أن لفظ التجسيم لم يرد في كلام السّلف لا نفياً ولا إثباتاً). مع أنّه كان مطلعاً على كتب الإمام ونقل عنها كما مجموع الفتاوى (٤٨/ ٥).

وقد ورد اعتراض من بعص الحشوية أن مصطلحات (الجسم والجوهر والعرض) لم تكن معروفة في زمنه فشككوا في نسبة الكتاب للإمام. والرّد عليهم ما رواه الهروي في (ذم الكلام) رقم (١٠٠٦): عن نوح الجامع قال: (قلت لأبي حنيفة هذ: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكلّ محدثة فإنها بدعة). فهذه الرواية تدلُّ على أن هذه المصطلحات كانت موجودة في زمنه هذ.

- (٤) الجوهر: هو المتحيز بالذات. الكليات (ص٣٤٦).
- (٥) العَرَض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محلَّ يقوم به. التعريفات للجرجاني (ص ١٤٨).
- (٦) الْحَدُّ: الحاجز بين الشيئين، وحدُّ الشَّيء مُنتَهاهُ. والحَدُّ يوجب الحَدَثَ لحاجة الحَدِّ إلى حادٍّ=

- \*\*\* TO 9 \*\*\*-

## --

#### (الفقه الإكبر) رواية حمادين ابن حنيفة



ولا ضِدَّ لَهُ (١)، ولا نِدَّ لَه (٢)، ولا مِثْلَ لهُ (٣).

\* \* \*

## [إثبات الصّفات المتشابهة كصفاتِ معاني]

الوَجْهِ، واليَدِ، ووَجْهٌ، وَنفْسٌ، ممَّا ذَكَرَ الله تعَالى في القُرآن مِنْ ذِكْرِ الوَجْهِ، واليَدِ، والنَّفْس؛ فهْوَ لهُ صِفاتٌ (٥) بلا كيفٍ (١).

و لا يُقَالُ: إِنَّ يَدَهُ قُدْرتُهُ أَو نِعْمَتُهُ؛ لأنَّ فِيهِ إِبْطال الصِّفةِ (٧)، وهوَ قُوْلُ أهل القَدرِ (١٠)

خَصَّهُ به، وَالباري قديمٌ لم يزل. ينظر: الأسماء والصفات للبيهفي (٢/ ٣١٤). ومختار الصحاح
 (ص٦٨).

<sup>(</sup>١) لا ضِدَّ له وَلا ضَدِيدً له أي: لا نظير له ولا كفء له. مختار الصحاح (ص١٨٣).

 <sup>(</sup>۲) (النَّدُ) بِالْكَسْرِ الْمِثْلُ وَالنَّظِيرُ. وليس لله ندٌّ ولا ضدٌّ نفيُ ما يَسدُّ مَسدَّه، ونفيُ ما ينافيه. الكشاف للزمخشري (۱/ ٩٥). ومختار الصحاح (ص٣٠٧).

 <sup>(</sup>٣) المُماثَلة: هي المشاركة في جميع الأوصاف. ولا تكونُ إلّا فِي المُتَّفِقَيْن. تاج العروس (٣٠/ ٣٨٠).

 <sup>(</sup>٤) وقال الإمام في (الأبسط): (﴿يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠]؛ لَيسَتْ كأيْدِي خَلْقِهِ وَلَيْسَتْ جَارِحَة).

<sup>(</sup>٥) ط: صفات.

 <sup>(</sup>٦) قال فخر الإسلام البزدوي: (إثبات اليد والوجه حقَّ عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه، ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف، فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية فيه). أصول البزدوي (ص١٠).

 <sup>(</sup>٧) لأن كل صفة من صفاته تعالى إنما تمتاز عن غيرها بحسب مغايرة مفهومها، ومفهوم يده غير مفهوم قدرته أو نعمته. المصباح الازهر (ل٩ب). وأجوبة الصفار مسألة رقم (٣٤).

 <sup>(</sup>A) القدرية: هم الذين يزعمون أن كل عبد خالقٌ لفعله، ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى.
 وأوَّل من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانيا فأسلم، ثم تنصر،
 فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد. وهم يتكلمون مع أهل السنة في خمس مسائل:=

#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابي حنيفة

33

والاعْتِزال(١١)؛ ولكنْ يَدُهُ صِفَتُهُ بلا كيفٍ.

وغَضَبُهُ ورِضَاهُ؛ صِفَتَانِ من صِفاتِهِ تعالى بلا كَيفٍ (٢).

\* \* \*

## [أزلية علم الله بالأشياء]

ا حَلَقَ اللهُ تَعَالَى الأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيءٍ (")، وكَانَ اللهُ تعَالَى عَالَمِ الأَنْ في الأَزَلِ
 بالأَشْياءِ قبلَ كَوْنِها (٥).

مسألة الصفات، ومسألة الرُّؤية، ومسألة الوعد والوعيد وهي أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، ومسألة خلق الأفعال، ومسألة المشيئة. والمعتزلة قد وافقوا القدرية في عامة المسائل، وللإمام مع زعماء القدرية مناظرات. ينظر: عقيدة أبي اليسر البزدوي (ص٢٥٧). وكتاب القدر (ص٠٤٠). والتعريفات (ص١٧٤).

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: هي فرقة ظهرت على يدِ واصل بن عطاء (ت١٣١ه)، الذي أخذ الاعتزال عن أبي هاشم عبدالله بن مُحمَّد بن الحنفيَّة الذي قيل: إنه كان أوَّل من أحدث مذهب الاعتزال واخترعه هو وأخوه الإمام الحسن بن مُحمَّد بن الحنفية. والمعتزلة قد وافقوا القدرية في عامة المسائل مثل: نفي صفات الله تعالى، ونفي الرّؤية، وكون كلام الله تعالى مخلوقًا، وأن الله تعالى لا يوجد أفعال عباده التي لهم فيها اختيار بل العباد هم الذين يوجدون أفعالهم، ينظر: عقيدة أبي اليسر (ص٢٥٦)، ولسان الميزان (٦/ ٢١٤). والملل والنحل (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) وفيه إشارة إلى وجوب التأويل الإجمالي في الظواهر الموهمة، وإلى منع التأويل التفصيلي فيها بالإرجاع إلى ما ذكره وإلى التفويض بعد الحمل على المعنى المجازي على الإجمال في التأويل، وإليه أشار بنفي الكيفية. ينظر: تبصرة الأدلة (١/ ٣٢٤). وإشارات المرام (ص١٥٧). والكليات (ص١٥٥).

 <sup>(</sup>٣) أي من غير سابق مادة، خلافاً للفلاسفة القائلون بأنّ مادة العالم قديمة. تعديل العلوم (ص٣١٨).
 وسينابي (ص٥٦).

<sup>(</sup>٤) لأن خلق الاشياء لا عن شيء يقتضي معلوميّة الأشياء قبل أن يخلق. سينابي (ص ٥٦).

<sup>(</sup>٥) الكُوْن: من الكينونة وهو الحدوث.



#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابن عنيفة



#### [إثبات القضاء والقدر والمشيئة]

١٦ - وهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الأشْياءَ وقَضَاهَا، ولا يَكُونُ في الدُّنيا وَلا فِي الآخِرةِ شَيُّ إلا بمَشِيئتِهِ، وعِلْمِهِ، وقَضَائِهِ، وقَدَرِهِ، وكَتَبَهُ في اللَّوحِ المحْفوظِ (١٠)؛ ولكنْ كَتَبَهُ بالوَصْفِ لا بالحُكْم (٢).

والقَضَاءُ (٣)، والقَدَرُ (١)، والمَشِيئَةُ، صِفاتُهُ فِي الأزَلِ بلا كَيْفٍ.

#### \* \* \*

## [عِلمُه تعالى بالموجُودات والمعْدُومات]

١٧ ـ يَعْلَمُ اللهُ تعالى المعْدُومَ (٥) في حالِ عَدَمِهِ معْدُومًا، ويعْلَمُ أَنَّهُ كَيفَ يَكُونُ إذا أو جَدَهُ، ويَعْلَمُ اللهُ تعَالى الموجُودَ في حَالِ وجُودِهِ مَوجُودًا، ويَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ فَناؤُهُ.

ويَعْلَمُ اللهُ تعَالَى القَائِمَ في حَالِ قِيامِهِ قائِمًا، فإذا قَعَدَ عَلِمَهُ قاعداً في حَالِ قُعودِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ، أَوْ يَحدُثَ لهُ عِلْمٌ، ولكنَّ التَّغيُّرُ والاخْتِلافَ(١) يَحْدُثُ عِنْدَ المخْلُوقِينَ (٧).

(۱) أي أجرى القلم على اللوح المحفوظ بتحصيل ما بينهما منَ التعلّق، وأثبت فيه جميع ما يكون في الدنيا والآخرة على ما تعلّقت به إرادته أزلاً. سينابي (ص٥٧).

(٢) أي كتبه منوطاً بالأسباب الكسبية والمبادي الاختيارية، فإنّ الأوصاف قيود لموصوفاته، ومعنى عدم كتبه بالجزم والبتّ من غير ربط على الأسباب. سينابي (ص٥٨).

(٣) القَضَاءُ وهوَ حُكْمُهُ عَلى الأشْيَاء بما يَكُون لها، أو بما ينبغي لها، أي تَخْصِيصٌ هو نَتِيجَة الحِكْمَة.
 وقد يُرَادُ به الخَلْق، وقد يُرَادُ به الحُكْم بالكُلِيَّاتِ، وبالقَدَرِ تَفَاصِيْلُه. تعديل العلوم (ص٣٩٥).
 ونظم الفرائد (ص٢١).

(٤) أراد ه بالقضاء: الحكم الإجمالي، وبالقدر: الحكم التَّفصيلي.

(٥) المعدوم: خلاف الموجود. معجم اللغة العربية المعاصرة (٢/ ١٤٦٩).

٦) وفي بعض النسخ [وهوَ اختلافُ الأحوالِ].

(٧) العلم والقدرة صفتان وجوديتان ثابتتان للذات أزلًا وأبداً، مع أنَّ المقدورات وأكثر المعلومات حادثة، فالمحتاج إلى الغير ليس إلا تعلقهما، لا ذاتهما وكذا الحال في باقى الصفات.

## [الكَلام عن الفِطْرة]

١٨ - خَلَقَ الله تعَالَى الخَلْقَ سَلِيْماً مِنَ الكُفْرِ والإيْمانِ(١٠)، ثمَّ خَاطَبَهُم وأَمَرَهُم وَنَهاهُم (٢)، فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ(٣)، وإِنْكارِهِ وجُحودِهِ الحقَّ (٤)؛ بِخِذْلانِ (٥) الله تعالى إِيَّاهُ. وأَمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِهِ(١) وإقْرَارِهِ وتَصْدِيقِهِ؛ بتوفِيقِ الله تعالى إيَّاهُ ونُصْرَتِهِ لَهُ.

\* \* \*

#### [الميثاق]

١٩ ـ أخْرَجَ ذُرِّيَّةَ (١٠) آدَمَ ﷺ مِنْ صُلْبِهِ (١٠)، فَجَعَلَهُم عُقَلاء (١٠)، فخَاطبَهُم (١١٠) وأمَرَهُم بالإيمان (١١١)، ونَهاهُمْ عَنِ الكُفْرِ، فأقرُّوا لَهُ بالرُّبُوبيَّةِ، فكَانَ ذلِكَ مِنهُم إِيْماناً (١١١)، فَهُمْ

(۱) أي سالماً من آثار الكفران وأنوار الإيمان، بأن جعلهم قابلين لأن يقع منهم العصيان والإحسان كما قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُرُ فِينَكُرُ صَافِرٌ وَمِنكُمُ مُّوْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٦٤]. أي في عالم الظهور والبيان. قاري (ص٨٣).

(٢) أي في وقت التكليف بالعبادة على لسان أرباب الرسالة. المصدر السابق.

(٣) ب: بفعله الاختياري.

(٤) ساقطة من: أ.

(٥) ج: لخذلان.

٦) ب: بفعله الاختياري.

٧) الذَّرُّ: النَّسْلُ. مختار الصحاح (ص٢٠٧).

(A) الصُّلْبُ: عظم ذو فقار بالظهر. مختار الصحاح (ص١٧٧).

(٩) في بعض النسخ: [فجعَلَ لهم عقلًا]. والمعنى: أي مستأهلين للخطاب.

(١٠) الفاء إشارة أنَّ التكليف لا يتأخَّر عن الأهلية. سينابي (ص٦٤).

(۱۱) ساقطة من: ح، س.

(١٢) وهذا الإيمانُ وإن كان صحيحًا، ولكن ليسَ هذا الإيمان كفايةً، بل هذا إيمانُ إلزام الحُجَّةَ عليهم، ولكن يحتجُّ عليهم ولكن يحتجُّ عليهم يومَ القيامةِ كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ شَهِدَ نَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الاعراف: ١٧٢]،=





يُولَدُونَ على تِلكَ الفِطْرةِ(١).

[قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَسْتُ بِرَتِكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] (٢)، ومنْ كَفَرَ بعدَ ذلِكَ فقَدْ (٣) بَدَّلَ وغَيْرَ، ومَنْ آمَنَ وصَدَّقَ فقدْ ثَبَتَ عليهِ ودَاوَمَ (٤).

\* \* \*

## [نفي الجَبْر]

٢٠ ولمْ يُجْبِرْ (٥) أحَداً مِنْ خَلْقِهِ عَلى الكُفْرِ ولا عَلى الإيْمانِ، ولا خَلَقَهُم مُؤْمِناً ولا كَافِراً؛ ولكِنْ خَلقَهُم أشْخَاصًا، والإيْمانُ والكُفْرُ فِعْلُ العِبَادِ (١).

أي لا تقولوا يوم القيامةِ: إنّا كنّا عن هذا غافلين. (أجوبة الصفار) رقم (٢٤).

<sup>(</sup>۱) الْفِطْرَةُ: بِالْكَسْرِ الْخِلْقَةُ. واصطلاحاً: الجِبِلَّة المتهيئة لقبول الدين. بمعنى: استعداد قبول الإيمان الذي خلقه الله تعالى في الإنسان من العقل، والتمييز بين الحق والباطل والخير والشر بواسطة الشريعة. وعند بعض المفسرين الفطرة هي: العهد. ينظر: مختار الصحاح (ص٢٤١). والتعريفات (ص١٨٦). والمفاتيح في شرح المصابيح، لمظهر الدين الزيداني الحنفي (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: ح، ط. وهذا السؤالُ ليس على سبيلِ الاستفهام، بلُ هذا السؤالُ على سبيلِ التقريرِ لإيمانهم، كما قال الله تعالى في قضية إبراهيم ﴿ (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَيُ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنٌ قَالَ بَلَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، ومعلوم أن هذا السؤال ليس على سبيل الاستفهام بل على سبيل التَّقرير؛ لأنَّ قبل قوله: (بَلَى) كان مؤمنًا، أي مصدِّقًا. أجوبة الصفار رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ح.

<sup>(</sup>٤) ب: ودام. والمعنى: دام على الإيمان الفطري بإيمانه الكشبي.

 <sup>(</sup>٥) الجبر: هو القول بنفي القدرة عن العباد، وأن لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله تعالى. (المغرب)
 (١/ ١٧١)، (التعريفات) (١/ ٠٠).

 <sup>(</sup>٦) أي فعلهم الاختياري بناءً على أن مباشرة أسبابه باختيارهم، أي خلقهم متمكّنين من كسب الإيمان
 والكفر، وهو حال مقدرة استغنى فيها باللام عن الضمير. سينابي (ص ٦٧).

وقد يرِدُ اعتراض بأنه: قد جاء في بعض الفتاوي أنّ مَن قال: (الإيمان مخلوق فهو كافر) فكيف يصح القول بخلق الإيمان؟

#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابي منيفة



ويَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى مَنْ يَكْفُر في حَالِ كُفْرِهِ كَافِراً، فإذا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ عَلِمَهُ مُؤْمِناً في حَالِ إِيمانِهِ وأَحَبُّه، مِنْ غَيرِ أَنْ يَتَغيَّرَ عِلْمُهُ وصِفَتُهُ (١).

## [أفعالُ العبادِ كسبهم على الحقيقة]

٢١ ـ وجميعُ أَفْعَالِ العِبَادِ مِنَ الحَركَةِ والسُّكُونِ(٢)؛ كَسْبُهُم على الحَقيقةِ(٣)، واللهُ

- والجواب: أن الإيمان إقرار وهداية. أما الإقرار: فهو صنع العبد، وهو مخلوق. وأما الهداية: فهو صنع الرَّب، وهو غير مخلوق. فإنْ أراد بالإيمان الله تعالى أو اسمه فهو غير مخلوق، وإنْ أراد بالإيمان فعل العبد فهو مخلوق، لأنَّ الله تعالى بجميع صفاته غير مخلوق، والعبد بجميع أفعاله مخلوق. ينظر: مقدمة أبي الليث السمرقندي (ص١١)، وأجوبة الصفار (١٧).
- (١) أشار ﷺ إلى دفع اعتراض يرد على قوله (ولم يجبر أحداً من خلقه...) وتقريره أنه تعالى يعلم كفر الكافر فلا يمكن منه الإيمان بعد ذلك، لأنه لو أمكن: إما أن يبقى ذلك العلم فيلزم الجهل. وإما أن يزول فيلزم التّغير في صفته. ودفع ذلك بأنه تعالى عالم بذلك (من غير أن يتغيّر علمه وصفته). فالمحتاج إلى الغير ليس إلا تعلّقه لا ذاته. سينابي (ص٦٨)
- (٢) أفعالَ العباد: اختياريّة، واضطراريّة، والاضطراريّة، مخلوقة الله تعالى بالاتفاق، والاختياريّة فيها ثلاثة مذاهب:
  - ١. مذهب أهل الحق: وهي أنَّ أفعال العبادِ مخلوقة الحقِّ، مكسوبة الخَلْق.
  - ٢. ومذهب الجبر: وهو أنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، ولا تدبير للعبد فيها.
- ٣. ومذهب القَدَر: وهو أنَّ أفعال العباد مخلوقة العباد، ولا تدبير لله فيها. ينظر: شرح التمهيد للبخاري (ص٢٨٣).
- (٣) الكسب هو: تعلّق إرادة العبد وقدرته بفعله، فحركته باعتبار نسبتها إلى قدرته وإرادته تسمّى مكسوبًا، وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى وإرادته مخلوق. (أبو المنتهي).
- فالله تعالى خلق العبد وأعطاه قدرة تتعلَّق بأحد طرفي المقدور، فإرادة العبد مراد الله إجمالاً، بمعنى أنّه تعلّق بأن يحصل له ما يريد، لا تفصيلاً بمعنى أنه لا يتعلّق بخصوصية إرادة العبد المتعلق بخصوصية أحد طرفي المقدور. نظم الفرائد (ص٥٣).

وفيه رد على المعتزلة القائلين أنهم خالقون لأفعالهم الاختيارية، وعلى الجبرية القائلين بنفي=

\*\*\*

#### [الفقه الإكبر] رواية حماد بن ابن منيفة

833

تعالى خَالِقُها، وهيَ كُلُّها بمشِيئَتِهِ، وعِلْمِهِ، وقضَائِهِ، وقَدَرِهِ.

\* \* \*

### [الطَّاعَات]

۲۲ ـ والطَّاعاتُ<sup>(۱)</sup> كُلُّهَا كَانَتْ واجِبةٌ<sup>(۱)</sup>؛ بأمْرِ الله تعالى وبمَحَبَّتِهِ<sup>(۱)</sup>، وبِرِضائِهِ، وعَلْمِهِ، ومَشِيئَتِهِ، وقضَائِهِ، وتقْدِيْرِهِ.

\* \* \*

#### [المعاصِي]

الكسب والاختيار بالكلية.

وفيه بطلان ما زعم الأشاعرة من أن الكسب مقارنة الفعل لقدرة العبد وإرادته من غير أن يكون لها تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلًا له؛ فإن ذلك ليس بكسب على الحقيقة، والكسب الحقيقي أن المؤثر في فعل العبد مجموع خلق الله واختيار العبد، لا الأول فقط فيكون جبراً كما زعم الأشعرية، ولا الثاني ليكون قدراً كما زعم المعتزلة. سينابي (ص ٦٩).

- الطَّاعة: هي موافقة الأمر طوعًا، وتجوز الطاعة لغير الله في غير المعصية، ولا تجوز العبادة لغير الله تعالى. الكليات (ص٥٨٣). والتعريفات (ص١٤٠).
  - (٢) احترازاً عن النَّوافل فإنها لا تكون بأمره تعالى. ينظر: الفقه الأكبر (الأبسط) رقم (٤٢).
  - (٣) محبّة الله للطاعات إرادة إكرام العبد بها واستعماله فيها والاثابة على ذلك. سينابي (ص٧٧).
- (٤) الذَّنب والمعصية: كلاهما اسم لفعل محرَّم يقع المرء عليه عنْ قصد فعل الحرام بخلاف الزلَّة، فإنه اسم لفعل محرم يقع المرء عليه عن قصد فعل الحرام. الكليات (ص٤١).
- (٥) القضاءُ يُذْكُرُ ويُرادُ بهِ الأمْر، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، أي أمْرَ ربكَ. والقضاءُ قد يُذْكُرُ ويُرادُ بهِ الحِكمةُ قولهُ تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَهِ مِلَ ﴾ [الإسراء: ٤]، أي حَكَمُنا. والقضاءُ قد يُذْكُرُ ويُرادُ بهِ التّخليقُ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَقَضَنْهُ فَنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ [فصلت: ١٢]. فإنْ كانَ المرادُ بالقضاءِ الأمْرُ، فلا تكونُ المعاصي بأمرِ الله، وإنْ كانَ المرادُ بالقضاءِ الحُكْمُ والتّخليق، فتكونُ =

#### (الفقه الإكبر) رواية حمادين ابن منيفة

8



وتقْدِيرِهِ(١)، ومَشِيتَتِهِ، لا بِمَحَبَّتِهِ، ولا بِرضَائِهِ(١)، ولا بأمْرِهِ(١).

\* \* \*

#### [عِصْمَة الأنبياء]

٢٤ ـ والأنْبِياءُ عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، كلُّهُم مُنَزَّهُونَ عَنِ الصَّغَاثِرِ (1)، والكَبَاثِرِ (10)،
 والكُفْرِ (1)، والقَبَائِح، وقد كَانتْ منهُم زلاَّتُ (٧) وخَطَايَا (٨).

المعاصي بِحُكم اللهِ وتخليقهِ. (أجوبة الصفار) رقم (١٥).

- (١) التَّقْدِيْرِ: فعلُ اللهَ تَعَالَى، فيكونُ مَرْضِيَّه، ولا نُسلِّمُ أنّ المُقدَّر يَجِب أن يَكُون مَرْضيًّا، إذ يمْكِن أن يكُون في تَقدِيرِ ذلك القَبِيْح حِكمَة بالِغة. تعديل العلوم (ص٣٩٥).
- (٢) لأنَّ محبته ورضاه يرجعان إلى كون الشيء عنده مستحسناً، وذلك يليق بالطاعات دون المعاصي. وعند الأشعري رحمه الله المحبة والرِّضا بمعنى الإرادة، وتعمَّان كل موجود كما تعم الإرادة. شرح التمهيد للبخاري (٣٣٥).
  - (٣) لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر.
- (ع) عمداً خلافاً للمعتزلة وأما الصغائر سهواً فهي جائزة، إلا ما يلحق فاعلها بالأراذل سينابي (ص٤٧). في (شرح العمدة) لحافظ الدين النسفي: أنَّ النَّبي لابدَّ وأن يكون معصوماً في أقواله وأفعاله عمَّا يشينه ويسقط قدْره وإن جرى عليه شيء ينبِّهه ربُّه ولا يمْهله. والعصمة: هي الحفظ بالمنع والامساك عن الكفر بالله تعالى، خلافاً للفضيلة من الخوارج حيث جوَّزوا منهم الكفر بناءً على أصْلهم أنّ كلّ معصية كفر. وعن المعاصي بعد الوحي خلافاً للحشوية.
- (٥) لأنَّ مَن صدرَ عنهُ المعصيةُ يكونُ فاسقاً لا تقبلُ شهادتهُ، فكيفَ تقبلُ شهادتهُ بأمر السَّمواتِ. شرح المقصد (ص١٢٤).
- (٦) لأنّ الكفرُ قبيعٌ لذاته، وما كان كذلك لا يجوزُ وقوعهُ عن العَوامِ مُطلقًا فضلًا عنِ الأنبياءِ ٥.
   المصدر السابق.
- (٧) الزلَّة: اسْم لفعل محرَّم يَقع المَرْء عَلَيْهِ عَنْ قصدِ فعلِ الحَلاَل إِذَا لَم يُوجِد مِنْهُ الْقَصْد إِلَى الْوُقُوع وَلَا إِلَى الثَّبَات بعده. وهي عثرات بالنسبة إلى حالهم كما يقال: حسنات الابرار سيئات المقرَّبين. ينظر: الكليات (ص٤٠). والرسالة القشيرية (ص٥٥).
- (٨) الْخَطِيئة قد تكون من غير تعمد، وَلا يكون الإثم إلاَّ تعمّداً، ثمَّ كثر ذَلِك حَتَّى سمَّيت الذُّنُوب كلّها=



## [صِفَةُ النّبي ﷺ]

٢٥ ـ ومُحمَّدٌ رسُولُ اللهِ ﷺ، حَبِيبُهُ، وعَبْدُهُ (١)، ورَسُولُهُ، ونَبِيَّهُ، وصَفِيَّهُ (١)، [وَنَقِيَّه ] (١).
 ولمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ، ولم يُشْرِكْ باللهِ تعالى طَرْفَةَ عَيْنٍ قَط، ولمْ يرْتَكِبْ صَغِيرةً ولا كَبيرَةً قَط.

\* \* \*

## [أفضلُ الأمَّة بعدَ النَّبِي ﷺ]

٢٦ - وأَفْضَلُ النَّاسِ بعْدَ النَّبِي ﷺ أَبُو بكرِ الصِّديقُ، ثم عُمَرُ بنُ الخَطابِ الفَارُوق، ثمَّ عُثْمانُ بنُ عفَّانَ ذِي النَّورَيْن، ثمَّ عليُّ بنُ أبي طالِبِ المرتضى (٥)، رضُوانُ اللهِ تعالى عليْهِم أَجْمَعِين.

عَابِدينَ (١) الله تعَالَى ثَابِتَيْن عَلَى الحَقِّ ومَعَ الحَقِّ (٧)، نَتَولَّاهُمْ جمِيعَا، ولا نَذْكُرُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ رسُولِ اللهِ ﷺ إلَّا بِخَير (٨).

خَطَايًا. ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۱) وفي تسميته ﷺ بالعبد من التَّشريف وإثبات الاختصاص به تعالى ما ليس في تسميته ابراهيم ص بالخليل؛ لأن اختصاص العبد بالمولى فوق اختصاص الخليل بالخليل. سينابي (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) لقوله ﷺ: «إنَّ الله اصْطَفى كِنانَة مِن ولَدِ إسْماعِيلَ، واصْطَفى قُرَيْشًا مِن كِنانَةَ، واصْطَفى مِن قُرَيْشِ بَنِي هاشِم، واصْطَفانِي مِن بَنِي هاشِمِ». صحيح مسلم (٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) في س: ومنقيه.

 <sup>(</sup>٤) قيل: الأحسن أن يقال: بعد النّبيين صلوات الله عليهم، ولكنه قصد البَعْدية الزّمانية، أو أنه خاصً
 بأمة محمد على الله الله عليهم، ولكنه قصد البَعْدية الزّمانية، أو أنه خاصً

<sup>(</sup>٥) ساقطة من: ح، س.

<sup>(</sup>٦) أ: عابرين. س: غابرين.

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ: [كما كانوا]، وفي ب: [في عبادتهم].

 <sup>(</sup>A) وفيه رد على الروافض حيث قالوا في حقّ أبي بكر وعمر وعثمان أنهم تغيروا عما كانوا عليه في =

#### (الفقه الإكبر) رواية حمادين ابن منيفة

£\$\$



## [حكمُ فاعلِ الكَبيرة]

٧٧ ـ و لا نُكَفِّرُ (١) مُسْلِماً بذنْبٍ مِنَ الذُّنُوبِ (١)، وإنْ كَانتْ كَبِيرةً إذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا (١)، ولا نُزِيلُ عنهُ اسْمَ الإِيْمانِ (١)؛ ونُسَمِّيهِ مُؤْمناً حَقِيْقَةً (١)، ويجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً فاسِقاً غَيرَ كَافِرِ (١).

\* \* \*

(٦) تقريره أنَّ كلِّ كافرِ فاسق وليس كل فاسق كافر.



ترمنه ﷺ. فقوله: (ومَعَ الحَقِّ) دفع وهمْ منْ يتوهَّم أن تفاوتهم في التفاضل أن بعضهم لم يكن على الحقّ الصريح (كما يزعم الرّوافض) لأن منشأ الأفضلية قد يحصل بقليل من العبادة. سينابي (ص٨٣).

<sup>1) (</sup>و لا نُكفِّر) بكسر الفاء مخففًا ومشدداً أي لا ننسب إلى الكفر.

<sup>(</sup>٢) فيه رد على الخوارج القائلين بأن صاحب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كافر. بناءً على أن كلُّ معصية كفر.

<sup>(</sup>٣) الاستحلال: اعتقاد الشيء المحرّم حلالًا. واستحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي. ينظر: الدر المحتار (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) وعند المعتزلة هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق.

نسمي المسلم المذنب مؤمناً حقيقة ولا نسمية منافقاً كما ذهب إليه الحسن البصري ، قال علي القاري في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (١/ ١٢٧): المراد بالنفاق هو النفاق العملي لا الإيماني، أو المراد النفاق العرفي، وهو ما يكون سرّه خلاف علنه، لأن النفاق الشرعي وهو الاعتقادي الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وعرفي وهو العملي الذي هو إبطان المعصية وإظهار الطاعة، فإرادته هنا أولى. وإطلاق النفاق على العملي كإطلاق الكفر على بعض كبائر الذنوب في نحو قوله على: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». ويحكى أن الحسن رجع عن هذا لما أرسل له عطاء إذ بلغه عنه ذلك أن إخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام وجدت فيهم تلك الثلاثة أفتراهم منافقين؟ فرجع الحسن عن قوله. والرّواية في كشف الآثار الشريفة (١٨٧٨) والطبري في (تفسيره) (١٩٩٩)، وابن عدي في (الكامل) (٦/ ١٤٣). وقد ضعف ابن رجب الرواية عن عطاء في (جامع العلوم والحكم) (ص٩٩/ الحديث ٤٤).

#### (الفقه الإكبر) رواية حمادين ابي حنيفة

**%** 

[المسائل العملية التي تميّز أهل السنّة عن أهل الأهواء(١)]

٢٨ - والمسْحُ على الخُفَّينِ سُنَّةٌ (١).

٢٩ - والتَّراوِيْحُ فِي ليالي شَهْرِ رمَضَانَ سُنَّةٌ (٣).

٣٠ ـ والصَّلاةُ خَلْفَ كلِّ بَرٌّ وفاجِرٍ من المؤمنينَ جَائِزةٌ (١٠).

(۱) قال السينابي: وهذه المسائل وإن كانت من مسائل الفقه..... إلا أنه كان المناسب التأخير عن بيان العقائد، لكن المشايخ لا يتكلّفون في مثله، ولذلك ترى أكثر مسائل هذا الكتاب كأنه عقد قد انفصم فتناثرت لآلؤه. سينابي (ص٩١).

(٢) أي ثابت بالسّنة؛ لأن الرّوافض والخوارج لا يرونه، وإنما يرون المسح على الرِّجل، فإذا مسح الخف انتفت التُّهمة، بخلاف ما إذا غسل، فإنّ الرّوافض قد يغسلون تقيّة ويجعلون الغسل قائماً مقام المسح فيشتبه الحال في الغسل فيتَّهم. رد المحتار على الدر المختار (٢/ ١٦٤).

(٣) رداً على الروافض الذين يزعمون أنها مما اخترعه عمر في. ففي موطأ مالك، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه خرج مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: (والله، إني لأظنني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثمّ عزم فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله).

قال محمد بن الحسن: وبهذا كله نأخذ، لا بأس بالصلاة في شهر رمضان، أن يصلي الناس تطوعاً بإمام، لأن المسلمين قد أجمعوا على ذلك ورأوه حسنا. وقد روي عن النبي على أنه قال: «ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح». ينظر: موطأ مالك برواية محمد بن الحسن رقم (٢٤١).

(٤) الصّلاة خلف الفاسق صحيحة مع الكراهة، لحديث أنس بن مَالك ﷺ: (صلُّوا خلفَ كلَ أَمِير برُّ وَفَاجِر، صَلَاتكُم لكم ومأثمكم عَلَيهِم). [الفردوس بمأثور الخطاب رقم (٣٧٠٥)]. ولأن عبدالله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة والتابعين صلّوا خلف الحجاج وكان أفسق أهل زمانه، لكن لا ينبغي أن يقتدي بالفاسق إذا وجد إماماً غيره. ينظر: (رد المحتار على الدر=

#### (الفقه الإكبر) رواية حمادين ابن منيفة

#### **~**

## [الرَّدُّ على المُرْجِئة]

٣٦ و لا نَقُولُ (١): إِنَّ المُؤْمِنَ لا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ (١)، ولا نقُولُ: إِنَّهُ لا يَدْخُلُ النَّارَ (٣)، ولا نقُولُ: إِنَّهُ لا يَدْخُلُ النَّارَ (٣)، ولا نقُولُ: إِنَّهُ يَخْلُدُ فِيها \_ وإِنْ كَانَ فَاسِقًا \_ بعدَ أَنْ يخْرُجَ مِنَ الدُّنِيا مُؤْمِنًا (١).

ولا نَّقُولُ: إِنَّ حَسَناتِنا مَقْبُولةٌ (٥)، وسَيئاتِنا مَغْفُورةٌ كقولِ المُرْجِئَةِ (١).

ولَكِنْ نَّقُولُ: منْ عَمِلَ حَسَنَةً بجَمِيعِ شَرائِطِها، خَالِيةً عنِ العُيُوبِ المُفْسِدَةِ (٧)، ولم يُبْطِلْهَا حَتَّى خَرُجَ منَ الدُّنيا مُؤْمِناً، فإنَّ اللهَ تعالى لا يُضَيِّعُها؛ بلْ يقبَلُها مِنْهُ ويثيبُهُ عَليْها.

ومَا كَانَ مِنَ السَّيئَاتِ دُونَ الشِّركِ والكُفْرِ ولمْ يَتُبْ عنْها صَاحِبها حتَّى مَاتَ مُؤْمِناً - ؟ فإنّهُ في مَشِيئَةِ اللهِ تعالى، إنْ شاءَ عذَّبَهُ بالنَّار (^)، وإنْ شَاءَ عفَا عنْهُ ولم 'يُعذِّبهُ بالنَّارِ أَبَداً.

<sup>=</sup> المختار) (۱/ ٥٦٠)، و(العناية شرح الهداية) (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>١) أي بحسب الاعتقاد.

 <sup>(</sup>٢) لَأِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ لِلْحَالِ جَوازُ المُؤاخَذَةِ عَلَيْهِ، وَعَسَى لا يُعْفَى عَنْهُ. (المعتمد من المعتقد) للكاساني.

<sup>(</sup>٣) المكلف العاصي فهو إما أن يكون كافراً، أو غير كافر. أما الكافر فهو على قول أكثر الأمّة يبقى مخلداً في النار. وأما العاصي الذي ليس بكافر، وكانت معصيته كبيرة. فللأمة فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قول من قطع بأنه لا يعاقب. وهذا قول «مقاتل بن سليمان» وقول المرجئة الخالصة. وثانيها: قول من قطع بأنه يعاقب. وهو قول المعتزلة والخوارج. وثالثها: قول من لم يقطع بالعفو ولا بالعقاب. وهو قول أكثر الأمة وهو المختار .. ينظر: (الأربعين) لفخر الدين الرّازي (٢/ ٢٠٨).

 <sup>(</sup>٤) خلافاً للمعتزلة فإنهم قطعوا بخلود الفاسق بالنّار.

<sup>(</sup>٥) أي لا نثاب عليها قطعاً كما زعمت المعتزلة. سينابي (ص٦٧).

<sup>(</sup>٦) الإرجاء لغة: التّأخير. أما المرجِئة هم من يقولون: (لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة)، فوجود الأعمال وعدمها عندهم سواء. وحكي هذا القول عن مقاتل بن سليمان صاحب التفسير (ت: ١٥٠ه) وجهم بن صفوان.

<sup>(</sup>٧) كالرياء والعجب.

<sup>(</sup>A) في بعض النسخ: [بالنَّار بعدله].

#### (الفقه الإكبر) رواية حمادين ابن عنيفة

£\$\$



### [مُبطلاتُ الأغمال]

٣٣ ـ والرِّياءُ(١) إذا وَقَعَ في عَمَلٍ مِنَ الأعْمالِ فإنَّهُ يُبْطِلُ أَجْرَهُ(٢)، وكذا العُجْبُ(٣).

\* \* \*

## [المعْجِزةُ والكرامةُ وخَوارقُ العَادات]

٣٣ ـ والآياتُ (١) ثابِتَةٌ (٥) للأنْبياءِ، والكَرامَاتُ (١) .......

(١) الرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه. التعريفات (ص١١٣).

(٢) إشارة أنَّ الرِّياء لا يبطل نفس العمل، وذلك لأنه لا يلزم من بطلان الأجر بطلان العمل؛ فإن صحَّة العبادة ليست عبارة عن ترتب الأجر حتى يفوت بفواته، بل هي عبارة عن الإجْزاء ودفع وجوب القضاء. سينابي (ص ٩٦).

(٣) العُجُب: هو استعظام العمل الصالح، وضدّ العجب ذكر المنّة: وهو أن يذكر أنّه بتوفيق الله وفضله، وهذا الذِّكر فرض عند دواعي العُجب، ونفلٌ عند سائر الأوقات. سينابي (ص٩٦). وهذه المبطلات ليست على سبيل الحصر، ولكنّها أظهر من غيرها والله أعلم.

(٤) الأَيَةُ: العلامة، والامارة. والمعْجِزة: أمرٌ خارقٌ للعادةِ منْ فعلٍ أو ترْكٍ مقرونٍ بالتَّحدّي مع عدمِ المعارضةِ. ينظر: مختار الصحاح (ص٢٧). وشرح المقصد (ص١٢٦).

(٥) ساقطة من: س.

(٦) الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، فما لا يكون مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا. وما يكون مقرونًا بدعوى النبوة يكون معجزة. التعريفات (١/ ١٨٤).

خلافًا للمعتزلةُ وحجّتهم: أنه لو ظهرَ الخارقُ للعادةِ على يد غيرِ النَّبِي لالْتبسَ النَّبي بالمتنبِّي، وهذا غلط؛ لأنَّ خرْقَ العادةِ إذا اقْترنَ بالتَّحدِّي كانَ حظُّ الأنبياءِ، فإذا لم يقترنُ لم يلزمِ الالْتباسُ. شرح المقصد (ص١٤٣).

والكرامةُ على نوعين: حسِّيَّةٌ ومعْنويةٌ، والعامَّةُ لا تعرفُ إلَّا الحسيَّةَ التي هي خَرْقُ العادةِ. وأمَّا المعنويةُ فهي: حفظُ آدابُ الشَّريعةِ، والتَّوفيقُ لمكارمِ الأخلاقِ، والتَّجنُّب عن سَفسافِها، والمحافظةُ على أداءِ الفرائضِ، والمسارعةِ إلى الخيراتِ، وإزالةُ الغلِّ للنَّاسِ من صَدرهِ، وطهارةُ القلب منْ =

\* TYY SA

#### (الفقه الآجر) رواية حماه بن ابن حنيفة



للأولياءِ(١).

وأمَّا الَّتِي تكُونُ لأَعْدائِهِ مِثْلِ: إِبْليسَ(١)، وفِرْعَوْنَ(١)، والدَّجَّالِ(١)، مما رُوِي في الأخبارِ أنَّهُ كانَ ويكونُ لهم، لا نُسمِّيها آياتٍ(١)، ولا كرامَاتٍ(١)، ولكنْ نُسمِّيها قَضاءَ حَاجَاتِهِم.

وذلِكَ لأنَّ اللهَ تعالى يَقْضِي حَاجَاتِ أعْدائِهِ اسْتدْراجًا لهم (١٠) وعُقُوبَةً لهُم (١٠) فيَغْترُّون بِهِ ويزْدَادُونَ طُغْيَانًا وكُفْراً، وذلِكَ كُلُّهُ جائِزٌ مُمكِنٌ (١٠). وكَانَ اللهُ خَالقًا قَبْلَ أَنْ يَخْلَق، ورَازِقًا قَبْلَ أَنْ يَرْزُقَ.

\* \* \*

 <sup>-</sup> كُلِّ صفة مذمومة وأمثالُ ذلكَ. شرح المقصد (ص١٢٦).

الوَلي: هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المُجتنب عن المعاصي،
 المُعرض عن الانْهماك في اللّذات والشّهوات. التعريفات (ص ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) فهو من المنظرين: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ [الحجر: ٣١ ـ ٣٨].

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن حجر قصته حيث توقّف النيل، وكيف توجّه منفرداً وأظهر أنه مخلص، فأجرى له النيل، ثم تمادى على طغيانه وكفره، فخشي جبريل أن يعاود تلك العادة فيظهر الإخلاص بلسانه فتدركه رحمة الله فيؤخره في الدنيا، فيستمر في غيّه وطغيانه فدسً في فمه الطين، ليمنعه التكلم بما يقتضى ذلك. ينظر: الكافي الشاف (ص٨٥-٨٦).

<sup>(</sup>٤) إشارة الى أن ما يريه الدّجال ليس خيالًا محضاً وتمويهاً بل أمور محقَّقة. سينابي (ص١٠١).

<sup>(</sup>٥) لأنها للأنساء.

<sup>(</sup>٦) لأنّها للأولياء.

<sup>(</sup>٧) وهذا يدلّ أن الكفر غير مانع عن صدور خوارق العادات وكذلك الفسق.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من: ب.

 <sup>(</sup>٩) أي أنه ممكنٌ عقلًا ثابت نقلًا فيجب الإيمان به.

£\$\$



## [رُؤْيَة الله ﷺ في الآخرة]

٣٤ واللهُ تعالى يُرَى (١) في الآخِرَةِ، ويَرَاهُ المُؤمِنونَ، وهُمْ في الجنَّةِ بأَعْينِ رؤوسِهِم (١)، بلا تشبيهِ ولا كَيْفِيَّةٍ ولا جِهَةٍ (١)، ولا يكُونُ بَينَهُ وبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ (١).

\* \* \*

## [ماهيّة الإيمان]

• ٣ - والإيمانُ (٥): هو الإقرارُ (١) والتَّصْديقُ (٧).

\* \* \*

(۱) الرُّؤيةَ: تحقُّقُ الشَّيءِ بالبصرِ كما هوَ، فإنْ كانَ في جهةٍ يُرى فيها، وإنْ كانَ لا في جهةٍ يرى لا فيها وعرَّف نور الدين الصابوني رحمه الله الرؤية: بأنها عبارة عن إثبات الشيء كما هو بحاسة البصر، أو مزيد كشف في المعلوم بواسطة البصر. ينظر: (الكفاية في الهداية للصابوني) (ص١٤٧).

(٢) تشبيهُ الرُّؤيةَ بالرُّؤيةِ في الوضوح وزوالِ الشَّكِّ لا تشبيهَ المرئيِ بالمرئيِ. شرح المقصد (ص١٦).

(٣) ساقطة من: ح، ط، س.

(٤) لأنّ الرُّؤية لا تقتضي الجهة أو الجسمية أو العَرَضية أو اللَّونية، بلِ الرُّؤية تقتضي الوجود، فيكون الوجود مِنَ القرائن اللَّازمة للرُّؤية دونَ ما سواها. شرح التمهيد (ص٢١٠).

(٥) الإيمان في اللغة: هو التَّصديق، وشرعاً: أنْ يصدِّق الرِّسول ﷺ فيما جاء به من عند الله تعالى. فمن أتى بهذا التَّصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار يحتاج إليه ليقف عليه الخلق، فيجْروا عليه أحكام الإسلام. هذا هو المرْوي عن أبي حنيفة رحمه الله، وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وعند الفقهاء الإقرار ركنٌ، لكنه ركنٌ زائد يحتمل السقوط بعذر الخرس والإكراه. والحاصِلُ أنَّ الإيمان هو التَّصْدِيق مع لوازمِه الَّتي يَحْكُم العَقْلُ بأنَّ كلُّ منْ صدَّقَ النَّبِي ﷺ لا يَكُونُ خالياً عنْها، ولا يَكُونُ موصوفاً بأضْدادها. ينظر: العالم والمتعلم (٢)،، والتأويلات للماتريدي (ص١٩٣).

(٦) أَقَرَّ: اغْتَرف. وشرعاً: هو الاعتراف بحقيّة ما جاء به النبي ﷺ. ينظر: مختار الصحاح (ص ٢٥٠)، وتلخيص الأصول (ل١٤).

(٧) التّصديق لغة: هو أن تنسب باختيارك الصّدق إلى المخبر اختياراً. الكليات (ص٢١٣).

483 TV1 833

ومراحد المعراف المعراف المعراف المعراف المعراف المعراف المعراف

#### (الفقه الإكبر) رواية ممادين ابن منيفة

**833** 

## [الإيمانُ لا يزيدُ ولا ينقُص]

٣٦- وإيمانُ أهْلِ السَّماءِ والأرْضِ؛ لا يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ منْ جِهَة اليَقِينِ والتَّصْدِيق(١٠).

\* \* \*

[استواء المؤمنينَ في الإيْمانِ وتفاضلهمْ في الأعْمال]

٣٧ ـ والمؤمنون مُسْتوون فِي الإيْمانِ والتَّوحِيدِ، مُتَفاضِلُونَ في الأعْمالِ(٢٠).

\* \* \*

## [تعريفُ الإسلام]

٣٨ ـ والإسْلامُ: هو التَّسْليمُ والانْقيادُ لأَوامِرِ اللهِ تعالى، فَمِنْ طَرِيقِ اللَّغةِ فَرْقٌ بينَ الإيمَانِ والإِسْلامِ، ولا إسْلامٌ بلا إيْمانِ، وهما كالظَّهرِ معَ البَطْنِ (٣٠).

<sup>(</sup>۱) اليقين: في اللغة: العلم الذي لا شكَّ معه. ومراد الإمام هنا اليقين الذي ينفي الشكّ، وليس المراد درجات اليقين؛ فإن مراتب أهلها مختلفة فإن مرتبة عين اليقين فوق مرتبة علم اليقين، والتصديق بطلوع الشمس أقوى من التصديق بحدوث العالم، وإن كانا متساويين في أصل تصديق المُؤْمَنِ به. ينظر: التعريفات (ص ٢٥٩). وشرح القاري (ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) لأنّ الأعمال ليست ركناً في الإيمان. ولو كانت داخلة فيه للزم إخراج الأمة جمعاء من الإيمان، لأنه ما من أحد منهم إلا ويخلّ في زمن من الأزمان بعمل من الأعمال، والإخلال بركن من الإيمان خروج منه. ينظر: تأنيب الخطيب للكوثري (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٣) والمعنى: أنّهما متَّحدان ماصَدقا، إذ لا يوجد شرعاً مؤمن غير مسلم ولا عكسه. مختلفان مفهوما، إذ مفهوم الإسلام الاستسلام والانقياد ومفهوم الإيمان التصديق. ينظر: شرح ابن الغرس (ص٥٦). وعند بعض المعتزلة والرَّوافض يتصوَّر انفصال الإسلام والإيمان، ولكنُ لا يتصوَّر انفصال الإيمان عن الإسلام. فأصحاب الكبائر مسلمون عندهم وليسوا بمؤمنين. عقيدة أبي اليسر البزدوي (ص٢٢٨).



#### (الفقه الإكبر) رواية ممادين ابيغ منيفة



## [تعريفُ الدِّين]

٣٩ - والدِّينُ: اسْمٌ واقِعٌ على الإيمانِ والإسلام والشَّراتع كُلِّها(١).

\* \* \*

## [معرِفةُ الله وعبادته]

• ٤ - نَعْرِفُ اللهَ تعالى حقَّ مَعْرِفتِهِ، كَما وَصَفَ نَفْسَهُ في كِتَابِه بِجَميْعِ صِفَاتِه (١٠)، وليسَ يَقْدِرُ أَحدٌ أَنْ يعْبِدَ اللهَ تَعالى حَقَّ عِبَادتِهِ (١٠) كَما هوَ أهلٌ لَه؛ لكنَّهُ يَعبُدُهُ بأمْرِهِ كما أمَرَهُ [بكتَابِه وسُنَّة رَسُولِه] (١٠).

\* \* \*

## [استواء المُؤمِنونَ فيما سِوى الأعمال]

١٤ - ويَسْتَوي المُؤمِنونَ كُلُّهُمْ في المعْرفةِ، واليَقِينِ، والتَّوكُّلِ، والمَحَبَّةِ، والرِّضَى، والخَوْفِ، والرَّجَاءِ، والإيْمانِ في ذلك، ويَتَفَاوَتُونَ فيما دونَ الإيْمانِ في ذلكَ كُلِّهِ(٥).

 <sup>(</sup>٥) (ويستوي المؤمنون كلّهم في المعرفة) أي في نفسها (واليقين) أي في أمر الدين (والتوكّل) أي على الله تعالى دون غيره (والمحبة) أي لله ورسوله (والرّضى) أي بالتقدير والقضاء (والخوف)=



الدِّين في اللغة: العادة مطلقاً، وهو يطلق على الحق والباطل أيضاً، ويشمل أصول الشرائع وفروعها، لأنه عبارة عن وضع آلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. الكليات (ص١٤٤).

 <sup>(</sup>٢) معنى قولِ الإمامِ ﷺ: (حقَّ معرفتِهِ) أي ما فرضَ اللهُ على العبدِ معرفتَهُ منَ الصفاتِ الواجبِ
 معرفتُها.

فمن علم الله موجوداً فقد أحاط العلم بوجوده، وإذا علمه واحداً فقد أحاط العلم بوحدانيّته، وإذا علمه غير مشبّه بخلقه أحاط علمه بذلك. ابن فورك (ص٥٣).

<sup>(</sup>٣) لم يقل هه: حتَّى عبوديته؛ لأن العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ لأنَّها غاية التذلل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: س.

#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابن حنيفة



## [فضْلُ الله وعَدْله]

٤٢ ـ واللهُ تعالى مُتفَضِّلٌ على عِبَادِهِ عَادِلٌ؛ قدْ يُعْطِي مِنَ الثَّوابِ أَضْعافَ ما يَسْتوجِبُهُ العَبدُ تفضُّلاً مِنْهُ، وقدْ يَعْفُو فَضْلاً منهُ (١).

\* \* \*

## [في الشُّفاعة]

٤٣ \_ وشَفَاعةُ الأنبياءِ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ حَقٌ، وشفاعَةُ نبينا ﷺ للمؤمنينَ المذْنبينَ (٢)، ولأهْل الكَبَائرِ مِنْهُم المُسْتوجِبينَ العِقَابِ حَقٌ ثابت (٣).

\* \* \*

[الميزانُ والحوضُ والقِصاصُ بينَ الخُصوم والجنّة والنّار]

٤٤ \_ وَوَزْنُ الأعْمالِ بالميْزَانِ يَومَ القِيامةِ حَقٌّ.

٥٤ \_ وحَوْضُ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ حَقٌّ.

٤٦ ـ والقِصَاصُ فيْما بَيْنَ الخُصُومِ بالحَسَناتِ يومَ القِيامةِ حَقَّ، فإنْ لم يَكنْ لهُم الحَسناتُ فَطَرْحُ السَّيئاتِ عَليْهِم حَقٌ جائز(١٠).

٧٧ \_ والجَنَّةُ والنَّارُ مخْلوقتَانِ اليوم (٥٠)، لا تفنيانِ أبَداً، ولا تَمُوتُ الحُورُ العِينُ أبَداً،

أي من غضبه وعقوبته (والرّجاء) أي لرضائِه ومثوبته. قاري (ص٤٥).

<sup>(</sup>١) وفيه رد على المعتزلة القائلين بامتناعه سمعًا، والوعيدية القائلين بامتناعه عقلًا. سينابي (ص١١٧).

 <sup>(</sup>٢) أي من أهل الصغائر المستحقين للعقاب.

<sup>(</sup>٣) لا خلاف في ثبوت الشفاعة بين المسلمين، فعندنا الشفاعة للعاصين، وعند المعتزلة الشفاعة للمطيعين لطلب الزيادة، أما الكبائر عندهم لما كانت مغفرتها ممتنعة بدون الشفاعة، لن يتصور مغفرتها بالشفاعة. لذلك أجاب ، بقوله: (ولأهْلِ الكَبَائرِ مِنْهُم المُسْتوجِبينَ العِقَابِ حتَّى ثابت).

<sup>(</sup>٤) س: كائن.

<sup>(</sup>٥) وفيه ردّ على المعتزلة القائلين بأن خلقهما قبل يوم الجزاء عبث لا يليق بالحكيم.

ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم

#### (الفقه الإكبر) رواية عماد بن ابن منيفة

**%** 

ولا يَفْنَى عِقَابُ الله تعالى، ولا ثُوابُه سَرْمَدَٱ(١).

\* \* \*

## [الهدى والإضلال من الله تعالى]

٤٨ - والله تعالى يهْدِي مَنْ يشاء فَضْلاً مِنْهُ، ويُضِلُّ منْ يشَاء عَدْلاً مِنهُ، وإضْلالُهُ خِدْلانهُ، وتفْسِيرُ الخِذْلانِ (١٠): أنْ لا يُوَفِّقَ العَبْدَ إلى ما يَرْضَاهُ الله تعالى مِنْهُ (١٠)، وهوَ عَدْلٌ مِنهُ، وكذا عُقُوبَةُ المَخْذُولِ على المعْصِيةِ.

ولا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الشَّيطانَ يَسْلَبُ الإِيْمانَ مِنْ العَبدِ المُؤْمِنِ قَهْراً وجَبْراً، ولكنْ نَقُولُ: العَبْدُ يَدَعُ الإِيْمانَ، فَحِينَئِذٍ يَسْلَبُهُ (١) مِنْهُ الشَّيطانُ.

\* \* \*

[سؤال منكر ونكير وإعادة الروح إلى الجسد ونعيم القبر وعذابه]

٤٩ - وسُؤالُ مُنْكرِ ونكِيرِ في القبر حقٌ كائنٌ.

· ٥ - وإعَادَةُ الرُّوحِ إلى الجَسَدِ في قَبْرِهِ حَقِّ (٥).

<sup>(</sup>١) السَّرْمَدُ: الدَّائِمُ. مختار الصحاح (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٢) الخِذلان: هُوَ عدم النُّصْرَة، فبينهما تقابل الْعَدَم والملكة دون التَّضاد، وَقَالَ الرِّسْتغفني وَمن تبعه منا وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمن تبعه من الأشاعرة: الخذلان خلق قدرَة على الْمعْصِيَة وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَن الْقُدْرَة صَالِحَة للضدين على الْبَدَل، بل هُو بِمَعْنى عدم التَّوْفِيق والإعانة على الطَّاعَة وَترك العَبْد مَعَ نَفسه كَمَا فِي (المسايرة). الكليات (ص٣١٠).

<sup>(</sup>٣) ح، ط: عنه.

<sup>(</sup>٤) في ح اسعد يسلب

للحديث الذي رواه البراء بن عازب ، عن رسولِ الله عن أنَّهُ قال: (... فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني =

#### بعدامه العدام العدام العدام العدام ومدام العدام العدام العدام

#### --

#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابن منيفة

١٥ - وضَغْطةُ القَبْرِ، وعَذَابُه حَتٌ كائِنٌ للكُفَارِ كُلِّهِمْ، ولبَعْضِ عُصَاةِ المسلِمينَ
 حتٌ جائزٌ.

\* \* \*

#### [ترجمة الصفات المتشابهة]

وكلُّ ما ذَكَرَهُ العُلَماءُ(١) بالفَارِسيَّةِ(٢) منْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى [عزّ أَسْمُه](٣) [وتعَالَتْ صِفاتُهُ](٤) فجائزٌ القَولُ بهِ، سِوَى «اليَدِ بالفارِسِيَّةِ»(٥)، ويَجُوزُ أَنْ يقال: «برُوْي خُدَاى»(١) بلا تَشْبيهِ ولا كَيْفيَّةٍ(٧).

الإسلام، فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله...). ينظر: مسند الحارثي (١١٥١)، وكشف الآثار الشريفة (٢/ ٤٢٢)، أبو داود (٤٧٥٣)، وأحمد (١٨٥٣٤)، الزهد لابن المبارك (١٢١)، ومحمد المناوي في تخريج أحاديث المصابيح (١/ ١٢٠) صحيح.

<sup>(</sup>١) وفيه إشارة أنَّ الجواز مختصٌ بمن عرف وجه استعمال العلماء وإطلاقاتهم، فلم يقصد التَّشبيه. إشارات المرام (ص١٩٢).

<sup>(</sup>٢) أي بغير العربيّة.

<sup>(</sup>٣) بعض النسخ: [عزَّتْ أسماؤُهُ]، والمعنى: غلبت على الأفهام.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من بعض النسخ: والمعنى: تعالت عن الأوهام.

٥) أي لا يجوز أن يقول: (دست خداي).

<sup>(</sup>٦) «برُوْي خُدَاى»: أي وجه الله، و (خداي) معناه أنه واجب الوجود لذاته لأن: (خداي) كلمة مركبة من لفظتين في الفارسية: إحداهما: خود، ومعناه ذات الشيء ونفسه وحقيقته، والثانية قولنا: (آي) ومعناه جاء، فقولنا: (خداي) معناه: أنه بنفسه جاء، وهو إشارة إلى أنه بنفسه وذاته جاء إلى الوجود لا بغيره، وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قولهم: (خداي) أنه لذاته كان موجوداً. تفسير الفخر الرَّازي (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>۷) والفرق: أنَّ الفارسية إذا عرِّبت تكون أصلح وأوفق، وأمّا العربية إذا فُرَّست فسدت؛ ألا ترى أنه يقال: (يد الله فوق أيديهم)، ولا يقال: (دست خداي زير همه دستهاست)، ولو قال: كفر. ينظر: الفروق للمحبوبي كتاب العتاق ل٣٢ب مفاتي استنبول رقم (٢٠٧). هذه الترجمة من كتاب (الفروق) أما الترجمة الصحيحة: (دست خدا بالاى دستشان است).

الم المدالم المدالم المدالم المدالم المدالم المدالم المدالم

#### (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابن منيفة



# [نفي المسافة عن الله تعالى]

٧٥ - وليسَ قُرْبُ الله تعالى و لا بُعْدُهُ مِنْ طَريقِ طُولِ المسَافةِ وقِصَرِها، ولكنْ على مَعْنى الكَرامَةِ والهَوانِ(١).

والمُطِيعُ قريبٌ مِنهُ بلا كَيفٍ، والعَاصِي بَعِيدٌ مِنْهُ بلا كَيْفٍ (٢).

والقُرْبُ والبُعْدُ والإقْبالُ يقعُ على المُنَاجِي، وكَذلِكَ جِوارُهُ في الجَنَّةِ، والوُقُوفُ بينَ يَدَيهِ بِلا كيفِيَّةٍ.

#### \* \* \*

## [استواء آيات القرآنِ في الفَضيلة]

٥٣ - والقُرآنُ مُنزَّلٌ على رسولِ اللهِ ﷺ، وهو في المُصْاحَفِ مَكْتوبٌ، وآيَاتُ القُرآنِ
 في معنى الكَلامِ كلُّهَا(٢) مُسْتَويَةٌ في الفَضِيلَةِ والعَظَمَةِ.

إِلَّا أَنَّ لِبَعْضِهَا فَضِيلَةَ الذِّكْرِ، وفَضِيلَةَ المَذْكُورِ مِثْلُ آيةِ الكُرْسِي؛ لأَنَّ المَذْكُورَ آياتٌ ('' فيها جَلالُ اللهِ وعَظَمَتُهُ وصِفَاتُهُ، فاجْتَمَعَتْ فيها فَضِيلَتانِ: فَضِيْلةُ الذِّكْرِ، وفَضِيلَةُ المَذْكُورِ فيها.

ولبَعْضِهَا فَضِيْلَة الذِّكْرِ فَحَسْب؛ مِثْل قِصَّةِ الكُفَّارِ، وليْسَ للمَذْكُور فِيْها فَضْلٌ؛

<sup>(</sup>٤) ساقطة من بعض النسخ.



أي وليسا محمولين على معنى الكرامة والإحسان والذلّة والهوان، فإنَّ هذا التأويل في مقام أهل
 العرفان. قاري (ص١٧٧).

<sup>(</sup>٢) والإمام الأعظم رحمه الله تعالى جعلهما من باب المتشابه في مقام الإيقان ولذا قال: (ولكن المطيع قريب منه بلا كيف) أي من غير التشبيه (والعاصي بعيد عنه بلا كيف) أي بوصف التّنزيه (والقرب والبعد والإقبال) أي وضده وهو الإعراض (يقع على المناجي) أي يطلق أيضاً على العبد المتضرّع إلى الله المتذلّل لديه طالباً لرضاه. قاري (ص١٧٧).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ح.



وهُمُ الكُفَّارِ.

وكذلِكَ الأسْمَاءُ والصِّفَاتُ كُلُّهَا مُسْتَويَةٌ في العِظَمِ والفَضْل، ولا تَفَاوُتَ بَيْنَهُما(١).

## [والدا الرّسول ﷺ وعمُّه]

٤٥ \_ ووالدارسُولِ اللهُ ﷺ، ماتًا على الكُفْر (٢).

وأبُو طَالِبٍ عَمُّهُ مَاتَ كَافِراً (٣).

(١) أي لا تفاوت بينها في فضيلة الذكر وفضيلة المذكور معاً. وأما التفاوت من حيث أن بعضها من صفات اللُّطف وبعضها من صفات القهر فذلك غير ضائر في المقصود. سينابي (ص٠١٤).

 (٢) في نسخة عارف حكمت: (ماتا على الفطرة) وفي طبعة قازان: (ما ماتا على الكفر) وهو تصحيف، ففي باقى النسخ (ووالدا النّبي ماتا على الكفر)، وعليها كافة الشّروح.

ولا يقال: إن فيه إساءة أدب لاقتضائه كفر الأبوين. فعن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله عَلَيْق: (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي) رواه مسلم (٩٧٦). وعن أنس بن مالك ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ. فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ). رواه مسلم (٢٠٣).

وهو مبنيٌّ على القول بوجوب المعرفة بالعقل، نعم إن ورد نصٌّ صَحيح أن الله أحياهما وآمنا به ﷺ، وجب القول به. كما في (الفواكه الدُّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني) (١/ ٨٠). وبالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب. وليست من المسائل التي يضرُّ جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللِّسان عن التكلُّم فيها إلا بخير أولى وأسلم. حاشية ابن عابدين (٣/ ١٨٥)، وينظر: التذكرة للقرطبي (ص١٣٨). وابن كثير في تفسير سورة التوبة آية (١١٤).

(٣) أما أبو طالب فالأخبار فيه مستفيضة على موته على الكفر، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَتُ وَلَيْكِنَّ آللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةً ﴾ [القصص: ٥٦]، قال ابن عطية: أجمع المفسرون أنها نزلت في شأن أبي طالب عم رسول الله ﷺ. ينظر: تفسير ابن عطية (٤/ ٢٩٢).

- YA1 833

#### [الفقه الإكبر] رواية حمادين ابي حنيفة

\*\*\*

**%** 

### [أبناءُ الرَّسول ﷺ]

٢٥ - وقَاسِمٌ (١)، وطَاهِرٌ (٢)، وإبْراهِيمُ (٣) رضوان الله عليهم، كانوا بَنِي رسولِ اللهِ عَلَيْةِ.
 ٧٥ - وفَاطِمَةُ (١)، وزيْنَب (٥)، ورُقَيَّة (٢)، وأمُّ كُلْثوم (٧)، ﴿ مُنَّ جميعًا بناتِ رسولِ اللهُ عَلَيْقِ (٨).

\* \* \*

-\***\***\$\$ (7AY) \$**%**\*-

<sup>(</sup>١) القاسم ﷺ وبه كان يُكَّنِّي ﷺ، هو منْ خديجة ﷺ، وُلِدَ قبل النبوة، وتوفي وهو ابن سنتين.

<sup>(</sup>٢) عبدالله هي، وسُمِّي الطيب والطَّاهر، لأنه وُلِدَ بعد النَّبوة، وهو من خديجة هي،

<sup>(</sup>٣) إبراهيم هذه وهو من ماريّة القبطيّة، ولد بالمدينة سنة (٨ه)، ومات بها سنة (١٠ه) وهو ابن سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر.

<sup>(</sup>٤) فاطمة ها؛ هي أصغر بنات النبي على ولدت في السنة (٥ ق ب)، وبعد هجرتها إلى المدينة المنورة تزوجها على بن أبي طالب ها في العام الثاني من الهجرة، ورُزِقَت بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. لحقت به على بعد وفاته بستة أشهر، في ٢ رمضان (١١ه)، ودفنت بالبقيع.

 <sup>(</sup>٥) زينب هلى كبرى بنات النبي عَلَيْق، تزوجت قبل الإسلام بابن خالتها أبي العاص بن الربيع، توفيت في العام ٨ه، تاركة ابنتها الصغيرة أُمامة التي كان النبي عَلَيْق يحملها على عاتقه وهو يصلي، فإذا سجد وضعها حتى يقضى صلاته ثم يعود فيحملها.

<sup>(</sup>٦) رقية ها، تزوجها عثمان بن عفان ها، وهاجر بها إلى الحبشة وهناك رزقت بابنها عبدالله، ثم هاجرت مع زوجها عثمان إلى المدينة، ثم مرضت بالحمى، فجلس عثمان إلى جوارها يمرّضها ويرعاها، وفي هذا الوقت خرج المسلمون إلى غزوة بدر، ولم يتمكّن عثمان من اللّحاق بهم، لأمر النبي على له بالبقاء مع زوجته رقية، ثم توفيت مع رجوع زيد بن حارثة ها بشيرًا بنصر المسلمين بد.

أم كلثوم ها، زوَّجها النبي عَلَيْ عثمان ها بعد وفاة رقية ها، ولذلك سُمِّى عثمان بذي النورين،
 وهو شرف وتكريم لم يحظ به غيره من الصّحابة، وظلت معه حتى توفيت في شعبان ٩هـ، دون
 أن تنجب ولدًا، ودفنت إلى جانب أختها رقية ها.

 <sup>(</sup>A) وفي بعض النسخ تقديم رقية على زينب بناءً على اختلاف في أن زينب أكبر بناته على وعليه أكثرهم،
 أو رقية كما ذهب إليه بعضهم.

# [حكمُ تعلُّم دقائقِ علم التَّوحيد]

٥٨ - وإذا أُشْكِلَ (١) على الإنْسَانِ شَيءٌ مِنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوحِيدِ؛ فإنّه يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ في الحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ اللهِ تعالى، إلى أَنْ يَجِدَ عالِماً فَيسْأَلَهُ (١)، ولا يَسَعُهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ، ولا يُعْذَرُ بالتَّوقُّفِ فِيهِ، ويَكْفُرُ إنْ وَقَفَ (٣).

\* \* \*

## [حُكمُ مُنكرِ المعراج]

٩٥ - وخَبَرُ المعْرَاجِ حَتُّ (١)، فَمَنْ رَدَّهُ فَهْوَ ضَالٌ مُبْتَدِعٌ (٥).

\* \* \*

## [أشراطُ السَّاعَة]

• ٦٠ وخُرُوجُ الدَّجَّالِ، ويَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ، وطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها، ونُزُولُ عِيْسَى ﴿ مَا وَرَدَتْ بِهِ الأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ حَقِّ كَائِنُ (١).

<sup>(</sup>١) أَشْكُلَ الْأُمْرُ: الْتَبَسَ. مختار الصحاح (ص١٦٨).

 <sup>(</sup>۲) وفيه إشارة الى أن تعلم دقائق علم التوحيد فرضٌ على الكفاية؛ بحيث لو حصلها بعض علماء الأمصار لسقط عن باقي النّاس. سينابي (ص٤٤١).

 <sup>(</sup>٣) لأنَّ التوقّف في موضع الإيقان كفر. سينابي (ص١٤٤).

 <sup>(</sup>٤) جاء في خلاصة الفتاوى: (منكر المعراج إن أنكر الإسراء إلى بيت المقدس فكافر، وإن أنكر المعراج منه فمبتدع). ينظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) ح: مبتدع ضال.

 <sup>(</sup>٦) والقاعدة في هذا باب السمعيات: (كل ما ورد السّمع به، ولا يأباهُ العقل، يجب قبوله). (العمدة لأبي البركات النسفي).

**~** 

## (الفقه الإكبر) رواية حماد بن ابيّ منيفة

£\$\$

﴿ وَأَلِلَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاكُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

انتهى كتابُ الفقةُ الأكبَرُ للإمامِ أبي حنيفةَ النّعمان ،

**\*** 





والكتاب عبارة عن روايات جمعها أبو مطيع البلخي عن الإمام أبي حنيفة، كأن سأل عنها، أو سمعها منه من غير أن يكون سأله، ثم جمعها ورتّبها فيما بعد، وهذا واضح من بداية كل مسألة، فأحياناً تبدأ بصيغة السؤال، وأحيانا بصيغة الرّواية عن الإمام.

فالكتاب لم يوضع على طريقة الإملاء من الإمام، بخلاف كتبه الأخرى، فمن نسبه لأبي مطيع، فهذه النّسبة باعتبار الجمع والرّواية، كما تنسب كتب الحديث لجامعيها، أما باعتبار ما في الكتاب فيجب أن ينسب القول لقائله. مع الفارق أن الجامع لهذا الكتاب هو تلميذه، وصاحب أغلب الأسئلة التي في الكتاب فهو يرويها بنفسه بدون واسطة عن الإمام.

وقد سبق أن ذكرنا أقوال العلماء في نسبة الكتب للإمام، فأحياناً يذكرونه باسم (الفقه الأكبر) وأحياناً بـ (الرد على القدرية)، والمتأخرون يسمونه بـ (الأبسط) تمييزاً له عن (الفقه الأكبر) رواية حماد بن أبي حنيفة.

والكتاب طبع ضمن مجموع من ثلاث رسائل للإمام أبي حنيفة ضمت (العالم والمتعلّم)، و(الرسالة إلى عثمان البتّي)، بتحقيق الإمام الكوثري سنة (١٣٦٨هـ).

ومن الكتب التي جمعت نصوص من (الفقه الأبسط) وغيره من كتب الإمام: «الأصول المنيفة»: تأليف: أحمد بن حسن بن الشيخ سنان الدين البياضي الرومي، (ت٩٨٨ه).

### العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام

## الفقه الأجار) (فاتهِ الأمام انتِ مطتعَ البلجِمَّ ﴿ يُ

قال في مقدمة الكتاب: جمعتها من نصوص «الفقه الأكبر»، و «الرسالة»، و «الفقه الأبسط»، و كتاب «العالم والمتعلّم»، و «الوصية»، برواية الأئمة، وألحق بها عشرين مسألة كلامية من روايات الأئمة، وأربعين حديثًا اعتقاديًا من المسانيد العليَّة، ورتَّبتها على مقدمة وثلاثة أبواب و خاتمة، وهي لجمع الأصول حاوية. ثم شرحها في «إشارات المرام من عبارات الإمام».

وطبع بمطبعة مجلس المعارف النِّظامية بحيدر آباد الدكن، سنة (١٣٢١ه)، بشرح السيد محمد الحسيني الجشي المعروف بجيسو دراز.

وطبع في الهند عام (١٩٤٦م). ضمن كتاب «المتون السبعة في عقائد أهل السنة»: تأليف: رشيد أحمد العلوي المفتي، دار الكتب العلمية ٢٠١٧، جمع فيها الأصول المنيفة للبياضي، وشرح الفقه الأبسط، والعالم والمتعلم، والرسالة إلى البتي، والوصيّة، وبيان أهل السنّة. ونسب هذا الشّرح في هذه الطبعات إلى أبي منصور الماتريدي إمام الهدى (ت٣٣٣ه) رحمه الله.

وله: شرح مشهور مطبوع عدّة طبعات، نسبه بروكلمان والكوثري لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت ٣٧٣هـ)، ونسبه سزكين للخطيري في موضع، ولعطاء بن علي بن محمد الجوزجاني، في موضع، ثم قال المتوفى بعد سنة ١٨٧ه. وقد أخطأ في ثلاثة مواضع: الأول: في نسبة الكتاب لشخصين مختلفين وهو شرح واحد، والثاني: في تحديد سنة وفاة الجوزجاني، والثالث: في تحديد سنة وفاة الخطيري، وسيأتي الكلام على ذلك.

وهذا الشرح طبع بحيدرآباد الدكن سنة (١٣٢١ه)، ونسب للإمام أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة (٣٣٣ه)، وقد استبعد عامّة المحققين هذه النسبة، لأسباب أهمها أن الكتاب فيه ذكر الأشعرية، ولم يكن قد ظهر مذهب الأشاعرة قد ظهر قبل القرن الرّابع الهجري، وهناك أساب أخرى لم يذكروها تتعلق بعقيدة الشارح سنذكرها في تحقيق نسبته لأبى الليث السمرقندي.



أما نُسبة الكتاب للخضيري، فهذه النسبة أيضاً مستبعدة، للاختلاف الكبير في اسمه وفي الزمن الذي عاش فيه، فليس هناك أي ذكر له في كتب التراجم سوى في تاريخ الأدب العربي: الملطي الخاطري: أبو حامد أحمد بن محمد بن أبي طالب الملطي الخاطري، حي (٩٠٦هـ)، وقد اختلف اسمه على المخطوطات بين (الخاطري والخضيري والخطيري)، وفي بعضها لإسماعيل بن اسحق الخاطري (أبو إبراهيم)، كان حياً (١٢٩هـ)، ومهما يكن اسمه أو عصره، فبعض النسخ الخطية التي بين أيدينا كتبت قبل هذا الزمن فيستبعد أن يكون هو (١٠).

ونُسب أيضاً للإمام محمد بن محمد بن عبد الستار الكردري (ت ٦٤٢هـ) وهذه النسبة في بعض المخطوطات والفهارس، ولم أقف على من وثق نسبته إليه، كما أن النسخ الخطية التي بين أيدينا بعضها قد كتب قبل تاريخ ولادته (٢).

ونسب هذا الشرح إلى أبي الليث السَّمر قندي (٣٣٣هـ ٣٧٣ه)، كما ذكر الإمام الكوثري مقدمة العالم والمتعلم (ص٤)، وأيضًا في بعض النسخ الخطية (٢٠)، ولكن هذه النسبة أيضًا غير صحيحة لعدة أسباب منها:

١ ـ أنه لم ينسب هذا الشرح له أحد في الكتب والمراجع التاريخية، مع اشتهار
 كتبه ومؤلفاته.

٢ ـ والسبب الأهم في نفي نسبة الكتاب عنه، هو ما تضمنه الشرح من عقائد، فمن
 يقرأ الشرح يعرف أن كاتبه من مدرسة البخاريين، وليس من مدرسة السمر قنديين، وهو

 <sup>(</sup>۱) نسخة خطية كتبت ١٠٦١ه الأزهرية (٥٠٠٣)، وشهيد علي باشا ١٧١٧ و تاريخ الأدب العربي رقم (٢١٦٧).

 <sup>(</sup>۲) نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية: الرياض رقم الحفظ: ب ٨٦٨٤ والأزهرية ٢٧٦٨. وفي نفس النسخة مكتوب قال الخاطري.

<sup>(</sup>٣) مكتبه الدوله: المانيا: برلين رقم الحفظ: (١٩٣٣). دار الكتب المصرية (١٩٩٩).

### مصرات المصراف المصراف المدرات المدرات المصراف المسراف

## (الفقه الإكبر) رواية الإمام ابين مطيع الباخين

233

واضح في طبيعة معالجة الشارح للقضايا الكلامية، وخصوصاً مسألة خلق القرآن وغيرها.

أما النسبة الأقرب للصحّة فهي: لعطاء بن علي بن محمد الجوزجاني(١)، لعدة أسباب منها:

الحين البياضي، في المسرح لعطاء الدين الجوزجاني، القاضي كمال الدين البياضي، في السارات المرام من عبارات الإمام»، فقال في مقدمة الكتاب: وشرحه الفقيه عطاء بن على الجوزجاني. ونقل عنه في مواضع عدة.

٢ ـ النَّسخ الخطية التي تنسب الشرح إلى الجوزجاني كثيرة، ومنها أقدم النسخ الخطية لهذا الشَّرح، وهي نسخة منقولة عن نسخة كتبت بمدينة بغداد سنة (٥٦٥ه)<sup>(۱)</sup>،
 أي أنه قد عاش قبل هذا التاريخ، ويرجَّح أنه عاش بين (٥٥٠ ـ ٥٥٥ه) تقريباً.



 <sup>(</sup>۱) لا توجد تراجم له، ولكن أقدم نسخة لشرحه على «الفقه الأبسط». كتب في بغداد سنة (٥٦٥هـ).
 على ما وقفت عليه.

 <sup>(</sup>۲) كما جاء في نسخة فتح الله رقم (۳۱۳۹). ومن النسخ المنسوبة للجوزجاني أيضا، نسخة يكي
 جامي (۱۱۹۰)، فاتح (۳۱۳۷)، فاتح (٥٣٩٢)، دار الكتب المصرية (۸۷۰) وغيرها.



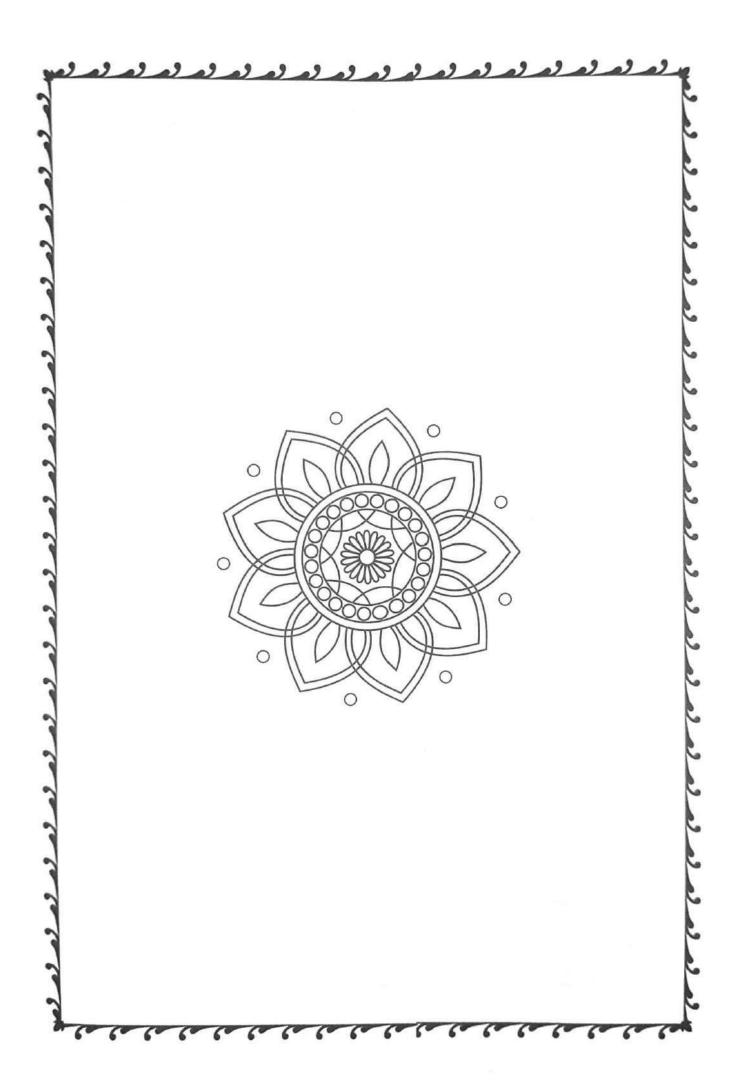

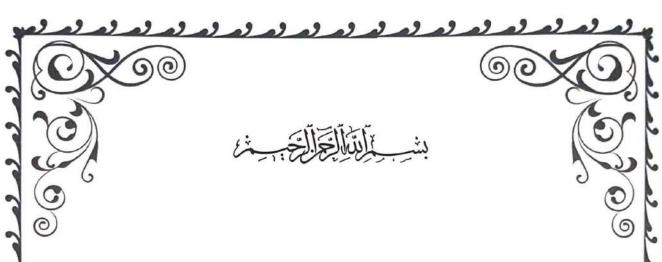

الْحَمدُ لله ربِّ الْعَالمين، وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيدنَا مُحَمَّدٍ وَآله وَصَحْبِه أَجْمَعِينَ.

قال أَبو مُطِيع الحَكَم بن عبدالله الْبَلْخِي رحمه الله: سَأَلتُ أَبَا حَنِيْفَة النَّعْمَان بن ثَابت رحمه الله عن الْفِقْه الْأَكْبَر<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ:

[علامَات أهْلِ السُّنَّة والجَماعَة]

١ \_ أَنْ لا تُكَفِّر أَحَداً بذنْبِ(٢).

<sup>(</sup>۱) الفقه لغةً: الفَهم، واصطلاحاً: (معرفة النفس ما لها وما عليها)، وهذا التَّعريف منقول عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو يتناول الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه، والوجدانيات أي الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية، والعمليّات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها. وأبو حنيفة رحمه الله أراد الشمول أي أطلق الفقه على العلم بـ (ما لها وعليها) سواء كان من الاعتقاديات أو الوجدانيات أو العمليات، ثم سمّى الكلام فقها أكبر. وهو أول من أطلق ذلك في الإسلام؛ إذ جعله عنوان كتابه فيه. ينظر: التوضيح لصدر الشريعة (١/ ١٦). والبحر المحيط (١/ ٣٧). والكلّيات للكفوي (١/ ٢٩٠).

 <sup>(</sup>٢) خلافًا للخوارج القائلين: إنَّ مرتكب الكبيرة بل والصّغيرة يكْفر ويزول عنه الإيمان ويخلّد في النّار. ينظر: عقيدة أبي اليسر البزدوي (ص٢٢٥).

وسياق العبارة فيها تعريض بمن يكفّر أهل القبلة بغير ما يوجب الكُفْر وهو الذَّنب، وهم المعتزلة والخوارج. لذلك قال القونوي في (شرح العقيدة الطحاوية): (وفي قوله: (بذنب) إشارة إلى تكفيره بفسادِ اعتقاده كفساد اعتقاد المجسمة والمشبّهة ونحوهم، لأنَّ ذلك لا يسمى ذنباً).

[الفقه الإكبر] رواية الإمام ابين مطيع البلخين

- ٣ وَأَنْ تَأْمُر بِالمَعْرُوفِ وتَنْهَى عَنِ المُنْكُر (٣).
- ٤ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يكنْ ليُخطِئَكَ، وأنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَك (١٠).
  - - وَلَا تتبراً منْ أحدٍ من أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَيْكِيْ (°).
    - (١) نَفَاهُ: أي طَرَدَهُ. مختار الصحاح (ص ٣١٧).
- (٢) خلافاً للمعتزلة القائلين: أن فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يسمَّى مسلماً ولا يسمِّى مؤمناً ولا كافراً، (بل هو في منزلة بين المنزلتين)، فإذا تاب إلى الله ورجع عنها فإنّه يدخل حيّز الإيمان، وإذا مات قبل أن يتوب منها دخل حيّز الكفر ويخلد في النّار. عقيدة أبي اليسر البزدوي (ص٢٢٦).
- (٣) خلافًا للجَبرية الذين لا يرون الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجبًا، وهم أتباع جهم بن
   صفوان السمرقندي، أبو محرز، قتل عام (١٢٨ه).
- والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فهو فرض على الكفاية، فقد روي عن أبي حنيفة، قال: سمعت عطاء، يقول: كنت جالسًا عند ابن عمر في فقال له رجل: (يا أبا عبد الرحمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة هو؟ قال: نعم، قال: فمن تركه كفر؟ قال: لا من تركه أذنب، فقام الرجل فقبل رأسه). ينظر: كشف الآثار الشريفة في مناقب الإمام أبي حنيفة (٧٤٣) والتَّر غيب (٣/ ٢٣٢\_ ٢٣٤).
- (٤) وفيه رد على القدرية والمعتزلة، والقدرية: فرقة تقول بنفي القدر، وتنكر سبق علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعها، وتزعم أن الله تعالى لم يقدِّر الأمور أزلاً، وأنَّ الأمْر أُنُف. وهذا المذهب قد انقرض، والمتأخرون منهم يقولون: الخير من الله، والشر من غيره تعالى الله عن قولهم، والمعتزلة قد وافقوا القدرية في عامة المسائل.
- (٥) خلافاً للخوارج الذين يتبرّ أون منْ عثمان وعلي ﴿ وللرّ وافض الذين يتبرّ ؤون منَ الصّحابة إلا من علي ﴿ وهذا خِلافُ ما عليه أثمة أهل البيت فقد روي عن علي بن أبي طالب ﴿ أنه قال لعمر ﴿ وهو مسجّى: «ما أحدٌ أحبُّ إلي أنْ ألقى الله تعالى بمثل صحيفته من هذا المسجّى». ينظر: الآثار لأبي يوسف رقم (٩٦٢)، وفي جامع المسانيد (١/ ٢٠٤) مطولاً.

## (الفقه الإكبر) رواية الإمام ابن مطيع البخيا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾

٦ - وَلَا تُوالِي (١) أحداً دونَ أَحَدٍ (٢).

٧ - وأنْ تَرُدَّ أَمْرَ عُثْمَانَ وَعليَّ ، [إلى عالم الخفيّات (٣)](١٠).

\* \* \*

# [حُكْمُ التَّفَقُّه في الدِّين]

٨ ـ وَقَالَ أبو حَنِيْفَةَ ﷺ: اعْلَمْ أَنَّ الْفِقْه فِي الدِّين (٥) أَفْضَلُ مِنَ العِلْم (٢)، وَلَأَنْ يَتْفَقَّهَ الرَّبِيلُ مَنْ أَنْ يَجْمَعَ الْعِلْمَ الْكثير.
 الرَّجُلُ كَيْفَ يَعْبُدُ ربَّه؛ خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْمَعَ الْعِلْمَ الْكثير.

\* \* \*

## [أفْضَلُ الفِقْهِ]

٩ \_ قَالَ أَبُو مُطِيع رحمه الله: قُلْتُ: فَأَخْبرنِي عَنْ أَفْضَلِ الْفِقْه (٧).

(١) المُوَالاَةُ: ضِدُّ المُعَادَاة. مختار الصّحاح (١/ ٣٤٥).

(٢) خلافًا للشيعة الذين يوالون عليًّا ١ وحسب.

(٣) اختلف بعض أهل السنة في التفضيل بين عثمان وعلي، بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر ، ، ، فمنهم قدَّم عثمان وسكت، ومنهم قدّم على عثمان، ومنهم من توقّف. وقد نقل اليافعي الخلاف بين أهل السنة في المفاضلة بينهم في «مرآة الجنان» (١/ ١٤٤).

وهذه الرّواية تفيد أن مذهبه الله كانَ التَّوقُف في التّفضيل بينهما، وفي كشف الآثار الشريفة رواية رقم (٢١٧٦)، ورواية أخرى عن ابنه حماد (١٥٩٣) تفيد تقديم على على عثمان .

أما آخر الرّوايات كما في «الفقه الأكبر» رقم (٢٣)، و «الوصيّة» رقم (٥)، تفيد تقديم عثمان على علي الله وعلّق شمس الأثمّة السَّر خَسي في (شرح السير الكبير) (١/ ١٥٧) بقوله: (وهو ظاهر المذهب).

(٤) في بعض النسخ: [إلى الله تَعَالَى، وهُوَ عَالَم السُّرِّ والخَفيَّات].

(٥) الدِّينُ: اسمٌ واقِعٌ على الإيمانِ والإسلامِ والشَّرائعِ كُلِّها. ينظر: «الفقه الأكبر» رقم (٣٦).

(٦) وفي بعض النسخ ومنها نسخة البياضي في (الأصول المنيفة): [الفِقهِ فِي الأحكَام]. والسياق يؤيّد ما أثبتناه، فالمقصود بالعلم هنا سائر العلوم، بعد أن خصّ منها الفقه في الدّين بالتّقديم والأفضليّة.

(٧) بعد أن قدّم الفقه في الدّين على غيره من العلوم، سأله أبو مطيع رحمه الله عن أفضل هذا الفقه، =



## (الفقه الإكبر) رواية الإمام ابي مطيع البلخين

-

قَالَ أبو حَنِيْفَة ﷺ: أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ الإِيْمان بِالله تَعَالَى (١)، والشَّرائِع (٢) وَالسُّنَن (١)، وَالْحُدُودَ (١)، وَالْخُتِلاَفِ الأُمَّة (٥).

\* \* \*

## [ماهيَّة الإيمان والإسلام والإحسَان]

١٠ - قُلْتُ: فَأَخْبرنِي عَنِ الْإِيمَان.

فَقَالَ: حَدَّثِنِي عُلقَمَة بنُ مِرْ ثَد (٦٠)،.....

فكان جواب الإمام شاملاً العقائد والأحكام التي لا يستقيم دين الإنسان إلا بها، وهو ما يسمّى بر (علم الحال)، وبيان هذا أن ما يحتاج المرء في الحال لأداء ما لزمه يفترض عليه عيناً علمه. ينظر: (الكسب) للإمام محمّد بن الحسن (ص٦٦).

(۱) أي علم الإيمان، وعلم العقائد، وعلم التوحيد، وعلم أصول الدين. وكلها مصطلحات وردت في كتب الإمام وهذا يثبت أن (الفقه الأكبر) أشمل من علم العقيدة. وقدم (العقيدة) لأنّها أصل، والفقه في الأحكام فِرْع؛ وفضْلُ الأصل على الفرع مَعْلوم.

(٢) الشَّريعة: في الأصل: الماء وهِي مورد الشَّاربة. والشَّرِيعَة أيضًا: مَا شَرَعَ الله لعِباده مِنَ الدِّينِ. مختار الصحاح (ص ١٦٣). والكلّيات (ص١٢٧).

(٣) السُّنَة: الطَّرِيقَة، وَشرعاً: لفظ مشترك بين ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، وقول وفعل الصَّحابي ﷺ الصَّحابي الله وجوب. الكليات (ص٤٩٧). والتعريفات (ص٢٢). والمراد هنا ما المعنى الأول أي ما ثبت بالسنَّة بدليل المقام.

(٤) الحدود: جمع حدّ، وهو في اللغة المنع، وفي الشرع: عقوبة مقدَّرة وجبت حقًا لله تعالى. وتأتي بمعنى الاجتناب عن المعاصي والائتمار بالأوامر، قال تعالى: ﴿وَمَن يَنَعَدَّ عُدُودَ اللّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الطّيلِونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وسمّيت بالحدود في الشرع لأنها تمنع من الإقدام. ينظر: المصباح المنير (١/ ١٢٤). والتعريفات (ص٨٣).

(٥) لأنّ اختلافُ الأمَّة على أقوال إجماعٌ على أنّ ما عداها، باطلٌ فلا يجوز لمَن بعدهم إحداثُ قولٍ آخر. ينظر: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا (ص٦٧).

(٦) علقمة بن مرثد، أبو الحارث الحضرمي الكوفي. حدث عن: أبي عبد الرحمن السلمي، وطارق بن=

-ex3 147 8%3-

48.2 111 0% a.

## (الفقه الأجنر) رواية الإمام ابي مطيع البلخين

6,000

عَن يحْيى بن يَعْمَر (١)، قَالَ (٢): «قلت لِابْنِ عُمر ، أُخْبرنِي عَن الدِّين مَا هُوَ؟

" شهاب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعد بن عبيدة، وأمثالهم. عداده في صغار التابعين، ولكنه قديم الموت. حدَّث عنه: غيلان بن جامع، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وشعبة، وسفيان الثوري، ومسعر بن كدام، والمسعودي، وآخرون. قال الإمام أحمد: هو ثبت في الحديث (ت١٢٠ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٠٦). وشذرات الذهب (١/ ١٥٧).

(۱) يحيى بن يَعمَر الوشقي، ابن يَعمَر العَدواني، أبو سليمان: أوَّل من نقط المصاحف. ولد بالأهواز، وسكن البصرة. وكان من علماء التابعين، ولما ولي قتيبة بن مسلم على الرّيّ ولاه القضاء بمرو. وعنِ (العقد) أنَّ الحجاج ولاه قضاء بلده، فلم يزل بالبصرة قاضيًا حتى مات سنة (١٢٩هـ). ينظر: الأعلام (٨/ ١٧٧)، ووفيات الأعيان (٢/ ٢٢٦)، وتهذيب الكمال (١١/ ٣٠٥).

 (٢) ورد هذا الحديث بهذا السِّياق: عَن عَلقَمَةً بنِ مَرثَدٍ، عَن يَحيَى بنِ يَعمُرَ، قَالَ: بَينَمَا أَنَا مَعَ صَاحِبٍ لِي بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَ بَصُرنَا بِعَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ، فَقُلتُ لِصَاحِبِي: هَل لَكَ أَن نَأتِيَهُ، فَنَسَأَلَهُ عَنِ القَدَرِ؟ قَالَ: نَعَم، قُلتُ: دَعنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسَأَلُهُ، فَإِنِّي أَعرَفُ بِهِ مِنكَ. قَالَ: فَانتَهَينَا إِلَى عَبدِاللهِ بن عُمَرَ، فَسَلَّمنَا عَلَيهِ، وَقَعَدنَا إِلَيهِ، فَقُلتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَن، إِنَّا نَتَقَلَّبُ فِي هَذِهِ الأَرض، فَرُبَّمَا قَدِمنَا البَلدَةَ بِهَا قَومٌ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، فَبِمَا نَرُدُّ عَلَيهِم؟ فَقَالَ: أبلِغهُم أنِّي مِنهُم بَرِيءٌ، وَلَو أَنِّي وَجَدتُ أَعَوَانًا لَجَاهَدتُهُم، ثُمَّ أَنشَأَ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: (بَينَمَا نَحنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَهُ رَهطٌ مِن أَصحَابِهِ، إِذ أَقبَلَ شَابٌ جَمِيلٌ، أَبِيضُ، حَسَنُ اللَّمَّةِ، طَيِّبُ الرِّيح، عَلَيهِ ثِيَابٌ بِيضٌ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيكُم، قَالَ: فَرَدَّ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةُ، وَرَدَدنَا مَعَهُ، فَقَالَ: أَدنُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ادنُ، فَدَنَا دَنوَةً، أَو دَنوَتَينِ، ثُمَّ قَامَ مُوَقِّرًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَدنُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ادنُه، فَدَنَا حَتَّى أَلصَقَ رُكبَتَيهِ بِرُكبَتَي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَخبِرنِي عَنِ الإِيمَانِ، فَقَالَ: الإِيمَانُ أَن تُؤمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلِقَائِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ. قَالَ: صَدَقتَ، قَالَ: فَعَجِبنَا مِن تَصدِيقِهِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقُولِهِ: صَدَقتَ، كَأَنَّهُ يَعلَمُ. قَالَ: فَأَخبرنِي عَن شَرَاثِعِ الإسلَامِ مَا هِيَ؟ قَالَ: إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ البَيتِ، وَصَومُ رَمَضَانَ، وَالْاغتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: صَدَقَتَ، فَعَجِبنَا لِقُولِهِ: صَدَقتَ، قَالَ: فَأَخبِرنِي عَنِ الإِحسَانِ مَا هُوَ؟ قَالَ: الإحسَانُ أَن تَعمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَم تَكُن تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلتُ ذَلِكَ، فَأَنَا مُحسِنٌ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: صَدَقتَ، قَالَ: فَأَخبِرنِي عَنِ السَّاعَةِ، مَتَى هِيَ؟، قَالَ: مَا المَسْتُولُ عَنهَا بِأَعلَمَ مِنَ السَّائِل، وَلَكِن لَهَا أَشرَاطٌ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْأَرْحَامِ وَمَا =

-- \*\*\* YAV ?\*\* --

## (الفقه الآجر) رواية الإمام أبي مطيع الباخين

قَالَ: عَلَيْكَ بِالْإِيمَانِ فتعلَّمْه. قلْتُ: فَأَخْبرنِي عَنِ الْإِيمَان مَا هُوَ؟

قال: فَأَخِذَ بِيَدِيَّ فَانْطَلَقَ إلى شيخِ فأَقْعَدَني إلى جَنْبِهِ فَقَالَ له: إِنَّ هَذَا يِسْأَلُنِي عَنِ الْإِيمَانَ كَيفَ هُو؟ والشَّيْخُ كَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرَاً مَعَ رَسُولَ الله عَيَظِيْهِ، قَالَ ابْن عُمَر: كنْتُ إلى جَنْبِ رَسُولِ الله عَيَظِيْهُ وَهَذَا الشَّيْخُ مَعِيَ إِذْ دَخَلَ علينا رجلٌ حَسَنُ اللَّمَّة (١)، مُتَعَمِّمًا إلى جَنْبِ رَسُولِ الله عَيَظِيْهُ فَقَالَ: نَحْسَبُهُ مَنْ رَجَالِ الْبَادِيَة، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاس، فَوقَفَ بَيَن يَدِيْ رَسُولِ الله عَيَظِيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا الْإِيمَان (٢)؟

قَالَ: (شَهَادَة أَنْ لَا إِله إِلا الله وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُولُه، وتُؤْمِنَ بِملائِكتِه، وَكُتُبِهِ

تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴾ [لقمان: ٣٤]. قَالَ: صَدَقَت، وَانصَرَفَ وَنَحنُ نَرَاهُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ، فَقُمنَا عَلَى أَثْرِهِ فَمَا نَدرِي أَينَ تَوَجَّه، وَاللهِ وَلَا رَأَينَا شَيئًا، فَذَكَرِنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَذَا جِبريلُ ﷺ، أَتَاكُم يُعَلِّمُكُم مَعَالِمَ دِينِكُم، وَاللهِ مَا أَتَانِي فِي صُورَةٍ إِلَّا وَأَنَا أَعرِفُهُ فِيهَا، إِلَّا هَذِهِ الصُّورَةَ).

ينظر: الآثار للإمام محمد بن الحسن (٣٨٤)، «مسند أبي حنيفة» رواية الحَصكَفِي رقم (١، ٢)، ورواية الحَارثي رقم (٧٧٧)، والمسند لأبي نعيم (٢٥١)، والمسند لابن خسرو (٢٩٦)، المسند لابن المقري (٣٨). وكشف الآثار الشريفة (٢/ ٣٧٦). وأخرجه من عدّة طرق أبو المُعين النسفي في تبصرة الأدلة (ص٠٠١). وذكر طرق الحديث في: (موسوعة المرويات الحديثية للإمام الأعظم أبي حنيفة) (٤/ كتاب الايمان).

وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٢٠٢). عن عَلقَمَةُ بنُ مَرثَدِ عَن سُلَيمَانَ بنِ بُرَيدَةَ قَالَ: بَصَرَ يحبَى بنُ يَعمَرَ وَحُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَو كُنَّا فِي قُطرٍ مِن أَقطَارِ الأَرضِ لَكَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَاتِيَ هَذَا نَسَأَلُهُ فَأَتَيَاهُ فَقَالَا لَهُ: إِنَّا قَومٌ نَطُوفُ الأَرضَ فِي قُطرٍ مِن أَقطَادِ الأَرضِ لَكَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَاتِيَ هَذَا نَسَأَلُهُ فَأَتَيَاهُ فَقَالَا لَهُ: إِنَّا قَومٌ نَطُوفُ الأَرضَ وَلَقي أَقوَامًا يَقُولُونَ لَا قَدَرَ قَالَ: «إِذَا لَقِيتُم هَوُلاءِ فَأَحبَرُ وهُم أَنْ عَبدُ اللهِ بنَ عُمَرَ بَرِيءٌ مِنهُم وَهُم بُرآءُ مِنهُ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُعِيدُهَا...).

(١) اللُّمَّةُ: بالكسر الشُّعر الذي يجاوز شحمة الأذن. مختار الصّحاح (ص٢٨٥).

 <sup>(</sup>۲) السُّؤال هنا عنْ شرح ماهيَّة الإيمان، لا شرح لفظه أو حكمه؛ فأنَّ أصل (ما)، إنما يُسأل بها عن الماهيات. ينظر: إشارات المرام (ص٣٥).

وَرُسُلِه، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشرِّهِ منِ الله تَعَالَى).

فَقَالَ: صدقتَ. فتعجَبْنا من تَصْدِيقِه رَسُول الله ﷺ مَعَ جهْل أهل الْبَادِيَة.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَرائِعُ (١) الإِسْلاَم؟

فَقَالَ: (إِقَامُ الصَّلَاةِ، وإِيتاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ لَمنِ اسْتَطَاعَ إليهِ سَبِيلاً، والاغْتسالُ منَ الْجَنَابَة (٢)).

فَقَالَ: صَدَقْت. فتعجَّبْنا لقَوْلِه بتصديقِه (٣) رَسُولَ الله عَيَالِيُّو، كَأَنَّمَا يُعلِّمُهُ.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: وَمَا الْإِحْسَانُ؟

(۱) رواية «الشَّرائع» لم يخرِّجها عامّة المحدِّثين، ولكنْ خرَّجها أئمة الحديث، وثقات المقام (كما ذكرت في تخريج الحديث في الهامش)، فلا يصحُّ ما ظُنَّ أنَّه لم تصح عن أحد من أثمة الحديث. وقد ردّ المشايخ على اعتراض المحدِّثين فقال الإمام أبو المعين النسفي: (والشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله ذكر أنّ رسول الله ﷺ سُئل عنِ الإيمان، ثمَّ عن شرائع الإسلام، فأجاب بالذي ذُكر، قال (أبو منصور الماتريدي): فيكون هذا الخبر تفسيراً للأول، ثم قال: فيحمل ما روي أنه سُئل عن شرائع الإسلام، على أنّ بعض الرّواة لم يسمع لفظة الشرائع في السؤال؛ يؤيد هذا ما روينا أنها كانت مذكورة. وحمْلُ أمْرِ بعض الرّواة على أنه لم يسمع أولى منْ حمل البعض أنه تعمَّد الزّيادة؛ لما أنّ عدالتهم تنفي تعمُّد الزّيادة، ولا تنفي عدم السَّماع، أو يحمل على أنّ هذا الرّاوي ترك تلك الزيادة لعلمه أنّ أحداً لا يشتبه عليه أنّ المراد بالسؤال الثاني هو الشرائع دون الإسلام، إذ لا يتصوّر مؤمن ليس بمسلم ولا مسلّم ليس بمؤمن، أو يحمل على أنه أضمر لفظة الشرائع وأقام المضاف إليه مقام المضاف على ما هو دأب العرب عند ارتفاع خوف اللّبس). ينظر: تبصرة الأدلة (ص ١٠١٠). والتوحيد للماتريدي (ص ٣٩٧). وإشارات المرام (ص ٣٥). وحاشية الشيخ قاسم بن قطلوبغا على المسايرة.

(۲) و(الاغتسال من الجنابة) ليست في عامة الأصول، لكنّها ثابتة بإسناد صحيح، فتبيّنَ أن بعض الرّواة ضبط مالم يضبطهُ غيره، وإليه أشار العيني في (العمدة) (۱/ ٢٨٤)، ينظر: (موسوعة المرويات الحديثية للإمام الأعظم أبي حنيفة) (۱/ ٣١١).

(٣) في بعض النسخ: من قوله وتصديقه.

## रिज्ञांगा रिंगिय क्षिति । विशिष्ट क्षित्र क्र

قَالَ: (أَنْ تَعْمَلَ لله كَأَنَّكَ ترَاهُ، فَإِنْ لم تكنْ ترَاهُ فَإِنَّهُ يراك).

قَالَ: صدقت. فَقَالَ: يَا رَسُولِ الله مَتَى السَّاعَة؟

فَقَالَ: (مَا المسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ منَ السَّائِل).

ثمَّ مضَى (١) فَلَمَّا تَوَسَّطَ النَّاسِ لَمْ نرَه.

فَقَالَ النَّبِي وَيَكِيُّةِ: (إِنَّ هَذَا جِبْرِيل أَتَاكُمْ ليُعلِّمكُم مَعَالِم دينكُمْ)»(٢).

\* \* \*

## [رُكْنُ الإيْمان]

١١ - قَالَ أَبُو مُطِيع: قُلْتُ لأبي حَنِيْفَة رَحمَه الله: فإذا اسْتيقنَ بِهَذَا وَأَقرَّ بِهِ، فَهُوَ مُؤمِنٌ؟
 قَالَ: نَعَم، إذا أقرَّ (٣) بِهَذَا، فقدْ أقرَّ بِجُمْلَةِ الإنسلام؛ فهُوَ مُؤْمن.

\* \* \*

## [حُكْمُ من أنكر شيئًا مِنْ خلقِ الله ﷺ]

١٢ \_ فَقلتُ لَه: إِذَا أَنْكُر شيئًا مِنْ خَلْقِه فَقَالَ لشيءٍ: لَا أَدْرِي مَنْ خَالِقُ هَذَا؟

قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ؛ لقَوْله تَعَالَى: ﴿ خَيلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، فَكَانَّهُ قَالَ: لَهُ خَالِقٌ خَير الله، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَنَّ الله فرَضَ عَليَّ الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالزَّكَاة، فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) ف: قفا.

<sup>(</sup>٢) وحديث جبريل هل رواه في: "صحيح البخاري" الإيمان (٣٧)، و"صحيح مسلم" الإيمان (١)، واسنن أبي داوود" السُّنة (١٦)، واسنن التّرمذي" الإيمان (٤)، واسنن النّسائي" الإيمان (٥\_٦).

 <sup>(</sup>٣) الإقرار قد يضاف إلى القلب، ويراد به سكون النَّفس إلى ما اعتقده. وإذا أضيف إلى اللسان فإنه يسمَّى تصديقاً وإيماناً على الظاهر لا على الحقيقة والقطع. ينظر: شرح ابن فورك على (العالم والمتعلم) (ص١٢٤).

## (الققة الإكبر) رواية الإمام ابي مطيع البلخين

قَدْ كَفَر؛ لَقَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، وَلَقَوْله تَعَالَى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْتَكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وَلَقَوْله تَعَالَى: ﴿ فَسُبْحَن ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧ - ١٨].

فَإِنْ قَالَ: أُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَلَا أَعْلَمُ تَأْوِيلَهَا، وَلَا أَعْلَم تَفْسِيرَهَا؟ فَإِنَّهُ لا يَكْفُر؛ لِأَنَّهُ مُؤمِنٌ بالتَّنزِيل ومُخْطِئٌ فِي التَّفْسِيرِ.

\* \* \*

## [حُكْمُ الجهلِ بشرائِع الإسلام]

١٣ ـ فقلتُ لَهُ: لَوْ أقرَّ بجمْلَةِ الإسْلامِ فِي أَرْضِ الشَّرْكِ(١)، وَلاَ يَعْلَمُ شَيْئًا منِ الْفَرَائِضِ والشَّرائِعِ، وَلَا يُقرُّ بِالْكِتابِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ شَرائِع الإسلام، إلّا أنَّه مُقرُّ بِالله تَعَالَى وبالإِيْمَانِ، وَلَا يُقرُّ بِشَيْءٍ من شرائِع الإِيمان فَمَاتَ، أَهُوَ مُؤمنٌ؟

قَالَ: نَعَم (٢).

قلت له: وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، إِلَّا أَنَّه مُقِرٌّ بِالْإِيمَانِ فَمَاتَ؟ قَالَ: هُوَ مُؤْمنٌ.

\* \* \*

## [شرح ماهيَّة الإيمان]

١٤ \_ قُلْتُ لأبي حَنِيْفَة: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَان.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: [التُّرْك]. ودار الشَّرك: هي البلاد التي لا يجري حكم المسلمين فيها. ينظر: المبسوط للسرخسي (١٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) يعني حيث لم يبلغه الشّرع في دار الشّرك، وأمّا الإيمان فدليلُ العقل كافٍ في وجوبه عنده قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ النساء: ٤٨]، ولم يقيد ذاك بزمان ولا مكان، وأمّا الأحكام؛ فلا يعذّب بها إلا بعد تبليغها. من تعليقات الكوثري على الفقه الأبسط (ص٤٢).

#### (الفقه الإكبر) رواية الإمام ابية مطيع البلخية £\$3

قَالَ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَه إِلا الله وَحدَهُ لَا شَرِيْك لَهُ، وَتشْهَدَ بِملائِكَتِه، وَكُتُبِه، وَرُسُلِه، وجنَّتِه، ونَارِه، وقِيامَتِه، وخَيرِهِ وشرَّهِ.

وَتشْهِد أَنَّه لْم يُفَوِّض الْأَعْمَالَ إلى أَحْدِ(١)، وَالنَّاسُ صَائِرُونَ إلى مَا خُلِقُوا لَهُ، وإلى مَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرِ.

# [حُكْمُ المُتَأَوِّل في نسبة المشَيئة لغير الله تعالى]

١٥ - فَقَلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَقرَّ بَهَذَا كُلِّه؛ لكنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمشِيئَة إِلَيِّ؛ إِنْ شِئْتُ آمَنتُ، وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أَوْمِن، لَقَوْله تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرٌّ ﴾ [الكهف: ٢٩].

فَقَالَ: كَذَبَ(٢) فِي زَعْمِه، أَلا تَرَى إلى قَوْله تَعَالَى: ﴿ كَلَّ إِنَّهُ رَمَّذُكُرُةٌ ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ إِن وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [المدّثر: ٥٤ - ٥٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن نَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الانسان: ٣٠].

أَمَّا قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]؛ هَذَا وَعِيْدٌ (٣). وبِهَذَا لَمْ يَكْفُر؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ الْآيَة؛ وَإِنَّمَا أَخْطَأَ فِي تَأْوِيْلِهَا وَلْم يَرُدَّ تَنْزِيْلهَا(١٠).

- KS 7.7 833

<sup>(</sup>١) وفيه رد على القدرية والمعتزلة: الذين يزعمون أنَّ كل عبدٍ خالقٌ لفعله، ولا يرون الكفر والمعاصى بتقدير الله تعالى. ينظر: عقيدة أبي اليسر البزدوي (ص٧٥٧). وكتاب القدر (ص٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) ط: ذلك.

<sup>(</sup>٣) وقد ورد هذا الجواب في مناظرة الإمام مع زعماء القدرية. ينظر: كشف الآثار (١٠٨٢). ومناقب أبي حنيفة لأبي الحسن الدينوري (ص٦٩). والانتقاء لابن عبد البر (ص١٥٦). ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي.

 <sup>(</sup>٤) ومقتضى حِكمة الحكيم الخبير؛ خلق العبد شائياً مختاراً في أفعاله التكليفيّة، وشمول المشيئة الأزليّة لتلك الأفعال؛ لا يخرجها عن كونها اختيارية؛ لتعذَّر انقلاب الحقائق، وقد دلَّت النَّصوص على=

## \*

### [الفقه الإكبر] رواية الإمام ابيّ مطيع البلخية

[حُكْمُ المُتَأَوِّل في نسبة المصيبة لغير الله تعالى]

١٦ \_ قلتُ لَهُ: فإِنْ قَالَ: إِنْ أَصَابَتْنِي مُصِيْبَة [أَشُكُّ فِيهَا أَهِيَ](١) مِمَّا ابْتَلانِ َالله بِهَا، أَوْ(٢) هِيَ مِمَّا اكْتسَبِتْ يَدِي، أَيَكُفُر؟

قَالَ: لَا.

قلتُ: وَلم ؟

قَالَ: لِأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيزَاللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩]، أي بِذَنْبِكَ وأنا قدَّرْتُه عَلَيْكَ.

وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُونَ ﴾ [الشورى: ٣٠]، أَيْ بذُنوبِكُم، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَآ أُو يَهْدِى مَن يَشَآ أُ ﴾ [النحل: ٩٣]، إلّا أنَّه أخطأ فِي التَّأْوِيْل.

[وَمَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ٤ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، أَيْ بَينَ المُؤْمِنِ وَالْكُفْرِ، وَبَينِ الْكَافِرِ وَالْإِيمَان] (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ف: [وليست هي].

<sup>(</sup>٢) في ف: [و].

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ي.

## [الغقف الإكبر] رواية الإمام ابين مطيع البلخين

33

# [الاستطاعة تَصْلُحُ للضّدين](١)

\* \* \*

[الرّد على المعتزلة في إنكارهم أن يكون الشّرُّ من خلق الله ١١٠]

١٨ - قُلْتُ (١٠): فَإِنْ قَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى لِمَ يُجْبِرْ عِبَادَه على ذَنْبٍ ثمَّ يعذِّبَهُم عَلَيْهِ؟ فَمَا نَقُولُ لَهُ؟

هذه الرَّواية من: د، ي. وفي (الوصية) رقم (١٤): (نُقِرُّ بِأَنَّ الإستِطاعَة مَعَ الفِعلِ لاَ قَبلَ الفِعلِ وَلاَ بَعدَ الفِعلِ؛ لِأَنَّهُ لَو كَانَ قَبلَ الفِعلِ لَكَانَ العَبدُ مُستَغنِيًا عَن الله تَعَالَى وَقتَ الحاجَةِ، وَهَذَا خِلافُ حُكمِ النَّصِّ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ ٱلْغَينُ وَأَنتُ مُ الفَّقَ رَآةُ ﴾ [مُحَمَّد: ٣٨]. وَلَو كَانَ بَعدَ الفِعلِ لَكَانَ مِنَ المُحَال؛ لِأَنَّهُ حُصُولُ الفِعلِ بِلَا استِطاعَةٍ، وَلا طاقَة).

(٢) الاستطاعة: هي عَرَضٌ يخلقُه الله في الحيوان، يفعل به أفعاله الاختياريّة. وهي عند المحققين: اسم للمعاني التي بها يتمكّن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل، وهي أربعة أشياء: نية مخصوصة للفاعل، وتصور للفعل، ومادة قابلة للتأثير، وآلة إن كان الفعل آليا كالكتابة، ويضاده العجز، وهو ألا يجد أحد هذه الأربعة فصاعدا. ينظر: الكلّيات (ص١٠٨) التعريفات (١/ ١٩).

(٣) والثواب والعقاب على استعمال الفعل المخلوق، لا على أصل الخلق، فالاستطاعة تكون مع
 الفعل لا قبل ولا بعده؛ لأنّ كل جزء من الاستطاعة مقرون بكلّ جزء من الفعل.

ومذهب أهل السنّة: أنّ الخلق فعل الله تعالى؛ وهو إحداث الاستطاعة في العبد، واستعمال الاستطاعة المُحدثة فعل العبد حقيقة لا مجازاً، خلافاً للقدرية التي أضافت صفة الخلق إلى نفسها، وللجبرية الذين قالوا: لا فعل للعبد وله فعل على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة. ينظر: شرح الجوزجاني (ص٥٠٥٥). والكلّيات (ص٣٢٨). ونظم الفرائد، (الفريدة ٣٧).

(٤) ساقطة من: ح.

## (الفقه الآكبر) رواية الإمام أبن مطيع البخين

**3**3

قَالَ: قُلْ لَّهُ: هَلْ يُطِيْقُ العَبْدُ لنَفْسِهِ ضرًّا أو نَفْعَا؟

فَإِنْ قَالَ: لَا؛ لأَنَّهِمْ مَجْبُورُونَ فِي الضُّرِّ والنَّفْعِ مَا خَلَا الطَّاعَةَ وَالْمعْصِية.

فَقُلْ لَّهُ: هَلْ خَلَقَ الله الشَّرَّ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، خَرَجَ مِنْ قَوْلِه، وَإِنْ قَالَ: لَا، كَفَرْ؛ لَقَوْله تَعَالَى: ﴿ فَكُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ آلَ مِن شَرِمَا خَلَقَ ﴾ [الفلق: ١، ٢]، أُخبَرَ أَنَّ الله تَعَالَى خَالِقُ الشَّرِّ مَاخَلَقَ ﴾ [الفلق: ١، ٢]، أُخبَرَ أَنَّ الله تَعَالَى خَالِقُ الشَّرِ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلق: ١، ٢]، أُخبَرَ أَنَّ الله تَعَالَى خَالِقُ الشَّرِّ ١٠٠٠.

\* \* \*

## [ردّ اعتراضِ آخَر للمُعتزلة]

١٩ ـ قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: أَلَسْتُم تَقُولُونَ: إِنَّ الله تعالى شَاءَ الْكُفْرَ وَشَاءَ الْإِيْمَان؟ فَإِنْ قُلْنَا: نَعَم، يَقُولُ: أَلَيْسَ الله تَعَالَى يَقُول: ﴿ هُو أَهْلُ ٱلنَّفُوكِ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴾ [المدّثر: ٥٦]، نقُولُ: نَعُم، فَيَقُولُ: أَهُو أَهْلُ ٱلْمُغْفِرةِ ﴾ [المدّثر: ٥٦]، نقُولُ: نَعُم، فَيَقُولُ: أَهُو أَهْلُ الْكُفْر؟ فَمَا نقُولُ لَهُ؟

قَالَ: نَقُولُ: هُوَ أَهْلُ لِمَنْ يَشَاءُ الطَّاعَة، وَلَيْسَ بِأَهْلِ لَمَنْ يَشَاءُ الْمعْصِيَة، فَإِن قَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى لَم يَشَأُ أَن يُقَالَ عَلَيْهِ الْكَذِبِ('')، فَقَلْ لَهُ: الْفِرْيَة (") عَلَى الله مِنَ الْكَلَامِ والمنْطِق (1) أَمْ لَا؟

فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقَلْ: مَنْ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا؟ فَإِنْ قَالَ: الله، فَقُلْ: الْكُفُرُ مِنَ الْكَلَامِ

<sup>(</sup>۱) خلافاً للمعتزلة الذين قالوا: لا يجوز إضافة الشَّرور إلى الله تعالى؛ لأنَّه لو خلقَ الكفر ثمّ عذَّب عليه لكان ظالماً، فنفينا صفة الظُّلم عنه، فكنّا أهل العدل. والرّد عليهم: أن الشرّ لا يسمّى شرّاً إلا بعد الاتّصاف به فهو من الأمور النسبيّة. قال الامام الماتريدي رحمه الله في (التوحيد) (ص٩٠): (ما من شَرّ إلَّا وَأمكنَ أن يكون ذَلِك خيراً لأحد). وقال الإمام الغزالي (٥٠٥ه) في (الاقتصاد في الاعتقاد) (ص٠٥): (فالشَّر ليس شراً لذاته، بل هو من حيث ذاته مساو للخير ومماثل له).

<sup>(</sup>۲) ي: ويروى أن يفترى.

<sup>(</sup>٣) الفِريّةُ هي: الكذب. مُختار الصحاح (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) المَنطِقُ هو: الكَلام. المصدر السابق. (ص ٣١٣).

## (القِقِهُ الْآجَادُ ) تَوَاتُهِ الْآمَامُ انْتُ مُطِنَّةً الْبَارِضُ

**33**3

أَمْ لَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقلْ: مَنْ أَنْطَقَ الْكَافِر؟ فَإِنْ قَالَ: الله، خصِمُوا أَنْفُسَهُم ('')؛ لأَنَّ الشِّركَ مِنَ المنْطِق، وَلَوْ شَاءَ الله لمَا أَنْطَقَهُم بِهِ.

\* \* \*

## [حكمُ منْ نفَى المشِيئة عنِ الله تعالى]

٢٠ - قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ، وَإِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْعِلْ، وَإِنْ شَاءَ أَكُلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْرِبْ؟
 شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ شَاءَ شَرِبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْرِبْ؟

[قَالَ: فَقُلْ لَهُ: هَلْ حَكَمَ الله على بَنِي إِسْرَائِيْل أَنْ يَعْبِرُوا الْبَحْرِ](٢)، وَقَدَّرَ على فِرْعَوْن الْغَرَق؟

فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْ لَّهُ: فَهَلْ كَانَ يَقْدِرُ (٣) فِرْعَوْن أَنْ لاَ يَسِيرَ فِي طَلَبِ مُوسَى لا، وَأَنْ لا يَغْرَقَ هُوَ وَأَصْحَابَه؟

فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فقد كَفَرْ، وَإِنْ قَالَ: لَا، نَقَضَ قَوْلَهُ السَّابِق.

\* \* \*

## [بابٌ في القَدر]

٢١ \_ قال(١) أبو مُطِيع: قَالَ أبو حَنِيْفَة ﷺ: حَدَّثَنَا حَمَّاد(٥)،.....

(١) الخصومة: الجَدل. وخاصَمه: غلبه بالحُجَّة. ينظر: لسان العرب (١٢/ ١٨٠).

(٢) ساقطة من سبع

(٣) ي: [يَقَعُ منْ].

(٤) في بعض النسخ: [قَالَ: حَدَّثنَا عَلَيّ بن أحمَد (الفارسي)، عَن نُصَير بِن يحيى قَالَ: سَمِعتُ أبا مطيع يقول:]. وهم من رجال سند الكتاب (قد سبق ترجمتهم في الأسانيد).

(٥) حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي، فقيه العراق، أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي، مولى الأشعريين،
 أصله من أصبهان، روى عن أنس بن مالك. وتفقّه: بإبراهيم النَّخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم، =

#### [الفقه الإكبر] رواية الإمام ابيّ مطيع البلخِيّ

عَنْ إِبْرَاهِيم (١)، عَن عبدِالله بن مَسْعُود ﴿ قَالَ رَسُول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ خَلْقَ أَحدكم يُجمع فِي بطنِ أُمُّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَة، ثمَّ عَلقَة (١) مثل ذَلِك، ثمَّ مُضْغَة (١) مثل ذَلِك، ثمَّ مُضْغَة (١) مثل ذَلِك، ثمَّ مَثْغَة الله على يَحْت الله إليه ملكا يَحْت عَلَيْهِ رِزْقه وأجَلهُ وشَقيٌ أم سَعيْد، وَالَّذِي لَا إِلَه غَيره إِنَّ الرَّجلَ ليعْمَلُ عَمَل أهل عمل أهل النَّار، حَتَّى مَا يكُون بَينه وَبَينهَا إلا ذِرَاع، فَيَسْبقَ عَلَيْهِ الْكِتاب فَيعْمل بِعَمَل أهل الْجَنَّة فَيَمُوت فيدخلها، وَإِنَّ الرَّجل ليعْمَل بِعَمَل أهل النَّار، فَيَمُوت فيدخلها» (١).

ذراع فَيَسْبقَ عَلَيْهِ الْكِتاب فَيعْمل بِعَمَل أهل النَّار، فَيَمُوت فيدخلها» (١).

\* \* \*

## [بَاب فِي الْبَغي وَالْخرُوج على الإِمَام]

٢٢ \_ قُلْتُ لَه: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يَأْمُرُ بِالْمعْرُوفِ وَينْهي عَنِ المُنْكر، فيتَّبِعَه على ذَلِك

وأقيسهم. حدَّث أيضاً عن: أبي وائل، وزيد بن وهب، وسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، وجماعة. وهو في عداد التابعين. روى عنه: تلميذه الإمام أبو حنيفة وابنه إسماعيل بن حماد، والحكم بن عتيبة، والأعمش، وغيرهم. (ت ١١٩ ـ ١٢٠ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٣١)، طبقات الفقهاء (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع، إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، أبو عمران، وأبو عمار، من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث. تابعي من أهل الكوفة رأى عائشة هي ودخل عليها، ولم يثبت له منها سماع. قال فيه الصلاح الصفدي: فقيه العراق، كان إماماً مجتهداً له مذهب. ولما بلغ الشعبي موته قال: والله ما ترك بعده مثله مات مختفياً من الحجاج. (و ٢٤ ـ - ت ٩٦ هـ). ينظر: التّقريب (ص ٩٥)، ووفيات الأعيان (١/ ٢٥). الأعلام (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) أي دما جامداً غليظاً.

<sup>(</sup>٣) أي قطعة لحم.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مشكل الآثار (٣٨٦٩)، وكشف الآثار الشريفة (٢٨٧٨)، وصحيح البخاري (٣٣٣٢)، وصحيح مسلم (٢٦٤٣)، وسنن أبي داود (٤٧٠٨)، ومسند أحمد (٦/ ٧٢)، وصحيح الترمذي (٢١٣٧)، وصحيح ابن حبان (٢١٧٤). والحديث مشهور؛ وهو صريح في الدَّلالة على أن الكل بقضاء الله، وقدره، وعلمه، وتوفيقه؛ أو خذلانه، وكتابته. ينظر: إشارات المرام (ص٢٧٤).

--

نَاسٌ فَيَخْرُجَ على الْجَمَاعَة، هَلْ تَرى ذَلِك؟

قَالَ: لَا.

قُلْتُ: وَلِمَ وَقَدْ أَمْرَ الله تَعَالَى وَرَسُولُه بِالْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَر، وَهَوَ فَرِيْضَة وَاجِبَة؟

فَقَالَ: هُوَ كَذَلِكَ، لَكِنْ مَا يُفْسدُوْنَ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَر مِمَّا يُصْلِحُونَ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاء وَاسْتِحْلَال الْمحَارِمِ وانتهَابِ الْأَمْوَال، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفۡنَـٰتَكُواُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتَّ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِيلُواُ ٱلَّتِي تَبْغِى حَقَّى تَفِى ءَ إِلَى آمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩].

قُلْتُ لَه: فُنُقَاتِلُ الفِئَةَ البَاغِيَةَ(١) بِالسَّيْفِ؟

قَالَ: نَعَمْ، تَأْمُر وتَنْهى، فَإِنْ قَبِل وإلّا فَقَاتِلْه، فَتَكُونُ مَعَ الفِئَة العَادِلَة، وَإِنْ كَانَ الإِمَام جَائِراً لِقَوْلِ النَّبِي عَلَيْهِ: «لَا يَضُرُّكُمْ جَوْرُ منْ جَارَ"، وَلاَ عَدْلُ مَنْ عَدَلْ، لَكُمْ أَجُرُكُم وَعَلِيْهِ وزْرُه» ("").

\* \* \*

# [حُكْمُ الخَوارِجْ]

٢٣ \_ قُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ المُحَكِّمَة (1) ؟..

<sup>(</sup>۱) بَغَى عَلَى النَّاسِ بَغْيًا: ظلم واعتدى فهو باغ، والجمْع بُغاة، وبغَى: سعَى بالفساد، ومنه الفرقة الباغية؛ لأنها عدلت عن القصد. والبغاة: هم الخارجون على الإمام الحق بغير حق. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (۱/ ٥٧). ومجمع الأنهر (۱/ ٢٩٩)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) الجَور: المَيل عن القَصد، وضِدُّه العَدل. مختار الصّحاح (ص٢٠٢، ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٣) من حديث: أنس بن مَالك ﷺ: (صلَّوا خلفَ كلَّ أَمِير برِّ وَفَاجِر، صَلاَتكُم لكم ومأثمكم عَلَيهِم، وَ جَاهدُوا مَعَ كلَّ خَليفَة، جهادكم لكم ومآثمكم عَلَيهِم، وَلا تخرجُوا على أثمتكم بِالسَّيفِ وَإِن جاروا، وَادعوا لَهُم بالصلاح والمعافاة). ينظر: الفردوس بمأثور الخطاب رقم (٣٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) الخوارج: وهم الذين يُكَفِّرون بالمعاصي ويخرجون على أثمة الجور. ويلقب الخوارج: بالحروريّة=

· قَالَ: هُمْ أَخْبَثُ الْخَوَارِجِ.

قُلْتُ لَهُ: أَنْكَفِّرهُم؟

قَالَ: لَا، وَلَكِنْ نُقَاتِلُهُم على مَا قَاتَلَهُم الْأَئِمَّة مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ؛ عليٌّ بن أبي طالب ﷺ، وَعمر بن عبد الْعَزِيز رحمه الله(١٠).

قُلْتُ: فَإِنَّ الْخَوَارِجِ يُزَكُّونَ (٢)، وَيُصَلُّونَ، ويَتْلُون الْقُرْآن!

فَقَالَ (٣): أَمَا تَذْكُرُ حَدِيث أَبِي أُمَامَة ، ﴿ وَيَنَ دَخَلَ مَسْجِدِ دَمَشْقٍ، فَإِذَا فِيهِ رُؤُوسُ

وجاء في (الطبقات الكبرى) (٥/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩): عن خازم بن حسين قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في الخوارج: (فإنْ أظفرك الله بهم وأدالكَ عليهم فردَّ ما أصبتَ منْ متاعهم إلى أهليهم).

وعن المنذر بن عبيد قال: حضرت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد: (ومن أخذت من أسراء الخوارج فاحبسه حتى يحدث خيراً)، قال: فلقد مات عمر بن عبد العزيز وفي حبسه منهم عدّة.

- (٢) من ي. وفي بقية النسخ: يُكَبِّرُونَ.
  - (٣) ساقطة من: ط.
- (٤) أبو أمامة الباهلي، صدى بن عجلان بن وهب، له صُحبة ورواية، روى عَن عمر، وَأبي عُبَيدَة،=

والنواصب والمارقة والشراة والبغاة والمحكمة، وسموا المُحكمة: لإنكارهم الحكمين (عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري)، وقالوا: (لا حُكمَ إلاَّ الله). ونقموا على على الله رضاه بالتحكيم، وكانت وقعة النهروان (سنة ٣٨ه) بين عليّ وأُباة التّحكيم، وكانوا قد كفّروا علياً ودعوه إلى التوبة واجتمعوا جمهرة، فقاتلهم فقتلوا كلُّهم وكانوا ألفاً وثمانمائة. ينظر: الاشتقاق للأزدي (١/ ١٤٨)، وابن الأثير: حوادث سنة (٤٠ه). والملل والنحل (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص: الخليفة الصَّالح، ولد ونشأ بالمدينة سنة (۲۱هـ)، ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة (۹۹هـ) فبويع في مسجد دمشق. وسكن الناس في أيامه، (ت: ۱۰۱هـ). ومدَّة خلافته سنتان ونصف. ينظر: الأعلام (٥/ ٥٠)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١١٤).

## (الفقه الإكبر) رواية الإمام ابيّ مطيع البلخية

نَاسٍ مِنَ الْخَوَارِج، فَقَالَ لأبي غَالبِ الْجِمْصِيّ (''): "يَا أَبَا غَالب هَوُ لاَءِ نَاسٌ مِنْ أَهْلُ أَرْضِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعَرِّفَكُ ('') مَنْ هَوُ لاَءِ، [فقالَ أبو غَالِب: ] هَوُ لاَءِ ('') كِلابُ أهلِ النَّار، وهمْ شَرّ قَتْلَى تَحتِ أَدِيمِ السَّمَاء. وَأَبُو أُمَامَة فِي ذَلِكَ يَبْكِي، فَقَالَ أبو كِلابُ أهلِ النَّار، وهمْ شَرّ قَتْلَى تَحتِ أَدِيمِ السَّمَاء. وَأَبُو أُمَامَة فِي ذَلِكَ يَبْكِي، فَقَالَ أبو غَالبِ: يَا أَبَا أَمَامَة مَا يُبْكِيْكَ؟ قالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، وأَنْتَ تَقُول لَهُم مَا أَسْمَع. قالَ: فَاللَّذِينَ السَّوَدَّةُ وُجُوهُهُمْ اللَّذِينَ السَّوَدَة وُجُوهُهُمْ أَكُورَةُ وَلَوْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُوهُ وَأَنَا اللّذِينَ السَّوَدَة وُجُوهُهُمْ أَكُورَتُمُ اللّذِينَ السَّوَدَة وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِهَا أَوْلاَ تَقُولُ بِقُولِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَوَمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْولِ اللّهَ يَعْدَ إِيمَنِكُمُ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُونُ ﴿ وَأَمَّا اللّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِهَا فَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَلُولًا اللهُ عَرَالِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلا مَرَّ أَوْ مَوَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ مَرَّاتِ إلى اللهُ عَلَيْقُولُهُ مَرَّاتِ مَا حَدَّثُنَكُمُوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقُولُهُ مَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

فَكُفْرُ الْخَوَارِجِ؛ كُفْرُ النِّعَمْ؛ كُفْرٌ بِمَا أَنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِم.

\* \* \*

وَأبِي الدَّردَاء، ومعاذ، أرسله رَسُول الله ﷺ إِلَى قومه فأسلموا، وَسكن حمص، وروى عَنهُ خَالِد
 بن معدان، وَأَبُو إِدرِيس الخَولَانِيّ، ورجاء بن حَيوَة، (ت٨٦هـ). ينظر: الوافي بالوفيات (١٦/)
 ١٧٧)، ومشاهير علماء الأمصار (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>۱) أبو غالب البَصرِيّ، ويُقال: الأصبهاني صاحب أبي أمامة، اختلف فِي اسمه، فقيل: اسمه حَزَوَّر، وقيل: سُعِيد بن الحزور، وقيل: نافع، رَوَى عَن: أنس بن مالك، وأبي أمامة الباهلي، وأم الدرداء، قال يحيى بن مَعِين: صالح الحديث. قال أبو أحمد بن عَدِيّ: قد روي عَن أبي غالب حديث الخوارج بطوله وهو معروف به. ينظر: الكامل: (۲/ ۸٦۱). تهذيب الكمال (۳۲/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) بعض النسخ أقرّبك.

<sup>(</sup>٣) ح: [يا كلاب أهل النار...].

<sup>(</sup>٤) في أ، ج: [أنت سمعتها من رسول الله ﷺ؟].

<sup>(</sup>٥) في أ، ج: [سبحان الله مرّة أو مرّتين حتّى قالها سبع مرّات].

<sup>(</sup>٦) ينظر: مشكل الآثار (٢٥١٩)، مجمع الزوائد (٦/ ٢٣٦)، تاريخ دمشق لابن عساكر (١٢/ ٣٦٥).

### (الفقه الإكبر) رواية الإمام ابيّ مطيغ البلخيّ

## [أحْكَامُ الخَوارِجْ]

٢٤ ـ قال: قُلْتُ: الْخَوَارِج إِذَا خَرَجُوا وحَارَبوا وأَغَارُوا، ثمَّ صَالحُونا، هَلْ يُتْبَعُونَ بِمَا فعَلُوا؟

قَالَ: لَا غَرَامَةَ عَلَيْهِمْ بعدَ سُكُونِ الْحَرْبِ عليهِم (١)، وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِم، وَالدَّمُ كَذَلِكَ لَا قِصَاصَ فِيْهِ (٢).

قُلْتُ: وَلَمَ ذَلِك؟

قَالَ: لِلْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ أَنَّه لَمَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةَ بَينَ النَّاسِ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ هُ فَاجْتَمَعَتِ الْفِتْنَةَ بَينَ النَّاسِ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ هُ فَاجْتَمَعَتِ الْفَتَحَابَة هُ : (على أَنَّ مَنْ أَصَابَ دَمَّا بِتَأْوِيْلِ فَلَا قَوَدَ (٣) عَلَيْه، وَمَنْ أَصَابَ فَرْجَا حَرَامَا بِتَأْوِيْلِ فَلَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ، إلّا أَنْ يُوجَدَ المَالُ بِعَيْنِهِ فَيرَدُّ إِلَى صَاحِبِه) (٤). إلى صَاحِبِه) (١٠).

<sup>(</sup>١) بعض النسخ: مِنهُم.

<sup>(</sup>٢) وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في مجلس أبي جعفر المنصور حين سأله عن أحكام الخوارج: (ما أصاب الخوارج وأحكام المسلمين لا تجري عليهم فهو موضوع عنهم، وإن لم تضعه أنت، وما أصابوا وأحكام المسلمين جارية عليهم فهم يؤخذون به، قال: فقال سائر من كان عنده من العلماء: القول ما قال أبو حنيفة). ينظر: كشف الآثار للحارثي (٢٠٧٤) (٢٣٧). والمسند للثعالبي (٩٥).

<sup>(</sup>٣) القَوَدُ: القِصاص، وقتل القاتل بدل القتيل. لسان العرب (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) عن الزِّهري، قال: «ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، فأجمعوا رأيهم على أنه من أصاب دماً، أو فرجاً، أو مالاً، بتأويل القرآن، فلا حدَّ عليه، إلا أن يوجد المال قائما بعينه ". ينظر: (السنَّة) المنسوب للخلال رقم (١٢٣).

وروى الشعبي: أن حارثة بن بَدرِ خرج مُحاربًا، فأخَاف السَّبيل، وسفَك الدمَ، وأخذ الأموال، ثم جاء تائبًا من قبل أن يُقدرَ عليه، فقبل علي بن أبي طالب الله توبته، وجعل له أمانًا منشورًا على ما كان أصاب من دِم أو مال. ينظر: تفسير الطبري: تفسير سورة المائدة: القول في تأويل قوله تعالى:=

## (الفقه الأجنا) (हेरिष किए प्रांत किए प्रति । (इंस

**3** 

[حُكم الشّاك في كفر الكافر]

٢٥ - قُلْتُ: فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَا أَعْرِفُ الْكَافِرَ كَافِراً؟

قَالَ: هُوَ مِثْلُهُ ١٠٠.

قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: لَا أَدْرِي أَيْنَ مَصِيرُ الْكَافِر؟

قَالَ: هُوَ جَاحِدٌ لَكِتَابِ الله تَعَالَى، وَهُوَ كَافِرٍ.

帝 帝 帝

[حكم منْ يَشُكَّ فِي إيمَانه]

٢٦ - قُلْتُ لَهُ: فَمَا تَقُولُ لَو أَنَّ رجلاً قيل لَهُ: أَمُؤمنٌ أَنْتَ؟ قَالَ: الله أَعْلَمْ.

قَالَ: هُوَ شَاكٌ فِي إِيمَانِه.

قُلْتُ: فَهَلْ بَين الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ مَنْزِلَةٌ إِلَّا النَّفَاق؛ وَهُوَ أَحْدُ الثَّلَاثَة؛ إِمَّا مُؤمنٌ، أَوْ كَافِرٌ، أَوْ مُنَافِق؟

قَالَ: لَا، لَيْسَ بِمنَافِقِ مَنْ يشُكُّ فِي إيمَانه.

قُلْتُ: لِمَ؟

قَالَ: لَحَدِيث صَاحِبِ مَعَاذَ بِنْ جَبَل، وَابْن مَسْعُود ﴿ مَدَّ ثَنِي حَمَّاد (٢)، عن الحَارِث بِنَ [مَالك] (٣) كَانَ مِع مَعَاذَ بِنْ جَبَلِ الْأَنْصَارِيّ، فَلَمَّا حَضَره الْمَوْت بَكَى، قَالَ مَعَاذَ: «مَا

<sup>= ﴿</sup> إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِم ﴾ [المالدة: ٢٤]، رقم (١١٨٧٩).

<sup>(</sup>١) لأنّ الأشياء تُعرف بأضّدادها، فلو لم يعلم الكفر لم يعلم الإيمان. شرح الجوزجاني (ص٦٢).

<sup>(</sup>٢) حمّاد بن سليمان (سبقت ترجمته).

 <sup>(</sup>٣) وفي بعض النسخ [مليكة] وهو تصحيف. وهو: الحارث بن عُمَير الزّبيدِيّ الشّامي يروي عَن معَاذ بن جبل، وسلمان الفارسي روى عَنهُ شريك، وعبد الرحمن بن غنم، وعكرمة، وغيرهم، مات في =

#### (الفقة الإكبر) رواية الإمام ابين مطيع البلخين

يُبكيكَ يَا حَارِث؟ قَالَ: مَا يبكيني مَوتُك، قد عَلِمْت أَنَّ الْآخِرَة خيْرٌ لَكَ مِنَ الأولى، لَكِنْ مَنِ الْمعلِّم بعْدك؟ ويروى من الْعالم بعْدك؟ قَالَ: مهلا وَعَلَيْك بِعَبْدالله بن مَسْعُود، فَقَالَ لَهُ: أُوصِني، فَأَوْصَاهُ بِمَا شَاءَ الله، ثمَّ قَالَ: احذَر زلَّة الْعَالم، قَالَ: فَمَاتَ معاذ، وَقدِم الْحَارِث لَهُ: أُوصِني، فَأَوْصَاهُ بِمَا شَاءَ الله، ثمَّ قَالَ: احذَر زلَّة الْعَالم، قَالَ الْحَارِث: قومُوا إلى هَذِه الْكُوفَة إِلَى أَصْحَاب عبدالله بن مَسْعُود، فَنُوديَ بِالصَّلاةِ فَقَالَ الْحَارِث: قومُوا إلى هَذِه الله وَقَالُوا: إِنَّك لَمُؤْمِن؟ قَالَ: نعم إنِّي الدَّعُومَة، حقّا لكلّ مُؤمنٍ سَمعه أن يُجيبه، فنظروا إليه وَقَالُوا: إِنَّك لَمُؤْمِن؟ قَالَ: نعم إنِّي لمُؤمنٍ مَنْ أَمَل عُرج عبدالله، قيل لَهُ ذَلِك، فَقَالَ لِلْحَارِثِ مثل قَوْلهم، فَنكَس (۱) الْحَارِث رَأْسَه وَبكى، وَقَالَ: رحمَ الله معَاذاً، فَأُخْبر بِهِ ابْن مَسْعُود فَقَالَ لَهُ: إِنَّك لَمُؤْمِن؟ قَالَ: نعم إنِي لمؤمنٌ. قَالَ: رحمَ الله معاذاً، فَأُخْبر بِهِ ابْن مَسْعُود فَقَالَ لَهُ: إِنَّك لَمُؤْمِن؟ أَنْ الله الْجَنَّة؟ قَالَ: رحِمَ الله معاذاً، فَإِنَّهُ أُوصاني النَّي يَعْلِي لمؤمنٌ. قَالَ: وَتَقول إِنَّكَ مِنْ أَهلِ الْجَنَّة؟ قَالَ: رحِمَ الله معاذاً، فَإِنَّهُ أُوصاني أَنْ أَد رَأَيْت؟ قَالَ: نسلاتًا مَا وَالْأَخْد (۱) بِحُكم المُنَافِق. قَالَ: فَهَلْ مِنْ زَلَّة رَأَيْت؟ قَالَ: نشلاتُك أَنت؟ قَالَ: فَالَ السِّر وَالْعَلانِيَة، وَكَافِرٌ فِي السِّر وَالْعَلانِيَة، وَكَافِرٌ فِي السِّر وَالْعَلانِيَة، قَالَ: فَامَ لَمُتَني حَيْثُ قلت: إِنِّي لمُؤُمن فِي السِّر وَالْعَلانِيَة، قَالَ: فَلَمَ لمُتَني حَيْثُ قلت: إِنِّي لمُؤْمن؟ قالَ: قَالَ الله معَاذاً» (أَنِي المُؤْمن؟ ومنافقٌ فِي السِّر وَالْعَلانِيَة، قَالَ: فَلَمَ لمُتَني حَيْثُ قلت: إِنِّي لمُؤْمن؟ ومَا فَلَى أَنْ مَا فَالله معَاذاً» (١٠).

\* \* \*

مصر سنة (٨٦ه). ينظر: تاريخ دمشق (١١/ ٤٥٨)، والتاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>١) نكَّس: خفضَ الرأس. تكملة المعاجم العربية (١٠/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) ي: ولا آخذاً.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ي.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الطبراني في (مسند الشاميين) رقم (١٤٤٣)، ومصنف ابن ابي شيبة رقم (٣٠٣٥) و (٣٠٣٣)، وعسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص ٦٧)، وكشف الآثار الشريفة للحارثي (٣٦٧٤). وتاريخ دمشق (١١/ ٤٥٩). وهذا الأثر دليلٌ على أنّ ابن مسعود ، رجع عن جواز الاستثناء في الإيمان.

# [الْمُؤمِنُ قَدْ يُعَذَّبُ بِذُنُوبِه]

٢٧ - قُلْتُ لأبي حَنِيْفَة رَحمَه الله: فَمَنْ قَالَ: إِنِّي مِنْ أَهْلِ الْجِنَّة؟

قَالَ: كَذَبَ، لَا عِلمَ لَهُ بِهِ.

قال: وَالمُؤمنُ مَنْ يَدْخُل الْجنَّة بِالْإِيمَان، ويُعَذَّب فِي النَّار بالأحْدَاث(١).

\* \* \*

# [حكمُ القُنوطِ منْ رحمة الله]

٢٨ ـ قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: إِنَّه مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟

قَالَ: كَذَبَ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، قَدْ أَيِسَ (٢) مِنْ رَحمَةِ الله تَعَالَى (٣).

\* \* \*

## [عدمُ جوازِ الشَّكِّ في الإيْمان]

٢٩ ـ قَالَ أَبُو حَنِيْفَة رَحمَه الله: يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ حَقَّا، [وأَنْ لَا يَشُكً](١)
 في إيْمَانِه(٥).

\* \* \*

(١) الأحداث: المعَاصِي.

(٢) أَيِسَ: لغة فِي يَيْسَ. مختار الصّحاح (ص٢٧).

(٣) قَالَ أَبِو القاسم الصفار في (أجوبته) رقم (٥٠): (إنَّما يكونُ الآمنُ من عذابِ اللهِ تعالى من لا يرى الله تعالى كامل المقدرةِ على عقوبةِ خَلقِة، واليائِسُ من روحِ الله من لا يرى الله تعالى كاملَ المقدرةِ على غفرانِ معصيتهِ، ومن قالَ بهذا فهوَ كافرٌ).

(٤) س، ف، ح: [الأنَّه الاشكّ في إيمانه].

(٥) لأنّ الشّيء بعد وُجودِهِ تحقّق لِوُجُودِ حدُّه وحقيقتُه؛ فإدخال الشّكّ فِي وُجودِهِ ضربٌ مِن التّناقُضِ. (المعتمد منّ المعتقد) للكاساني.

## (الفقه الآكبر) رواية الإمام ابي مطيع البلخين

**23**3-

## [المؤمنُ مؤمنٌ حقًّا]

٣٠ ـ قُلْتُ: أَيَكُونُ إِيْمَانُه كَإِيْمَانِ الْملَائِكَة؟

قَالَ: نَعَمْ (١).

قُلْتُ: وَإِنْ قَصُرَ عَمَلُهُ، فَإِنَّهُ مُؤمنٌ حَقًّا؟

قَالَ: فَحَدَّثني بِحَدِيثِ حَارِثَة (٢) ﴿ ، أَنَّ النَّبِي عَيْكِيُّ ، قَالَ لَهُ: «(كَيفَ أَصبَحْتَ)؟ قَالَ:

(۱) وذلك من جهة المُوْمَن به قال الله تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ ، فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۖ ﴾ [البَقَرَةِ: ١٣٧]، فأمرهُم الله تعالى، أن يأمِنوا بمثلِ ما آمنت بِهِ الرّسل صلوات الله عليهم، فلو لم يكن إيماننا مثل إيمان الرّسل؛ لم يكن الله تعالى ليسمّيهم مؤمنين، ولا يكون الشّيء مثل الشّيء أبّداً ولصاحبه عليه فضلٌ، فإن كان له فضلٌ على صاحبه لم يكن مثله أبدًا حتى يستويا، فإذا استويا كان مثله على ينظر: الرسالة الثانية إلى البتّي.

وعلى هذا الوجه لم يتفاوت إيمانهم في الجنس والعدد والحكم والتّسمية من جهة الإيمان، ولم يتساووا من حيث فضّلت الأنبياء بالنبوة والرسالة وعصمتهم من الكفر والردّة. وإذا ميّزت بين هذه الأحوال ارتفع الإشكال. ينظر: (شرح العالم والمتعلم) لابن فورك (ص١٣١).

وهذا لا يناقضه قول الإمام محمد بن الحسن رحمه الله: (أكره للإنسان أن يقول: إيماني كإيمان جبريل، ولكن يقول: آمنت بما آمن به جبريل، (١٠) ينظر: الدرر المباحة في الحظر والإباحة (١/).

فالأوَّل يوهم أن إيمانه كإيمان جبرائيل ، من جميع الوجوه، وليس الأمر كذلك لما هو الفرق البيّن بينهما هنا. ينظر: (شرح الفقه الاكبر) لعلى القاري (ص ١٤٥).

أما الرّواية عن الإمام أبي يوسف رحمه الله وهي (الكامل) لابن عَديّ ونقلها الذَّهبي عنه: (من قال: إيماني كإيمان جبريل فهو صاحب بدعة). فهذه الرَّواية غير صحيحة، والرواية الصحيحة بنفس السند في الكشف رقم (١٣٠٨): (كان الرجل إذا تكلّم عند أبي يوسف بقول: إيماني مثل إيمان جبريل، منعه).

(۲) هو الحارث بن عدي بن مالك، صحابي من الأنصار من بني معاوية بن مالك من الأوس، شهد
 مع النبي على غزوة أحد، والفتح الإسلامي لفارس، واستشهد في موقعة الجسر (۱۳ه). ينظر:=

- 483 (TIO) 8333

3030300000000

\* \* \*

## [الإيمان عند معاينة العذاب]

٣١ ـ قُلْتُ: فَمَا بَالُ أَقوامٍ يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ المُؤْمِنُ النَّارِ؟ قَالَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلا كُلُّ مُؤْمِن.

قُلْتُ: وَالْكَافِرِ؟

<sup>=</sup> أسد الغابة (١/ ٤١٤). والإصابة في تمييز الصّحابة (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>١) عَزَفَت نَفْسُهُ عَنِ الشَّيءِ: زهدَتْ فيه وانصَرفت عنه. مختار الصّحاح (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: «أَبصَرْتَ فَالزَم».

ورد الحديث بعدّة روايات ينظر: معرفة الصحابة لابن نعيم (٢٠٧٠). والزّهد لابن المبارك (٣١٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٣٦٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠١٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٠٤٠)، وتاريخ دمشق (٣٨/ ٢٧٤). وجامع العلوم والحكم (١/ ١٢٧). ومسند البزار (٨٤٤). وكنز العمال (٣٦٩٨). وأسد الغابة (١/ ٤١٤). والإصابة (١/ ٢٨٩). والكلاباذي في (معاني الأخبار) (ص٢٠١) وعلق عليه: (في هذا الحديث أن من عمل بما علم نور الله تعالى قلبه، ومن نور الله تعالى قلبه كوشف عن كثير من أحوال الغيب، وعلم ما لم يتعلم من جهة اليقين فيما تعلم، لا أنه يعلم أشياء من الأحكام، وغيره من غير اجتهاد في تعلمه، حتى يعلم القرآن، وأخبار الرسول عليه، وأحكام الدين من غير تعلم، ليس كذلك، ولكن يكاشف وتنهتك الحجب بينه وبين كثير من أحوال الغيب، فلا يتعرّضه الشكوك، ولا ينازعه الخواطر في الحق).

## -

#### (الفقه الإكبر) رواية الإمام ابين مطيع البلخين



قَالَ: هُمْ يُؤمِنُونَ يَوْمَئِذٍ.

قُلْتُ: وَكَيفَ ذَلِك؟

قَالَ: لقَوْله تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّارَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَا بِأَللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ عَمُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ﴾ [غافر: ٥٥] الْآيَة (١٠).

\* \* \*

## [حكم فاعلِ الكبيرة]

٣٢ قَالَ أَبُو حَنِيْفَة رَحمَه الله: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍ، أَو سَرَقَ، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ، أَوْ فَجَرَ، أَوْ فَسَقَ، أَوْ زَنَى، أَوْ شَرِبَ الخَمْرَ، أَوْ سَكِرَ، فَهُوَ مُؤمِنٌ فَاسِقٌ (٢)، وَلَيْسَ بِكَافِر، وَإِنَّمَا يُعَذِّبُهُم الله بالأحْدَاثِ فِي النَّار، ويُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِالْإِيمَان (٣).

<sup>(</sup>١) ويسمّى إيمانَ البأس أو اليأس. وإيمانه معتبّرٌ من حيثُ رَفعُ الكفر، وإن كان غيرَ مُعتَبر من حيثُ التوبةُ.

وفَسَّره الجمهورُ بالإِيمان عند الدخول في مقدماتِ النَّزع، أو الإِيمان عند مشاهدةِ عذاب الاستئصال. ينظر: فيض الباري شرح البخاري الكشميري الهندي (٦/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) فَسَقَ فُسُوقًا: خرجَ عن الطَّاعة. المصباح المنير (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) للحديث الذي يرويه الإمام أبي حنيفة، عن عبدالله بن أبي حبيبة، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا الدَّردَاءِ عَنَ مَن شَهِدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ يَعُولُ: كُنتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَقَالَ: "يَا أَبَا الدَّردَاءِ، مَن شَهِدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ مُخلِصًا وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ "، قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: وَإِن شَرَقَ؟ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ عَادَ لَكَلامِهِ، قَالَ: فَقُلتُ: وَإِن رَنِي وَإِن سَرَقَ؟ فَقَالَ: "وَإِن نَني وَإِن سَرَقَ؟ فَقَالَ: "وَإِن نَني وَإِن سَرَقَ وَإِن سَرَقَ؟ فَقَالَ: "وَإِن رَنِي وَإِن سَرَقَ وَإِن سَرَقَ؟ فَقَالَ: "وَإِن رَنِي وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنفُ أَبِي الدَّردَاءِ " فَكَانَ أَبُو الدَّردَاءِ يُحَدِّثُ بِهِذَا الحَدِيثِ عِندَ كُلِّ جُمُعَةٍ وَيَقُولُ: "وَإِن رَنِي وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنفُ أَبِي الدَّردَاءِ " فَكَانَ أَبُو الدَّردَاء " وَإِن رَغِمَ أَنفُ أَبِي عِندَ كُلِّ جُمُعَةٍ عَلَى أَنفِهِ وَيَقُولُ: "وَإِن زَنِي وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنفُ أَبِي عِندَ عُلَى أَنفِهِ وَيَقُولُ: "وَإِن زَنِي وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنفُ أَبِي الدَّردَاء " ينظر: الأثار للإمام أبي يوسف (١٩٨). والأثار لمحمد بن الحسن (١٣٦٠) والمسند للحارثي (١٦٠)، وأخرجه مرتضى الزبيدي في الأمالي (١٩)، ومسند أحمد (٦/ ٤٤٢) والطبراني في الأوسط (٢٩٥٣).

## بعدامه العدام العدام ومدام ومدام ومدام ومدام

## \*\*\*

## (الفقه الإكبر) رواية الإمام ابين مطيع البلخين

# [حكمُ الشَّكِّ في نبوة مُوسَى وَعِيسَى ﷺ]

٣٣ - وقَالَ أبو حَنِيْفَة رَحمَهُ الله: مَنْ آمَنَ بِجَمِيعِ مَا يُؤْمَنُ بِهِ، إلَّا أَنَّه قَالَ: لَا أَعْرِفُ مُوسَى وَعِيسَى ﷺ أَمُرْسَلَانِ هُمَا أَمْ غَيرَ مُرْسَلينِ فَهُوَ كَافِر.

#### \* \* \*

# [حكمُ الشَّكُّ في مصيرِ الكَافر]

٣٤ ـ وَمنْ قَالَ: لَا أَدْرِي الْكَافِرُ أَهوَ فِي الْجنَّة أَوْ فِي النَّارِ، فَهُو كَافِرِ؛ لقَوْله تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ ﴾ [فاطر: ٣٦]، وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِدِيدٌ ﴾ [الشورى: ١٦].

وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَة رَحمَه الله: بَلغَنِي عَنْ سعيدٍ بنَ الْمسَيّبِ(١) أَنَّه قَالَ: «مَنْ لمْ يُنزِل الْكُفَّار مَنزِلتهُم مِنَ النَّار، فَهُوَ مثْلُهُمْ».

#### \* \* \*

# [الذُّنوب لا تُخْرج المُؤْمن منَ الإيمان]

٣٥ ـ قُلْتُ: فَأَخْبرنِي عَمَّنْ يُؤمِنُ، وَلَا يُصَلِّي وَلَا يَصُوْمُ وَلَا يَعْمَلُ شَيْئًا مِنْ هَذِه
 الْأَعْمَال، هَلْ يُغِنِي إيمَانُه شَيْئًا؟

قَالَ: [نَعَمْ هُوَ مُؤْمِنٌ](٢)، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَه.

<sup>(</sup>۱) هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد: سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالزَّيت. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر ابن الخطاب وأقضيته، حتى سمّي راوية عمر. ولد سنة (۱۳هـ) وتوفي بالمدينة سنة (۹۶هـ). ينظر: الأعلام (۳/ ۱۰۲)، والوفيات (۱/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) في ط: هُوَ فِي مَشِيئَةِ الله.

233

وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجْحَدُ (١) شَيْئًا مِنْ كِتَابِه؛ فَهُوَ مُؤمِنٌ.

قَالَ أَبُو حَنِيْفَة: حَدَّثِنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ مَعَاذ بِن جَبَل ﴿ اللهِ اللهِ مَدِينَة حَمْصِ اجْتَمَعُوا إليه، فَسَأَلَهُ شَابِ فَقَالَ: ﴿ مَا تَقُولُ فِيمَن يُصَلِّي وَيصُوم ويحجُّ الْبَيْت وَيجاهِ لَهُ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى وَيعتقُ وَيُؤدِّي زَكَاته، غيرَ أَنَّه يشكُّ فِي الله وَرَسُوله؟ قَالَ: هَذَا لَهُ النَّار، قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ لَا يُصَلِّي وَلَا يَصُوم وَلَا يحج الْبَيْت وَلَا يُؤدِّي زَكَاته غير أَنَّه مُؤمنٌ بِالله وَرَسُوله؟ قَالَ: أَرْجُولَهُ، وأخافُ عَلَيْه، فَقَالَ الْفَتى: يَا أَبا عبد الرَّحْمَن، عَمر أَنَّه لَا ينفَع مَعَ الشَّكَ عَمل (٢)، فَكَذَلِك لاَ يَضُومُ مَعَ الإِيمَان شَيْء (٣)، ثمَّ مضى الْفَتى، فَقَالَ معَاذ: لَيْسَ فِي هَذَا الْوَادي أَحُدٌ أَفقَهُ مِن هَذَا الْفَتى» (١٤).

<sup>(</sup>١) جَحَدَ: أَنكَرَ، ولاَ يكون إلاَّ على عِلم مِن الجاحد به. المصباح المنير (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) والمنفي النّفع الخاص هنا، وهو النفع الذي ينقذ من الخلود في النّار، بدليل السّياق، فلا ينتفع الشّاك في الله ورسوله بعمل من الأعمال في انقاذه من الخلود في النار، ولذا بتّ في الشّاك أنّه في النّار، والشّكُ اللاحق يهدم الطاعة السابقة. تعليق الكوثري، (ص٤٧).

<sup>(</sup>٣) وكذا المراد من الضّرر المنفي هنا، وهو الضّرر الخاص، وهو الضّرر المزيل للرَّجاء، بدليل السّياق أمره أيضاً، فلا يكون المؤمن فاقد الرّجاء يائساً من العفو بما اقترف من ذنب مادام مؤمناً، مُرجئاً أمره إلى الله ولو لم يكن مراد الفتى هذا لما أثنى عليه معاذ ، وإلا كان كلامه متناقضاً، فحاشاه من ذلك، وتقييد المُطلق بقرائن السّياق والسباق في غاية الكثرة في اللسان العربي المبين، وأما الايمان اللاحق فيجبُّ العصيان السابق. من تعليق الكوثري (ص ٤٩).

السياق: هو سابق الكلام الذي يراد تفسيره ولاحقه، فالأوَّل يسمى قرينة السباق، والثاني قرينة اللباق، والثاني قرينة اللَّحاق، والكلُّ هو دليل أو دلالة السَّياق.

<sup>(</sup>٤) يروي الإمام هذا الأثر عن أبي هند حارث بن عبد الرحمن، وعن جواب التَّميمي، كلاهما عن: أبي مسلم الخولاني. ينظر: مسند الحارثي رقم (١٩٣٠). وكشف الآثار الشريفة (٤٠٩٧)، والمسند لابن خسرو (١٥١)، ومسند عمر بن الحسن الأشناني، كما في (جامع المسانيد) (١٥٧). و(موسوعة المرويات الحديثية للإمام الأعظم أبي حنيفة) باب: الشك في الله ورسوله ﷺ (٤/٤).

· \$ 3

## **33**

# [حكمُ قِتالِ أهلِ البَغْي]

٣٦ قَالَ أَبُو حَنِيْفَة ﷺ: تقَاتِل أهلَ الْبَغيِ بالبَغيِ لَا بالْكُفْر (١)، وَكَنْ مَعَ الفِئَة العَادِلة وَالسُّلُطَانِ الجَائِر، وَلَا تَكَنْ مَعَ أَهْلِ الْبَغْيِ؛ فَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْجَمَاعَة فاسِدُون وظَالِمُونَ، فَإِنَّ فيهم أَيْضًا صَالحيَن يُعينونَك عَلَيْهِم.

فإِنْ كَانَت الْجَمَاعَة باغيةً فاعتزلهُم واخْرُج إلى غَيرِهم، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٧]، وقَالَ أَيْضًا: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

قَالَ أَبُو حَنِيْفَة رَحمَه الله: حَدَّثنَا حَمَّاد، عن إبراهيم، عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَيَّالِيَّة: «إِذَا ظَهِرت الْمعاصِي فِي أَرْضٍ فَلمْ تُطِقْ أَنْ تغيّرهَا، فتَحوَّل عَنْهُا إلى غَيرهَا، فاعْبد بهَا رَبَّك».

وَقَالَ: حَدَّثنِي بعْض أَهْلِ الْعِلمِ عَنْ رجُل منْ أَصْحَابِ رَسُول الله عَيَّافَيْ، [قال: قال رَسُول الله عَيَّافَيْ، [قال: قال رَسُول الله عَيَّافَيَّة]: «منْ تحوَّل منْ أَرضٍ يخَافُ الَّفِتْنَة فِيهَا [إِلَى أَرضٍ لَا يخافها فِيهَا](٢)، كتبَ الله لَهُ أَجْر سبعينَ صدْيقًا».

\* \* \*

## [تَنْزِيهُ الله عَنِ المكَان]

٣٧ - قَالَ أبو حَنِيْفَة ﴿ اللهُ : مَنْ قَالَ: لَا أَعْرِف رَبِّي أَفِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الأَرْضِ، فقد كَفَرْ (٣).

الباء هنا للسببية، والمعنى: نقاتل أهل البغي بسبب بغيهم، لا بسبب كُفرهم (فهم بغاة وليسوا
 كفار)، ومثله قوله تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَلْبِهِ \* ﴾ [العنكبوت: ٤]، أي بسبب ذنبه.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: ي.

 <sup>(</sup>٣) لأنّه بهذا القول يوهِمُ أن يكون لله تعالى مكان؛ فكان مُشرِكاً. كما في: شرح الجوز جاني (ص٢٧).
 و(البرهان المؤيد) للشيخ أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني (١/ ١٨)، و(حلّ الرُّموز) =

#### 



#### (الفقه الإكبر) رؤاية الإمام ابين مطيع البلخين

[ الأنَّ الله تعالى قال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، [وعرْشُه فوقَ سَبْع سَماوات] (١٠).

للشيخ العز بن عبد السلام (ص٤٤)، و(شرح الفقه الأكبر) لعلي القاري (ص٢٧١). وذلك لاستلزامه القول باختصاصه تعالى بالجهة، والحيِّز، والنَّقص الصَّريح في شأنه تعالى، فالقاتل بالجسمية والجهة، مُنكر وجود موجود، سوى الأشياء التي يمكن الإشارة إليها حسًا، فمنهم منكرون لذات الإله المنزَّه عن ذلك، فلزمهم الكفر لا محالة. واختاره الإمام الأشعري، فقال في (النوادر): من اعتقد أن الله جسم، فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به. ينظر: إشارات المرام (ص٢٠٠).

وفي «الفتاوى الهندية» في بيان حكم من ينسب لله المكان: "يكفر بإثبات المكان لله تعالى، فلو قال: لا محل خالي من الله؛ يكفر، ولو قال: الله تعالى في السماء، فإن قصد به حكاية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد به المكان يكفر». ينظر: الفتاوى الهندية (٢/ ٢٨٢). وفتح القدير (١/ ٣٥٠).

وقالت المشبّهة والمجسّمة وهم أتباع مقاتل بن سليمان (ت١٥٠ه) وتأثر به هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي، وداود الجواريبي، وهؤلاء جميعًا من الرّافضة، ومن بعدهم محمد بن كرام: إنَّه متمكِّن على العرش، لقوله تعالى: ﴿ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]. قُلنا: النَّصُّ مُحتملٌ إذِ الاسْتواء يُذكر: للتَّمام، والاسْتيلاء، والاسْتقرار، فلا يكون حُجَّة مع الاحتمال.

وقالت المعتزلة والقدرية والجهميّة: إنّه في كلّ مكان، لقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِ اَلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]. قُلنا: المراد نفوذ إلهيّته.

لذلك وصف الإمام الفريقان بأنهم شرار النَّاس حيث قال: (صنفان من شر الناس بخراسان الجهمية والمشبهة ربما قال والمقاتلية). تاريخ بغداد (١٣/ ٣٨٢). وقال: (أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مشبه) تاريخ بغداد (١٣/ ١٦٤).

(۱) ومذهب الإمام في الاستواء كما جاء في (الوصية) رقم (۷): (نُقِرُّ بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى
الْعَرْشِ اسْتَوَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ واسْتِقْرارٌ عَلَيْه، وَهُوَ حَافِظُ الْعَرْشِ وَغَيْرِ الْعَرْشِ
مِنْ غَيْرِ احْتِياجٍ؛ فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا لَما قَدَرَ عَلَى إِيجَادِ العالَم، والحفظ وَتَدْبيره كَٱلْمَخْلوقينِ،
وَلَوْ صَارَ مُحْتَاجًا إِلَى الجُلوسِ والْقَرارِ، فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ أَيْنَ كَانَ الله تَعَالَى؟ تَعَالَى الله عَنْ
ذَلِكَ عُلوًا كَبيرًا).

28×3 TY1 8×32

## र्क्तुंगा रिंगिय क्षी प्राप्ति । वित्री व्यावि । स्त्री व्यव्या )

قلت: فإنْ قَالَ: أقول بهذه الآية، وَلَكنّه يقول: لا أَدْرِي الْعَرْشُ<sup>(١)</sup> أَفِي السَّمَاء أَوْ فِي الأَرْض!

قال: فَقَدْ كَفَرَ أيضًا؛ لأنَّه أنْكرَ أنَّه (٢) في السَّماء؛ لأنَّ العَرشَ في أعلى علّيين.

[وَالله تَعَالَى يُدْعَى مِنْ أَعْلَى لَا مِنْ أَسْفَل؛ لأنَّ الأَسْفَل لَيْسَ منْ وَصْفِ الرُّبوبيَّة والأُلُوهِيَّة فِي شَيْء (٣).

[ورُويَ فِي الحَدِيث أنَّ رجلاً أتى إِلَى النَّبِي ﷺ بِأَمَةٍ سَوْدَاء، فَقَالَ: «وَجب عَليّ

وجاء في رسالة أبي حنيفة هذا إلى مقاتل بن سليمان (صاحب التفسير) جواب كتابه، في فصل منها: (وأما قوله تعالى: ﴿عَلَى َالْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ حقاً فإنّما ننتهي من ذلك إلى ما وصف كتابُ ربنا في قوله تعالى ﴿ثُمّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، ونْعلَم أنه كما قال، ولا ندَّعي في استوائه على العرش علما، ونزعم أنه قد استوى، ولا يشبه استواؤه باستواء الخلق، فهذا قولنا في الاستواء على العرش). وقد روي عن مالك بن أنس رحمه الله أنه كان جالساً في مسجد المدينة، فدخل عليه رجل، فقال: أخبرني عن قول الله تعالى ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك طويلا، وعلاه الرَّحضاء، ثم رفع رأسه، وقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أراك إلا ضالاً. ثم قال: فأخر جوه من المسجد. وعرضتُ هذه الحكاية على محمد بن مقاتل السّمرقندي، فرضي به جداً، وقال: ليعلم أنَّ الراسخين في العلم إنّما قولهم في هذا الباب قو لا واحداً متقارباً). ينظر: كتاب (الاعتقاد) للإمام صاعد النيسابوري (ص ١٤٩ ـ ١٥٠).

<sup>(</sup>۱) العرش: الجسم المُحيط بجميع الأجسام؛ سمي به لارتفاعه، أو للتشبيه بسرير الملك في تمكنه عليه عند الحكم، لنزول أحكام قضائه وقدره منه، ولا يُعلم عرش الله على الحقيقة إلا بالاسم. التعريفات (١/ ١٥٠). الكليات (١/ ٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) الضمير هنا يعود على العرش.

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام الماتريدي: وإنّما تُرفع الأيدي إلى السّماء عند الدَّعاء؛ لأنّها قبلة الدُّعاء، كالتَّوجه إلى الكعبة في الصّلاة، ووضع الوجْه على الأرض عند السُّجود، وإنْ لم يكن الله في الكعبة، ولا تحت الأرض. ينظر: التوحيد (ص٦٧).

#### (الفقه الإكبر) رواية الإمام ابن مطيع البلخي

**3** 

عتق رَقَبَهَ مُؤْمِنَهَ، أفتجزي هَذِه؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَيَالَةٍ: أَمُوْمِنةٌ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَيْنَ اللهُ؟(١)، فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء، فَقَالَ: أَعْتَقْهَا فَإِنَّهَا مُؤمنَة (٢)»(٣)](١).

\* \* \*

## [الإيْمان بعَذَابَ الْقَبْر]

٣٨ - قَالَ أبو حَنِيْفَة: مَنْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ عَذَابَ الْقَبْرِ فَهُوَ مِنَ الطَّبَقة الخَبِيثَة الْجَهْمِيَّة

(۱) أين عند العرب تستخدم للسؤال عن المكان، وللسؤال عن المكانة كقول عمرو بن العاص: (فأين الثريا وأين الثرى... وأين معاوية من علي)، فهو سؤال استكشاف فلا يفيد إثبات المكان له تعالى كما (شرح المواقف).

وهذه الرِّواية مجمع على صحَّتها مجمع على أنها ليست على ظاهرها كما ذكر الإمام النووي عن القاضي عياض في (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) (٥/ ٢٤). وذكره هذا الإجماع السبكي في (شرح عقيدة أبي منصور) (ص٥٦).

وهي أيضاً مُجمعٌ على تأويلها عند المجسمة مع أنهم قائلون بالجهة والمكان؛ لأنهم جميعاً يقولون: أن معبودهم متمكّن فوق العرش\_تعالى الله عمّا يقولون علوّاً كبيراً، والسماء تحت العرش. فكان الحديث على التأويل عندهم، مع أن ليس من مذهبهم التأويل وترك ظواهر النصوص. فسقط تشبثهم به.

أما الجواب عن السؤال: (أين الله) فسيأتي في المسألة رقم (٤٨) من هذا الكتاب. وفي الوصية رقم (٧).

- (۲) وفي الحديث دلالات منها: أن الأعمال لا يتوقّف على حصولها حصول الإيمان. ومنها ما جاء في (جواهر الفتاوى) عن قاضي خان: (أن المعرفة اختيارية بواسطة النظر والاستدلال، لا بطريق الخبر وهو خبر المخبر). ينظر: جواهر الفتاوى للكرماني (ل۲۱۳ أ) مكتبة ولى الدين (١٥٢٠).
- (٣) ينظر: الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٧٥)، وعبد الرزاق (١٦٨١٥) وأبو داود (٣٢٨٢)، وابن حبان (٢٢٤٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٤٢١) وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (٥٣٥)، النسائي: كتاب السّهر، باب: الكلام في الصلاة.
  - (٤) ما بين معكوفتين ساقط من: ف، ج، ح. ي.

THE STATE

**233** 

## [الفقه الإكبر] رواية الإمام ابيّ مطيع البلخيّ

الهَالِكَةِ (١)؛ لَأَنَّهُ أَنْكَرَ قَوْلَه تَعَالَى: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ [التوبة: ١٠١]، يَعْنِي: عَذَابَ الْقَبْر، وَقَولهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الطور: ٤٧]، يَعْنِي: فِي الْقَبْر (٢).

فَإِنْ قَالَ: أُؤْمِنُ بِالْآيَةِ، وَلَا أُؤْمِنُ بِتأْوِيلِها وتفْسِيرِهَا.

قَالَ: هُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ تَنْزِيْلُه تَأْوِيْلُه ""؛ فَإِنْ جَحَدَ بِهَا؛ فقَدْ كَفَرْ.

\* \* \*

# [تحريمُ التَّألِّي عَلَى الله]

٣٩ ـ قَالَ أَبُو حَنِيْفَة رَحمَه الله: حَدَّثنِي رَجُلٌ [مِنْ أَهْلِ العِلْمِ](١٠)، عَنِ الْمَنْهَال بِنْ عَمْرو(٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «شِرَارُ أَمَّتي يَقُولُونَ: أَنا فِي الْجِنَّة

- (۱) مذهب الجهم، وضرار بن عمرو الغطفاني من المعتزلة وأغلب متأخّريهم: أنّ السؤال والعذاب والإثابة في القبر مُحال، لأنه جماد والجماد لا يُسأل ولا يتألّم ولا يعذّب. أما أوائل المعتزلة فلم يُنكروا عذاب القبر.
- (٢) وجاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَمَّا خَطِيَّ نِهِم أُغُرِفُواْ فَالْدَخِلُواْ نَارًا ﴾ [نوح: ٢٥]. جعل دخولهم النار في الآخرة كأنه متعقب لإغراقهم، لاقترابه، ولأنه كائن لا محالة، فكأنه قد كان. أو أريد عذاب القبر. ومن مات في ماء أو في نار أو أكلته السباع والطير: أصابه ما يصيب المقبور من العذاب. وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من جانب. ينظر: الكشاف (٤/ ٢٢٠)
- (٣) التَّأويل: وهو مأخوذٌ منْ أوَّلَ وهوَ: بيانُ المرادِ في العاقبةِ وفي قولهُ تعالى: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ﴾
   [الأعراف: ٥٣]، أي عاقبته. ينظر: (أجوبة الصفّار) رقم (٦٢).
  - (٤) ساقطة من: س، ح، ي.
- (٥) المنهال بن عمرو أبو عمرو الأسدي الكوفي، يروي عن: أنس بن مالك، وزر بن حبيش، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي عمر زاذان، وسعيد بن جبير، روى عنه: حجاج بن أرطاة، وزيد بن أبي أنيسة، ومنصور، وشعبة، والمسعودي، وسوار بن مصعب، وطائفة كبيرة. وثقه: يحيى بن معين، وغيره، وقال الدارقطني: صدوق، قرأ عليه ابن أبي ليلى وغيره، وروى عنه الإمام أبو حنيفة أيضًا. توفي سنة بضع عشرة ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ١٨٤)، وتهذيب الكمال (١٣٧٧)، ومغاني الأخيار (٣/ ٨٥).

## (الفقة الإكبر) رواية الإمام ابين مطيع الباخي



دونَ النَّارِ»(١).

قال: وَحُدِّثْتُ عَن أبي ظِبْيَانَ (٢)، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: («ويلٌ للمُتألِّينَ مِنْ أُمَّتِي»، قيل يَا رَسُولَ الله وَمَا المُتألُّون (٣)؟ قَالَ: «الَّذين يَقُولُونَ: فلاَنٌ فِي الْجنَّة، وَفُلاَنٌ فِي النَّار»)(٤).

وَحُدِّثْتُ عَنْ نَافِع<sup>(٥)</sup> عَنِ ابْن عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لاَ تَقُولُوا: أُمَّتِي فِي الْجَنَّة وَلَا فِي النَّار، دَعُوهُم حَتَّى يكُونَ الله تعالى يَحْكُمُ بَينهُمْ يَوْم الْقِيَامَة».

**قَالَ**: وحَدَّثَني أَبَان<sup>(١)</sup> ......

(١) لم أقف عليه مخرّجًا إلى في هذا الكتاب.

(٢) أبو ظبيان الأعرَج، اسمه: عبد شمس بن الحارث بن ذبيان، وفد على النبي ﷺ، وأسلم، وكتب له كتاباً، وهو صاحب رايتهم يوم القادسية، وابنه طارق بن أبي ظبيان، كان من أشرافهم. ينظر: الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (١/ ٧٨٨). وأسد الغابة في معرفة الصحابة (٦/ ١٨١). وأنساب العرب (١/ ٢٢٤).

(٣) التَّأَلِي لغة: الحَلف، والمتَألُّون على الله: من يحكمون على الله ويقولون: فلان في الجنة وفلان في النار. لسان العرب (١٤/ ٤١).

 (٤) أخرجه ابن بطة في الإبانة (١٠٤٩)، والسيوطي في الجامع الصغير (٩٦٣١)، وكنز العُمال للمتقي الهندي (٣/ ٥٥٩).

(٥) نافع أبو عبدالله القرشي، ثم العدوي العمري، مولى ابن عمر، وراويتُه: قال عنه الذهبي: الإمام المفتي الثبت عالم المدينة. وقال عنه ابن حجر: ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة (ت١١٧ه).
 ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٩٥). وتقريب التهذيب (٢/ ٢٩٦).

(٦) أبان بن أبي عياش، أبو إسماعيل، وَاسمُ أبي عياش فيروز البصري مولى عبد القيس، وَيُقَال: مولى
 شن.

تركه شعبة، قيل لحماد بن سلمة: يا أبا سلمة تروي عن أبان بن أبي عياش! قال: وما شأنه؟ قال: إن شعبة لا يرضاه. قال: فأبان خيرٌ من شعبة. (ت٠٤١هـ). ينظر: الأسامي والكُني (١/ ٢١١). وتاريخ جرجان (١/ ٥٥١).

48 TYO 833

#### 

عَنِ الْحَسن (''، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: ﴿يَقُولُ الله ﷺ: لاَ تُنْزِلُوا عَبَادي جَنَّة وَلاَ نَاراً، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَحَكُمُ فيهم يَوْم الْقِيَامَة، وأَنْزِلهُم مَنَازِلهمْ "('').

\* \* \*

## [الصلاةُ خلفَ كلِّ برِّ وفاجِر]

• ٤ - قلت: فَأَخْبرنِي عَن الْقَاتِل وَالصَّلَاة خَلْفَه؟

فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَلْفَ كلِّ إمَام بَرِّ وَفَاجِرِ جَائِزَةٌ، فَلَكَ أَجْرُكَ وَعَلِيْهِ وِزْرُه (٣).

\* \* \*

## [حكم أهل الأهواء]

١٤ - قُلْتُ: أَخْبِرنِي عَنْ هَؤُلَاءِ الطَّبِقَة الَّذين يخْرجُونَ على النَّاسِ بِسيوفِهم،
 [ويَسْتَحلُّون قَتْلهُم مَعَ.....

<sup>(</sup>۱) الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سنة (۲۱هـ)، وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب، واستكتبه الربيع ابن زياد، والي خراسان في عهد معاوية، وسكن البصرة (ت ۱۱هـ). ينظر: ميزان الاعتدال (۱/ ۲٤٥)، وحلية الأولياء (۲/ ۱۳۱)، والأعلام (۲/ ۲۲۲).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المعجم الكبير للطبراني (٥/ ١٩٧). ومجمع الزوائد للهيثمي (١٠/ ١٩٦)، وكشف الأثار الشريفة (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) الصّلاة خلف الفاسق صحيحة مع الكراهة، لحديث أنس بن مَالك ﷺ: (صلُّوا خلفَ كلِّ أَمِير برِّ وَفَاجِر، صَلَاتكُم لكم ومأثمكم عَلَيهِم). (سبق تخريجه)، ولأن عبدالله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة والتابعين صلّوا خلف الحجاج وكان أفسق أهل زمانه، لكن لا ينبغي أن يَقْتدي بالفاسق إذا وجد إماماً غيره. ينظر: (رد المحتار على الدر المختار) (١/ ٥٦٠)، و(العناية شرح الهداية) (١/ ٢٥٠).

#### (الفقة الإكبر) رواية الإمام ابن مطبع البلخين

إسْلامِهم ويتَأوَّلون(١١)](١).

قَالَ: هُمْ أَصْنَافٌ شَتَّى، وَكُلُّهُمْ فِي النَّار.

قَالَ: روى أَبُو هُرَيْرَة ﴿ مَا اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْةِ: «افْتَرَقَت بَنو إِسْرَائِيلَ اثْنَتَيْنِ وَسبعينَ فِرْقة، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثٍ وَسَبعِين فِرْقَة، كُلُّهُم فِي النَّارِ إلا السَّوَاد الْأَعْظَم (٣) (٤٠).

قَالَ: وحَدَّثني حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم، عنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «منْ أَحدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَام فقدْ هَلَكْ، وَمنِ ابْتدَعَ بِدْعَةً فقدْ ضَلّ، وَمنْ ضَلّ فَفِي النَّار »(٥).

حَدَّثْنَا مَيْمُون (٢)، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَّمْنِي، قَالَ وَعَلِيْتُو، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَّمْنِي، قَالَ وَعَلِيْتُو: (فَاذْهَبْ فتعلَّمِ الْقُرْآن) ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَة: (إِقْبَلِ الْحقَّ مِمَّنْ

<sup>(</sup>۱) لعلّها [يتألُّون علينا]، (ينظر: مسألة رقم (٣٧)) وروي أن رجلًا سأل ابن عمر قال: (أرأيت هؤلاء الذين الذين يسرقونا وينقبون علينا بيوتنا أكفروا؟ قال: لا أولئك الفساق، قال: أرأيت هؤلاء الذين يتأوّلون (وفي رواية يتألُّون) علينا ويسفكون دماءنا، قال: لا، حتى يجعلوا مثنى مثنى). مسند أبي حنيفة لابن خسرو (٧٣٧). ومسند الحارثي (١١٧١). وكشف الآثار (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) في: س، ف، ح: [فيقاتلون ينالون مِنهُم].

<sup>(</sup>٣) السَّواد في اللغة: العَدد الأكثر، وسواد المسلمين: جماعتهم. المصباح المنير (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (٨/ ١٥٢)، رقم (٧٦٥٩)، وفي «المعجم الأوسط» (٧٢٠٢)، والديلمي رقم (٨٢٥٤). والسَّخاوي في الأجوبة المرضية (٢/ ٥٧٤)، والبيهقي (١٧٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (٢٠٠٧٦)، والحاكم (١/ ١٠٣) والدارمي (١/ ٦٩)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ١٨١). وروي أيضًا بروايات منها: "مَن أحدَث في أمرِنا ما ليس فيه فهو رَدّ". أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨)، وأبو داود (٤٦٠٦)، وابن ماجه (١٤)، وأحمد (٢٦٠٣).

<sup>(</sup>٦) ميمون بن مهران الرّقي، أبو أيوب: فقيه من القضاة، ولد سنة (٣٧ه)، نشأ في الكوفة ثم استوطن الرقة، فكان عالمها. استعمله عمر بن عبد العزيز، على خراجها وقضائها. وكان على مقدمة الجند الشامي، مع معاوية بن هشام بن عبد الملك، لما عبر البحر غازياً إلى قبر ص، سنة (٨٠١ه) وكان ثقة في الحديث، كثير العبادة، (ت: ١١٧ه). ينظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٩٣)، والأعلام (٧/ ٣٤٢).

## ﴿ ﴿ ﴿ مُنْ اللَّهُ الْأَمَالُ الْمُواتِ الْمُواتِ الْمُواتِ الْمُواتِ الْمُواتِ الْمُواتِ الْمُواتِ الْمُواتِ

جَاءَكَ بِهِ، حَبيبًا كَانَ أَوْ بغِيضًا، وَتَعَلَّم الْقُرْآنَ ومِلْ مَعَهُ حَيْثُ مَال) ١٠٠٠.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن ابْن مَسْعُود ﷺ، أنَّه كَانَ يَقُول: «إِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ محدَثاتِها، وكلَّ مُحدَثة بِدْعَة، وكلّ بِدْعَة ضَلاَلَة، وكلّ ضَلاَلَة فِي النَّارِ»(٢).

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَأَلْمُمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ [الشمس: ٨](٣)، وَقَالَ الله تَعَالَى لمُوسَى ﷺ: ﴿ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ [ط: ٨٥].

#### 张 宏 宏

## [بَاتُ المَشِيئَة]

٢٤ - [قال أبو مطيع رحمه الله: ]، قُلْتُ: هَلْ أَمَرَ الله تَعَالَى بِشَيْءٍ وَلَمْ يَشَأْ خَلْقَهُ،
 أَوَ شَاه شَيْتًا وَلَمْ يَأْمُرُ بِهِ خَلْقَه؟

قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: فَمَا ذَلِك؟

قَالَ: أَمَرَ الكافرَ بِالْإِسْلَامِ وَلمْ يَشَأَّهُ مِنَ الكافرِ، وَشَاءَ الْكُفْرُ للْكَافِرِ، وَلم يَأْمُر بهِ خَلْقَه.

(۱) أخوج هذا الأثر موفوعاً الخطيب البغدادي في (موضح أوهام الجمع والتفريق) (۲/ ۲۷۳)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳٦/ ٢٦٩). وروي موقوفاً على عبدالله بن مسعود إلى في مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ١٥٥)، وابن الجعد في مسنده (١/ ٣٢٦)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٣٤).

(٢) ورد هذا الأثر موقوفًا على عبدالله بن مسعود ﷺ في الطبراني (٨٥٢١)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٣٤)، وورد موصولاً عن جابر بن عبدالله ﷺ قال: "خطبنا رسول الله ﷺ: فحمد الله، وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أمّا بعد، فإنّ أصدق الحديث كتاب الله، وإنّ أفضل الهدي هَديُ محمدي، وشرّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ». أخرجه مسلم (٨٦٧)، والنسائي (٨٦٧)، وأجمد (١٤٣٣٤).

(٣) عرّفها الله طريق فجورها ليتركه، وطريق تقواها ليلزمه.

48 S TYA SXSS

## (الفقه الإكبر) رواية الإمام ابي مطيع البلخين

قلت: هَلْ رَضِيَ الله شَيْئًا وَلَمْ يَأْمُر بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ كالعِبَادَاتِ النَّافِلَة.

قلت: هَلْ أَمرَ الله تَعَالَى بِشَيْءٍ وَلم يرْضَ بِهِ؟ قالَ: لا.

قلت: لمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ كلَّ شَيْءٍ أَمْرَ بِهِ فقدْ رَضِيَ به. وكلَّ شيءٍ رضيَ بهِ فقدْ أمرَ بِه، [ألا ترى أنّه يرضَى الإيمانَ وأمرَ بِه؛ لأنَّ الأمْر والرِّضا طاعَة](١).

قلت: يُعذِّبُ الله الْعِباد على مَا يرْضَى، أَوْ عَلى مَا لَا يرْضَى؟

قَالَ: بِلْ يعذِّبُهِم الله تعالى عَلى مَا لَا يَرْضَى؛ لِأَنَّهُ يُعذِّبُهم على الْكُفْر والمعَاصِي، وَلَا يَرْضَى بِهَا.

قلت: فيُعَذِّبَهم عَلى مَا يَشَاء، أَوْ عَلى مَا لَا يَشَاء؟

قَالَ: بِلْ يُعذِّبُهِم عَلَى مَا يَشَاءُ لَهُم؛ لِأَنَّهُ يعذِّبُهم على الْكُفْر والمعَاصِي، وَشَاءَ للْكَافِرِ الْكُفْر، وللعَاصي الْمعْصِيَة.

قلت: هَلْ أَمَرَهُم بِالْإِسْلَام ثُمَّ شَاءَ لَهُم الْكُفْر؟

قَالَ: نَعَمْ.

قلت: سَبَقَتْ مَشِيئَتُه أَمْرَهُ، أَوْ سَبَقَ أَمْره مَشِيئَتُه؟

قَالَ: بِلْ سَبَقَتْ مَشِيئَتُهُ أَمْرِه.

قلت: فَمَشِيئَةُ الله تعالى لَهُ رِضًا، أَمْ لَا؟

قَالَ: بِلْ هُوَ لله تَعالَى رِضًا؛ فَمَنْ عَمِلَ بِمشِيئتِهِ وطاعتِه وأَمْرِهِ؛ فقَدْ عَمِلَ بِرِضَاه وعَدْلِه، وَمنْ عَمِلَ بمشيئةِ الله وبغير مَا أَمْرَ بِهِ، فَقَدْ عَمِلَ بِمَشيئتِهِ، وَلَمْ يعْمَل بِرِضَاهُ، وَلكِنَّهُ عَمِلَ مَعْصِيَتَهُ، ومَعْصِيَتَهُ غَيْرُ رِضَاهُ؛ [لأنَّ المعْصيةَ فِعلُ العَبدِ ومشيئةُ الله تعالى صِفته؛

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من: ف، ح.

### ام ام ام ام ام ام ام اد ام ام ام ام ام ام ام ام ا

## (الفقه الأجلا) لقائهِ الأمام انتِ مطبع البلخِتِ

لأنّه شاء بصِفته](١).

قُلْتُ: يُعذِّبُ الله الْعِبادَ على مَا يَرضَى، [أوْ على مَا لَا يرْضي](٢)؟

قَالَ: بِلْ يُعذِّبُهُمْ عَلَى مَا لَا يَرْضَى لهم مِنَ الْكَفْر؛ وَلَكِنْ يرْضَى أَنْ يُعذِّبَهُم ويَنْتَقِمَ مِنْهُمْ بِتَرْكِهِمْ الطَّاعَةَ وأخْذِهِم بالمعْصِيةَ.

قُلْتُ: شَاءَ الله للْمُؤْمِنِينِ الْكُفْرَ؟

قَالَ: لَا، وَلَكِنْ شَاءَ للْمُؤْمِنِينِ الْإِيْمَان، كَمَا شَاءَ للْكَافِرِينَ الْكُفْرَ، وكَمَا شَاءَ لأَصْحَابِ السَّرقَةِ السَّرقَةَ، كَمَا شَاءَ لأَصْحَابِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ النِّنَا الزِّنَا، وكما شَاءَ لأَصْحَابِ السَّرقَةِ السَّرقَةَ، كَمَا شَاءَ لأَصْحَابِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمَ، وكمَا شَاءَ لأَصْحَابِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ؛ لأَنَّ الله تعالى شَاءَ للْكَفَّارِ قَبلَ أَنْ يَخْلَقَهُم أَنْ يَكُونُوا كَفَّاراً ضَلَّالاً (٤٠).

قلتُ: يُعذِّبُ الله الْكُفَّارِ على مَا يرْضَى أَنْ يخْلق، أَمْ على مَا لَا يرْضى أَنْ يخْلق؟ قَالَ: بِلْ يُعذِّبُمُ على مَا يرْضى أَنْ يخْلِق.

قُلْتُ: لمَ؟

قَالَ: لِأَنَّهُ يُعذَّبُهم على الْكُفْر، وَرَضِي أَنْ يخْلق الْكُفْر، وَلم يرْضَ الْكُفْر بِعَيْنِه (٥). قُلْتُ: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ۗ [الزمر٧]، فَكيفَ يرْضَى أَنْ يخْلَقَ الْكُفْرَ ﴾ [الزمر٧]، فَكيفَ يرْضَى أَنْ يخْلَقَ الْكُفْرَ ؟

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین من ف ح.

<sup>(</sup>٢) من: س، ف، ح.

<sup>(</sup>٣) في ف: لأهل.

<sup>(</sup>٤) ومشيئة الله في الأزل خلق الكفر والضلال لهم في المستقبل إنما هي من جهة أن العبد يختار ذلك فيخلقه الخالق على جاري عادته الحكمية، فليس في الأمر شمّة الجبر. من تعليقات الكوثري (ص٤٥).

<sup>(</sup>٥) ج: نفسه.

\* S. S.

### (الغقة الإكبر) رواية الإمام ابيّ مطيع البلخية

قَالَ: شَاءَ لَهُم، وَلَا يرْضي به(١).

قُلْتُ: لِمَ؟

قَالَ: لِأَنَّهُ خَلَقَ إِبْلِيسَ فَرضِيَ أَنْ يَخْلِقَ إِبْلِيسَ، وَلَم يرْضَ فِسقَ نَفْسَ<sup>(٢)</sup> إِبْلِيسَ، وَكَذَلِكَ الْخَمْرَ والخَنزيْر، فَرضِيَ أَن يخْلقَهُنَّ، وَلَم يرْضَ أَنْفسَهنَّ.

قُلْتُ: لماذا؟

قَالَ: لِأَنَّهُ لَو رَضِيَ الْخَمْرَ بِعَينها (٣)؛ لَكَانَ منْ شَرِبَهَا فقد شَرِبَ مَا يرْضى الله، وَلكنَّهُ لَا يَرْضَى الْخَمْرَ وَلَا الْكُفْرَ وَلَا إِبْلِيسَ وَلَا أَفْعَاله، وَلكِنَّه رَضِي مُحَمَّداً ﷺ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْيَهُود حَيْثُ قَالُوا: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة: ٦٤]، أرضِيَ الله لَهُمْ أن يَقُولُوا ذَلِك؟

قَالَ: لَا.

\* \* \*

## [بَاب آخر فِي الْمَشِيئة]

٤٣ \_ قال: [إِذْ قِيلَ للقدري ](١٠): أَرَأَيْتَ لَو شَاءَ اللهُ أَنْ [يخْلِقَ](١٠) الْخَلْقَ كُلّهُم مُطِيعِينَ مِثْلَ الْمَلَائِكَة، هَل كَانَ قَادِراً ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا، فقد وصف الله تَعَالَى بِغَيْر مَا وصف بِهِ نَفسَه، لقَوْله تَعَالَى ﴿ وَهُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ لَقَوْله تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَى الله عَالَى : ﴿ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَى الله عَالَى الله عَلَى المَا عَلَى المَلْمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المَلْمُ عَلَى المَا عَلَى المُ

<sup>(</sup>١) ط: بعَينهَا.

<sup>(</sup>٢) ف: فسق.

<sup>(</sup>٣) ط: بعَينهَا.

<sup>(</sup>٤) س، ف: [إذا قيل لهم]. وساقطة من: ح.

<sup>(</sup>٥) أ، ف، ح: يجعل.

## [الفقه الإكبر] رواية الإمام ابيّ مطيع البلخيّ

فَإِن قال: هُوَ قَادِرٌ. فَقُلْ: أَرَأَيْتَ لَو شَاءَ الله أَنْ يكُونَ إِبْليس مثْل جِبْرِيل ﷺ فِي الطَّاعَة، أَمَا كَانَ قَادِراً؟ فَإِن قَالَ: لَا، فقد تَرَكَ قَوْلهُ وَوصَفَ الله تَعَالَى بِغَيْر صِفَتِه.

[فَإِن قَالَ: لَو أَنَّه زَنَا أَوْ شَرِبَ أَوْ قَذَفَ، أَلَيْسَ هُوَ بِمَشِيئَة الله؟ قيل: نَعَمْ، فَإِنْ قَالَ: فَلمَ تَجْرِي عَلَيْهِ الْحُدُود؟ ](١).

[يقَالُ لَه: الحُدُودُ تَجْرِيْ بِأَمْرِ الله تَعَالَى؛ لأنّهُ أَمَرَ بالحُدُودِ] (١٠)، فلا يُتْرِكُ مَا أَمْرَ الله بِهِ؛ ولِأَنَّهُ لَو قَطَعَ يدَ غُلَامِه كَانَ (١٠) بِمَشِيئَة الله تعالَى وَذَمَّه النَّاس، وَلَو [أعْتَقَهُ حمَدُوه عَلَيْهِ (١٠)، وَكِلاَهُمَا وُجِدَا بِمَشِيئَةِ الله تَعَالَى، وَقد عَمِلَ بِمَشِيئَةِ الله تَعَالَى، [والله تعالى فيه عَدْلُ ورِضًا] (١٠)، ولَكِنْ مَنْ عَمِل بِمَشِيئَةِ الله الْمعْصِيَةَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ له بِهَا رِضًا وَلاَ عَدْلُ فِي فِعْلِه، [وقَدْ فَعَلَهَا جَمِيْعًا بِمَشِيئَة الله تعالى] (١٠).

وَقُولُه: فَلِمَ تَجْرِي عَلَيْهِ الْحُدُود؟ سُؤَالٌ فَاسَدٌ على أَصْلَهِم؛ لأَنَّهِم لَا يُشْتُون مَشِيئَةَ الله تَعَالَى فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَعَاصِي، [ممّا لا يَلزَمُه الحَدُّ؛ مثلَ شُرْبِ الدَّمِ وغيْرِهِ](٧) على فِعْلِه، وَقَدْ فَعَلَهَا بِمَشِيئَة الله تَعَالَى.

\* \* \*

## [بَابِ الرَّد على من يُكَفِّرُ المؤمنينَ بالذَّنب]

٤٤ \_ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: مِنْ أَذْنَبَ ذَنبًا فَهُوَ كَافِرٍ، مَا النَّقْضُ عَلَيْهِ؟

- KES ( 444 ) ESS33-

ورود فإن قال اعة، أما كا إفإن ق

60 60 60

303030

<sup>(</sup>١) ف، ح: [ويقال له: لو أن رجلًا زنا أو سرق أو قذف، أليس هو بمشيئة الله تعالى؟ فإن قال: نعم، فقد صدق، وإن قال: لا؛ لأنه لو شاء فَلِمَ تجري عليه الحدود؟].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: ط.

<sup>(</sup>٣) ح: قطعه.

<sup>(</sup>٤) لأنه اصبح حراً.

<sup>(</sup>٥) من:ف.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من: ط، ف، ح.

<sup>(</sup>٧) في ط، ح: [فَلاَ تلزمهُ الحُدُود إلا على فعله جَمِيعاً؛ مثل شرب الخمر].

## -

فَقَالَ: يُقَالَ لَهُ: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لَاّ إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلْمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، فَهُوَ ظَالِم مُؤمِن،

(الفقه الإكبر) رواية الإمام ابن فطيع البلخين

وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَا مُنَافِقِ(١).

وإخْوَة يُوسُف قَالُوا: ﴿ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ﴾ [يوسف: ٩٧]، وَكَانُوا مذنبين لَا كَافِرين، وَقَالَ الله تَعَالَى لمُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ لِيَغۡفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِّرَ ﴾ [الفتح: ٢]، وَلم يقُلْ: منْ كُفْرِكَ، ومُوسَى هُنْ، حِين قَتَلَ الرَّجلَ كَانَ فِي قَتْلِه مذْنبًا لَا كَافِراً.

\* \* \*

## [حكم الاستثناء في الإيمان]

٥٤ \_ قَالَ أَبِو حنيفة رحمه الله: وَإِذَا قَالَ: أَنَا مُؤمن إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، يُقَال لَهُ: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَتِ حَتَهُ ، يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيِّ يَتَأَيُّهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَتِ حَتَهُ مُؤْمنًا فَصَلً عَلَيْهِ ، وَإِن كُنْتَ غَيرَ مُؤمنٍ فَلَا تَصَلِّ عَلَيْهِ .
 [الأحزاب: ٥٦]، فَإِنْ كُنْتَ مُؤْمنًا فَصَلِّ عَلَيْهِ، وَإِن كُنْتَ غَيرَ مُؤمنٍ فَلَا تَصَلِّ عَلَيْهِ .

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوَّا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ﴾ [الجمعة: ٩]، الآية. والمؤمنُ يسْعى والكافِر لا يسْعى!

قَالَ مَعَاذَ ﷺ: «مَنْ شَكَّ فِي الله؛ فَإِنَّ ذَلِك يُبْطِلُ جَمِيعَ حَسَنَاتِه، وَمَنْ آمَنَ وتَعَاطَى الْمَعَاصِي يُرْجَى لَهُ الْمَغْفِرَةُ، وَيَخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقُوبَة. قَالَ السَّائِل لِمَعَاذَ ﷺ: إِذَا كَانَ الشَّكُّ يَهْدِمُ الْحَسَنَات، فَإِنَّ الْإِيمَان أَهْدَم وأَهْدَم لِلسَّيئات، فقَالَ مَعَاذَ ﷺ: وَالله مَا رَأَيْت رَجِلاً أَعْلَم مِنْ هَذَا ﴾(٢).

الرَّجُلُ يُسْأَلُ أَمُسْلِمٌ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي! فَيُقَال لَهُ: قَوْلُك لَا أَدْرِي، أَعَدْلٌ أَم جَوْر؟ فَإِن قَالَ: عَدْلٌ، فَقَلَ: أَرَأَيْتَ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا عَدْلاً، أَلَيْسَ فِي الْآخِرَة عَدْلاً؟ فَإِنْ

<sup>(</sup>١) أي نسمّى المسلم المذنب مؤمناً حقيقة ولا نُسمّية منافقاً كما ذهب إليه الحسن البَصري ١١٠٠

<sup>(</sup>٢) حديث معاذ الله سبق تخريجه في المسألة رقم (٢٥).

(الفقه الإكبر) رواية الإمام ابيّ مطيع البلخِين

قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْ: أَتُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمنكِرِ وَنكِيرٍ، وبالقَدَر خَيرِه وشرِّه من الله تَعَالَى؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَم، فَقَلْ لَهُ: أَمُومنٌ أَنْت؟ فَإِنْ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَقَل لَهُ: لَا دَرِيْتَ، وَلَا فَهِمْتَ، وَلَا أَفْلَحْتَ.

## [حكمُ القائِل بفناءِ الجنَّة والنَّار]

٤٦ - قُلْتُ: وَمنْ قَالَ: إنَّ الْجنَّة وَالنَّار ليسَتَا بِمَخْلُوقَتِين.

قال: فَقَلْ لَهُ: هِمَا شَيْءٌ أَوْ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ؟ وَقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦].

فَإِن قَالَ: إِنَّهُمَا تَفْنيَان، فَقلْ لَهُ: وَصَفَ الله تعالى نَعِيمَهمَا بِقُوله: ﴿ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَّنُوعَةِ ﴾ [الواقعة: ٣٣]، وَمنْ قَالَ: إنَّهُمَا تفْنيَانِ بعْد دُخُولِ أهْلِهما فيهمَا؛ فقد كَفَرَ بِالله تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ أَنْكرَ الخُلودَ فيهمَا(١).

## [بَابِ فِي الصِّفَاتِ والمتشابهات]

٤٧ \_ قَالَ أبو حَنِيْفَة رَحمَه الله تَعَالَى: لَا يُوصَفُ الله تَعَالَى بِصِفَات المَخْلوقِين البتَّة. [وغَضَبُه وَرِضَاهُ؛ صِفَتانِ منْ صِفَاتِه بِلَا كَيفَ ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) وممن قال بفناء النار ابن تيمية كما نقله تلميذه ابن القيّم "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" (ص٢٥٣) فقال: «قول من يقول يخرجون منها وتبقى نارًا على حالها ليس فيها أحد يُعذَّب، حكاه شيخ الإسلام». وتابعه بعض المعاصرين على ذلك.

<sup>(</sup>٢) الكيفية في اللغة: الهيئة، والصّفة، وفي الاصطلاح: هيئة قارة في الشيء لا يقتضي قسمة و لا نسبة لذاته. والكيف: اسم معناه الاستفهام، يُستفهم به ويسأل به عن حال الشيء (الهيئة، الشكل، الصورة)، =

وَهُوَ قَوْل أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة](١).

وَهُوَ يغْضَبُ ويرضَى، [ولا يُقال:](١) غَضَبُه عُقُوبَتُه، وَرضَاهُ ثَوَابه(٣).

وَنصِفُه كَمَا وصَفَ نَفسَه؛ أَحَدٌ، صَمَدٌ، لم يَلِدْ وَلم يُولَد، وَلم يَكُنْ لَهُ كَفُواً أَحَد، حَيِّ، قيّومٌ(١)، قَادِرٌ، سَمِيعٌ، بَصِيرٌ، عَالمٌ(٥).

﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيدِيهِم ﴾ [الفتح: ١٠]؛ لَيسَتْ كأيْدِي خَلْقِهِ وَلَيْسَتْ جَارِحَة، وَهُوَ خَالَقُ الْأَيْدِي خَلْقِهِ، وَنَفْسُهُ لَيسَتْ كَنَفْسِ خَلْقِهِ، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَنَفْسُهُ لَيسَتْ كَنَفْسِ خَلْقِهِ، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَنَفْسُهُ لَيسَتْ كَنَفْسِ خَلْقِهِ، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَنَفْسُهُ لَيسَتْ كَنَفْسِ خَلْقِهِ، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ النَّهُوسِ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِيعُ ٱلْبَصِيمُ ﴾ [الشورى: ١١].

وهي من خواص الجسم لا تنفك عنه (بينهما تلازم عقلي). وكلُّ ذلك يختص بالمخلوقات، فأشار إلى نفي كل ذلك. بدلالة الإطلاق.

وفيه إشارة إلى وجوب التأويل الإجمالي في الظواهر الموهمة، وإلى منع التأويل التفصيلي فيها بالإرجاع إلى ما ذكره وإلى التفويض بعد الحمل على المعنى المجازي على الإجمال في التأويل. وإليه أشار بنفي الكيفية. ينظر: تبصرة الأدلة (١/ ٣٢٤). إشارات المرام (ص١٨٧). الكليات (١/ ١٥٥). والتعريفات (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>١) ساقطة من: ف. وفي: س: [وقال في المُخْتَصَر: وغَضَبُه وَرِضَاهُ...].

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من (إشارات المرام) و(الأصول المنيفة) للبياضي، والنسخة المطبوعة بعناية الكوثري، ولم أقف عليها في النسخ الخطية التي عندي. وإثباتها صحيح؛ لأنَّ الله تعالى بجميع صفاته غير مخلوق، وغضبُه ورضاهُ صفتُه فليستا بمخلوقتين، وكلّ شيء يكون مخلوقاً لا يكون صفة الخالق. كما في (السواد الأعظم) المسألة رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٣) أي لا يُؤَوَّلان بهما، بإرادة غايتهما، لعدم ظهوره في جميع موارده. إشارات المرام (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٤) القيَّوم: أي قائم بذاته، وكل ما سواه قائم به. الكليات (١/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: عليم.

<sup>(</sup>٦) قال فخر الإسلام البزدوي: (إثبات اليد والوجه حقّ عندنا معلومٌ بأصلِه متشابهٌ بوصفه، ولا يجوز إبطالُ الأصلِ بالعجز عنْ دركِ الوصف، فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقيّة فيه). ينظر: أصول البزدوي (ص٠١). والمسامرة شرح المسايرة لابن الهمام (ص٤٨).

## [نفى الأيْنيّة(١) عن الله ﷺ]

٤٨ ـ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَو قيلَ: أَيْنَ الله تَعَالَى؟

فَقَالَ: يُقَالُ لَهُ: كَانَ الله تَعَالَى وَلَا مَكَانَ، كَانَ قَبْلَ أَنْ يَخلِقَ الْخَلْقَ، كَانَ الله وَلمْ يَكُنْ أَيْنٌ وَلَا خَلقٌ ولا شَيْءٌ، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (١).

\* \* \*

### [في المشيئة]

٤٩ \_ فَإِنْ قيل: [بِأَيّ شَيْءٍ شَاءَ الشَّائِي المشِيءَ](٣)؟

فَقل: بِالصِّفةِ؛ وَهُوَ قَادِرٌ يَقْدِرُ بِالْقُدْرَةِ(١٠)، وعَالمٌ يَعْلَمُ بِالْعِلْمِ، وَمَالِكٌ يَمْلكُ بالمُلك(٥).

<sup>(</sup>١) الأيْن: حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في المكان. التعريفات (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) والأصْل فيه أنَّ الله سبحانه كان ولا مكان، وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان، فهو على ما كان، وكان على ما عليه الآن، جلَّ عن التَّغير والزَّوال والاستحالة والبطلان، إذ ذاك أمارات الحدث التي بها عرف حدث العالم. كتاب التوحيد للماتريدي (ص: ٦٨ \_ ٦٩).

وقوله تعالى: ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيَءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]؛ أي موجِد له بعد العدم، فلا يكون شيء من المكان والجهة قديماً؛ فلو كان في مكان وجهة، لزم قدمهما، وأن يكون تعالى جسماً، وذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى. والآية تبطل ما ظنّه ابن تيمية منهم من قدم العرش كما في (شرح العضدية). إشارات المرام (ص١٩٨).

<sup>(</sup>٣) س، ف، ي: [الشائي شاء بالمشيئة؟]

 <sup>(</sup>٤) القُدْرَة: وهي كَوْنُ الفَاعِلِ بحَيْثُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ مَعَ تَمكُّنِه مِنَ التَّركِ، وهي: صِفة أَزليَّةٌ تؤثَّر في المقدورات عند تعلَّقها بها.

 <sup>(</sup>٥) وقوله: عالمًا بعلمه وقادراً بقدرته رداً على ما زعمت المعتزلة من أنه تعالى عالم بالذات لا بالعلم
 وكذا قوله قادراً بقدرته. سينابي (ص ٣٥).

(الفقه الإكبر) رواية الإمام ابيّ مطيع البلخيّ

**\*\*\*** 

-

فَإِنْ قيل: أَشَاء بالْمشِيئَة وَقدَّر بِالْمشِيئَةِ وَشاءَ بِالْعِلمِ؟ فقل: نَعَمْ.

\* \* \*

[مكانُ الْإِيمَان منَ الإنسان]

• • - فَإِنْ قيل: أَيْنِ مُسْتَقَرُّ الْإِيمَان؟

يُقَال: مَعْدَنُه ومُسْتَقَرُّهُ الْقَلْبُ، وفِرْعُهُ فِي الْجَسَد.

فَإِنْ قِيل: أَهُوَ فِي أَصْبَعِكَ؟

فَقل: نَعَم.

فَإِنْ قِيل: فَإِنْ قُطِعتْ، أَيْن يذْهبُ الْإِيمَان مِنْهَا؟ فَقُلْ: إلى الْقَلب(١٠).

米 米 米

[حقُّ الله على العباد]

١ ٥ \_ فَإِنْ قَالَ: هَلْ يَطْلُبُ الله مِنَ الْعِبادِ شَيْئًا؟

فَقُلْ: لَا، إِنَّمَا هُمْ يَطْلَبُونَ مِنْهُ.

فَإِنْ قَالَ: مَا حَقُّ الله تَعَالَى عَلَيْهِم؟

فَقُلَ: أَنْ يَعْبِدُوهُ وَلَا يشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِذا فعَلوا ذَلِك فحَقُّهم عَلَيْهِ أَنْ يغْفرَ لَهُم

4823 MMA 8733

<sup>(</sup>١) أي أنَّ الأيمان يقوم بالمعنى الذي يصير به العبد أهلَّا للأيمان، وبه صار صالحاً لعبادة ربه في حال الحياة. جوزجاني (ص١١٠).

### [الفقه الإكبر] رواية الإمام ابين مطيع البلخين

**333** 

ويثِيبَهِمْ عَلَيْهِ (١).

فَإِنَّ الله تَعَالَى يرضَى عَنِ الْمؤمنِينَ لقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَضِ كَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، [ويَسْخَطَ على الكَافِريْنَ، وهوَ أَنْ يُعذِّبَهُم، ويُثِيبَ المؤمِنينَ، ويرْضى عنْ سيِّدنا محمّد ﷺ، ](٢) ويَسْخَطَ على إبْليسَ (٣).

\* \* \*

## [أدلّة إثبات المشيئة لله تعالى]

٧٥ - وَمعنى قَوْله تَعَالَى: ﴿ أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠]؛ فَهُو وَعِيدٌ مِنْهُ، وَقُوله تَعَالَى: ﴿ وَفَضَىٰ رَبُكَ أَلّا تَعْبُدُواْ إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، أي: أمر ربّك. وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]، أي بصّرناهُم وَبيّنا لَهُم.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، فَهُوَ وَعِيد، وَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، أَي: ليوحِّدوني ويَعرفُوني (٤٠)، وَلَكِنْ كلُّ الأمورِ بِتَقْدِيرِ الله تَعَالَى، خَيرِهَا وشرِّها حُلْوِهَا ومُرِّهَا وضرِّها ونفْعِها.

 <sup>(</sup>١) ليس المراد أنها تجبُ على اللهِ بإيجاب واحد، بلِ المرادُ أنَّه منْ مُقتضياتِ حِكْمَتهِ وعلمهِ وإرادتهِ، فإنّ ما علم اللهُ وجودهُ وأرادَه تحقَّق لا مَحالةَ، لا على معنى أنّ أحداً أوجبهُ، فإذاً المرادُ بهِ تأكُّدُ جهةِ الوجودِ. شرح المقصد للبابري (ص١٢١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من س، ي.

<sup>(</sup>٣) وهذرد على من يقول أن العفو عن الكفر جائزٌ عقلًا، إلا أن السمع ورد بخلافه، محتجًا أنه تصرّف في ملكه، فلا يكون ظلمًا، إذ الظلم تصرف في ملك الغير. وعندنا العفو عن الكفر لا يجوز عقلاً؟ لأن التَّصرف في ملكه إنما يجوز إذا كان على وجه الحِكمة، وأما على خلاف الحكمة يكون سفهًا.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: ي.

**%**33

وَقَالَ [حِكَايَةً عَنْ] (٢) شُعَيْبٍ على نبيِّنا وهِ: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآهَ ٱللَّهُ رَبُّناً ﴾ [الأعراف: ٨٩].

وَقَالَ نوحٌ على نَبِينَا وَعَلِيهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُّ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمُ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [هود: ٣٤].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ أَء وَهَمَّ بِهَالَوْلَآ أَن زَءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ الْكَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَءَ وَالْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤](").

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَدَا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [ص: ٣٤](١).

\* \* \*

أي كون العبد شائياً مختاراً بقدر الله السابق وهو الحكيم الخبير. من تعليق الكوثري (ص٥٨).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: ح.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهت س.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهت ح.

## ( الغقة الإكبر ) رواية الإمام ابيّ مطيع البلخي

48.33

33

[إِبْطالُ القَوْلِ بِٱلْأَصْلَحِ](١)

٥٣ - [وبإسناده (٢) قال أبو مطيع رحمه الله: سَألتُ أبا حَنِيْفَة رحمَهُ الله، أليْسَ الله تعَالى عَدْلٌ حَكَيْمٌ في أفعَالِه بِخَلْقِه، وأفعَاله مُختَلِفة؟

فقال: نَعَمْ.

فَقُلْتُ: فَقَدْ خَلَقَ الله تعالى واحِداً أَعْمَى، وآخرَ مجْذوماً وآخرَ مُقْعَداً، وآخَرَ غَنياً، وآخَرَ فَقِيراً، وآخَر أَحْمقاً، وآخَرَ عَاقلاً، وآخَرَ أَخْرَس، وآخرَ نَطُوقاً!

فقال: هذا تَفضُّلٌ منْه لِبعْضِهِمْ دُونَ بعْضٍ؛ لأنَّه لمْ يَجبْ لهُم عَليْه ذلك، فأعْطَى بعْضًا ومنَعَ بعْضًا، فهْوَ كَمَنْ لَه عَبيدٌ فأعْطَى واحِدًا ومَنَعَ آخَر.

والحمد لله رب العالمين

تمّ الْفِقْه الأكْبر لأبي حَنِيْفَة رَحمَه الله

وَصلى الله وَسلم على من لَا نَبِيَّ بعده سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه أجمعين



<sup>(</sup>۱) هذه الرَّواية ليست في كلّ النسخ بل في بعضها منها: نسخة [فتح الله (۵۳۹۲) ل۸۸/ ب] ونسخة [دار الكتب المصرية مجاميع طلعت (٦٩٥) ل١٨٠/ ب]، ونسخة [السليمانية فيض الله (٥٨٧) ل ١٦٠/ أ]، ونسخة مجمع اللغة العربية (٢٧٠). وممن ذكر هذه الرّواية الإمام فخر الإسلام البزدوي في (أصول البزدوي) (ص٣) بقوله: «إن أبا حنيفة ردّ القول بالأصلح في الفقه الأكبر». وهذا مما يثبت صحّة هذه الرّواية وإنْ لم تكن في كل النسخ.

<sup>(</sup>٢) من:ف،ح.



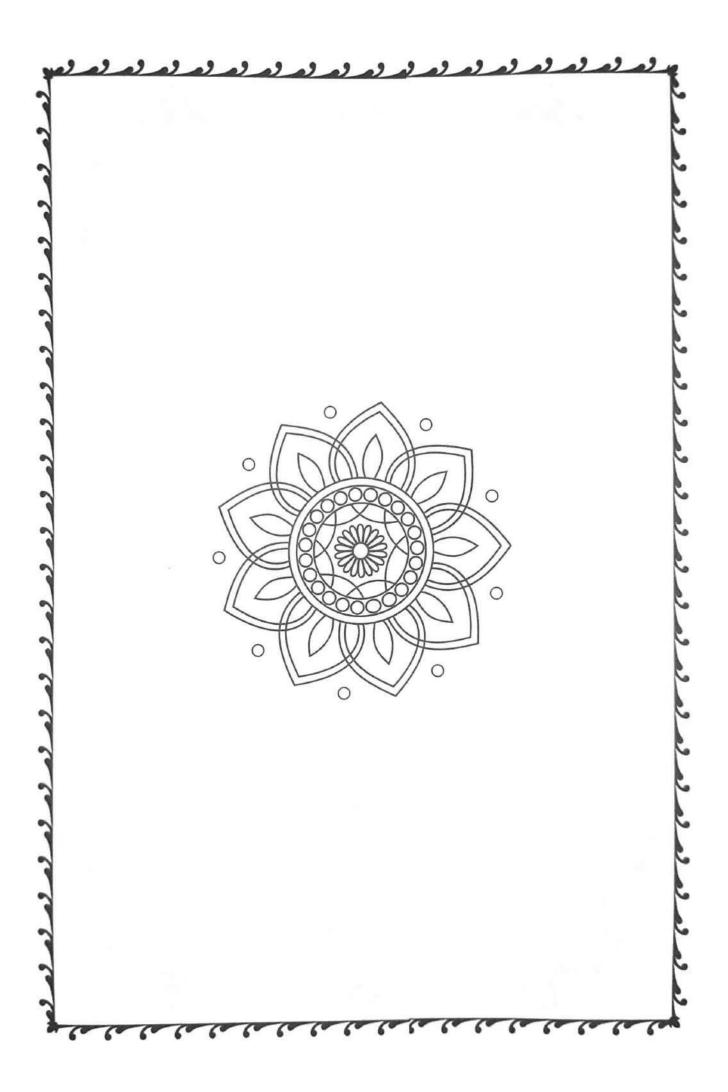



هو كتاب بصيغة السؤال من المتعلّم والجواب من العالم، جاء في (كشف الظنون): كتاب (العالم والمتعلم) لأبي حنيفة، إمامنا الأعظم: نعمان بن ثابت \_ رحمه الله \_ أوله: (الحمد لله حيًا لا يموت... الخ). وهو: كتاب مشتمل على: العقائد، والنصائح. بطريق: السؤال من المتعلم، والجواب عن العالم، بقال. انتهى. وفي (هدية العارفين): كتاب (العالم والمتعلم) على المسألة والجواب(۱).

وقال ابن فورك: واعلم أنه لما ذكر هذا الكلام على لفظ (العالم والمتعلم) يريد به السؤال والجواب، والعادة في مثل ذلك أن يقال: (إن قال قائل كذا، قيل له كذا) فذكر المتعلم هاهنا للسؤال، وذكر العالم للجواب(٢).

وقال ملا خسرو، في شرحه على (أصول البزدوي): (العالم والمتعلّم) سمّاه به لأنه يقول فيه: قال المتعلم ما قولك في كذا، ثم يقول: قال العالم كذا وكذا(٢٠).

وقال أبو نصر محمد أعظم بن كداي محمد التاجكي في (جهد المتعلم): يحتمل أن يكون هو السائل، أو أحد تلاميذ الإمام الأعظم سأل هذه الأسئلة المذكورة في الكتاب، وأجاب عنها الإمام هذه أثم جمع حين التأليف لزيادة الإفادة والتقرير في ذهن القارئ، أو لم يكن أحد سأله منهم، لأنه هذه أتى من عند نفسه من جانب الطالب بالسؤال ومن جانب

كشف الظنون (٢/ ١٤٣٧)، وهدية العارفين (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>۲) شرح ابن فورك على العالم والمتعلم (ص٦٢).

<sup>(</sup>٣) مخطوط في ولي الدين (١١٤١) (ل١٩٧ب).

المالم والمنملم

العالم بالجواب شفقة بالمؤمنين عامة وللطالبين خاصة، أما الاحتمال الأول فيفهم من عبارة الموفق المكي حيث قال: قال جواباً لسائله(١).

وفي بعض النّسخ الخطّية (المتعلم) هو: أبو مطيع البلخي رحمه الله، وفي نسخة ابن الفورك، وبعض النسخ مثل تشستربتي لا يذكر اسم المتعلم.

أما في النسخة المطبوعة بعناية العلامة الكوثري (المتعلم) هو أبو مقاتل السمرقندي رحمه الله، وهو الصواب لعدة أسباب منها:

١ ـ أن أبا مقاتل هو راوي الكتاب، فلو كان السائل أبا مطيع البلخي لرواه بنفسه
 كما روى كتاب (الفقه الأكبر).

٢ أن أبا مطيع رحمه الله من رجال السند، فهو يروي الكتاب عن أبي مقاتل كما في
 سند نسخة الأزهرية رقم: (٣٤١٩٧)، فلو كان هو السائل لما احتاج أن يرويه عن غيره.

ويستبعد أن يكون الإمام أبو حنيفة هو السائل، لأن العادة في مثل ذلك عند العلماء أن يقال: (إن قال قائل: كذا، قيل له: كذا)، وطبيعة الأسئلة في الكتاب تحكي طبيعة السائل فقد شرع بتعظيم استاذه واستئذانه بالسُّؤال حيث قال: (أَتَيْتُكَ أَيُّهَا العالِمُ لأَنْتَفعَ بِمُجَالِسْتِكَ، لِما أَتيَقَّنُ مِنْ فَضْلِكَ، وَأَرْجُو أَنْ يَنْفَعنيَ الله تَعَالَى عَلَى بِكَ، فَأَفْتَنِي \_ عَافَاكَ الله تعالَى \_ إِنْ أَنَا سَأَلْتُكَ، لِتَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ الثَّوابَ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى). وغيرها من الله تعالى \_ إِنْ أَنَا سَأَلْتُكَ، لِتَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ الثَّوابَ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى). وغيرها من المواضع، فالسائل هو أبو مقاتل رحمه الله.

شروحات وطبعات (العالم والمتعلم):

١ - «شرح العالم والمتعلم»: تأليف: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري
 الأصبهاني، أبو بكر، قال ابن عساكر: بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني

<sup>(</sup>١) جهد المتعلم (ص١١).

القرآن قريبًا من المئة، منها: «مشكل الحديث وغريبه» و «النظامي» في أصول الدين، وغيرها. (ت ٢٠٠٦م، قال في خاتمته الثقافة الدينية ٢٠٠٩م، قال في خاتمته المحذوفة من المطبوع: (ولمّا ظفرنا بهذا الكتاب وتأمّلناه وجدنا له إسناداً حسنًا سَكنتْ النّفس إلى ما تضمّنه من الكلام في الفصول التي شرحناها، فإنه يشبه كلام الأئمة). وهذه الخاتمة تم اسقاطها من الكتاب المطبوع لغاية في نفس الناشر، حيث شكك بنسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة في أول الكتاب، ولم يرد أن يقدِّم دليلاً على بطلان زعمه في آخر الكتاب، فغطى جهله بخيانة علمية.

ومما يدل على صحة نسبة هذا الشّرح له ما جاء في كتاب «الكافية في الجدل» المنسوب لإمام الحرمين الجويني (٢) قال: (ولأبي حنيفة هذه كتاب في أصول الدين، سمّاه: «الفقه الأكبر» (٣)، ردَّ فيه على المعتزلة القدريّة، وسلك فيه طريقة أهل السنة والجماعة، شرحة الأستاذ أبو بكر بن فورك، وتبجّح به وأثنى فيه بذلك الكتاب عليه) (١).

٢ \_ «جهد المتعلّم في كتاب العالم والمتعلّم»: تأليف: أبو نصر محمد أعظم بن كداي محمد التاجكي الهروي البرنابادي (محمود شاه بن السيد مبارك شاه) (أفغانستان)،

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى (7/70-0) الاعلام (7/70).

<sup>(</sup>۲) ينسب هذا الكتاب لأبي المعالي الجويني الملقب بـ (إمام الحرمين) (٤١٩ ـ ٤٧٨ه). ولكن النسبة الصحيحة هي: لعبد الجبار بن علي بن محمد الأستاذ أبو القاسم الإسفراييني المعروف بـ (الإسكاف)، تلميذ الأستاذ الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني، وشيخ إمام الحرمين في الكلام، له المصنفات في الأصلين وفي الجدل. (ت ٤٥٢ه). وترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهة (١/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) الصواب أن المقصود هنا هو كتاب «العالم والمتعلم». ولكن على ما يبدو أن كل ما كان ينسب
 لأبى حنيفة في العقيدة كان يسمى بالفقه الأكبر.

<sup>(</sup>٤) الكافية في الجدل (١/ ٢٧) تحقيق فوقية حسن، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

£\$\$

### المالم والمنملم

33

نسخة خطية في مكتبة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد\_رقم ١٩٠٤.

والكتاب طبع ضمن مجموع من ثلاث رسائل للإمام أبي حنيفة ضمت العالم والمتعلّم، ورسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتّي ثمّ الفقه الأبسط، بعناية العلامة الكوثري سنة (١٣٦٨هـ).

وطبع في كتاب «المتون السبعة في عقائد أهل السنة»: تأليف: رشيد أحمد العلوي المفتي، دار الكتب العلمية ٢٠١٧، جمع فيها الأصول المنيفة للبياضي، وشرح الفقه الأكبر للمغنيساوي، وشرح الفقه الأبسط، والعالم والمتعلم، والرّسالة إلى البتّي، والوصيّة، وبيان أهل السنّة.

وطبع بتحقيق: الشيخ محمد رواس قلعه جي الحنفي الحلبي. بالاشتراك مع د. عبد الوهاب الندوي. مكتبة الهدى ١٣٩٢ه/ ١٩٧٢م. (لم أقف عليه).



**9**@ **(** كتاب العالم والمتعلّم

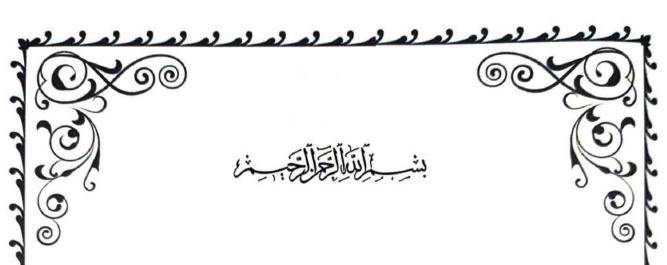

# [خُطْبَةُ كِتابِ العالِمِ والمُتَعَلِّم]

الحَمْدُ لِله حَيًّا لَا يَموتُ (١)، وَصَمَدًا لاَ يُطْعَمُ (١)، وَقَيُّومًا لَا يَنامُ (١)، وَمَلِكًا لَا يُرَامُ (١)، وَجَبّارًا لَا يُنَازَعُ (٥).

كَانَ كَمَا هوَ، وَيَكُونُ كَمَا كَانَ (١٠)، ابْتَدَعَ الخَلْقَ بِعِلْمِهِ (٧)، وَأَتْقَنَهُ بِحِكْمَتِهِ (٨)، وَوَقَّتَ

<sup>(</sup>١) قوله: (لا يموت) أي استحالة التَّغيّر عليه سبحانه، لأنَّ من ثبتَ قدمه استَحال عدّمه.

<sup>(</sup>٢) (الصَّمد)؛ السَّيد لأنه يصمد إليه في الحوائج أي يقصد. مختار الصّحاح (ص١٧٩). (لا يطعم) أي مخالف للمخلوقات في الاحتياج والتركيب من الأجزاء.

 <sup>(</sup>٣) (القيُّوم)؛ أي قائم بذاته، وكل ما سواه قائم به. الكليات (ص ٤٦٩). وفيه معنى المبالغة لأنَّه قائم
 بأمور جميع المخلوقات.

<sup>(</sup>٤) (لا يُرام): لا يُطلب. مختار الصّحاح (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٥) (جبّار)؛ صيغة مبالغة من (الجَبْر)، (لا ينازع) أي لا ينازع بحقّ.

<sup>(</sup>٦) أي لم يزَلْ على الصِّفة التي هو عليها الآن؛ أي استحالة التغير عليه، لأن التغير والتبدّل من أمارات الحدَث. والجملة (كَانَ كَمَا هوَ، وَيَكُونُ كَمَا كَانَ) تشمل نفي الابتداء والانتهاء، ولوجوب دوام الوصف المستحقّ في الأزل فيما لا يزال من غير تحوّل ولا تغيّر. شرح ابن فورك (ص٥٥).

 <sup>(</sup>٧) في بعض النسخ [ابتدأ]، وابتدع تعني: ابتدأ الشيء وصنعه لا عن مثال. مقاييس اللغة (١/ ٢٠٩).
 وفيه إثبات علم الله وقدرته، وفيه رد على المعتزلة ونفات الصفات القائلين أن الله لا علم له ولا قدرة على الحقيقة. ابن فورك (ص٥٥).

 <sup>(</sup>٨) الحِكْمة: هي ما كان لها عاقبة حميدة، وما لا يكون له عاقبة حميدة يكون سفها، والله تعالى منزَّه عن ذلك.

المالم والمنملم

**233** 

المَقاديرِ بِقُدْرَتِهِ(۱)، وَنَفذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ(۱)، وَأَتَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَضَاؤُهُ(۱)، وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبرَهُ(۱).

لَيْسَ فِي خَلْقِهِ تَفَاوُتُّ (°)، وَلاَ فِي صَنِيعِهِ فُطُور (')، ذَهَلَتِ الْأَلْبابُ دُونَ إِدْراكِها قُدْرَته، وَحَسِرَتِ ('') الأَبْصارُ دُونَ تَأَمُّلِها عَظَمَته، وَخَضَعَتْ الأَعْناقُ دُونَ تَناوُلِها مُلْكَه، وَسُكِرَتِ الأَوْهامُ دُونَ إِحاطَتِها بعِلْمِه.

وَهُوَ اَلْواحِدُ اَلْأَحَد الصَّمَد، مَا كَافَأَهُ وَلَا ساواهُ أَحَد، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفِّوا أَحَد (٨).

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسوله، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسولُه، إِمامُ المُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَخاتَمُ اَلنَّبِيّن، والسَّلامُ عَلَى مَلائِكَةِ الله، وَأَنْبياءِ الله وَرُسُلِهِ وعَلَى عِبادِ الله الصَّالِحِين، وَالحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العالَمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القُدْرَة: وهي كَوْنُ الفَاعِلِ بحَيْثُ إِنْ شاءَ فَعَلَ معَ تمكُّنِه مِنَ التَّركِ، وهي: صِفة أزليَّةٌ تؤثِّر في المقدورات عند تعلِّقها بها.

<sup>(</sup>٢) من الكُلِّيَاتِ والجُزْئِيَّاتِ.

 <sup>(</sup>٣) القَضَاءُ وهو حُكْمُهُ عَلى الأشْيَاء بما يَكُون لهَا، أوْ بمَا يَنْبَغِي لهَا، أي تَخْصِيصٌ هو نَتِيجَة الحِكْمَة.
 وقد يُرَادُ به الخَلْق، وقد يُرَادُ به الحُكْم بالكُليَّاتِ، وبالقَدَرِ تَفَاصِيْلُه. تعديل العلوم (ص٣٩٥).
 ونظم الفرائد (ص٢١). وشرح ابن الغرس (ص٤٩).

<sup>(</sup>٤) الخَبر؛ بمعنى العِلم.

<sup>(</sup>٥) تَفَاوَت: تَبَاعَد. مختار الصحاح (ص٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) تفطَّر الشيء: تشقَّق. والفطر: الشِّق، وجمعه فطور. لسان العرب (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٧) حَسَرَ بَصَرُهُ: كَلَّ وَانْقَطَعَ نَظَرُهُ. مختار الصحاح (ص٧٧).

 <sup>(</sup>٨) المراد بذلك نفي التّشبيه من كلّ وجه عنه في نفسه وفي صفاته وأفعاله.

## -83

#### المالم والمنملم



## [فَضلُ طلبِ العلم]

١ - قَالَ المُتَعَلِّمُ (١٠): أَتَيْتُكَ أَيُّهَا العالِمُ لَأَنْتَفِعَ بِمُجَالِسْتِكَ، لِما أَتِيَقَنُ مِنْ فَضْلِكَ، وَأَرْجُو أَنْ يَنْفَعنيَ الله تَعَالَى ﴿ يَكَ، فَأَفْتَنِي \_ عَافَاكَ الله تعالى \_ إِنْ أَنَا سَأَلْتُكَ، لِتَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ الثَّوابَ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (١٠).

إِنِّي ابْتُليتُ<sup>(٣)</sup> بِأَصْنافٍ مِنَ النَّاسِ، وَسَأَلُونِي عَنْ أَشْياءَ لَمْ أَهْتَدِ إِلَيْهَا وَلا لِجَوابِها، وَلَمْ أَتْرُكِ الحَقَّ اَلَّذِي فِي يَدِيَّ، وَإِنْ عَجِزتُ عَنْ جَوابِهِمْ.

وَعَرَفْتُ أَنَّ لِلْحَقِّ مَنْ يُعَبِّرُ (١) عَنْهُ، وَلَيْسَ الحَقَّ بِمَنْقوضٍ (١)، والْباطِلُ مَزْهوقٌ (١) بِهِ، وَكَرِهْتُ أَيْضًا لِنَفْسِي الجَهالَةَ بِأَصْلِ الدِّينِ (٧)، وَمَا أَنْتَحِلُ مِنَ الحَقِّ.

وَأَنْ تَكُونَ مَنْزِلَتِي فِي أَصْلِ مَا أَدَّعِي؛ كَمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ المُتَعَلِّمِ اَلَّذِي لَا عِلْمَ لَهُ بِأَصْلِ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ، أَوْ كَمَنْزِلَةِ المُبَرْسَمِ (^)، أَوْ المَجْنونِ اَلَّذِي يَهْذِي بِمَا يُنْقِصُ (') عَلَى نَفْسِهِ وَيَشِينُ بِها نَفْسَهُ.

فَأَحْبَبْتُ \_ أَصْلَحَكَ الله تَعَالَى \_ أَنْ أَكُونَ عالِمًا بِأَصْل مَا أَنْتَحِلُ مِنَ الحَقِّ وَأَتكَلَّمُ



<sup>(</sup>١) المتعلم هو: أبو مقاتل السمرقندي كما بينا في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) شرع بتعظيم استاذه واستئذانه بالسُّؤال.

<sup>(</sup>٣) ابْتُليُتْ: أي جرَّبت واختبرت. مختار الصّحاح (ص٤٠).

<sup>(</sup>٤) من التعبير أي حُكم يخبر عنه أي يمكن ان يطلبه الجاهل.

<sup>(</sup>٥) ش: [بمنقوص].

<sup>(</sup>٦) زَهَقَ الشيءُ: بطل وهلكَ واضّمَحل. وزهق الباطل إذا غلبه الحق. لسان العرب (١٠/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ: [بأصل ما ننتحل من الحقّ].

 <sup>(</sup>٨) البِرْسامُ: مَرَضٌ يُصِيبُ الإِنْسانَ في عَقْلِه، أو ووَرم في الدِّماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي.
 القاموس الفقهي (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٩) ي: ينقض.

-

المالم والمنملم

8×33-

بِهِ؛ حَتَّى إِذَا جَاءَنِي جاهِلٌ (١) وَأَرَادَ أَنْ يَتَمَرَّ دَ (٢) عَلَيَّ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُزِيلَنِي عَنِ الحَقِّ لَمْ يَطِقْ، وَإِنْ جَاءَنِي مُتَعَلِّمٌ أَوْضَحْتُ لَهُ، وَأَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِي.

قَالَ العَالِمُ<sup>(۱)</sup>: نِعْمَ<sup>(۱)</sup> مَا رَأَيْتَ فِي ابْتِحَاثكَ<sup>(۱)</sup> عَمَّا يُعْنِيك<sup>(۱)</sup>، وَاعْلَمْ أَنَّ العَمَلَ تَبَعٌ لِلْعِلْمِ؛ كَمَا أَنَّ الأَعْضاءَ تَبَعٌ لِلْبَصَرِ، والْعِلْمُ مَعَ العَمَلِ اليَسِيرِ أَنْفَعُ مِنْ الجَهْلِ مَعَ العَمَلِ الكَثير<sup>(۱)</sup>.

وَمِثْلُ ذَلِكَ الزّادُ القَليلُ اَلَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي المَفازَةِ (^) مَعَ الهِدايَةِ بِهَا، أَنْفَعُ مِنَ الجَهالَةِ مَعَ الزّادِ الكَثير (٩).

وَلِذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ [الزُّمُر: ٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا يَنْذَكُرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الرَّعْدِ: ١٩].

\* \* \*

(۱) ي: مارد.

(٢) تمرَّد على فلان: شغَّب عليه. تكملة المعاجم العربية (٦/ ٣٢١).

(٣) في بعض النسخ الخطية زيادة بعد العالم: [وهو أبو حنيفة النعمان ﷺ]، وهذه الزيادة غير موجودة في نسخة تشستر بتى، ولا في نسخة ابن الفورك.

(٤) ش: [يعينك]. و(نِعْمَ) منْ أفعال المدْح. مختار الصِّحاح (ص ٣١٤).

(٥) الابْتحاث: التَّفتيش.

(٦) وهذا غاية النَّصح في الدّين فإنّه صحح نيَّته وقوَّى عزيمته. ابن فورك (ص ٧٥).

(٧) لأنَّ الطاعات الظاهرة لا تصحّ إنْ لم تصحّ النَّيات، ولا يتمّ ذلك إلا بعد العِلم بالله، ثم العبادات التي هي أعلى الأركان، فإنما تصحّ إذا أدّيت على شرائطها، ولنْ تؤدَّى على شرائطها إلا بالعلم بها، فصار أصلاً للعبادات التي هي الأعمال. ابن فورك (ص٧٦).

(A) المفازة: هي الفلاة أي الأرض الواسعة، والفوز: هو النّجاة والظّفر بالخير. وهو الهلاك أيضاً
 (من الأضداد)، وسمّيت بذلك لأنّها مهلكة. مختار الصحاح (ص٢٤٤).

(٩) أي أن العلم مع العمل اليسير، أنفع لك من الجهل مع العمل الكثير.

-883 YOY 833

-**\*** 

#### المالم والمنملم

**%**}}

# [حكمُ تعلُّمِ عِلْمِ الكَلام]

٢ - قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَقَدْ زَدَّتَنِي فِي طَلَبِ العِلْمِ رَغْبَةً، فَأَمَّا قَوْلُ الأَصْنافِ، فَإِنِّي سَأَبْدَأُ
 بِأَدْناهُم مَنْزِلَةً عِنْدِي (١) - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى -، فَأَخْبِرني بِٱلْحُجَج عَلَيْهمْ.

رَأَيتُ أَقْوَامًا يَقُولُونَ: لَا تَدْخُلَنَّ هَذِهِ المَداخِل؛ فَإِنَّ أَصْحابَ النَّبِيِّ ﷺ، لَمْ يَدْخُلُوا فِي شَيْءٍ مِنْ المحَاجّة في هَذِهِ الأُمورِ، وَقَدْ يَسعُكَ مَا وَسِعَهُمْ، وَإِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ زَادُونِي غَمَاً(٢).

وَوَجَدتُ مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي نَهْرٍ عَظيمٍ كَثيرِ الْماءِ، كَادَ أَنْ يَغْرَقَ مِنْ قِبَلِ جَهْلِهِ بِٱلْمخَاضَةِ(٣)، فَيَقُولُ لَهُ آخَر: أُثْبُتُ مَكانكَ وَلاَ تَطْلُبَنَّ ٱلْمخَاضَةَ(١).

قَالَ العالِمُ: أَرَاكَ قَدْ أَبْصَرْتَ بَعْضَ عُيُوبِهِمْ، والْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ قُلْ لَّهُمْ إِذَا قَالُوا: أَلا يَسَعُكَ مَا وَسِعَ أَصْحابَ النَّبِيِّ ﷺ (٥)

<sup>(</sup>١) باعتبار قلّة ضررهم عليّ، أو لمعرفتي بالجواب عليهم. أو لوضوح تناقضهم في موافقة الخوارج لفظاً، ومخالفتهم لهم معنى.

 <sup>(</sup>٢) أي زادوا غمّي الأوّل الذي كان جهلي بتحقيق الحق وردّ الباطل، والغمُّ الثاني هو ثباتي على جهلي وعجزي أنْ أمْتثلهم. جهد المتعلّم (ص٣٠).

 <sup>(</sup>٣) المخاض من النّهر الكبير الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناس النّهر مشاة وركباناً. المعجم
 الوسيط (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) ح، ي: [المخلص]. والمعنى: أن هذا الرّجل إن امتثل الأمر بالثبات في المكان هلك في الماء، وإن امتثل بعدم إزالة الجهل وطلب العلم هلك؛ لأنَّ هلاك الجاهل من جهة جهله بالدين والرُّوح، وهلاك الغريق من

جهة الدنيا والجسد.

(٥) بداية الفتن والفرق إنما ظهرت بعد مقتل سيدنا عثمان . فظهرت الخوارج والمعتزلة والشيعة والرَّ وافض والجهميّة والمشبّهة وغيرهم. وكانَ أوَّل خلاف وقع بين الصَّحابة كان في الأمامة، ولما خرجت الخوارج على سيدنا علي الله كانت مناظراته معهم معروفة، ومناظرات ابن عباس معهم، وكذلك جواباته لنافع بن الأزرق فيما ادّعاه من التناقض على القرآن. ابن فورك (ص٨٧).

فَقُلْ: بَلَى، يَسَعُنِي مَا وَسِعَهُمْ لَوْ كُنْتُ بِمَنْزِلَتِهِمْ، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِي مِثْلُ ٱلَّذِي كَانَ بِحَضْرَتِهِمْ؛ وقَدْ ٱبْتُلَيْنا بِمَنْ يَطْعَنُ عَلَيْنَا وَيَسْتَحِلُّ الدِّماءُ مِنَّا ('')، فَلاَ يَسَعُنَا أَنْ لاَ نَعْلَمَ مَنِ المُخْطِئُ مِنَّا وَٱلْمصيب، وَأَنْ لَا نَذُبَّ عَنْ أَنْفُسِنا وَحَرَمِنَا.

فَمِثْلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، كَقَوْمٍ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِمْ مِنْ يُقَاتِلُهُمْ فَلَا يَتَكَلَّفُونَ السِّلاحَ، وَنَحْنُ قَدْ ابْتُلَيْنا بِمَنْ يُقاتِلُنا، فَلَا بُدَّ لَنَا مِنَ السِّلاحِ.

مَعَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَفَّ لِسَانَهُ عَنِ الكَلامِ فِيمَا اخْتَلَفَت فِيهِ النَّاسُ<sup>(۱)</sup>، وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَكُفَّ قَلْبَه؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْقَلْبِ مِنْ أَنْ يَكْرَهَ أَحَدَ الأَمْرَيْنِ أَوْ هُمَا<sup>(۱)</sup> جَمِيعًا.

فَإِمَّا أَنْ يُحِبَّهُمَا جَمِيعًا وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ، فَهَذَا لَا يَكُون ('')، وَإِذَا مَالَ القَلْبُ إِلَى الجَوْرِ ('') أَ فَإِذَا مَالَ القَلْبُ إِلَى الحَقِّ وَأَهْلَهُ كَانَ لَهُمْ وَلِيًّا ('')؛

<sup>(</sup>١) كما هو نحلة الخوارج، والشيعة، وكثير من القدرية؛ فقد أغروا بعض الملوك على قتل كثير من أهل السنة؛ كيزيد بن الوليد، ومروان بن محمد من الأموية؛ كما في (تاريخ الخلفاء)، للسيوطي. وهنا إشارة إلى أنَّ البحث في علم الكلام والمحاجَّة، صارت من الفروض على الكفاية، دون البدع المنهية. إشارات المرام (ص١٨).

<sup>(</sup>٢) الاختلاف إما في الأصول وإما في الفروع، فإذا كان في الأصول فيجب التَّمييز بين الحق والباطل؟ ليتبع الحق ويجتنب الباطل، لذلك وجب أن يحمل كلام الإمام على الاختلاف في الأصول. ابن فورك (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٣) ي: الأمرين.

<sup>(</sup>٤) لاستحالة اجتماع النقيضين.

ويتكرر مصطلح (العَدْل) في هذا الكتاب وغيره من كتب الإمام، وذلك إشارة إلى تمايز مذهب أهل الحق عن الفرق الضالة، وعن بعض ظاهرية أهل الحديث من أهل السنة.

<sup>(</sup>٦) لأنَّ اجتماع المتنافرين مُحالُّ عقلًا.

## المالم والمنملم

**233** 

وَذَلِكَ بِأَنَّ تَحْقيقَ الأَعْمالِ والْكَلامِ لَا يَكونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ القَلْبِ(١)، وَذَلِكَ (١):

- ١. أَنَّ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ؛ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الله مُؤْمِنًا.
  - ٢. ومَنْ آمَنَ بِقَلْبِهِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِسَانِهِ؛ كَانَ عِنْدَ الله مُؤْمِنًا.
- ٣. وَأَنَّ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَصَدَّقَ بِقَلْبِهِ؛ كَانَ عِنْدَ الله مُؤْمِنًا، وَعِنْدَ النَّاسِ مُؤْمِنًا.

\* \* \*

## [حكمُ الجهلِ بمسائِل العقائد]

" \_ قَالَ المُتَعَلِّمُ: هو كَمَا قُلْتَ، وَلَكِنْ بَيِّنْ لِي هَلْ يَضُرُّنِي إِذَا لَمْ أَعْرِفِ المُخْطِئَ مِنَ المُصِيبِ(")؟

قَالَ العالِمُ: لَا يَضُرُّكُ فِي خَصْلَةٍ (٤)، وَيَضُرُّكُ بَعْدُ فِي خِصالٍ كَثيرَةٍ (٥)، فَأَمَّا الخَصْلَةُ ٱلَّتِي لَا تَضُرَّكَ فَإِنَّهَا؛ أَنَّكَ لَا تُؤاخَذُ بِعَمَلِ المُخْطِئِ، وَأَمَّا الخِصالُ ٱلَّتِي تَضُرُّكَ:

١. فَواحِدَةٌ مِنْهَا: اسْمُ الجَهالَةِ يَقَعُ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّكَ لَا تَعْرِفُ الخَطَأَ مِنَ الصَّوابِ.

<sup>(</sup>١) لأن الأفعال الاختيارية مسبوقة بالتَّصور، واللِّسان ترجمان القلب.

<sup>(</sup>۲) أي أنَّ ركنَ الإيمان هو التَّصديق لا يقبل السّقوط بحال، والإقرار شرطٌ لأجراء أحكام الإسلام، كما هو مذهب الإمام الماتريدي رحمه الله وعامة المحققين. ينظر: التأويلات للماتريدي (٩/ ٢٠٠٧). وتعديل العلوم (ص٦٦٥). وشرح التمهيد للبخاري (ص١٩٣)

<sup>(</sup>٣) الخطأ: هو ما ليس للإنسان فيه قصد، والصَّواب: خلاف الخطأ، وهما يستعملان في المجتهدات. والحق والباطل يستعملان في المعتقدات، حتى إذا سئلنا في مذهبنا ومذهب من خالفنا في الفروع، يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب من خالفنا خطأ يحتمل الصواب. وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد من خالفنا من المعتقدات، يجب علينا أن نقول: الحق ما عليه نحن، والباطل ما عليه خصومنا. ينظر: التعريفات للجرجاني (ص٩٩، ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) الْخَصْلَةُ: بالفتْح الْخَلَّةُ. مختار الصحاح (ص٩١).

<sup>(</sup>٥) ي: [في خِصالٍ غير واحدة].

٢. والثّانيَةُ: عَسَى أَنْ يَنْزِلَ بِكَ مِنَ الشُّبْهَةِ (١) مَا نَزَلَ بِغَيْرِكَ، وَلاَ تَدْرِي مَا المَخْرَجُ
 مِنْهَا؛ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَمُصِيبٌ أَنْتَ أَمْ مُخْطِئٌ، فَلَا تُنْزَعُ عَنْهَا.

٣. والثَّالِثَةُ: لَا تَدْرِي مَنْ تُحِبّ فِي الله وَمَنْ تُبغِضُ فِيه؛ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي المُخْطِئ مِنْ المُصِيبِ.

\* \* \*

[الرَّد على منْ جعلَ الأعمالَ رُكناً في الإيمان ولم يكفِّر تاركَ العَمل]

٤ - قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَقَدْ كَشَفَتَ عَنِّي الغِطاء، وَجُعِلْتُ أَرَى البَرَكَةَ فِي مُذاكَرَتِك، وَلَكِنْ أَرَأَيْتَ (٢) إِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصِفُ عَدْلاً، وَلاَ يَعْرِفُ جَوْرَ مَنْ يُخَالِفُهُ وَلاَ عَدْلَه، أَيْسَعُهُ ذَلِك، وَأَنْ يُقالَ: إِنَّهُ عارِفٌ بِالْحَقِّ أَوْ هوَ مِنْ أَهْلِهِ؟

قَالَ العالِمُ: إِذَا وَصَفَ عَدْلًا، وَلَا يَعْرِفُ جَوْرَ مِنْ يُخَالِفُهُ، فَإِنَّهُ جَاهِلٌ بِالْجَوْرِ والْعَدْلِ<sup>(٣)</sup>.

وَاعْلَمْ يَا أَخِي إِنَّ أَجْهَلَ الأَصْناف كُلِّها وَأَرْداهَم (١٠) مَنْزِلَةً عِنْدِي لِهَؤُلاَءِ (٥٠)؛ لِأَنَّ مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ أَرْبَعَة نَفَرٍ (١٠) يُؤْتَوْنَ بِثَوْبٍ أَبْيَضٍ، فَيُسْأَلُونَ جَمِيعًا عَنْ لَوْنِ ذَلِكَ الثَّوْبِ؟ فَيَقُولُ

<sup>(</sup>١) الشُّبْهَةُ: الإلْتِبَاسُ. والمشْتَبِهَاتُ مِنَ الْأُمُور: المشْكِلاَتُ. مختار الصحاح (ص١٦١).

<sup>(</sup>٢) أَرَأَيْتَ: اسم فعل منقول عن رأيت بمعنى أعلِمتَ وأبْصَرت.

 <sup>(</sup>٣) لأنّه إذا لم يحكم ببطلان مذهب من يخالفه، لم يجزم بحقيّة مذهب نفسه؛ لأنّ الحق في موضع الخلاف واحد.

<sup>(</sup>٤) رَدِيء: أَيْ وَضِيعٌ خَسِيسٌ. المصباح المنير (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى مذهب بعض ظاهريّة أهل الحديث الذين يقولون: الإيمان قولٌ وعمل، (وهو قول الخوارج) ولا يكفرون تارك العمل (كما فعلت الخوارج)، فهم موافقون لهم في المعنى، مخالفون لهم في الحكم وهذه مناقضة.

<sup>(</sup>٦) النَّفَرُ: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. مختار الصّحاح (ص٣١٥).

واحِدٌ مِنْ هَوُ لَاءِ الأَرْبَعَةِ: هَذَا ثَوْبٌ أَحْمَرٌ، وَيَقُولُ آخَر: هَذَا ثَوْبٌ أَصْفَر، وَيَقُولُ الثَّالِثُ: هَذَا ثَوْبٌ أَسْوَد، وَيَقُولُ الرَّابِعُ: هَذَا ثَوْبٌ أَبْيَضُ(١).

فَيُقَالُ لَهُ: مَا تَقولُ فِي هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ أَصَابُوا أَمْ أَخْطَأُوا؟

فَيَقُول: أَمَّا أَنَا فَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّ الثَّوْبَ أَبْيَض؛ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ قَدْ صَدَقوا(٢).

كَذَلِكَ أَهْلُ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ<sup>(٣)</sup> يَقُولُونَ: إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الزَّانِيَ لَيْسَ بِكَافِرٍ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ النَّانِيَ إِذَا زَنَى نُزْعَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا يُنْزِعُ اَلْسِّرْبالُ(٤)(٥)،

<sup>(</sup>۱) وهذه المسألة التي ذكرها الإمام هي مثال على مسألة عند المتكلِّمين تسمى مسألة الأسماء، أو حكم مرتكب الكبيرة. وهذه المسألة وأشباهها من مسائل الأصول الَّتي الحقّ في واحدٍ منها، والاستحالة أن يكون صاحب الكبيرة مؤمنًا كافراً معًا، ولا مؤمنًا لا كافراً، للتَّناقض. والواجب مع فة الحقّ والتَّمسك به وإبطال خلافه. ابن فورك (ص٩٩).

 <sup>(</sup>۲) فهذا الرَّابع وإنْ كان جوابه صحيحًا، لكن اعتقاده غير صحيح؛ لأنه لما جاز صدق الثلاثة فقد جوَّز كذب اعتقاده. جهد المتعلم (ص٣٢).

<sup>(</sup>٣) والنزاع بين أهل السنة في هذه المسألة وغيرها من مسائل الإيمان لفظي كما أشار إليه المحققون، فظاهرية أهل الحديث تمسّكوا بظواهر النصوص ولم يردّوها إلى الأصول فوقعوا في التناقض، أما المحققين من أهل السنة فقد ردّوها إلى الأصول وحملوها على محملها الصحيح فكان مذهبهم مذهب العَدْل.

لذلك قيل لحماد بن أبي سليمان - شيخ أبي حنيفة - (أسنا) وكنت إماماً في أصحابك، فخالفتهم، فصرت تابعاً! (لأنه لم يكن يقول: الإيمان قول وعمل) قال حمّاد: إني أن أكون تابعاً في الحق، خيرٌ من أن أكون رأسا في الباطل. كما في سير أعلام النّبلاء (٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) السُّرْبَالُ: الْقَمِيصُ. مختار الصّحاح (ص١٤٥).

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٤٧٥). وأبو داود (٢٩٠٤)، والحاكم (٥٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان»
 (٥٣٦٤).

والحديث مما احتجت به المعتزلة من أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بناءً على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان، والخوارج الذين ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل=

كَانَ صَادِقًا فَإِنَّا لَا نُكذِّبُهُ.

وَيَقُولُون: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَقَدْ أَطَاقَ الحَجَّ، فَنَحْنُ نُسَمُّيهِ مُؤْمِنًا، وَنُصَلِّي عَلَيْه، وَنَسْتَغْفِرُ لَه، وَنَقْضي عَنْهُ حَجَّه، وَلَا نُكذِّبُ مِنْ يَقُولُ: (مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا)(١).

يُنْكِرُونَ قَوْلَ الشِّيعَةِ(١) وَيَقُولُونَ قَوْلَهُمْ، وَيُنْكِرُونَ قَوْلَ الخَوارِجِ وَيَقُولُونَ قَوْلَهُمْ(١)، [وَيُنْكِرُونَ قَوْلَ الخُوارِجِ وَيَقُولُونَ قَوْلَهُمْ](١).

وَيَرَوْنَ فِي تَحْقيقَ ذَلِكَ وَتَزْييف أَقْاويل هَؤُلَاءِ الأَصْنافِ الثَّلاثَة، وَيَرْوُونَ فِي ذَلِكَ رِواياتٍ يَزْعُمُونَ<sup>(١)</sup> أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَهَا.

وَقَدْ عَلِمْنا أَنَّ الله عَنْ ، إِنَّمَا بَعَثَ رَسوله عَلَيْ رَحْمَةً لِيَجْمَعَ بِهِ الفُرْقَةَ، وَيَزيدَ بِهِ الأُلْفَةَ،

والصّغيرة أيضاً كافر، وأنّه لا واسطة بين الكفر والإيمان.

والجواب: أن الحديث وارد على سبيل التَّغليظ والمبالغة في الزَّجر عن المعاصي بدليل الآيات والأحاديث الدّالة على أن الفاسق مؤمن فقد جاء في حديث أبي ذر الغفاري: (أتيتُ النبيِّ ﷺ وعليه ثوبٌ أبيضُ، وهو نائِمٌ، ثُمَّ أتيتُهُ وقدِ استيقظ، فقال: ما مِن عبدِ قال: لا إله إلّا اللّهُ، ثُمّ مات على ذلك إلّا دخل الجنّة قُلتُ: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق...). أخرجه البخاري على ذلك إلّا دخل الجنّة قُلتُ: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق...). أخرجه البخاري (٥٨٢٧)، ومسلم (٩٤). وبسط الأقوال في هذا الحديث في شرح السنّة للبغوى (١/ ٩٠).

(١) أخرجه الترمذي (٨١٢)، والبزار (٨٦١)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٣٤٨).

(۲) الشّيعة: هم الذين شايعوا عليًا، هذا، وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله ﷺ، واعتقدوا أن الإمامة
 لا تخرج عنه وعن أولاده. التعريفات (ص١٢٩).

(٣) أى ينكرون قول الخوارج في تكفير تارك العمل، ويوافقونهم في إدخال العمل في حقيقة الإيمان.

(٤) الإرجاء: التأخير، والمرجئة: فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما
 أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. لسان العرب (١٤/ ٣١١).

(٥) ساقطة من: ش.

(٦) الزَّعمُ؛ تأتي على ثلاثة معان: القولُ الحقُّ، والباطلُ، والكَذِبُ، (منَ الأَضْداد) وأكثرُ ما يقالُ فيما يُشكُّ فيه. القاموس المحيط (١/ ١١١٧).

المالم والمنمام

وَلَمْ يَبْعَثُهُ لِيُفَرِّقَ الكَلِمَةَ، ويُحَرِّشَ(١) المُسْلِمِينَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض (٢).

وَيَزْعُمُونَ: أَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ الإخْتِلافُ فِي هَذِهِ الرِّواياتِ؛ لِأَنَّ مِنْهَا ناسِخًا وَمَنْسُوخًا؛ فَنَحْنُ نَرْوِي كَمَا سَمِعْنَا.

فَوَيْحْ (") لَهُمْ مَا أَقَلَ اهْتِمامَهُمْ بِأَمْرِ عاقِبَتِهِمْ حَيْثُ يَنْتَصِبُونَ لِلنَّاسِ، فَيَحْدُّثُونَهُمُ بِمَا قَدْ عَلِمُوا أَنَّ بَعْضَهُ مَنْسوخٌ، والْعَمَلَ بِالمنشوخ اليَوْمَ ضَلالَة، فَيَأْخُذَ بِهِ النَّاسُ فَيُضِلُونَ ('').

وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، لَمْ يَكُنْ لَيُفَسِّرَ الآيَةَ الواحِدَةَ عَلَى نَوْعَيْن؛ فَمَا كَانَ مِنَ القُرْآنِ ناسِخًا؛ فَسَّرَهُ لِجَمِيعِ النَّاسِ ناسِخًا، وَكَذَلِكَ المَنْسُوخُ؛ فَسَّرَهُ لِجَمِيعِ النَّاسِ مَنْسُو خًا(٥).

وَأَمَّا الأَخْبارُ وَالصِّفَاتُ اَلَّتِي قَدْ كَانَتْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مَنْسوخٌ، وَإِنَّمَا دَخَلَ النَّاسِخَ وَالمَنْسُوخَ فِي الأَمْرِ والنَّهْي(٢).

<sup>(</sup>١) التَّحْريشُ: الْإغْراءُ بَين النَّاس. مختار الصحاح (ص٧٠).

<sup>(</sup>٢) أى لم يكن كلامه بالمتناقض ولا بيانه بالمختلف المتفاوت. ابن فورك (ص٩٩).

<sup>(</sup>٣) في ش: [ويل]، ووَيْحٌ: كلمة رَحْمَة، وَوَيْلٌ كَلِمَة عَذَاب. وَقيل: هُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. مختار الصحاح (ص٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) لذلك قال الإمام الأعمش المحدّث للإمام أبي حنيفة هذا: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. وكان أبو نعيم الفضل بن دكين يقول: كان زفر يقول لي: أخرج إلي حديثك حتى أغربله لك، وقال: كنت أعرض الأحاديث على زفر، فيقول: هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا يؤخذ به، هذا يرفض. سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٠). ونصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٥) النسخ، وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. ومجال النسخ هو: الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات، والأخلاق، وأصول العبادات، والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال. ولا يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط كوجوب الإيمان وحرمة الكفر؛ لأنه لا يحتمل الارتفاع والعدم بحال؛ لقيام دليله وهو العقل على كل حال فلا يحتمل النسخ. التقرير والتحبير (٤/ ٤٦٨). والتعريفات (ص٤٧).

<sup>(</sup>٦) لأنه لو جاز النسخ في الأخبار لزم كذب الشارع تعالى الله عن ذلك، ولو جاز النسخ في الصفات=

## [الرّدُّ على من قال: الإيْمان قولٌ وعمل]

٥ - قَالَ المُتَعَلِّمُ: جَزَاكَ الله عَنِي الجَنَّة، فَنِعْمَ المُعَلِّمُ أَنْتَ، إِنَّكَ فَتَحْتَ لِي بابًا مِنَ العِلْمِ لَمْ أَهْتَدْ لَه، وَقَدْ بَيَّنتَ لِي مِنْ أَقاويلِ هَؤُلَاءِ القَوْم؛ مَا لَا أُبَالِي أَنْ لَا أَزْدَادَ بَصِيرَةً فِي ضَعْفِ قَوْلِهِمْ وَعَجْزِ رَأْيِهِمْ.

وَلَكِنْ أَخْبرنِي بِالرَّدِّ عَلَى الصِّنْفِ التَّانِي فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ دِينَ الله كَثير؛ وَهُوَ العَمَلُ بِجَمِيعِ مَا افْتَرَضَ الله، والْكَفَّ عَنْ جَميعِ مَا حَرَّمَ الله(١).

قَالَ العالِمُ: أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ رُسُلَ الله صَلَواتِ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِين، لَمْ يَكُونُوا عَلَى أَدْيان مُخْتَلِفَة، وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ رَسولٍ مِنْهُمْ يَأْمُرُ قَوْمَهُ بِتَرْكِ دِينِ الرَّسولِ اَلَّذِي كَانَ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ دينَهُمْ كَانَ وَاحِدًا.

وَكَانَ كُلُّ رَسولٍ يَدْعُو إِلَى شَرِيعَةِ نَفْسِهِ، وَيَنْهَى عَنْ شَرِيعَةِ الرَّسولِ الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ شَرائِعَهُمْ كَثيرَةٌ مُخْتَلِفَة، وَكَذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجُأُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةً وَحِدَةً ﴾ [المَائِدَةِ: ٤٨].

وَأَوْصَاهِم جَمِيعًا بِإِقَامَةِ الدِّينِ وَهُوَ التَّوْحيدُ(١)، وَأَنْ لاَ يَتَفَرَّقُوا؛ لَأَنَّهُ جَعَلَ دينَهُمْ

لزم النقص فيه تعالى؛ لأنَّ صفات الله كلّها كمال، فزوالها بالنسخ نقصانه تعالى، وإنما الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي لأنهما يحتملان التبديل بحسب مصالح العباد.

وهو قول الخوارج والمعتزلة.

<sup>(</sup>٢) اسمُ الدِّينِ على وَجُوهِ: ففي قولهِ تعالى: ﴿ مَالِكِ بَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة]، أي قاضي يومِ الجزاءِ. ويُذكرُ يرادُ بهِ: الكفر والإيمانُ كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ لَكُرُ دِينَكُرُ وَلِي دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦]، أي عليكم بكفركم، ولي ديني؛ أي الإسلامُ. ويُذكرُ ويرادُ بهِ الحُكْمُ لقولهِ تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَالَّهُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾ [يوسف: ٢٦]، أي بِحُكْمِ المَلِكِ. ويُذكرُ ويرادُ بهِ التَّوحيدُ، كما قال الله تعالى: ﴿ لاَ إِكَرَاهُ فِي الْمَلِكِ ﴾ [المائدة: ٣]. الدِينُ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. ويُذكرُ ويرادُ بهِ الشَّرائعُ كقولهِ تعالى: ﴿ الْمَائِدَةُ ﴾ [المائدة: ٣]. أجوبة الصفار رقم (٧). والكليات (ص ٤٤٣).

~**%**}

وَاحِدًا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ، نُوحًا وَٱلَّذِى آَوْحَيْنَآ إِلَيْك وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ \* إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِينَ وَلَا نَنَفَرَّفُواْ فِيدً ﴾ [الشُّورَى: ١٣].

وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ جَلَّ وَعَلا: ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْقِيتُ مُ ﴾ [الزّومُ: ٣٠]، أَيْ لَا تَبْدِيلَ لِدِينِهِ.

فَالدِّينُ لَمْ يُبَدَّلُ وَلَمْ يُحوَّلُ وَلَمْ يُغَيَّر، وَالشَّرائِعُ قَدْ غُيَّرَتْ وَبَدِّلَتْ؛ لِأَنَّهُ رُبَّ شَيْءٍ قَدْ خُيَرَتْ وَبَدِّلَتْ لِأَنَّالُ وَلَمْ يُغَيَّر، وَالشَّرائِعُ قَدْ خُيَرَتْ وَرُبَّ أَمْرٍ أَمَرَ اللهُ بِهِ أُنَاسًا وَنَهَى عَنْهُ آخَرين، وَرُبَّ أَمْرٍ أَمْرَ اللهُ بِهِ أُنَاسًا وَنَهَى عَنْهُ آخَرين.

فَٱلْشَّرَائِعُ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَة، والشَّرَائِعُ هِيَ الفَرَائِضُ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ العَمَلُ بِجَمِيعِ مَا أَمَرَ الله بِهِ وَاجِبًا، والْكَفُّ عَنْ جَميعِ مَا نَهَى الله عَنْهُ [هو دِينَهُ؛ لَكَانَ كُلُّ منْ تَرَكَ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَ الله فِي أَوْ رَكِبَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى الله فَي عَنْهُ؛ لَكَانَ تَارِكًا لِدِينِهِ، وَلَكَانَ كَافِرًا.

وَإِذَا صَارَ كَافِرًا ذَهَبَ اَلَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ مِنْ المُناكَحَةِ، وَاَلْموارَثَةِ، واتِّباعِ الجَنَاثِزِ، وَأَكْلِ الذَّبائِحِ وَأَشْباهِ هَذَا؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى أَوْجَبَ ذَلِكَ كُلَّهُ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ مِنْ أَجْلِ الجَنَاثِزِ، وَأَكْلِ الذَّبائِحِ وَأَشْباهِ هَذَا؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى أَوْجَبَ ذَلِكَ كُلَّهُ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ مِنْ أَجْلِ الْجَنَاثِزِ، وَأَكْلِ الذَّبائِحِ وَأَشْباهِ هَذَا؛ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى دِمَائَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلَّا بِحَقّه (۱).

ش: [إلا بحدً أو قصاص].

عن عبدالله بن مسعود الله قال: قال رسول الله على: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، خرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

\*\*\*

هَذَا، فَلَوْ كَانَت هَذِهِ الفَرائِضُ هِيَ الْإِيمَان؛ لَمْ يُسِمِّهِمْ مُؤْمِنينَ حَتَّى يَعْمَلُوا بِهَا.

وَقَدْ فَصَلَ الله تَعَالَى الْإِيمَانَ مِنَ العَمَلِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الصَّالِحَتِ ﴾ [الكَهْفُ: ١١٧]، وَقَالَ تعالى: ﴿ بَكَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [البَقَرَةِ: ١١٢]، أَيْ: مَعَ إِيْمانِهِ.

وَقَالَ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَاً لَآخِرَةً وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [الإِسْرَاء: ١٩]، فَجَعَلَ الْإِيمَانَ غَيْرَ العَمَل(١).

فَالْمَوْْمِنُونَ مِنْ قِبَلِ إِيمانِهِمْ بِالله يُصَلُّونَ وَيُزْكُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ وَيَذْكُرُونَ اللهَ تعالى، وَلَيْسَ مِنْ قِبَلِ صَلاتِهِمْ وَزَكاتِهِمْ وَصَوْمِهِمْ وَحَجِّهِمْ بِالله يُؤْمِنُونَ.

وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ عَمِلُوا؛ فَكَانَ عَمَلَهُمْ بِٱلْفَرائِضِ مِنْ قِبَلِ إِيمانِهِمْ بِالله، وَلَمْ يَكُنْ إِيمانُهُمْ مِنْ قِبَل عَمَلِهِمْ بِٱلْفَرائِضِ.

وَمَثَلُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ عَلَيْه الدَّيْنُ وَهُوَ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ يُؤَدِّي، وَلَيْسَ يُؤَدِّي ثُمَّ يُقِرُّ بِالدَّينِ، وَلَيْسَ إِقْرارَهُ مِنْ قِبَل أَدَاثِهِ، وَلَكِنْ أَدَاؤُهُ مِنْ قِبَل إِقْرارِهِ.

والْعَبيدُ مِنْ قِبَلِ إِقْرارِهِمْ لِمَوالِيهِم بِٱلْعُبوديَّةِ يَعْمَلُونَ لَهُمْ، وَلَيْسَ مِنْ قِبَلِ عَمَلِهِمْ يُقِرُّونَ لَهُمْ بِٱلْعُبوديَّةِ، وَآخَرُ قَدْ يَكُونُ مُقِرَّا بِٱلْعُبوديَّةِ يَكُونَ لَهُمْ إِلَّا يُعْبُوديَّةِ وَلَا يَعْمَل؛ فَلَا يَذْهَبُ عَنْهُ اسْمُ الإقرارِ بِٱلْعُبوديَّةِ.

\* \* \*

### [ماهيَّة الإيمان]

٦ \_ قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَحُسْن مَا فَسَّرْت الدِّينَ، ولَكِنْ أَخْبرنِي مَا الْإِيمَانَ؟

-8<del>88</del> 417 8333-

<sup>(</sup>۱) و لا معنى لقول البعض أن العمل شرط كمال؛ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، فهذه الزّيادة عادت على الأصل بالبطلان، فسواء قالوا شرط كمال أو ركن لا فرق؛ لأن الشرط في حقيقته ركن.

\*\*\*

### المالم والمنملم

**\*\*\*** 

قَالَ العَالِمُ: اَلْإِيمَانُ هِوَ التَّصْدِيقُ(')، والمَعْرِفَةُ('')، وَاليَقِينُ('')، والْإِقْرارُ('')، والْإِسْلامُ('')، والنَّاسُ فِي التَّصْدِيقِ عَلَى ثَلاثَةِ مَراتب(''):

١. فَمِنْهُمْ: مَنْ يُصَدِّقُ بِالله وَبِمَا جَاءَ مِنْهُ بِقَلْبِهِ وَلَسانِهِ.

٢. وَمِنْهُمْ: مَنْ يُصَدِّقُ بِلِسَانِهِ، وَيكذِّبُ بِقَلْبِهِ.

٣. وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَدِّقُ بِقَلْبِهِ، وَيكذِّبُ بِلِسَانِهِ.

\* \* \*

### [أحوال النَّاس في الإيمان]

٧ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَقَدْ فَتَحْتَ لِي مَسْأَلَةً لَمْ أَهْتَد إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَهْلِ هَذِهِ المَنازِلِ
 الثَّلاثَةِ، أَهَمْ عِنْدَ الله مُؤْمِنُونَ؟

(١) التَّصديق: هو أن تنسب باختيارك الصَّدق إلى المخبر. التعريفات (ص٩٥). فإذا وجد المعتقد لذلك دليلاً يقتضي صدقه في خبره سمي ذلك الاعتقاد يقيناً وعلماً ومعرفة، أما الاقرار فإنه قد يضاف إلى القلب ويراد به سكون النفس إلى ما اعتقده، وإذا أضيف إلى اللسان فإنه يسمَّى تصديقاً وإيماناً على الظاهر لا على الحقيقة والقطع. ابن فورك (ص١٢٤).

(٢) المعرفة: إدراك الشِّيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم. أما شرعاً: فهي العلم بحقية ما جاء به النبي ﷺ. التعريفات (ص٢٢٠ ـ ١٥٥). تلخيص الأصول ل ١٤أ.

(٣) اليقين: في اللغة: العلم الذي لا شكَّ معه، وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا
 يمكن إلا كذا، مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال. التعريفات (ص٩٥٦).

(٤) الإقرار: إخبار عما سبق. التعريفات (ص٣٣).

(٥) الإشلام هو: الخضوع لله تعالى والانقياد لأوامره ونواهيه. التعريفات (ص٢٣).

(٦) فإذا كان كل اعتقاد بصدق المخبر واقع عن دليل دال على صدقه؛ فمعرفة بصدقه ويقين وإقرارٌ وإيمانٌ وإسلام. ابن فورك (ص٩٩). وقال الإمام صاعد الأستوائي: وأما ما روي عن أئمتنا أن الإيمان إقرار وتصديق ومعرفة، عنوا أنهما الشرط في نفع الإيمان في الآخرة، وكونِه قربة إلى الله تعالى. الاعتقاد (ص١٨٧).

### قَالَ العَالِمُ:

١. مَنْ صَدَّقَ بِالله وبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله بِقَلْبِهِ وَلَسانِهِ؛ فَهُوَ عِنْدَ الله وَعِنْدَ النَّاسِ مُؤْمِنٌ.

٧. وَمَنْ صَدَّقَ بِلِسَانِهِ وَكَذَّبَ بِقَلْبِهِ؛ كَانَ عِنْدَ الله كَافِرًا، وَعِنْدَ النَّاسِ مُؤْمِنًا؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ مَا فِي قَلْبِهِ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُسَمُّوهُ مُؤْمِنًا بِمَا ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ الإِقْرارِ بِهَذِهِ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ مَا فِي القُلوبِ.
 الشَّهادَةِ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتَكَلَّفُوا عِلْمَ مَا فِي القُلوبِ.

٣. وَمِنْهُمْ مِنْ يَكُونُ عِنْدَ الله مُؤْمِنًا، وَعِنْدَ النّاسِ كَافِرًا، وَذَاكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ مُؤْمِنًا بِالله، وَيَظْهِر الكُفْرَ فِي حالَةِ ٱلْتَقيَّة (١) بِلِسَانِهِ، فَيَسْمِّيه مَنْ لاَ يَعْرِفُ أَنَّهُ يَتَقي: كَافِرًا، وَهُوَ عِنْدَ الله مُؤْمِنٌ.

٨ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَقَدْ وَصَفْتَ عَدْلًا، وَلَكِنْ أَرَاكَ قَدْ كَثَّرْتَ الْإِيمَان فِي قَوْلِكَ: إنَّ الْإِيمَانَ هوَ: التَّصْديقُ، وَالمَعْرِفَةُ، وَالإِقْرارُ، وَالإِسْلامُ، وَاليَقينِ.

قَالَ العَالِمُ: أَصْلَحَكَ الله، لَا تَكُونَنَّ مِنْكَ العَجَلَةُ، وَتُثَبَّتْ فِي الفُتْيَا، وَإِنْ أَنْكَرْتَ شَيْئًا مِمَّا أَذْكُرُهُ لَكَ فَسَلَ عَنْ تَفْسيرِهِ إِنْ كُنْتَ مُناصِحًا.

فَرُبُّ كَلِمَةٍ يَسْمَعُهَا الإِنْسَانُ فَيَكَرَهُهَا، فَإِذَا أُخْبَرَ بِتَفْسِرِها رَضِيَ بِهَا، وَلَا تَكُونْنَ كَالَّذِي يَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيكَرَهُهَا، ثُمَّ يَتَفَوَّهُ بِهَا إِرادَةُ الشَّينِ فِيَذِيعُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا يَقُولُ: كَالَّذِي يَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيكَرَهُهَا، ثُمَّ يَتَفَوَّهُ بِهَا إِرادَةُ الشَّينِ فِيَذِيعُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا يَقُولُ: عَسَى أَنْ يَكُونَ لِهَذِهِ الكَلِمَةِ تَفْسِيرٌ وَوَجُهُ هُو عَدْلٌ وَلَا أَعْلَمُهُ، أَفَلا أَسْأَلُ صاحبِي عَنْ تَفْسيرِها، أَوْ لَعَلَّهَا كَلِمَةٌ جَرَتْ عَلَى لِسانِهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ بِهَا، فَينْبَغِي لِي أَنْ أَتشَبَّتَ وَلَا أَفْضَحَ صَاحِبِي وَلَا أَشْبَتْ وَلَا أَعْلَمُهُ ، فَيَشْبَغِي لِي أَنْ أَتشَبَّتَ وَلَا أَفْضَحَ صَاحِبِي وَلَا أَشْبَتُ وَلَا أَعْلَمَ مَا وَجِه كَلامه.

٩ \_ قَالَ المُتَعَلِّمُ: ثَبَّتَكَ الله وَوَقَقَكَ، وَأَدَامَ لَكَ صَالِحَ اَلَّذِي أَعْطَاكَ، قَدْ عَرَفْتُ اَلَّذِي

التَّقيّة: اسم من (الاتقاء) وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة بما يُظهرِ وإن كان على خلاف
 ما يضمر . المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣٦٧).

\***\*** 

قُلْت، فَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا كَانَ مِنِّي، أَنِّي مُتَعَلِّمٌ.

وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَمَّا وَصَفْتَ مِنْ التَّصْديقِ، وَالمَعْرِفَةِ، وَالإِقْرارِ، وَالإِسْلام، وَاليَقين، مَا مُنْزَلَتُهُنَّ وتَفْسيرُهُنَّ عِنْدَكَ؟

قَالَ العَالِمُ: إِنَّ هَذِهِ أَسْماءٌ مُخْتَلِفَة، وَمَعَنَاهَا واحِدٌ هوَ: الْإِيمَانُ وَحْدَهُ؛ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ الله رَبَّهُ، ويُصَدِّقَ بِأَنَّ الله رَبَّهُ (١)، وَيَتَيَقَّن بِأَنَّ الله رَبَّه، وَيعْرِفَ بِأَنَّ الله رَبَّه.

فَهَذِهِ أَسْمَاءٌ مُخْتَلِفَةٌ وَمَعْنَاهَا وَاحِدٌ، كَالرَّجُل يُقَالُ لَهُ: يَا إِنْسَان، وَيَا رَجُل، وَيَا فُلان، وَإِنَّمَا يَعْنِي القَائِلُ بِهَا وَاحِدًا، وَقَدْ دَعَاهُ بِأَسْماءٍ مُخْتَلِفَة.

## [معنى أنَّ إيماننا وإيْمان الرُّسلِ واحِد]

١٠ \_ قَالَ المُتَعَلِّمُ: رَحِمُكَ الله لَوْ لَا مَا أَعْرِفُ مِنْ نَفْسِي مِنْ قِلَّةِ العِلْم وَعَجْزِ الرَّأي لَمْ أَقْصِدْ إِلَيْكَ، فَإِنْ رَأَيْتَ مِنِّي مَا تَكْرَه، وَدَخَلَتْ عَلَيْكَ منِّي مَؤونَةً فَلَا تَلُمْنِي، فَإِنَّ مَؤونَة مُعالَجَةِ مَرَضِ المَريضِ عَلَى الطَّبيبِ، وَمَؤُونَة عَمَى الأَعْمَى عَلَى البَصيرِ، كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْعَالَمِ أَنْ يَتَحَمَّلَ مَؤُونَةَ الجاهِل.

وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مِنَ الكَلامِ كَلَامًا يَفْزَعُ (٢) مِنْهُ الجَاهِلُ إِذَا سَمِعَهُ، فَإِذَا فُسِّرَ لَهُ اطْمَأَنَّ.

وَلحسْنَ مَا فَسَّرْتَ الْإِيمَان، والتَّصْدِيقَ، والْيَقينَ، والْإِخْلاصَ، وَلَكِنْ أَخْبرْني مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ إِيمَانَنَا مِثْل إِيمَانِ المَلائِكَةِ والرُّسُل، وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَطُوعَ لله ﷺ مِنَّا(٣)؟

في حاشية ي: [ويسلّم تسليمًا بقلبه ولسانه بأنّ الله ربّه].

ي: يفظع.

أي في ثمرات الإيمان

قَالَ العالِمُ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُمْ كَانُوا أَطْوَعَ لِلهِ مِنَّا، وَقَدْ حَدَّثَتُكَ أَنَّ الْإِيمَانَ غَيْر العَمَلِ، فَإِيْمانُنا مِثْلَ إِيمانِهِمْ؛ لِأَنَّا صَدَّقْنَا بوَحْدانيَّةِ الرَّبِّ وَرُبوبيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ بِهِ المَلائِكَةُ وَصَدَّقَتْ بِهِ الأَنْبياءُ والرُّسُلُ(١٠).

فَمِنْ هَاهُنَا زَعَمَنا: إِنَّ إِيمَانَنَا مِثْلَ إِيمَانِ المَلائِكَةِ ('')؛ لَأَنَّنَا آمَنَّا بِكُلِّ شَيْءِ آمَنُتْ بِهِ المَلائِكَةُ مِمَّا عَايَنَتْهُ المَلائِكَةُ مِنْ عَجَائِبِ آيَاتِ الله ولَمْ نُعايِنْهُ نَحْنُ.

\* \* \*

(۱) وذلك من جهة المُؤْمَن به قال الله تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ وَ فَقَدِ اَهْتَدُوا ﴾ [البَقَرَة: ١٣٧]، فأمَرهُم الله تعالى، أن يأمِنوا بمثلِ ما آمنت بِهِ الرّسل صلوات الله عليهم، فلو لم يكن إيماننا مثل إيمان الرّسل؛ لم يكن الله تعالى ليسمّيهم مؤمنين، ولا يكون الشّيء مثل الشّيء أبّداً ولصاحبه عليه فضلٌ، فإن كان له فضلٌ على صاحبه لم يكن مثله أبدًا حتّى يستويا، فإذا استويا كان مثله». ينظر: الرسالة إلى البتّى (الثانية).

وعلى هذا الوجه لم يتفاوت إيمانهم في الجنس والعدد والحكم والتسمية من جهة الإيمان، ولم يتساووا من حيث فضّلت الأنبياء بالنبوة والرسالة وعصمتهم من الكفر والردّة. وإذا ميّزت بين هذه الأحوال ارتفع الإشكال. ينظر: (شرح العالم والمتعلم) لابن فورك (ص١٣١).

وهذا لا يناقضه قول الإمام محمد بن الحسن رحمه الله: (أكره للإنسان أن يقول: إيماني كإيمان جبريل، ولكن يقول: إمنت بما آمن به جبريل، الله الدرر المباحة في الحظر والإباحة (١/ ٢٣٦).

فالأول يوهم أن إيمانه كإيمان جبرائيل الله من جميع الوجوه، وليس الأمر كذلك لما هو الفرق البين بينهما هنا. (شرح الفقه الاكبر) لعلي القاري (ص ١٤٥).

أما الرّواية عن الإمام أبي يوسف رحمه الله وهي (الكامل) لابن عَديّ ونقلها الدَّهبي عنه: (من قال إيماني كإيمان جبريل فهو صاحب بدعة). فهذه الرّواية غير صحيحة، والرواية الصحيحة بنفس السند في الكشف (١٣٠٨): (كان الرجل إذا تكلّم عند أبي يوسف بقول: إيماني مثل إيمان جبريل، منعه).

(٢) ي: والأنبياء.

### [معنَى اليَقين]

المَّتَعَلِّمُ: جَعَلَكَ اللهُ مِنَ الفَائِزِينَ، مَا أَحْسَنَ مَا وَصَفْتَ، وَقَدْ عَرَفْتُ الآنَ أَنَّ إِيمَانَنَا مِثْلَ إِيمَانِ المَلائِكَةِ، وَتَصْديقُنا مِثْل تَصْديقِهِمْ، وَيَقِينُنا مِثْلَ يَقِينِهِم، وَلَكِنْ أَخْبرْني مِنْ أَيْنَ هُمْ أَشَدُّ خَوْفًا وَأَطْوَعَ لِلهِ مِنَّا مَعَ المُمَاثلةِ في الإِيْمانْ؟

وَمِنْ أَيْنَ قَالَتِ الجُهّالُ إِذَا رَأَوْا مِنْ إِنْسانٍ زَلَّهُ أَوْ جَزَعًا عِنْدَ مُصيبَةٍ أَوْ جُبْنًا مِنْ عَدَقً أَوْ حِرْصًا عَلَى الهَوَى: هَذَا مِنْ ضَعْفِ اليَقينِ؟

قَالَ العالِمُ: أَمَّا قَوْلُ الجُهّالِ: (هَذَا مِنْ ضَعْفِ اليَقينِ)، فَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ لِجَهالَتِهِمْ بِتَفْسيرِ اليَقينِ، والْيَقينُ بِالشَّيْءِ هوَ: العِلْمُ بِالشَّيْءِ حَتَّى لَا يُشَكَّ فِيه، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الشَّهادَةِ يَشُكُّ فِي الله وَكَتبِهُ وَرُسُلِهِ، وَإِنْ رَكِبَ مَا رَكِبَ.

وَإِنَّمَا نَقِيسُ أَمْرَ النَّاسِ بِأَمْرِ أَنْفُسِنا ('')، لَأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَتْ مِنَّا الزَّلَّةُ أَوْ الجَزَعُ عِنْدَ المُصِيبَة، أَوْ جُبْنٌ مِنْ عَدوِّ فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا شَكُّ فِي الله، وَلَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله، فَغَيْرُنا عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ أَنْفُسِنا.

وَأَمَّا قَوْلُكَ: مِنْ أَيْنَ هُمْ أَشَدُّ خَوْفًا أَوْ أَطْوَعَ لِلهِ مِنَّا فَذَلِكَ لِخِصالٌ:

١. فَواحِدَةٌ مِنْهَا: أَنَّهُمْ كَمَا فُضِّلُوا بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسالَةِ، فُضِّلُوا كَذَلِكَ بِالْخَوْفِ وَالرَّغْبَةِ

<sup>(</sup>۱) القياس: هو الاعتبار، وردُّ الشيء الى نظيره وهو شامل في العقليات والشرعيات. والمذهب الكلامي: هو ذكر الحجة على صورة القياس نحو: ﴿ لَوَكَانَ فِيهِمَا عَلِمُ أَلِكُ لَفَسَدَتَا ﴾، ﴿ وَهُو الكلامي: هو ذكر الحجة على صورة القياس نحو: ﴿ لَوَكَانَ فِيهِمَا عَالِمُ أَلَا اللهُ لَفَسَدَاط البرهان اللّذِي يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾، والفرق بينه وبين حسن التعليل اشتراط البرهان في الأول دون الثاني. وقد جاء في الحديث: (كحامل المسك ونافخ الكير) قال ابن حبان عند ذكر هذا الحديث. وفيه: جواز ضرب الأمثال. ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ذكر هذا الحديث. والكليات (ص ٨٦٨).

أما في العقائد فالأصل هو أن الشاهد دليل الغائب إذا ثبت دليل التسوية بينهما، أما إذا ثبت دليل التفرقة أولى أن يكون فاسداً. ينظر كلام أبو المعين النسفي في: شرح التمهيد للبخاري (ص٢٧٧).

المالم والمنملم

وَجَميعِ مَكارِمِ الأَخْلاقِ عَلَى منْ سِوَاهم.

- ٢. وَالْخَصْلَةُ الْأُخْرَى: أَنَّهُمْ عَايَنُوا مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالْعَجَائِبِ مَا لَمْ نَعَايِنِ (١).
  - ٣. وَالخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُمْ [كانوا لا يُمْهَلُونَ عند المصِيبَةِ](١).
- ٤. والرّابِعَةُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَايِنُونَ مَا يَنْزِلُ بِغَيْرِهِمْ مِنَ العُقوبَةِ عَلَى المَعْصِيَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَحْجِزُهُمْ عَنْ المَعَاصِي.

\* \* \*

## [أمثلة على أنَّ يَقينَنا وَيَقين الأنْبياءِ واحِدً]

١٢ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى مَا وَصَفَت (٣)، فَلَمْ تزَلْ تَصِفُ عَدْلاً، وَتَقُولُ عُرْفًا، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَن تَأْتيني بِقياسٍ فِيمَا وَصَفْتَ مِنْ يَقينِنا وَيَقينِهمْ، وَخَوْفِنا وَخَوْفِهِمْ، وَخَوْفِها وَخَوْفِهِمْ، وَجُوْفِنا وَخَوْفِهِمْ، وَجُوْفِها وَحَوْفِهِمْ، وَجُوْفِها مَيْفَ ذَلِكَ؟

فَإِنَّ الجاهِلَ إِذَا كَانَ مُهْتَمًّا بِأَمْرِ عاقِبَتِه وَيُرِيدُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَقَدْ وصفتَ لَهُ أَمْرًا لَمْ يَفْطِنْ لَهُ، [فَأَثْبِتْهُ بِقياسٍ، كَانَ أَجْدَرَ أَنْ يَتفطَنَ لَهُ](٤).

قَالَ العالِمُ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ فِي طَلَبِ الْقِيَاسِ، وَهَكَذَا يَصْنَعُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالمذَاكَرَةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مَا قِيلَ لَهُ، الْتَمَسَ الْقِيَاسَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِيَاسَ الصَّوابَ يُحَقِّقُ لِطالِبِ الحَقِّ حَقَّهُ، فَمِثْلُ الْقِيَاسِ مِثْلُ الشُّهودِ العُدُولِ لِصَاحِبِ الحَقِّ عَلَى مَا يَدَّعي مِنْ الحَقِّ، وَلَوْلَا إِنْكارُ الجُهّالِ لِلْحَقِّ لَمْ يَتَكَلَّفُ العُلَماءُ الْقِيَاسَ والمقايَسَةَ.

<sup>(</sup>١) لأن مرتبة عين اليقين فوق مرتبة علم اليقين. وإن كانا متساويين في أصل تصديق المُؤْمَن به.

<sup>(</sup>٢) ط: [كَانُوا لاَ يَجْزَعونَ عِنْدَ المُصيبة].

<sup>(</sup>٣) ش: [لقد وفقت لطلب الثواب].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: أ.

48.3

فَأَمَّا مَا طَلَبتَ مِنَ الْقِيَاسِ فِي أَنَّ يَقينَنا وَيَقينَ الأَنْبياءِ واحِدٌ، وَخَوْفهُمْ أَشَدُّ مِنْ خَوفِنا، بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكونُ ذَلِكَ؟

فَأُخْبِرُكَ أَنَّ الْقِيَاسَ فِي ذَلِكَ كَرَجُلَيْنِ عَالِمِيْنِ بِالسِّبَاحَةِ، لَا يَفُوقُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الأُمُورِ، فَانْتَهِيَا إِلَى نَهْرٍ كَثيرِ المَاءِ شَدِيدِ الجَرْيَةِ، وَأَحَدُهُمَا عَلَى دُخولِهِ أَجْرَأُ والْآخَرُ أَجبَن.

أَوْ كَرَجُلَيْنِ بِهِمَا مَرَضٌ واحِدٌ وَأُتَيَا بِدَوَاءٍ واحِدٍ شَديدِ المَرارَةِ، فَأَحَدُهُمَا عَلَى شُرْبِهِ أَجْرَأُ والْآخَرُ أَجَبْن.

\* \* \*

## [استواءُ المؤمنينَ في الإيمانِ وتفاضُّلهم في الأعمال]

١٣ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَحُسْنَ مَا فَسَّرْتْ؛ لَكِنْ أَخْبِرْنِي إِنْ كَانَ إِيمَاننَا مِثْلَ إِيمَانِ الرُّسُلِ،
 أَلَيْسَ ثُوابُ إِيمَانِنَا مِثْلَ ثُوابِ إِيمانِهِمْ؟

فَإِنْ كَانَ ثُوابُ إِيمَانِنَا مِثْلَ ثَوابِ إِيمانِهِمْ، فَمَا فَضْلُهُمْ عَلَيْنَا؟ وَقَدْ اسْتَوَيْنا فِي الدُّنْيَا بِالْإِيمَانِ، وَاسْتَوَيْنا فِي الآخِرَةِ فِي ثَوابِ الْإِيمَانِ؟

وَإِنْ كَانَ ثُوابُ إِيمَانِنَا دُونَ ثَوابِ إِيمانِهِمْ؛ أَلَيْسَ هَذَا ظُلْمٌ، إِذْ كَانَ إِيمَانُنَا مِثْلَ إيمانِهِمْ وَلَمْ يَجْعَلْ لَنَا مِنَ الثَّوابِ مَا جُعِلَ لَهُمْ(١).

قَالَ العَالِمُ: لَقَدْ أَعْظَمْتَ المَسْأَلَة، ولَكِنْ تَثَبَّتْ (٢) فِي الفُتْيَا (٣)، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِيمَانَنَا مِثْلَ إِيمَانَنَا المَضْلُ فِي الثَّوابِ عَلَى مِثْلَ إِيمانِهِمْ؛ لِأَنَّا آمَنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ آمَنَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَلَهُمْ بَعْدُ عَلَيْنَا الفَضْلُ فِي الثَّوابِ عَلَى الْإِيمَانِ وَجَمِيعِ العِبَادَاتِ.

<sup>(</sup>١) الاستفهام هنا تقريري.

<sup>(</sup>٢) أي في المؤمّن به.

<sup>(</sup>٣) الفتوى: هي الحُكم. تكملة المعاجم العربية (٨/ ١٩).

المالم والمنملم

لِأَنَّ الله تَعَالَى كَمَا فَضَّلَهُمْ بِالنُّبُوَّةِ عَلَى النَّاسِ؛ كَذَلِكَ فَضَّلَ كَلامَهُمْ وَصَلاتَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَمَسَاكِنَهُمْ وَجَمِيعَ أُمْوَرِهِمْ عَلَى غَيْرِها مِنَ الأَشْياءِ.

وَلَمْ يَظْلِمْنا رَبُّنا إِذْ لَمْ يَجْعَلْ ثَوابَنا مِثْلَ ثَوابِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ إِنَّمَا يَكُونُ الظُّلْمُ لَوْ نَقَصَنا حَقَّنا فَأَسْخَطَنا؛ فَأَمَّا إِذَا زَادَ أُولَئِكَ وَلَمْ يَنْقِصْنا حَقّنا، وَأَعْطانا حَتَّى أَرْضانا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِظُلْم.

والْأَنْبِياءِ والرُّسُلُ لَهُمُ الفَصْلُ فِي الدُّنْيَا عَلَى جَميعِ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُمْ هُمُ القَادَةُ، وَهُمْ أُمَناءُ الرَّحْمَنِ، وَلَا يُدَانِيهِمْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فِي عِبادَتِهِمْ وَخَوْفِهِمْ وَخُشوعِهِمْ وَتَحْمُّلِهِمْ المُؤْوناتِ(۱) فِي ذَاتِ الله تَعَالَى.

وَالْأُخْرَى: أَنَّهُ إِنَّمَا أَدْرَكَ النَّاسَ بِإِذْنِ الله الفَضْلَ بِهِمْ، فَلَهُمْ مِثْل أُجُورِ مِنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ بِدُعائِهِمْ.

\* \* \*

## [حكمُ أهلِ المعاصِي منْ أهلِ القبلة]

١٤ - قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَقَدْ وَصَفْتَ العَدْلَ فَأَوْضَحْتَ فَجَزَاكَ الله الجَنَّةَ، وَلَكِنْ أُخبرني هَلْ تَعْلَمَ مِنَ المَعَاصِي شَيْئًا يُعَذِّبُ الله عَلَيْه غَيْرَ الشِّرْكِ، أَوْ تَزْعُمَ أَنَّهَا كُلُّها مَغْفورَةٌ، فَإِنْ زَعْمتَ أَنَّ بَعْضها مَغْفورٌ فَمَا المَغْفُورُ مِنْهَا؟

قَالَ العالِمُ: مَا أَعْلَمُ شَيْنًا مِنَ المَعَاصِي يُعَذِّبُ الله عَلَيْهُ غَيْرَ الشَّرْكِ، وَمَا أَسْتَطيعُ الشَّهادَةَ عَلَى أَحَدٍ [مِنْ أَهْلِ المَعَاصِي] (" مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ إِنَّ الله يُعَذِّبُهُ البَتَّةَ (") عَلَيْهَا غَيْرَ الإشراكِ بالله.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: [المؤدِّيَاتِ].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٣) أي القطع.

### المالم والمنملم

وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَها مَغْفُورٌ، لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا لُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنكُمْ سَكِيْنَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١].

فَلَسْتُ أَعْرِفُ جَمِيعَ الكَبائِرِ وَلَا السَّيِّنَاتِ اَلَّتِي تُغْفَرُ وَالَّتِي لَا تُغْفَرُ الْآَنِي لَا أُدْرِي لَعَلَّ اللهُ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشَّرْكِ مِنَ المَعَاصِي كُلِّها؛ لِأَنَّهُ قَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ لِعَلَّ اللهُ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشَّرْكِ لِمَن يَشَاءُ المَغْفِرَةَ مِنْهُمْ، وَلِمَنْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ المَغْفِرَةَ مِنْهُمْ، وَلِمَنْ لَا يَشَاءُ المَغْفِرَةَ مِنْهُمْ، وَلِمَنْ لَا يَشَاءُ المَغْفِرَة مِنْهُمْ، وَلِمَنْ لَا يَشَاءُ المَغْفِرة مِنْهُمْ، وَلِمَنْ لَا يَشَاءُ المَغْفِرة مِنْهُمْ، وَلِمَنْ لَا يَشَاءُ اللهَ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

#### \* \* \*

### [عدمُ اسْتواءِ الكبيرةِ والصغيرةِ في الخوفِ والرَّجاء]

١٥ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: أَلَسْتَ تَدْرِي أَنَّهُ لَعَلَّ الله يَغْفِرُ لِلْقَاتِلِ، وَيُعَذِّبُ صاحِبَ النَّظْرَةِ،
 أَوْ لَيْسَا عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ فِي الرَّجاءِ لَهُما؟

قَالَ العالِمُ: قَدْ أَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الله يَغْفِرُ لِلْقَاتِلِ؛ فَإِنَّ صَاحِبَ النَّظْرَةِ أَجْدَر أَنْ يُغْفَرَ لَلْقَاتِلِ؛ فَإِنَّ صَاحِبَ النَّظْرَةِ أَجْدَر أَنْ يُعَذَّبَ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمُ لَهُ، وَإِنْ عُذَّبَ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمُ لَهُ عَذَ اللّهُ عَذَّبَ النَّظْرَةِ إِذَا لَمْ يَقْتُلْ كَانَ أَتْقَى مِنَ القاتِلِ. عِندَ اللّهِ إَنْقَنَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، وصَاحِبُ النَّظْرَةِ إِذَا لَمْ يَقْتُلْ كَانَ أَتْقَى مِنَ القاتِلِ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الرَّجاءِ لَهُما، فَإِنَّهُما لَا يَسْتَوِيَانِ عِنْدِي؛ لِأَنِّي لِصَاحِبِ الذَّنْبِ الصَّغِيرِ أَرْجَى مِنِّي لِصَاحِبِ الذَّنْبِ الكَبيرِ، وَأَنَا في ذلكَ أَخَافُ عَلَيْهُمَا جَمِيعًا، وَأَنَا عَلَى صَاحِبِ الذَّنْبِ الصَّغيرِ. صاحِبِ الذَّنْبِ الصَّغيرِ.

<sup>(</sup>۱) الله ﴿ فِي هذه الآية عمّمَ وأطلق فِي الذَّنب، وعلَّق وقيَّد في المذنبِ لمن يشاء، والآية تتحدَّث عن الكبائر وليس الصغائر، فالصغائر يغفرها الله ﴿ إذا اجتنبت الكبائر لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِن تَجَتَينِبُوا كَبَآيِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدِّخِلْكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١].

 <sup>(</sup>۲) وهذا تصريح بخلاف المعتزلة بقولهم: إن بعض المعاصي مغفور لا محالة باجتناب الكبائر،
 وهم يقولون الكبائر غير مغفورة بدون توبة. ابن فورك (ص١٤٩).

والْقياسُ فِي ذَلِكَ رَجُلَانِ، رَكِبَ أَحَدُهُمَا البَحْرَ، والْآخَرُ رَكِب نَهْرًا صَغِيرًا، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْهُمَا الغَرَق، وَأَرْجُو لَهُما النَّجَاةُ جَمِيعًا، غَيْرَ أَنِّي عَلَى صَاحِبِ البَحْرِ أَخْوَفُ أَنَى عَلَى صَاحِبِ البَحْرِ أَخُوفُ أَنْ يَغْرَقَ مِنِّي عَلَى صَاحِبِ النَّهْرِ الصَّغيرِ، وَأَنَا لِصَاحِبِ النَّهْرِ الصَّغيرِ أَرْجَى بِالنَّجَاةِ مِنِّي لِصَاحِبِ النَّهْرِ الصَّغيرِ أَرْجَى مِنِّي لِصَاحِبِ الذَّنْبِ الصَّغيرِ، وَأَنَا لِصَاحِبِ النَّهْرِ الصَّغيرِ أَرْجَى مِنِّي لِصَاحِبِ الذَّنْبِ الكَبيرِ، وَأَنَا فِي ذَلِكَ أَرْجُو لَهُما وَأَخَافُ عَلَيْهُمَا عَلَى قَدْرِ أَعْمالِهِمَا.

\* \* \*

# [حكمُ الاستغفار أو اللَّعنُ على الفاسق]

المُتَعَلِّمُ: مَا أَحْسَنَ مَا تَقِيسُ<sup>(۱)</sup>، وَلَكِنْ أَخْبرنِي عَنِ الإسْتِغْفارِ لِصَاحِبِ الكَبيرَةِ أَفْضَلُ أَوْ الدُّعاءِ عَلَيْه، أَوْ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِيمَا بَيْنَ الدُّعاءِ عَلَيْهُ بِاللَّعْنَةِ والِاسْتِغْفارِ لَهُ، فَبَيَّنَ لِى هَذَا كُله.

قَالَ العالِمُ: الذَّنْبُ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ غَيْرِ الإِشْراكِ بِالله تَعَالَى، فَأَيُّ الْذَنْبِينَ رَكِبَ هَذَا الْعَبْد فَإِنَّ اللهُ عَامَ لَهُ بِالإَسْتِغْفَارِ أَفْضَلُ، وَإِنْ دَعَوْتَ عَلَيْهِ بِاللَّعْنَةِ (٢) لَمْ تَأْتُمْ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا الْعَبْد فَإِنَّ اللَّعْنَةِ (٢) لَمْ تَأْتُمْ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا الْعَبْد فَإِنَّ اللَّعْنَةِ (٢) لَمْ تَأْتُمْ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا الْعَبْد فَإِنَّ اللَّعْنَةِ (٢) لَمْ تَلْعُ عَلَيْهُ كَانَ أَفْضَلَ (٣).

<sup>(</sup>١) أي تقيس بالمثل المحسوس ليتضح به المعقول.

 <sup>(</sup>٢) اللَّعْنُ فِي الْأَصْلِ الطَّرْدُ. وَشَرْعًا: في حق الكفَّار الإبعاد من رحمة الله تعالى، وفي حق المؤمنين
 الإسقاط عن درجة الأبرار. حاشية ابن عابدين (٣/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) وفيه تصريح بمخالفة المعتزلة في مواضع منها:

جواز الاستغفار لصاحب الكبيرة والمعتزلة يقولون بعدم جواز الاستغفار لصاحب الكبيرة،
 كما أن صاحب الشرك غير مغفور له عندهم.

٧. أنه سمَّى صاحب الكبيرة مؤمناً والمعتزلة تزعم أنه ليس بمؤمن ولا كافر.

٣. أنه قال أن مغفرة الكبائر إنما آيسنا منها من طريق الخبر، كما آيسنا من بقاء حياة النفوس في الدنيا مع جوازها لولا ورود الخبر بأن كل نفس ذائقة الموت. ابن فورك (ص١٥٤ ـ ١٥٥).

-

وَإِنْ رَكِبَ ذَنْبًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَمْ يُشْرِكْ بِالله فَرَحِمْتَه وَدَعَوْتَ لَهُ بِالْمغْفِرَةِ لِحُرْمَةِ الشَّهادَةِ كَانَ هَذَا أَفْضَلَ، وَإِنْ دَعَوْتَ بِالْهَلَاكِ لَمْ تَأَثَّمْ، وَذَلِكَ أَنَّكَ تَقُولُ: يَا رَبِّ خُذْهُ بِذَنْبِهِ.

وَإِنَّمَا تَكُونُ آثِمًا إِذَا أَنْتَ قُلتَ: يَا رَبِّ خُذْهُ بِغَيْرِ ذَنْبِ كَانَ مِنْهُ، فالِاسْتِغْفارُ أَفْضَلُ لِخصْلَتِين: أَمَّا إِحْدَاهِما؛ فَلِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ. وَالأُخْرَى؛ لِأَنَّكَ لَا تَسْتَيْقِنُ أَنَّ الله مُعَذِّبَهُ.

وَلَوْ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّ الله مُعَذِّبَهُ لَكَانَ حَرَامًا عَلَيْكَ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُ، وَقَدْ نَهَى الله الله أَنْ يُعْفَر لِمَنْ أَوْ جَبَ لَهُ النَّارَ، وَأَنَّ اللَّذِي يَسْتَغْفِر الله لِمَنْ قَالَ الله أَنَّهُ يُعَذِّبُهُ؛ ليَسْأَلُ رَبَّهُ أَنْ يُخْلِفَ قَوْلَهُ.

كَالَّـذي يَقُـولُ: يَـارَبَّ لَا تُمْتْني، وَقَـدْ قَـالَ الله ﷺ: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِفَةُ ٱلْمُوْتِۗ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

فالدُّعاءُ لِأَهْلِ هَذِهِ الشَّهادَةِ بِالمغْفِرَةِ أَفْضَلُ لِحُرْمَةِ هَذِهِ الشَّهادَةِ والْإِقْرارِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُطَاعُ الله فِيه أَفْضَلُ مِنَ الإِقْرارِ بِهَذِهِ اَلشَّهادَةِ، وَجَميعُ مَا أَمَرَ الله تَعَالَى بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُطَاعُ الله فِيه أَفْضَلُ مِنَ الإِقْرارِ بِهَذِهِ الشَّهادَةِ؛ أَصْغَرَ مِنَ البَيْضَةِ فِي جَنْبِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْع وَمَا بَيْنَهُنَّ (۱).

فَكَمَا أَنَّ ذَنْبَ الإِشْراكِ أَعْظَمُ، كَذَلِكَ أَجْر الشَّهادَةِ أَعْظَمَ، وَقَدْ ذَكَرَ الله ﷺ فِي تَعْظيم فَنِي مِنْ الأَعْمالِ السَّيِّئَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَ تَعْظيم فَنِي مِنْ الأَعْمالِ السَّيِّئَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَ الشِّيْلَةِ، لَا السَّيِئَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَ الشِّيْلَةِ، لَا السَّيِئَةِ، اللَّهُ السَّيِّةِ، الشَّيِّةِ، الشَّيِّةِ، الشَّيِّةِ، الشَّيِّةِ، الشَّيِّةِ، الشَّيِّةِ، السَّيِّةِ، السَّيِةِ، السَّيِّةِ، السَّيِّةِ، السَّيَةِ، السَّيَةِ السَّيَةِ، السَّيَةِ، السَّيَةِ، السَّيَةِ، السَّيَةِ، السَّيَةِ السَّيْءَ السَّيَةِ، السَّيَةِ السَّيْءَ السَّيَةِ، السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السُّيْءَ السَّيْءَ السَاسِةِ السَّيْءَ السَّيْءَ السَاسِةِ السَّيْءَ السَّيْءَ السَاسِةِ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَاسَةَ السَاسَةِ السَاسِةُ السَّيْءَ السَاسَةِ السَّيْءَ السَاسَةِ السَاسَةِ السَاسَةِ السَاسَةِ السَّيْءَ السَاسَةَ السَاسَةَ السَاسَةُ السَاسَةُ السَاسَةُ السَاسَةُ السَّيْءَ السَاسَةُ ا

أي أن جميع الفرائض لا قدر لها بجنب الإيمان.

وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدَّا الْ أَن دَعَوْ الِلرَّمْ نِن وَلَدًا ﴾ [مريم: ٩٠ - ٩١]، وَلَمْ يَقُلْ شَيْنًا مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي الْقَتْل وَمَا هُوَ دُونَهُ (١٠.

\* \* \*

## [تفاضلُ أهل العدْلِ فيما بينهم]

المُتَعَلِّمُ: مَا تَزيدُنِ إِلَّا رَغْبَةً فِي مُذاكَرَتِكَ، فَجَزَاكَ الله عَنْ جَميعِ المُؤْمِنِينَ خَيْرًا، مَا أَحْسَنَ قَوْلكَ وَرَأْيَكَ وَسِيرَتكَ (٢) فِي مُحْسِنِهِمْ (٣) وَمُسيئِهِمْ (٤)، وَأَعْرَفَكَ بِفَضْلِهِمْ وَأَرْحَمكَ بِهِمْ.
 وَأَرْحَمكَ بِهِمْ.

وَلَكِنْ أَخْبِرنِي هَلْ يَفْضُلُ أَهْلُ العَدْلِ بَعْضِهُمْ بَعْضًا فِي قَوْلِهِمْ فِي أَهْلِ القِبْلَةِ؟

قَالَ العالِمُ: أَمَّا أَهْلُ العَدْلِ فَقَوْلُهُمْ فِي تَعْظيمِ حُرُماتِ الله (٥) واحِدٍ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ فِي العِلْمِ والْحُجَجِ فِي تَعْظِيمٍ حُرُماتِ الله تَعَالَى، والدُّعاء إِلَيْه وتَحمُّل الْمئُونَاتِ فِيه، وَشِدَّةِ الإهْتِمامِ لِفَسَادِ هَذِهِ الأُمَّةِ.

والْبَحْثَ عَنْ تَعْظيمِ حُرُماتِهِمْ وَالذَّبِّ عَنْهُمْ، كَمَثَلِ أَهْلِ عَسْكَرٍ بِحَضْرَةِ العَدوِّ، وَقَدْ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ وَأَيْدِيهِم عَلَى عَدوِّهِمْ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَفُوقُ بَعْضًا فِي العِلْمِ بِالْقِتَالِ والْحُروبِ والمُكايَدةِ وَبَذْلِ السِّلاحِ والْمالِ والتَّحْريضِ لِلْأَصْحَابِ عَلَى القِتالِ.

 <sup>(</sup>۱) والفرقُ بينَ الكفْرِ وما دونهُ في جوازِ العفو عما دونهُ وعدمِ جوازهِ عنهُ، ما ذكرَه عَلَمُ الهدى أبو منصورٍ في كتاب «التَّوحيدِ» (ص٣٦٢): (إنَّ الكفرَ مذهبٌ والمذاهبُ تُعْتَقَدُ للأبد، فعلى ذلكَ عقوبتها، وسائرُ الكبائرِ لا تُفعلُ إلا في أوقاتِ غلبةِ الشَّهوةِ، فعلى ذلكَ عقوبتُها).

<sup>(</sup>۲) أي طريقتك.

<sup>(</sup>٣) حيث لا تجعله مأموناً منْ عذاب الله.

 <sup>(</sup>٤) حيث لا تحكم بكفره وخروجه من الإيمان، ولا باللّعنة عليه وترحمه وتستغفر له. جهد المتعلم
 (ص٧٣).

<sup>(</sup>٥) ي: الأمة.

# [المُؤْمِنَ لا يَكُونُ لِلهِ عَدُوًّا]

Ilalla pllaiala

١٨ - قَالَ المُتَعَلِّمُ: هَذَا لَعَمْرِي (١) مَا أَعْرِفُ مِنَ الْقِيَاسِ، وَلَكِنْ أُخْبِرْنِي هَلْ يَكُونُ المُؤْمِنُ إِذَا ارْتَكَبَ الكَبائِر لِلهِ عَدوًّا؟

قَالَ العالِم: إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَكُونُ لِلهِ عَدَوَّا، وَإِن ارَتَكِبَ جَمِيعُ الذُّنوبِ بَعْدَ أَنْ لَا يَدَعَ التَّوْحيدَ؛ وَذَلِكَ بِأَنَّ العَدُوَّ يُبْغِضُ عَدُوَّهُ، وَيَتَناوَلهُ بِٱلْمَنْقَصَةِ، والْمؤْمِنُ قَدْ يَرْتَكِبُ العَظيمَ مِنَ الذَّنْبِ، والله مَعَ ذَلِكَ أَحَبٌ إِلَيْهُ مِمَّا سِوَاه، وَذَاكَ بِأَنَّهُ لَوْ خُيْرَ بَيْنَ أَنْ يُحْرَقَ

#### \* \* \*

### 

١٩ \_ قَالَ المُتَعَلِّمُ: إِنْ كَانَ الله أَحَبِّ إِلَيْهُ مِمَّا سِوَاهُ فَلَمْ يَعْصِيه؟ وَهَلْ يَكُونُ أَحَدُّ يُحِبُّ أَحَدًا فَيَعْصِيه فِيمَا يَأْمُرُه؟

قَالَ العالِمُ: نَعَمْ، قَدْ يُحِبُّ الوَلَدُ والِدَهُ وَرُبَّمَا عَصَاه، وَهَذَا المُؤْمِنُ اللهُ أَحَبَ إِلَيْه مِمَّا سِوَاهُ وَإِنْ عَصَاه، وَإِنَّمَا يَعْصِيهِ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ ظاهِرَةٌ غالِبَةٌ، وَإِنَّمَا تَعَلَّهُ الشَّهُوَاتُ، مِمَّا سِوَاهُ وَإِنْ عَصَاه، وَإِنَّمَا يَعْصِيهِ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ ظاهِرَةٌ غالِبَةٌ، وَإِنَّمَا تَعَلَّهُ الشَّهُوَاتُ، فَمَ إِذَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ الرَّجُلُ عَامِلًا لِسُلْطَانٍ فَيُنْزِعُ عَنْ عَمَلِهِ، فَيُعَذَّبُ بِأَنُواعٍ مِنَ العَذابِ، ثُمَّ إِذَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ الرَّجُلُ عَامِلًا لِسُلْطَانٍ فَيُنْزِعُ عَنْ عَمَلِهِ، فَيُعَذَّبُ بِأَنُواعٍ مِنَ العَذابِ، ثُمَّ إِذَا تُولَدَ رَعَلَيْه، والْمَرْأَةُ تَلَقى مَا تَلْقَى فِي نَفَاسِها ثُمَّ إِذَا قَامَتْ بَعْدَمَا ولدَتْ طَلَبَتِ الوَلَدَ.

٢٠ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: قُلْتَ مَا نَعْرِفُ مِنْ غَلَبَةِ الشَّهَواتِ؛ لِأَنَّهُ كُمْ مِنْ عَابِدٍ صَرَعَتهُ ال
 شَهْوَةَ (١)،......

<sup>(</sup>۱) قوله: لعَمْري جملة قسميّة معترضة بين القول ومقولته، وقلت بصيغة الخطاب دون المتكلّم وإلا يلزم الفساد لفظاً ومعنى. جهد المتعلّم (ص١٣١). لسان العرب (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أي كانت منهم زلاَّت، إِذا لم يُوجد مِنْهم الْقَصْد إِلَى الْوُقُوع وَلاَ إِلَى الثَّبَات بعده. وهي عثرات بالنسبة إلى حالهم كما يقال: حسنات الابرار سيئات المقرَّبين. ينظر: الكليات (ص٤٠). والرسالة القشيرية (ص٥٥).

ام ام ام ام ام ام ام اد ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام

### المالم والمنملم

**3** 

وَآدَم وَداوُد'' ﷺ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ أُخْبِرنِي عَنْ هَذَا المُؤْمِن؛ أَيْرْتَكِبَ المَعْصِيَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُعَذَّبُ عَلَيْهَا؟

قَالَ العَالِمُ: لَمْ يَرْتَكِبْهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُعَذَّبُ عَلَيْهَا، ولَكِنَّهُ يَرْتَكِبُهَا لِخَصْلَتِين: أَمَّا إِحْدَاهِما: فَإِنَّهُ يَرْبُو المَغْفِرَةَ. وَأَمَّا الأُخْرَى: فَإِنَّهُ يَأْمَلُ التَّوْبَة قَبْلَ المَرَضِ والْموْتِ.

٢١ - قَالَ المُتَعَلِّمُ: أَيُقْدِمُ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَخافُ أَنْ يُعَذَّبَ عَلَيْهُ (٢)؟

قَالَ العالِمُ: نَعَمْ، رُبَّمَا يُقْدِمُ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَخافُ أَنْ يَضُرَّهُ مِنْ طَعامٍ أَوْ شَرابٍ أَوْ قِتالٍ أَوْ رُكوبِ بَحْرٍ، لَكِنْ لَوْ لَا مَا يَرْجُوه مِنَ النَّجاةِ مِنَ الغَرَقِ إِذَا رَكِبَ البَحْر، والظَّفَر إِذَا قاتلَ مَا أَقْدَمَ عَلَى القِتالِ وَلَا رَكِبَ البَحْرَ.

#### \* \* \*

### [تفسِير الكُفر]

٢٢ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: قَدْ صَدَقْتَ؛ لِأَنِّي أَعْرِفُ مِنْ نَفْسِي أَنِّي رُبَّمَا أَكَلْتُ الطَّعامَ فَكَانَ يُؤْذِينِي، فَإِذَا فَرَغْتُ نَدِمْتُ وَوَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى أَنْ لَا أَعودَ إِلَيْه، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُه لَمْ أَصْبِرْ عَنْه، وَلَهُ تَفْسيرٌ؟
 وَلَكِنْ أَخْبرْنِي عَنِ الكُفْرِ، فَإِنَّ الكُفْرَ لَهُ اسْمٌ وَلَهُ تَفْسيرٌ؟

قَالَ العالِمُ: إِنَّ الكُفْرَ لَهُ اسْمٌ وَلَهُ تَفْسير، وَتَفْسيرُه: الإِنْكارُ وَاَلْجُحودُ والتَّكْذيبُ (")، وَذَلِكَ أَنَّ الكُفْرِ عَلَى الإِنْكارِ والتَّكْذيب (١٠).

 <sup>(</sup>۱) وقد حكى (الزمخشري)، و(النسفي)، وغيرهما أن (أوريا) لم يكن متزوجًا بها، بل كان قد خطبها فقط، فكان ذنب داود ه، أنه خطب على خِطبة أخيه، وهذا ما رجَّحه (أبو بكر الجَصَّاص) في أحكام القرآن (٣/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) ي: عليها.

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح (ص٢٧١).

<sup>(</sup>٤) وهذا رد على ما ذهب إليه بعض المعتزلة أن الكفر هو معصية عليها عقاب عظيم. ابن فورك (ص١٦٤).

المالم والمنملم

والله تَعَالَى إِنَّمَا أَنْزَلَ الكِتابُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِرَجُل عَلَى آخَرَ دَراهِمَ وَقَدْ حَلَّتْ فَتَقاضَياها، فَإِنْ أَقَرَّ بِالْحَقِّ وَلَمْ يَقْضِه قَالَ: صاحِبُهُ مَاطَلَنِي (١)، وَلا يَقُولُ: كَافَرَنِي، وَإِنْ هُوَ أَنْكُرَها وَجَحَدَهَا، قَالَ: كَافَرَنِي، وَلَمْ يَقُلْ: مَاطَلَنِي.

وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ إِذَا تَرَكَ فَريضَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكْفُرَ بِهَا؛ سُمِّي مُسِيئًا، وإِنْ تَرَكَها كُفْرًا بِهَا؛ سُمِّي كَافِرًا [مُنْكراً ومُكذِّباً](٢) جاحِدًا بِفَرائِضِ الله تَعَالَى.

### [حكمُ منْ آمنَ بالله وكفَر بمحمَّد ﷺ]

٢٣ \_ قَالَ المُتَعَلِّمُ: هَذَا عَدْلُ مَعْروفٌ أَنْ يُسَمَّى الرَّجُلَ جاحِدًا بِمَا يَجْحَد، وَمُصَدِّقًا بِمَا يُصَدِّقُ، ومُسِينًا بِمَا يُسِيءُ، وَمُحْسِنًا بِمَا يُحْسِن.

وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ يَصِفُ التَّوْحيدَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا كَافِرٌ بِمُحَمَّدٍ ﷺ.

قَالَ العالِمُ: هَذَا لَا يَكُونُ (٣)، وَإِنْ كَانَ سَمَّيْناهُ كَافِرًا بِالله، وَكَاذِبًا بِمَا يَقُولُ أَنَّهُ يَعْرِفُ الله تَعَالَى؛ وَنَسْتَدِلَّ عَلَى كُفْرِهِ بِالله بِكُفْرِهِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ؛ لِأَنَّ مَنْ كَفَر بِالله كَفَرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَلَيْسَ مِنْ قِبَل كُفْرِهِ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْكَةٍ كُفْره بِالله.

كَمَا أَنَّ النَّصَارَى مِنْ قِبَل كُفْرِهِمْ بِالْوَاحِدِ ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، زَعَمُوا أَنَّ الله تَعَالَى ثالثَ ثَلاثَةٍ.

وَكَذَلِكَ اليَهودُ مِنْ قِبَل كُفْرِهِمْ بِٱلْغَنيِّ ٱلَّذِي لَا يَفْتَقِرُ، والْجَوادُ ٱلَّذِي لَا يَبْخَل، والرَّبِّ ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، والْملِك ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَبِيهٌ زَعَمُوا أَنَّ الله فَقيرٌ، وَيَدُ الله

<sup>(</sup>١) (ماطَل في الدَّين): سوَّف وأجَّل موعدَ الوفاء به مرّة بعد مرَّة. معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ۸۰۱۲).

 <sup>(</sup>٣) أي الايمان بالتّوحيد وإنكار النبوة. يعني هذا لا يقع، وإن وقع سمّيناه كافراً. من تعليقات الكوثري.

مَغْلُولَةٌ، وَعَزِيرٌ (١) ابْن الله، والله تَعَالَى عَلَى مِثالِ صورَةِ ابْنِ آدَمَ، وَكَذَلِكَ ٱلَّذِينَ اتَّخَذُوا النِّيرانَ وَسَجَدُوا لِلشَّمْسِ والْقَمَرِ.

وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِنَا يَالَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٧]، وَقَالَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوَمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ وَأَفِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، فَمَن زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ الله وَيَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ عَيَالَةٍ، اسْتَذْلَلْنَا عَلَى إِنْكَارِهِ لِلرَّبِ بِكُفْرِهِ بِمُحَمَّدٍ عَيَالَةٍ.

ومِثْلُ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا زَعَمَ أَنَّهُ يُطِيقُ أَنْ يَحْمِلَ عِشْرِينَ قَفيزًا(٢)، وَنَحْنُ نَرَاه يَعْجزُ عَنْ حَمْلِ اَلْقَفِيزِينَ، عَرَفْنَا أَنَّهُ إِذْ عَجزَ عَنْ حَمْلِ اَلْقَفِيزِينِ فَهوَ فِي العِشْرِينَ أَعْجزُ.

وَمِثْلُ هَذَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنِّي أَعْرِفُ أَنَّ الله تَعَالَى حَقٌّ، غَيْرَ أَنِّي لَا أُقرُّ بِأَنَّ هَذَا الإِنْسانَ مَخْلُوقَهُ، لَعَرَفَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ الإِنْسانَ مَخْلُوقَهُ، لَعَرَفَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهُ مَخْلُوقَهُ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ رَجُلٌ بِحَضْرَتِهِ السِّراجَ وَنارٌ ضَخْمَةٌ، وَهُمَا عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ فِي الدُّنوِّ، فَزَعَمَ أَنَّهُ يُبْصِرُ السِّراجَ وَلَا يُبْصِرُ النَّارَ المُشْتَعِلَ بِالْحَطَبِ الضَّخْمِ، لَعَرَفَنَا أَنَّهُ كاذِبٌ؛ إِذْ لَوْ كَانَ يُبْصِرُ السِّراجَ، لَكَانَ لِتِلْكَ النَّارِ الضَّخْمَةِ أَبْصَرَ.

\* \* \*

## [حكمُ منْ يشتهي قتلَ النَّبي عِين مع إيْمانه به]

٢٤ \_ قَالَ المُتَعَلِّمُ: قَدْ فَرَّجتَ عَنِّي، وَلكِن أَخْبرنِي عَمَّنْ يَزْعُمُ لِرَسُولِ الله عَلَيْة، أَنِّي

<sup>(</sup>١) عُزَيْرٌ: رجل صالح من بني اسرائيل، وردت قصته في القرآن بأن الله أماته مائة عام ثم بعثه في قصته المعروفة الواردة في سورة البقرة، وقد جدد العزير الدين لبني إسرائيل وعلمهم التوراة بعد أن نسوها.

<sup>(</sup>٢) القفيز = ٤ مكوك، والمكوك= ١٥ رطلًا. مفاتيح العلوم (١/ ٣٠).

### المالم والمنملم

أَعْرِفُ حَقَّكَ وَأَنَّكَ رَسولُ الله، وَلَكِنْ أَشْتَهِي أَنْ أَقْتُلكَ(١).

قَالَ العالِمُ: هَذِهِ مِنْ مَسائِلِ المُتَعَنِّتِينَ (٢) وَهَذَا مُحالٌ (٣)؛ لَوْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ رَسولُ الله، لَمْ يَشْتَهِ قَتْلَهُ وَلَا مَوَتَهُ وَلَا أَذَاهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ اَلَّذِي يَزْعُمُ لِآخَرَ أَنَّكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَميعِ النَّاسِ، وَلَكِنْ أَشْتَهِي أَنَّ أَقْتُلَكَ بِيَدِيِّ وَآكلَ لَحْمكَ.

وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النّاسِ يَزْعُمُ أَنّهُ يوحِدُ الله تَعَالَى، وَيُؤْمِنُ بِمُحَمَّدٍ عَيَّكُ ، وَيَتَنَاوَلُ رَسولَهُ الله بِمَنْقَصَةٍ ، كَأَنْ يَزْعُمَ أَنّهُ كَانَ أَعْرَابِيًّا، وَكَانَ فَقِيرًا يُرِيدُ بِهِ عَيْبَهُ وَإِنْتِقاصَهُ، فَلَوْ كَانَ يَعْرِفُ الله وَرَسولهُ أَجْلَ فِي عَيْنَيه مِنْ أَنْ يَتَناوَلَ رَسولَهُ الله وَيُعْرِفُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسول الله عَيْكُ ، لَكَانَ الله وَرَسولهُ أَجْلَ فِي عَيْنَيه مِنْ أَنْ يَتَناوَلَ رَسولَهُ بِذِكْرِ شَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ عَيْبَهُ وَإِنْتِقاصَهُ، وَقَدْ قَالَ الله عبيدالله فِي تَعْظيم مَنْزِلَةِ الرَّسولِ عَيْكُ : ﴿مَن الجِنَّ يُولِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهُ ﴾ [النساء: ١٨]، لِأَنَّهُ جَعَلَ الرَّسولَ قَائِدًا لِجَمِيع خَلْقِهِ مِنَ الجِنَّ وَالإِنْسِ، وَأَمِينًا عَلَى فَرائِضِهِ وَسُنَنِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَالَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمُا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَالَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمُا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَالَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمُا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَاللَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمُا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَلَيْهُ فَا اللهُ اللهُ مَعْتَلُهُ وَالْ الله تَعَالَى : ﴿ وَمَا عَالِكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ الحَدْرِ اللهُ وَكُلُولُ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَمَا عَاللَكُ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ

\* \* \*

# [حُكمُ منْ يقُول: أَنَا أَشْتَهِي أَنْ أَزْعُمَ أَنَّ لِلهِ وَلَدًّا]

٢٥ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَقَدْ أَتَيْتَنِي بِالنَّورِ، فَنوَّر الله طَريقَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَكِنْ أُخْبِرْنِي عَمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَعْرِفُ الله، وَيَقُولُ: أَنَا أَشْتَهِي أَنْ أَزْعُمَ أَنَّ لِلهِ وَلَدًا؟

قَالَ العالِمُ: سُبْحَانَ الله، فَهَلْ كَانَ هَذَا وَذَا إِلَّا وَاحِدًا، هَذَا وَأَشْباهُ مَا سَأَلْتَ مِنْ قَبْلُ مِنْ مَسائِلِ المُتَعَنِّتِينَ(١٠).

<sup>(</sup>١) أي أنه سالم من عوارض الإكْراه والتّعريض والسَّهو. ابن فورك (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٢) العَنَتْ: الوقوع في أمر شاقً. مختار الصحاح (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٣) أي يستحيل عادةً وشرعاً.

<sup>(</sup>٤) أي أن هذه المسألة لا تقع قطّ، فالسؤال عنها يكون تعنُّتًا.

### المالم والمنمأم

**233** 

وَلَكِنْ كَيْفَ تَقُولُ فِي مَيِّتٍ أَنَّهُ يَحْتَلِمُ، فَكَمَا لَا يَكُونُ مَيِّتٌ يَحْتَلِمُ، فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ مُوِّحِدٌ يَشْتَهِي أَنْ يَقُولَ: لِلهِ وَلَدٍ.

#### \* \* \*

## [تعرِيف النّفاق]

٢٦ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: هَذَا لَعَمْرِي كَمَا قُلْت: إِنَّهُ مِنْ مَسائِل المُتَعَنِّتِينَ، وَهَذَا مُحالُّ مِنَ الكَلامِ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَنِ النِّفاقِ اليَوْمَ، أَلَيْسَ هوَ النِّفاقُ الأَوَّلُ، والْكُفْرُ اليَوْمَ هوَ الكُفْرُ الأَوَّلُ، وَكَيْفَ النِّفاقُ الأَوَّلُ؟
 الأَوَّلُ، وَكَيْفَ النِّفاقُ الأَوَّلُ؟

قَالَ العالِمُ: نَعَمْ النِّفاقُ اليَوْمَ؛ هوَ النِّفاقُ الأَوَّلُ، والْكُفْرُ اليَوْمَ هوَ الكُفْرُ الأَوَّلُ، كَمَا أَنَّ الإِسْلامَ اليَوْمَ هوَ الإِسْلامُ الأَوَّلُ(١).

فَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ النِّفَاقِ الأَوَّلِ؛ إِنَّمَا كَانَ التَّكْذِيبُ وَالْجُحودُ بِالْقَلْبِ، وَإِظْهَارِ التَّصْديقِ والْإِقْرار بِاللِّسَانِ، وَكَذَلِكَ هُوَ الْيَوْمُ فِيمَنْ كَانَ، وَقَدْ نَعَتَهُمْ الله فِي كِتابِهِ فَقَالَ التَّصْديقِ والْإِقْرار بِاللِّسَانِ، وَكَذَلِكَ هُوَ الْيَوْمُ فِيمَنْ كَانَ، وَقَدْ نَعَتَهُمْ الله فِي كِتابِهِ فَقَالَ الله عَلَيْهِمْ تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [المنافقون: ١]، فَقَالَ الله عَلَيْهِمْ وَتَكُذيبًا لَهُمْ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١].

وَلَيْسَ تَكْذيبُهُمْ بِأَنَّ مَا قَالُوا كَذِبٌ (٢)؛ وَلَكِنْ إِنَّمَا كَذِبَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا فِي الإِقْرارِ والتَّصْديقِ كَمَا يُظْهِرونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَأَفْواهِهِمْ.

وَفِيهِم قَالَ الله ١٤٤ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّامَعَكُمْ

 <sup>(</sup>۱) وفيه ردّ على المعتزلة والخوارج الذين زعموا أنَّ الكفر اليوم ليس هو الكفر من قبل، ولا الايمان
اليوم هو الإيمان من قبل وكذلك النفاق؛ لأنَّ الشريعة غيرت ما كانت عليه هذه الأسماء. ابن
فورك (ص ١٧٨).

 <sup>(</sup>۲) كذُّبُ الخبر: عدم مطابقته للواقع، وقيل: هو إخبار لا على ما عليه المخبر عنه. التعريفات (ص١٨٣).

إِنَّمَا نَخُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤]، أَيْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَصْحَابِه بِمَا نُظْهِرُهُ لَهُمْ بَأَلْسِنتنَا مِنَ الإَقْرارِ والتَّصْديقِ.

\* \* \*

### [في الكُفْر والإيْمان]

٢٧ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: هَذَا لَعَمْرِي عَدْلٌ مَعْروفٌ، وَلَكِنْ أَخْبرْنِي مِنْ أَيْنَ سَمَّى الله النّاسَ
 مُؤْمِنينَ وَكُفّارًا، وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ نُسَمِّيهم مُؤْمِنينَ وكُفَّارًا؟

قَالَ العَالِمُ: يُسَمِّيهم مُؤْمِنِينَ وَكُفَّارًا بِمَا فِي قُلوبِهِمْ؛ فَإِنَّهُ ﷺ يَعْلَمُ مَا فِي القُلوبِ، وَنَحْنُ نُسَمُيهِمْ مُؤْمِنِينَ وَكُفَّارًا بِمَا يَظْهَرُ لَنَا مِنْ أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ التَّصْديقِ والتَّكْذِيبِ وَالدِّينِ وَالْعِبادَةِ.

وَذَلِكَ بِأَنَّا لَوْ انْتَهَيْنا إِلَى قَوْمِ لَا نَعْرِفُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ فِي المَساجِدِ مُسْتَقْبلينَ القِبْلَةَ يُصَلّونَ، سَمِينَاهِمْ مُؤْمِنينَ وَسَلَّمْنَا عَلَيْهمْ، وَعَسَى (١) أَنْ يَكُونُوا يَهودًا أَوْ نَصَارَى.

وَكَذَلِكَ كَانَ المُنَافِقُونَ عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله ﷺ، كَانَ المُسْلِمُونَ يُسَمّونهُمْ مُؤْمِنينَ بِمَا يُظْهِرونَ لَهُمْ مِنَ الإَقْرارِ، وَهُمْ عِنْدَ الله كُفّارٌ بِمَا فِي قُلوبِهِمْ مِنَ التَّكْذيبِ.

فَمَن هَاهُنَا زَعَمْنا أَنَّا نُسَمِّي أَنَاسًا مُؤْمِنِينَ بِمَا يَظْهَرُ لَنَا مِنْهُمْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونُوا عِنْدَ الله كُفَّارًا، وَآخَرِينَ نُسَمِّيهِم كُفَّارًا بِمَا يُظْهِرونَ لَنَا مِنْ زِيِّ ('') هيئاتِ ("') الكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا عِنْدَ الله تَعَالَى مُؤْمِنِينَ مِنْ قِبَلِ إِيمانِهِمْ يَكُونُوا عِنْدَ الله تَعَالَى مُؤْمِنِينَ مِنْ قِبَلِ إِيمانِهِمْ بِالله، وَيُصَلُّونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَلَا يُؤاخِذُنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ بِالله، وَيُصَلُّونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَلَا يُؤاخِذُنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ

<sup>(</sup>١) (عسَى): من أفعال المقاربة وفيه طمع وإشفاق. مختار الصّحاح (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) أي لباساً مميزاً لهم.

<sup>(</sup>٣) من: ي.

يُكَلِّفْنَا عِلْمَ القُلوبِ والسَّراثِرِ(١)، وَإِنَّمَا كَلَّفَنا رَبُّنا ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ النَّاسَ مُؤْمِنينَ، وَنُحِبَّهُمْ ونُبُغِّضَهُمْ عَلَى مَا يَظْهَرُ لَنَا قِبَلَهُمْ، والله أَعْلَمُ بِٱلْسَرائِرِ.

وَهَكَذَا أَمَرَ الله ﷺ الكِرام الكَاتِبِينَ أَنْ يَكْتُبُوا مَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنَ النّاسِ، وَلَيْسُوا مِنَ القُلوبِ بِسَبِيلِ؛ لِأَنَّ مَا فِي القُلوبِ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا الله ﷺ، أَوْ رَسولٌ يُوحَى إِلَيْه، فَمَنِ القُلوبِ بِسَبِيلٍ؛ لِأَنَّ مَا فِي القُلوبِ لِا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا الله ﷺ، أَوْ رَسولٌ يُوحَى إِلَيْه، فَمَنِ القُلوبِ بِعَيْرِ وَحَيِّ فَقَدْ ادَّعَى عِلْمَ رَبِّ العالَمينَ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِمَا فِي القُلوبِ مَا يَعْلَمُ رَبِّ العالَمينَ فَقَدْ [أَتَى بِعَظيمَةٍ وَاسْتَوْجَبَ النّارَ والْكُفْرَ] (١٠). القُلوبِ وَغَيْرِ القُلوبِ مَا يَعْلَمُ رَبِّ العالَمينَ فَقَدْ [أَتَى بِعَظيمَةٍ وَاسْتَوْجَبَ النّارَ والْكُفْرَ] (١٠).

\* \* \*

### [تَعْريفُ الإرْجاء]

٢٨ - قَالَ المُتَعَلِّمُ: قَدْ وَصَفَتَ العَدْلَ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ أَصْلُ الإِرْجاءِ (٣)، وَمَا تَفْسيرُهُ وَمِنَ الَّذِي يُؤَخِّرُ وَيُرْجَئُ أَمْرَهُ؟

قَالَ العَالِمُ: جَاءَ أَصْلُ الإِرْجاءِ مِنْ قِبَلِ المَلائِكَةِ حَيْثُ عَرَضَ الله عَلَيْهِم الأَسْماءَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءَ هَلَوُلاَءِ ﴾ [البقرة: ٣١]، فَخَافَتِ المَلائِكَةُ الخَطَأَ إِنْ تَكَلَّمُوا بِغَيْرِ عِلْم تَعَسُّفًا (١٠)، فَوَقَفْتَ وَقَالَتْ: ﴿ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۚ ﴾ [البقرة: ٣٢]، وَلَمْ يَئْتِدِعوا (٥٠).

كَالرَّجُلِ الَّذِي يُسْأَلُ عَنِ الأَمْرِ الَّذِي هُوَ بِهِ جاهِلٌ، فَيَتَكَلَّمُ فِيه بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يُبَالِي،

<sup>(</sup>١) لأن فيه تكليفٌ ما لا يطاق، وهو ما لا يليق بحكمة الحكيم.

<sup>(</sup>٢) في ي: فقد ترك تعظيمه، وفي الهامش: أتى بعظيم واستوجب النّار مع الكفّار.

<sup>(</sup>٣) الإرجاء لغة: التّأخير.

<sup>(</sup>٤) الْعَسْفُ: الْأَخْذُ على غير الطّريق. مختار الصحاح (ص٢٠٨).

 <sup>(</sup>٥) البِدْعَة: كل عَمَل عُمِل على غير مثال سابق فهو بدعة. والمبتدع هو من خالف أهل السنّة اعتقاداً.
 الكليات (ص ٢٣٦).

فَإِنْ لَمْ يُصِبْ فَهُوَ مُخْطِئٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَهُو غَيْرُ مَحْمودٍ؛ لِأَنَّهُ قَالَ تَعَسُّفًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلِذَلِكَ فَالَ الله تَعَالَى لِنَبِيّهِ عَلَيْ : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، أَيْ لَا تَقُلْ مَا لَمْ تَعْلَمُهُ يَقِينًا، وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَلْمُهُ يَقِينًا، وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَلْمُهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

فَلَمْ يُرَخِّصْ لِرَسُولِهِ ﷺ، أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوْ يُعَادِي أَوْ يَقْذِفَ إِنْسَانًا بِالْبُهْتَانِ<sup>(١)</sup> أَوْ بِالظَّنِّ مِنْ غَيْرِ يَقينٍ ولا عِلم، فَكَيْفَ يَصْنَعُ أُناسٌ يُعَادُونَ وَيَعِيبُونَ آخَرينَ، بِالظَّنِّ مِنْ غَيْرِ يَقينٍ.

وَتَفْسيرُ الإِرْجاءِ: الوُقوفُ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ أَمْرٍ لَا تَعْلَمَهُ مِنْ حَرامٍ أَوْ حَلالٍ أَوْ أَنْباءِ مَنْ كَانَ قَبلنا؟ قُلُتَ: الله أَعْلَمُ بهِ(٢).

وَإِذَا جَاءَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ بِحَديثٍ لَا نَعْلَمُهُ، وَلَا يُطَاقُ عِلْمُ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّجَارِبِ وَالمَقَايِيسِ، أَنْ تَرُدَّ عِلْمَ ذَلِكَ إِلَى الله تَعَالَى وَتَقِفُ.

وَمِنْ تَفْسيرِ الإِرْجاءِ؛ أَنَّهُ إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ جَميل، وَفارقْتَهُمْ عَلَى عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ صَارُوا فَرِيقَيْنِ يُقاتِلُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا فَانْتَهِيتَ إِلَيْهُمْ، وَهُمْ عَلَى الأَصْلِ الَّذِي فارَقْتَهُمْ عَلَيْهُ، وَقَدْ قَتَلَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، فَتَسْأَلَهُمْ فَيَقُولُ كُلُّ واحِدٍ مِنْ الفَرِيقَيْنِ: الأَصْلِ الَّذِي فارَقْتَهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُمْ شُهودٌ مِنْ غَيْرِهِمْ. إِنَّهُ هُو المَظْلُومُ، وَلَيْسَ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُمْ شُهودٌ مِنْ غَيْرِهِمْ.

وَقَدْ تَرَى القَتْلَى بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ المَظْلُومَ والظّالِمَ مِنْهُمْ بِبَيّنٍ، وَهُمَا خَصْمَانِ لَا تَجُوزُ شَهادَة بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؛ فَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقِفَ فِيْهم، وَلَا تَقُولُ لِوَاحِدٍ مِنْ الفَرِيقَيْنِ: إِنَّهُ هوَ الظّالِمُ أَوْ المَظْلُومُ.

غَيْرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُما لَيْسَا كِلَاهما بِمُصيبَينِ، وَقَدْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا،

<sup>(</sup>١) البُهْتانُ: الباطلُ الَّذِي يُتَحَيَّر من بُطلانِه. (٢/ ١٣).

 <sup>(</sup>٢) وهو مذهب أهل السنة والاستقامة أن من خلط عمل صالح وسيء ومات غير تائب فالصَّواب في أمره الوقف و ترك القطع بعذابه. ابن فورك (ص١٩٤).

فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مُخْطِئين، أَوْ أَحَدُهُمَا مُخْطِئٌ والْآخَرُ مُصيب.

وَمِن الإِرْجاءِ أَنْ تُرْجِئَ أَهْلَ الذُّنوبِ، وَلَا تَقولُ: إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَإِنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا عَلَى ثَلاثَةِ مَنازِلَ:

١. الْأَنْبِياءُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَتِ الْأَنْبِياءُ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

٢. وَالْمَنْزِلَةُ الأُخْرَى: المُشْرِكِين، نَشْهَدُ عَلَيْهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّادِ.

٣. وَالمَنْزِلَةُ النَّالِثَةُ: لِلْمُوَحِّدِينَ، فَنَقِفُ عَلَيْهُمْ، وَلَا نَشْهَدُ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى يَكُونَ الله تَعَالَى يَقْضي فِيهم، وَلَكِنَّا نَرْجُو لَهُمْ وَنَخافُ عَلَيْهِمْ، وَنَقولُ كَمَا قَالَ الله عَلَيْ فَي يَكُونَ الله عَلَيْهِمْ ﴿ [التوبة: ١٠٢]، فَنَرْجُو لَهُمْ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ١٨٤]، وَنَخافُ عَلَيْهِمْ بِذُنُوبِهِمْ وَخَطَاياهم.

\* \* \*

# [لا نوجبُ لأحدٍ جَنَّةً ولا ناراً إِلَّا لِمَنْ أَوْجَبَهُ النَّصُّ]

٢٩ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: مَا أَعْدَلَ هَذَا القَوْلَ وَأَبْيَنَهُ وَأَقْرَبَهُ مِنَ الحَقِّ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي هَلْ
 أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُوجِبُ لَهُ الجَنَّةَ إِنْ رَأَيْتَهُ صَوَّامًا قَوَّامًا، غَيْرَ الأَنْبياءِ صَلَوات الله عَلَى نَبيًنا
 وَعَلَيْهُمْ، أو منْ قَالَتْ لَهُ الأَنْبياءُ؟

قَالَ العالِمُ: لَا أُوجِبُ(١) الجَنَّةَ إِلاَّ لِمَنْ أَوْجَبَهُ النَّصُّ، وَكَذَلِكَ النَّارُ.

\* \* \*

# [المنهج الصحيح في الأخبارِ الَّتي تُعارِضُ الأصول]

· ٣ - قَالَ المُتَعَلِّمُ: فَمَا قَوْلُكَ فِي أُناسٍ رَوَوْا: (إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا زَنَى خلعَ الْإِيمَانِ مِنْ

 <sup>(</sup>١) القول بالوجوب على الله مذهب المعتزلة.

### -

### المالم والمنملم

33

رَأْسِهِ كَمَا يخْلَعُ القَميصَ، ثُمَّ إِذَا تَابَ أُعيدَ إِلَيْه إِيمانُهُ)(١)، أَتَشُكُّ فِي قَوْلِهِمْ، أَوْ تَصَدِّقَهُمْ؟

فَإِنْ صَدَّقْتَ قَوْلَهُمْ؛ دَخَلَتْ فِي قَوْلِ الخَوارِجِ"، وَإِنْ شَكَكْتَ فِي قَوْلِهِمْ؛ شَكَكْتَ فِي أَمْرِ الخَوارِجِ"، وَرَجَعْتَ عَنِ العَدْلِ الَّذِي وَصَفَتُ"، وَإِنْ كَذَّبْتَ قَوْلَهُمْ قَالُوا: أَنْتَ تَكُذَّبُ بِقَوْلِ نَبِيِّ الله ﷺ، فَإِنَّهُمْ رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ رِجالٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ.

قَالَ العالِمُ: أُكَذِّبُ هَوُ لَاء (°)، وَلاَ يَكُونُ تَكْذِيبِي لِهَوُلاَءِ وَرَدَّي عَلَيْهِمْ تَكْذيبًا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، إِللَّهِ عَلَيْهِمْ تَكْذيبًا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِمْ أَكُذيبًا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِمْ أَكُذَبُ لِلنَّبِيِّ وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ: أَنَا مُكَذِّبٌ لِلنَّبِيِّ ('') عَلَيْهِمْ.

فَأَمَّا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا مُؤْمِنٌ بِكُلِّ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ عَيْرَ أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ النَّبِيُّ عَيْلِيْهُ، غَيْرَ أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالنَّبِيِّ عَيْلِيْهُ، وَبِالْقُرْآنِ وَتَنْزِيهٌ لِالْجُورِ وَلَمْ يُخَالِف القُرْآنِ، فَإِنَّ هَذَا القَوْلَ مِنْهُ هوَ التَّصْديقُ بِالنَّبِيِّ عَيْلِيْهُ، وَبِالْقُرْآنِ وَتَنْزِيهٌ لَهُ مِنَ الخِلافِ عَلَى القُرْآنِ (٧).

€83 TAO \$33

eers Ive con

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٢) لأنَّ الخوارج تحتج بمثل هذه الأخبار في كفر صاحب الذنب، وتحتج بها المعتزلة أن صاحب
 الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. ابن فورك (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) الشكُّ: ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما. تعريفات (ص٨٢٨).

 <sup>(</sup>٤) هو أنا لا نكفر أحداً بذنب إلا إن كان مستحلاً.

<sup>(</sup>٥) وهذا فيما طريقه الآحاد، ولم يروَ على الشرائط المقبول عليها خبر الواحد، وإن كان كذلك فيحتمل أن لا يكون قد صحّ عنده هذا الخبر فلذلك دفعه وأنكره. ابن فورك (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٦) ي: [لقُولِ نَبِيِّ الله].

<sup>(</sup>۷) قال الحافظ الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) (۱/ ۱۳۲): باب القول فيما يردبه خبر الواحد: (إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور: أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوّزات العقول وأما بخلاف العقول فلا. والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. والثالث: يخالف الاجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له ... والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدلّ ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق فيدلّ ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق الم

وَلَوْ خَالَفَ النَّبِيُّ وَيَقَالِنُهُ القُرْآنَ؛ وَتَقَوَّلَ عَلَى الله غَيْرَ الحَقِّ لَمْ يَدَعْهُ الله حَتَّى يَأْخُذَهُ بِالْيَمِينِ، ويَقْطَعَ مِنْهُ الوَتِينَ (١١)، كَمَا قَالَ الله فَيْ فِي القُرْآنِ: ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَا قَاوِيلِ ﴿ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ مِا لَكُوْ آنِ: ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَا قَاوِيلِ ﴾ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ ويقطع مِنْهُ الوَتِينَ (١١) فَمَا مِن كُر مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِينِنَ ﴾ [الحاقة: ٤٤ ـ ٤٧].

وَنَبِيُّ الله لَا يُخَالِفُ كِتابَ الله تَعَالَى، وَمُخالِفُ كِتاب الله تعالى لَا يَكُونُ نَبِيّ الله تعالى، وَهَذَا الَّذِي رَوَوْهُ خِلاف القُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ الله تَعَالَى فِي القُرْآنِ: ﴿ النَّانِيَةُ وَالنَّانِ ﴾ تعالى، وَهَذَا الَّذِي رَوَوْهُ خِلاف القُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ الله تَعَالَى فِي القُرْآنِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ ﴾ [النّور: ٢]، وَلَمْ يَنْفِ عَنْهُمَا اسْمَ الْإِيمَانِ، وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ ﴾ [النساء: ١٦]، فَقَوْلُهُ: (مِنْكُمْ) لَمْ يَعْنِ بِهِ اليَهودُ وَلَا النَّصَارَى؛ وَإِنَّمَا عَنَى بِهِ المُسْلِمِينَ.

فَرَدُّ كُلَّ رَجُل يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِ بِخِلَافِ القُرْآنِ لَيْسَ رَدًّا عَلَى النَّبِيِّ عَيَكِ ، وَلَا تَكْذيبًا لَهُ، وَلَكِنْ رَدُّ عَلَى منْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْ بِالْبَاطِلِ، والتُّهْمَةُ دَخَلَتْ عَلَيْه لَيْسَ مَعَى الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ نَبِيُّ الله ﷺ سَمِعْنَاهُ أَوْ لَمْ نَسْمَعْهُ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالعَيْنَيْنِ، قَدْ آمَنَا بِهِ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ وَنَشْهَدُ أَيْضًا عَلَى النَّبِي ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِشَيْءٍ لَهُ الله عَنْهُ، وَلَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا وَصَلَهُ الله، وَلَا وَصَفَ أَمْراً وَصَفَ الله ذَلِكَ الأَمْرَ بِغَيْرِ مَا وصَفَ بِهِ النَّبِي ﷺ.

وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَانَ مُوَافِقًا لِلهِ فِي جَميعِ الأُمُورِ، لَمْ يَبْتَدِعْ ولَمْ يَتَقَوَّلْ عَلَى الله غَيْر مَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

\* \* \*

العظيم. الخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية).

<sup>(</sup>١) (الْوَتِينُ) عِرْقٌ في القلب إذا انقطع مات صاحبه. مختار الصحاح (ص٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) التَّكلُّف: حملُ النَّفس على إتيان ما يشق عليها. معجم لغة الفقهاء (١/ ١٤٣).

- -

### المالم والمنملم

**?** 

### [المعاصى لا تُبطلُ الأعمال]

٣١ - قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَحُسْنَ مَا فَسَّرْتَ، ولَكِنْ أَخْبرْنِي عَمَّنْ يَزْعُمُ: (أَنَّ شَارِبَ الخَمْرِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلاة أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا)(١)، وَبَيِّنْ لِي مَا هَذَا اَلَّذِي يُبْطِلُ الحَسَناتِ وَيَهْدِمُها؟(١)

قَالَ العالِمُ: إِنِّي لَسْتُ أَدْرِي تَفْسِيرَ اَلَّذِي يَقُولُونَ: (إِنَّ الله لَا يَقْبَلُ مِنْ شارِبَ الخَمْرِ صَلاةَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْماً).

فَلَسْتُ أُكَذِّبِهُمْ مَا دَامُوا لَا يُفَسِّرونَهُ تَفْسِيرًا لَا نَعْرِفُهُ مُخَالِفًا لِلْعَدْلِ؛ لِأَنَّا قَدْ نَعْرِفُ
أَنَّ مِنْ عَدْلِ الله أَنْ يُؤاخَذَ العَبْدُ بِمَا ارْتَكَبَ مِنَ الذُّنوبِ أَوْ يَعْفُو عَنْهُ، وَلَا يَأْخُذهُ بِمَا لَمْ يَرْتَكِبُ مِنَ الفَّرائِضِ وَيكْتَبَ عَلَيْه ذَنْبَه.

وَمِثالُ ذَلِكَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدَّى مِنْ زَكاةِ مالِهِ خَمْسِينَ دِرْهُمَا، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهُ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُؤاخِذُهُ الله بِمَا لَمْ يُؤَدِّه وَيُحْسَبُ لَهُ مَا قَدْ أَدَّى.

وَكَذَلِكَ إِذَا صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَقَتَلَ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ حَسَناته وَيَكْتَبُ عَلَيْه سَيّئاته،

TAY EX3

la la la la la la la la

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو: (لا يشرَبُ الخمرَ رجلٌ مِن أمّتي فيقبَلُ اللهُ منهُ صَلاةً أربَعينَ يومًا). رواه النسائي (٥٦٨٠)، وَرَوَاهُ الطّبَرَانِيّ في مسند الشاميين (٧٤٣)، وفي المعجم الكبير (٤٨١) بِلَفْظ: (لم يرض الله عَنهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٥٣٨). والدارقطني (٢٦٠٤) والوهم والإيهام لابن القطان (٥/ ١٠٦)، قال: فيه عثمان بن حصن لا أعرف له حالاً، ولا أعرف أحداً ذكره. وفيه يزيد بن أبي زياد من أئمة الشيعة الكبار. ميزان الاعتدال (٤/ ٤٢٤). وقال الهيثمي (٥/ ٧١): فيه المثنى (٥/ ٧١): فيه شهر بن حوشب، وحديثه حسن، وفيه ضعف. قال الهيثمي (٥/ ٧٠): فيه المثنى ابن الصباح، وهو متروك، وقد وثقه أبو محصن حصين بن نمير، والجمهور على ضعفه. وينظر نقد الحديث في: (اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) (٢/ ١٧٠-١٧٣).

<sup>(</sup>٢) المراد في هذا الفصل إظهار مخالفة الخوارج والمعتزلة في قولهم: إن ارتكب معصية منْ أهل الصلاة أحبط الله ذلك ثواب أعماله الحسنة التي عملها من قبل. ابن فورك (ص٢٠٥).

£\$\$\$

وَلِذَلِكَ قَالَ الله ﷺ: ﴿لَهَا مَاكَسَبَتَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، يَعْنِي: مِنَ الخَيْرِ، ﴿وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، يَعْنِي: مِنَ الخَيْرِ، ﴿وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، يَعْنِي: مِنَ الشَّرِّ.

وَقَالَ: ﴿ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِن كُم مِن ذَكِر أَوْ أُنثَىٰ ﴾ [آل عمران: ١٩٧]، وَقَالَ: ﴿ وَلَا أَخُونَ اللهِ عَمَلُونَ ﴾ [يس: نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠]، وَقَالَ: ﴿ وَلا تَجْدَزُونَ إِلّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [يس: ٤٥]، وَقَالَ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ أَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ المُنْ اللهُ مَنْ المُنْ اللهُ مَنْ ال

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْدَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيْةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، فَمَنْ قَالَ لَا بِهَذَا القَوْل فَإِنَّهُ يَصِفُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْجَوْرِ، وَقَدْ أَمَّنَ الله النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ والْجَوْرِ بقَوْله تعالى: ﴿لَا يَصِفُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْجَوْرِ، وَقَدْ أَمَّنَ الله النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ والْجَوْرِ بقَوْله تعالى: ﴿لَا يَصِفُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْجَوْرِ، وَقَدْ أَمَّنَ الله النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ والْجَوْرِ بقَوْله تعالى: ﴿ لَا يَصِفُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْجَوْرِ ، وَقَدْ أَمَّنَ الله النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ والْجَوْرِ بقَوْله تعالى: ﴿ فَمَن يَصِفُ اللهُ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ والْجَوْرِ بقَوْله تعالى: ﴿ فَمَن يَصُمُلُ وَتُعَالَمُ نَفُسُهُ مَنْ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُ اللهُ النَّامِ مِنْ اللهُ النَّامِ وَقَدْ قَالَ تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ وَتُقَالَ ذَرَّ وَشَرَّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨]، وقَدْ سَمَّى نَفْسَهُ شَكُورًا لِأَنَّهُ يَشْكُرُ الحَسَنَةَ، وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

وَأُمَّا الحَسَناتُ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِمُها شَيْءٌ غَيْر ثَلاثِ خِصالٍ:

١. أَمَّا واحِدَةٌ: فَٱلْشِرْكُ بِالله؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، ﴾ [المائدة: ٥].

٢. وَالْأُخْرَى: أَنْ يَعْمَلَ الإِنْسانُ فَيُعْتِقَ نَسَمَةً (١)، أَوْ يَصِل رَحِمًا، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ يُويدُ بِهَذَا كُلَّه وَجْهَ الله تعالى، ثُمَّ إِذَا غَضِبَ أَوْ قَالَ فِي غَيْرِ الغَضَبِ امْتِنانًا (١) عَلَى صاحِبِهِ

<sup>(</sup>١) النَّسَمَة: هِيَ النَّفَسُ. مختار الصحاح (ص٣١٠).

<sup>(</sup>٢) الْمنُّ والْمنَّة والامتنانُ تعديد الصنيعة على جِهَة الإِيلَاء والتبجّح الَّذِي يكدرها، قَالَ أهل اللَّغَة: هُوَ مُشْتَقٌ من المنّ وَهُوَ القطع وَالنَّقص وَمِنه سمِّي المَوت منوناً لِأَنَّهُ يقطع الأَعمَار وَينقص الأَعدَاد=

الَّذِي كَانَ المَعْروفُ مِنْهُ إِلَيْهُ: أَلَمْ أُعْتَقْ رَقَبَتَكَ؟ أَوْ يَقُول لِمَنْ وَصَلَهُ: أَلَمْ أَصِلَك؟ وَفِي أَشْباهِ هَذَا يُضْرَبُ بِهِ عَلَى رَأْسِهِ(١)، وَلِذَلِكَ قَالَ الله ﷺ: ﴿لَانُبْطِلُواْصَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

٣. والثّالِثَةُ: مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ يُرائي (٢) بِهِ النَّاس، فَإِنَّ ذَلِكَ العَمَل الصَّالِحَ الَّذِي رَاءَى
 بهِ لَا يَتَقَبَّلُهُ الله مِنْه.

فَمَا كَانَ سِوَى هَذَا مِنَ السَّيِّئَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِمُ الحَسَناتِ(٣).

\* \* \*

## [حكمُ منْ يكفِّر المؤمنينَ]

٣٢ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَقَدْ وَصَفْتَ اَلَّذِي هوَ العَدْل، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ يَشْهَدُ عَلَيْكَ بِالْكُفْرِ مَا شَهادَتُكَ عَلَيْهِ؟

قَالَ العَالِمُ: شَهَادَتِي عَلَيْهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ؛ وَلَا أُسَمِّيهِ بِذَلِكَ كَافِرًا (١٠)؛ وَلَكِنْ أُسَمِّيه كَاذِبًا؛ لِأَنَّ الحُرْمَةَ تُنتَهَكُ مِنْ عَبِيدِ الله سُبْحَانَهُ.

فسميت المِنَّة لِأَنَّهَا تنقص النِّعمة وتكدرها. تحرير ألفاظ التنبيه (١/ ٢٨١).

 <sup>(</sup>١) ولا يلزم من بطلان الأجر بطلان العمل؛ فإن صحَّة العبادة ليست عبارة عن ترتّب الأجر حتى يفوت بفواته، بل هي عبارة عن الإجْزاء ودفع وجوب القضاء. سينابي (ص ٩٦).

<sup>(</sup>٢) الرِّياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه. التعريفات (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٣) وهذه المبطلات ليست على سبيل الحصر، ولكنّها أظهر من غيرها والله أعلم.

لأنَّ خطأه ومعصيته لأنَّه تأوَّل في معصية المؤمن أنها كفر تأويلًا خطأ فسمَّاه كافراً بها، فلم يكن بهذا التأويل كافراً؛ ولكنه أخطأ بالتأويل في هذه التسمية، فيقال: إنه كذب، ولا يقال: إنه كفر بالله تعالى. وقد روي عن سيدنا علي في أمر الخوارج: (إخواننا بغوا علينا). ابن فورك (ص٢١٦). والمعنى لو قال الخارجي لصاحب المعصية: يا كافر لأن عنده أن المعصية كفر، نسميه كاذباً ومخطئاً في تأويله ولا يسمى كافراً.

فَالْحُرْمَةُ اَلَّتِي تُنتَهَكُ مِنَ الله ﷺ؛ هِيَ الإِشْراكُ بِالله، والتَّكْذيبِ والْكُفْرِ، والْحُرْمَةُ اَلَّتِي تُنتَهَكُ مِنْ عَبيدِالله؛ فَذَلِكَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ مِنَ المَظالِمِ(''.

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي يَكْذِبُ عَلَى الله تعالى وَعَلَى رَسولِهِ ﷺ، كالَّذي يَكْذِبُ عَلَيَّ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ ذَنْبُهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ لَوْ كَذَبَ عَلَى جَميعِ النَّاسِ.

فَاَلَّذِي شَهِدَ عَلَيَّ بِالْكُفْرِ فَهُوَ عِنْدِي كَاذِبٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ لِكَذِبِهِ عَلَيَّ؟ لِأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَا يَجُرِمَنَكُمُ شَنَانُ فَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواُ وَتَعَاوَهُ أَنْ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ مَنَانَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَدَاوَةً قَوْمٍ أَنْ تَتُرُكُوا العَدْلَ فِيهِم. وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢]، قَالَ: لَا يَحْمِلَنَّكُمْ عَدَاوَةً قَوْمٍ أَنْ تَتُرُكُوا العَدْلَ فِيهِم.

#### \* \* \*

## [حكمُ منْ يشهدُ على نفسِه بالكُفر]

٣٣ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: هَذِهِ صِفَةٌ مَعْروفَةٌ، وَلَكِنْ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْكُفْرِ؟(٢)

قَالَ العَالِمُ: إِنِّي أَقُولُ: لَيْسَ يَنْبَغِي لِي أَنْ أُحَقِّقَ كَذِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِنَفْسِهِ: إِنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الله، أَوْ قَالَ: لِنَفْسِهِ: إِنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الله، أَوْ قَالَ: لَا يُنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ: صَدَقَ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ قَالَ: إِنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الله، أَوْ قَالَ: لَا أُوْمِنُ بِالله وَلَا بِرَسُولِهِ، سَمَّيْتُهُ كَافِرًا، وَإِنْ سَمَّى نَفْسَهُ مُؤْمِنًا.

وَكَذَلِكَ إِذَا وَحَّدَ الله وَآمَنَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله تعالى سَمَّيْتُهُ مُؤْمِنًا، وَإِنْ سَمَّى نَفْسَهُ كَافِرًا.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) أي أنه متى كذب على الله كفر، ومتى كذب على غيره لم يكفر. ابن فورك (ص٢١٦).

 <sup>(</sup>۲) يقصد بذلك الخارجي إذا عصا ورأى نفسه بالمعصية كافراً، وشهد على نفسه بذلك. لأنه مخطئ
 في هذه الشهادة على نفسه في تكفيره لنفسه بما ليس بكافر به. ابن فورك (ص٢١٧).

# [حكم من يقول: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ دينِكَ]

المالم والمنملم

٣٤ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: أَرَاكُ فِيه أَحْسَنَ قَوْلًا مِنْهُ فِي نَفْسِهِ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ أَخْبَرْ نِي أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ لِي: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ دينِكَ أَوْ مِمَّا تَعْبُدُ؟

قَالَ العَالِمُ: إِنْ قَالَ لِي هَذَا لَمْ أَعْجَلْ عليه، وَلَكِنِّي أَسْأَلُهُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَتَبْرَأُ مِنْ دِينِ الله، أَوْ تَبْرأُ مِنَ الله، فَأَيُّ القَوْلَيْنِ قَالَهُ سَمَّيْتُهُ كَافِرًا مُشْرِكًا.

فَإِنْ قَالَ: لَا أَتَبَرَّأُ مِنَ الله، وَلَا أَتَبَرَّأُ مِنْ دِينِ الله، وَلَكِنْ أَبْرَأَ مِنْ دينِكَ؛ لِأَنَّ دينَكَ هوَ الكُفْرُ بِالله، وَأَتَبَرَّأُ مِمَّا تَعْبُد؛ لِأَنَّكَ تَعَبُّدُ الشَّيْطانَ، فَإِنِّي لَا أُسَمِّيهِ كَافِرًا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكْذِبُ عَلَيً.

### \* \* \*

## [حكمُ طاعَة الشَّيطان]

قَالَ المُتَعَلِّمُ: هَذَا لَعَمْرِي هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الوَرَعِ(١) وَالتَّنَبُّتُ، وَلَكِنْ أَخْبَرْنِي أَلَيْسَ مَنْ أَطَاعِ الشَّيْطَانَ، وَطَلَبَ مَرْضَاتَه فَهُوَ كافِرٌ وَعابِدٌ لِلشَّيْطَانِ؟

قَالَ العالِمُ: أَوَعَلِمْتَ<sup>(٢)</sup> مَا أَرَدْتُ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ، أَنَّ المُؤْمِنَ إِذَا عَصَى الله تَعَالَى لَيْسَ يَكُونُ بِمَعْصيَتِهِ تِلْكَ مُطِيعًا لِلشَّيْطَانِ طَالِبًا لِمَرْضاتِهِ بِتَعَمُّدِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ وَافَقَ عَمَله لِلشَّيْطَان طاعَةً وَرِضًا.

#### \* \* \*

### [تفسِير العِبادة]

٣٥ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: أُخْبِرْنِي عَنْ العِبادَةِ مَا تَفْسيرُها؟

<sup>(</sup>۱) الْوَرع: الاجْتناب عَنِ الشُّبُهَات سَوَاء كَانَ تحصيلًا أَو غير تَحْصِيل، إِذْ قد يفعل المرْء فعلًا تورعاً وقد يتْركهُ تورعاً أَيْضا وَيسْتَعْمل بِمَعْنى التَّقْوَى وَهُوَ: الْكَفَّ عَن الْمحرمَات القطعية. الكليات (ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) الهمزة للاستفهام أو للإنكار.

£\$ (\$)

قَالَ العَالِمُ: اسِمَ العِبادَةِ اسْمٌ جامِعٍ يَجْتَمِعُ فِيه الطّاعَةُ (١) والرَّغْبَةُ (١) والرَّهْبَةُ والْإِقْرارُ بِالرُّبوبِيَّةِ (٣).

وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَطَاعَ اللهَ العَبْد فِي الْإِيمَانِ بِهِ دَخَلَ عَلَيْه الرَّجاء والْخَوْفُ مِنَ الله، فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْه هَذِهِ الخِصالُ الثَّلاثُ فَقَدْ عَبده.

وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ رَجاءٍ وَلَا خَوْفٍ، وَلَكِنَّهُ رُبَّ مُؤْمِنِ يَكُونُ خَوْفُهُ مِنَ اللهَ أَشَدَّ، وَآخَر يَكُونُ خَوْفُهُ أَقَلَ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَطَاعَ أَحَدًا رَجاءَ ثُوابَه أَوْ مَخافَةَ عِقابِهِ مِنْ دُونِ الله فَقَدْ عَبدَه.

وَلَوْ كَانَ العَمَلُ بِالطَّاعَةِ وَحْدَهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ عِبادَةً؛ لَكَانَ كُلُّ منْ أَطَاعَ غَيْر الله تَعَالَى فَقَدْ عَبدَه.

#### 米 米 米

### [الرجاء والخوف على منزلتين]

٣٦\_ قَالَ المُتَعَلِّمُ: مَا أَحْسَنَ مَا قُلْتَ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي أَرَأَيْتَ مَنْ خَافَ شَيْئًا أَوْ رَجَا مَنْفَعَةَ شَيْءٍ، هَلْ يَدْخُلُ عَلَيْه الكُفْر؟

قَالَ العَالِمُ: الخَوْفُ (٤) والرَّجاءُ (٥) عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ:

 <sup>(</sup>١) الطاعة: هي موافقة الأمر طوعًا، وهي تجوز لغير الله عندنا، وعند المعتزلة: هي موافقة الإرادة.
 التعريفات (ص٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) رَغِبَ فِيهِ: أَرَادَهُ. مختار الصحاح (ص١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) الرَّب: هو الله هي، هو رب كل شيء أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق، لا شريك له، وهو
 رب الأرباب، ومالك الملوك والأملاك. ولا يقال الرب في غير الله، إلا بالإضافة. لسان العرب
 (١/ ٩٩٩).

<sup>(</sup>٤) المخوِّف: توقّع حلول مكْروه، أو فوات محبوب. التعريفات (ص١٠١).

<sup>(</sup>٥) الرَّجاء: في اللغة: الأمل، وفي الاصْطلاح: تعلَّق القلبِ بمحصول محبوب في المستقبل.

المالم والمنملم

١. فَإِحْدَى المَنْزِلَتِيْنِ: مَنْ كَانَ يَرْجُو أَحَدًا أَوْ يَخَافُهُ، يَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ لَهُ مِنْ دُونِ الله ضَرَّا أَوْ نَفْعًا؛ فَهُو كَافِرٌ.

٧. وَالمَنْزِلَةُ الأُخْرَى: مَنْ كَانَ يَرْجُو أَحَدًا أَوْ يَخَافُهُ لِرَجائِهِ الْخَيْرَ أَوْ مَخافَةَ البَلاءِ مِنَ الله تَعَالَى، عَسَى الله أَنْ يُنْزِلَ بِهِ عَلَى يَدَيْ آخَرَ، أَوْ مِنْ سَبَبِ شَيْءٍ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ كَافِرًا؛ لِأَنَّ الوالِدَ يَرْجُو وَلَدَهُ أَنْ يَنْفَعَهُ، وَيَرْجُو الرَّجُل دابَّتَهُ أَنْ تَحْمِلَ لَهُ، وَيَرْجُو جارَهُ أَنْ يُحَسِنَ إِلَيْهُ، وَيَرْجُو السُّلْطانَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ، فَلَا يَدْخُلَ عَلَيْهُ الكُفْرُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَجاؤُهُ مِنَ الله عَسَى أَنْ يَرْزُقَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ مِنْ جارِهِ، وَيَشْرَبَ الدَّواءَ عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَهُ بِهِ، فَلَا يَكُونَ كَافِرًا، وَقَدْ يَخافُ الشَّرَ وَيَفِرُ مِنْهُ مَخافَةَ أَنْ يَبْتَلِيهِ الله بِهِ.

والْقياسُ فِي ذَلِكَ مُوسَى عَلَيْهُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، اَلَّذِي اصْطَفَاه الله تَعَالَى بِرِسَالَتِهِ وَخَصَّهُ بِكَلَامِهِ إِيَّاهِ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُوسَى رَسولًا(١)، قَالَ: ﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴾ [الشعراء: ٤٠]، وَسَيِّدَنا عِيَّالِيَّ حَيْثُ فَرَّ إِلَى الغَارِ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِم الكُفْر.

وَكَذَلِكَ أَيْضًا يَخَافُ الرَّجُلُ مِنَ السَّبْعِ أَوْ الحَيَّةِ أَوْ العَقْرَبِ أَوْ هَدْم بَيْتٍ أَوْ سَيْل أَوْ أَذَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَوْ شَرَابٍ يَشْرَبُهُ، فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْه الكُفْرُ وَلَا الشَّكُ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَدْخُلُهُ الجُبْنُ(٢).

\* \* \*

# [لَيْسَ شَيْءٌ بِأَهْيَبَ عِنْدَ المُؤْمِنِ مِنَ الله تَعَالَى]

٣٧ \_ قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَقَدْ قُلْتَ مَا نَعْرِفُ، ولَكِنْ أَخْبِرْنِي عَنِ المُؤْمِنِ مَا شَأْنُهُ يَهابُ(٣)

<sup>=</sup> التعريفات (ص١٠٩).

 <sup>(</sup>۱) أي سمع صوتًا دالاً على كلام اللهِ تعالى، وخُصَّ موسى بكونهِ كليم اللهِ؛ لأنَّهُ سمع بغيرِ واسطةِ الكتابِ والمَلَكِ. كما ذهب إلى ذلكَ عَلَمُ الهدى أبو منصورِ الماتريدي. ينظر: التوحيد للماتريدي (ص٩٥) والتأويلات (١/ ٤٣٥) (٣/ ٤٢٠). وتبصرة الأدلة (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) هذا في حق غير الأنبياء؛ لأنَّ نسبة الجبنِ إلى الأنبياء لا تجوز.

 <sup>(</sup>٣) الهَيُوب: الجبان الذي يهاب من كل شيء، والذي يهابه الناس فهو مهيب. الكليات (ص٩٦٣).



هَذَا المَخْلُوقَ مَا لَا يَهابُ الله؟

قَالَ العالِمُ: لَيْسَ شَيْءٌ أَهْيَب إِلَى المُؤْمِنِ مِنَ اللهُ تَعَالَى، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ بِهِ المَرَضُ الشَّديدَ فِي جِسْمِهِ، أَوْ تَنْزِل بِهِ المُصيبَةُ الموجِعَةُ مِنَ الله تَعَالَى، فَلَا يَقُولُ فِي سِرٌّ وَعَلانيَةٍ: بِئْسَ(۱) مَا صَنَعَتَ يَا رَبَّ.

وَلَا يُحَدِّثُ نَفْسه بِذَلِكَ وَلَا يَزْدَادُ لَهُ إِلَّا ذِكْراً، وَلَوْ نَزَلَ عُشْرٌ عَشيرٌ مِنْ ذَلِكَ البَلاءُ ('') مِنْ بَعْضِ مُلوكِ الدُّنْيَا لتَناولهُ وَجَوْرهُ بِقَلْبِهِ وَلَسانِهِ عِنْدَ أَهْلِ ثِقَتِهِ، حَيْثُ لَا يَسْمَعُ ذَلِكَ المَلِكُ كَلامَهُ.

فَالْمؤْمِنُ يُراقِبُ الله تَعَالَى فِي السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ وَفِي الحرِّ وَالبردِ، وَفِي النِّعْمَةِ والشَّدَّةِ، وَمُلوكُ الدُّنْيَا لَا يُرَاقَبُونَ فِي السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ، وَلَا فِي الكُرْهِ وَالرِّضَا.

وَلِأَنَّ المُؤْمِنِ رُبَّمَا أَصَابَتْهُ الجَنابَةُ (") فِي لَيْلَةٍ بِارِدَةٍ، فَيَقُومُ عَلَى كَرْهٍ مِنْهُ حَيْثُ لأَ يَعْلَمُ أَحَدٌ بِمَا نَزَلَ بِهِ غَيْرُ الله تَعَالَى، فَيَغْتَسِل مَخافَةً مِن الله تعالى.

أَوْ يَصومَ فِي الحرِّ الشَّديدِ، وَقَدْ أَصَابَهُ الجَهْدُ الشَّديدُ مِنَ العَطَشِ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ، فَهُوَ يُراقِبُ الله تَعَالَى وَيَتَصَبَّرُ وَلَا يَجْزَعُ لِمَخافَتِهِ.

والرَّجُلُ إِنَّمَا يَهابُ المَلِكَ مَا دَامَ بِحَضْرَتِهِ، فَإِذَا تَوارَى عَنْهُ لَمْ يَهَبْه، فَمِنْ هَاهُنَا عَرَفْنَا بِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَهْيَبَ عِنْدَ المُؤْمِنِ مِنْ الله تَعَالَى.

\* \* \*

### [العبرة بالمعاني دونَ الأسامِي]

٣٨ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: قُلْتَ لَعَمْرِي هَذَا مَا نَعْرِفُهُ مِنْ أَنْفُسِنا، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ جَهِلَ

 <sup>(</sup>١) بشن : كَلِمَة ذَمَّ، وَهِيَ ضِدُّ نِعْمَ. مختار الصحاح (ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) (البَلاء) واحد، والجمْع (البَلايا). و(بَلاهُ) جرَّبه واخْتَبره. مختار الصحاح (ص٤٠).

<sup>(</sup>٣) الجنابة: هي كلُّ ما أوجبَ الغُسل.

- 8 - 5

الْإِيمَانِ وَالكُفْرِ مَا هُوَ؟

قَالَ العَالِمُ: إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَكُونُونَ مُؤْمِنِينَ بِمَعْرِفَتِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ بِالرَّبِّ جَلَّ وَعَلا، ويَكُونُونَ كُفَّارًا بِإِنْكارِهِمْ بِالرَّبِّ تَعَالَى (١).

فَأَمَّا إِذَا أَقَرُوا لِلرَّبِ بِٱلْعُبوديَّةِ وَصَدَّقُوا بِوَحْدانيَّتِهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْهُ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا اسْمِ الْإِيمَانَ خَيْرٌ، والْكُفْر شَرٌ، الْإِيمَانِ وَمَا اسْمُ الكُفْرِ؛ لَا يَكُونُونَ بِهَذَا كُفَّارًا بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّ الْإِيمَانَ خَيْرٌ، والْكُفْر شَرٌ، مِنْ كَالرَّجُلِ اللَّيمَالُ حُلُو والصَّبُرِ، فَيَذُوقَ مِنْهُمَا وَيَعْلَم أَنَّ العَسَلَ حُلُو والصَّبُر مَرٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ مَا اسْمُ العَسَلِ وَمَا اسْمُ الصَّبْرِ، وَلَا يُقالُ لَهُ: جاهِلٌ بِالْحَلَاوَةِ والمَرارَةِ، ولَكِنْ يُقالُ لَهُ: جاهِلٌ بِالْحَلَاوَةِ والمَرارَةِ، ولَكِنْ

كَذَلِكَ ٱلَّذِي لَا يَعْلَمُ مَا اسْمُ الْإِيمَانِ والْكُفْرِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْإِيمَانَ خَيْرٌ والْكُفْرِ شَرُّ، فَلَا يُقالُ لَهُ: إِنَّهُ جاهِلٌ بِالله تعالى، وَلَكِنْ يُقالُ لَهُ: إِنَّهُ جاهِلٌ بِاسْمِ ٱلْإِيمَانِ والْكُفْرِ.

\* \* \*

## [المؤمنُ هل ينفعه إيمانه إنْ عذَّب]

٣٩ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: أُخْبِرْنِي عَنِ المُؤْمِنِ إِنْ عُذَّبَ هَلْ يَنْفَعُهُ إِيمانُهُ، وهَلْ يُعَذَّبُ بَعْدَ إيمانِهِ وَفِيه الْإِيمَانُ؟

قَالَ العَالِمُ: سَأَلُتْ عَنْ مَسَائِلَ لَمْ تَسْأَلُ مِثْلَهُنَّ فِي مَسْأَلَتِكَ، وَأَنَا أُفْتيكَ فِيهِنَّ إِنْ شَاءَ الله.

أَمَّا قَوْلُكَ: (إِنْ عُذَّبَ المُؤْمِنِ فَهَلْ يَنْفَعُهُ إِيمانُهُ وَفِيهِ الْإِيمَانُ إِنْ عُذَّبَ)، نَعَمْ يَنْفَعُهُ إيمانُهُ؛ لِآنَّهُ يَرْفَعُ عَنْهُ أَشَدَّ العَذابِ، وَأَشَدُّ العَذابِ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الكافِرِ؛ لِآنَّهُ لَا ذَنْبَ

 <sup>(</sup>١) أي أن العبرة بالمعاني دون الأسامي؛ فإنَّ طريق العلم بالعبارات السَّماع، وطريق العلم بمعانيها
 الاستدلال، وذلك ثمرة العقل والاستدلال. ابن فورك (ص٢٢٩).

أَعْظَمَ مِنَ الكُفْرِ، وَهَذَا المُؤْمِنُ لَمْ يَكْفُرْ بِالله تعالى، وَلَكِنْ عَصَاه فِي بَعْضِ مَا أَمِرَ بِهِ؛ فَيُعَذَّبُ إِنْ عُذَّبَ عَلَى مَا لَمْ يَعْمَلْ.

كَالرَّجُلِ اَلَّذِي قَتَلَ وَلَمْ يَسْرِقْ إِنَّمَا يُؤاخَذُ بِالْقَتْلِ، وَلَا يُؤاخَذُ بِالسَّرِقَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُؤاخَذُ بِالسَّرِ قَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُحْرَفُونَ ﴾ [يس: ٥٤]، والمَريضُ كُلَّمَا كَانَ مَرَضُهُ أَقَلَ كَانَ أَهْوَنَ عليه.

وَالَّذِي يُعَذَّبُ فِي الدُّنْيَا وَيُرْفَعُ عَنْهُ أَشَدَّ العَذابِ، وَيُعَذَّبُ بِلوْنٍ واحِدٍ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه مِنْ أَنْ يُعَذَّبَ بِلَوْنينِ، وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ إِنْ عُذِّبَ عَلَى ذَنْبٍ واحِدٍ فَهُوَ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يُعَذَّبَ عَلَى ذَنْبينِ(١).

#### \* \* \*

# [الكفْر واحدٌ لا يقبلُ التَّجزئة]

٤٠ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: هَذَا لَعَمْرِي مَا نَعْرِفُ مِنَ العَدْلِ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيْنَ صَارَ كُفْرُ الكُفّارِ وَاحِدًا وَعِبادَتَهُمْ كَثيرَةٌ مُخْتَلِفَةً؟(٢)

ويتضمن هذا الفصل أموراً منها:

 <sup>(</sup>١) أي ذنب الكفر وذنب المعاصي، وجواب السؤال الثاني (وهَلْ يُعَذَّبُ بَعْدَ إيمانِهِ وَفِيه الإِيمَانُ؟)
 متروك، ولكنه يفهم من الأسئلة السابقة من تجويز تعذيب المؤمن العاصي على ذنبه. جهد المتعلّم (ص١٣٤).

١. أن المؤمن لا يخرج عن إيمانه بذنب كما قالت الخوارج والمعتزلة، ويسمى مؤمناً مذنباً.

٢. أن فسق المؤمن غير مقطوع بالعذاب عليه.

٣. أنه لم يقل إن الفاسق لا يعذّب أصلاً، كما قالت المرجئة: (أنه لا يضر مع الإيمان ذنب). ابن فورك (ص٢٢٢).

 <sup>(</sup>۲) وهذه من أعظم مسائل الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذا الباب أنهم يقولون: إن في اليهود
 والنّصارى إيمانًا بالله واليوم الآخر ولكنّه لا يسمّى مؤمنًا. ابن فورك (ص ٢٣٧).

## المالم والمنملم

£\$\$

£ 33

قَالَ العَالِمُ: مِنْ حَيْثُ صَارَ إِيمَانُ أَهْلِ السَّماءِ وَمنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِيمَانًا وَاحِدًا وَفَرائِضُهُمْ كَثيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ.

وَذَلِكَ لِأَنَّ فَرائِضَ المَلائِكَةِ غَيْرِ فَرائِضِنا، وَفَرائِضِهمْ وَفَرائِض الأَوَّليْنِ غَيْرُ فَرائِضِنا(١).

وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَإِيمَانُ الأَوَّلَيْنَ وَإِيمَانُنَا وَاحِدٌ؛ لِأَنَّنَا آمَنَّا وَعَبدنا الرَّبَّ ﷺ وَحُدَهُ وَصِدًّ قُنا جَمِيعًا، فَكَذَلِكَ الكُفّارُ كُفْرُهُمْ وَإِنْكَارُهُمْ وَاحِدٌ وَصِفَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ كَثيرَةٌ.

وَذَلِكَ لِأَنَّكَ لَوْ سَأَلْتَ اليَهوديَّ منْ تَعَبُّدٍ؟ يَقُولُ: الله أَعْبُدُ، وَإِذَا سَأَلْتُهُ عَنِ الله؟ قَالَ: هو اَلَّذِي عُزَيْرٌ وَلَدَهُ، وَهُوَ اَلَّذِي عَلَى مِثالِ اَلْبَشَرِ. وَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِالله.

وَإِذَا سَأَلْتَ النَّصْرَانِيَّ مَنْ تَعَبُّدِ؟ قَالَ: الله أَعْبُد، وَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنِ الله؟ قَالَ: هو اَلَّذِي فِي جَسَدِ عِيسَى وَفِي بَطْنِ مَرْيَمَ، يَجْتَنُ (٢) فِي شَيْءٍ، وَيُحيطُ بِهِ شَيْء، وَيَلِجُ (٣) فِي شَيْءٍ، وَمِنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِالله.

وَإِذَا سَأَلْتَ المَجُوسِيَّ (٤) منْ تَعَبد؟ يَقُولُ: الله أَعْبُدُ، فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنِ الله؟ قَالَ: هوَ اَلَّذِي لَهُ الشَّرِيكُ، والْوَلَد وَالصَّاحِبَةُ؛ وَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِالله.

فَجَهالَةُ هَؤُلَاءِ كُلّهمْ بِالرَّبِّ جَلَّ وَعَلا وَإِنْكارُهُمْ واحِدٌ، وَنُعُوتُهُمْ وَصِفاتُهُمْ وَعِبادَتُهُمْ كَثيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ (٥٠)، كَمَثَلِ ثَلاثَةِ نَفَرٍ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا عِنْدِي لُؤْلُوَةٌ بَيْضاء لَيْسَ فِي العَالَم مِثْلُها،

<sup>(</sup>۱) وفرائضهم وفرائض الأولين؛ أي الأمم السابقة غير فرائضنا وهو ظاهر، لكن قوله: وفرائضهم لا حاجة إليه إلا أن يكون المراد بيان المغايرة بين فرائض الملائكة وفرائض الأوَّلين. جهد المتعلَّم (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٢) (جنَّنَ) و(استجنَّ) بجنَّة استتَر بستْرة. مختار الصحاح (ص ٦٢).

<sup>(</sup>٣) يلجُ بالكَسر (ولوجاً) أي دخل. مختار الصحاح (ص ٣٤٥).

 <sup>(</sup>٤) المجوس: هو لفظ يطلق على أتباع الدّيانة الزرادشتية، وهي ديانة فارسية وثنية ثنويَّة تقدّس النار
 وتقول بإلهين اثنين: إله للخير وإله للشر.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن فورك (ص٠٤٠): واعلم أن هذا الفصل يدلُّك أن مذهب الإمام أبي حنيفة، أنَّ من لم=

## المالم والمنملم

فَأَخْرَجَ حَبَّةً مِنْ عِنَبٍ سَوْداءَ، فَحَلَفَ أَنَّهَا لُؤْلُوَة، وَخَاصَمَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ.

وَقَالَ آخَرُ: عِنْدِي اللَّوْلُوَة المُرْتَفِعَةُ ٱلَّتِي لَيْسَ فِي العالَمِ مِثْلُها، فَأَخْرَجَ سَفْرْجِلَةً، فَحَلَف عَلَى ذَلِكَ وَخَاصَمَ النَّاسَ أَنَّهَا لُؤْلُوَةٌ.

وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّوْلُؤَةُ اليَتيمَةُ هِيَ اَلَّتِي عِنْدِي، وَأَخْرَجَ قِطْعَةً مِنْ مَدَرٍ<sup>(١)</sup>، فَجَعَلَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، ويُخاصِمُ النَّاسِ عَلَيْهَا أَنَّهَا لُؤْلُؤَةٌ.

وَكُلُّ هَوُ لَاءِ اجْتَمَعَتْ جَهَالَتُهُمْ بِٱلْلُوْلُوَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَعْرِفُ اللَّوْلُوَةَ، وَصِفاتهم كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، فَتَعْرِفَ بِذَلِكَ أَنَّكَ لَا تَعَبُّدُ مَوْصُوفَهُمْ، وَلَا مَعْبودَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَصِفونَ الثَّلاثَةَ والاِثْنَيْنَ، وَإِنَّمَا يَعْبُدُونَ اللَّذِي يَصِفُونَهُ، وَأَنْتَ تَصِفُ الواحِدَ وَتَعَبُدَ الواحِدَ، فَمَعْبودكَ غَيْر وَالاِثْنَيْنَ، وَإِنَّمَا يَعْبُدُونَ اللَّذِي يَصِفُونَهُ، وَأَنْتَ تَصِفُ الواحِدَ وَتَعَبُدَ الواحِدَ، فَمَعْبودكَ غَيْر مَعْبودكَ غَيْر مَعْبودكَ وَلَا الله عَنْدَ الله عَنْدَ مَعْبودكَ اللهُ الله عَنْدَ الله عَنْدُونَ اللهُ عَيْر مَعْبودكَ وَلَا الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ [الكافرون: ٣].

\* \* \*

## [معنى معرفة الله]

٤١ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: لَقَدْ عرَفْتُ اَلَّذِي وَصَفْتَ أَنَّهُ كَمَا وَصَفْتَ، وَلَكِنْ أَخْبَرْنِي مِنْ أَيْنَ يَكُونُ هَوْلَاءِ جُهَّالًا بِالرَّبِّ لَا يَعْرِفُونَهُ وهُمْ يَقُولُونَ: الله رَبَّنا!

يعرف الله بحقوقه وحدوده وصفاته الخاصة فليس بعارف بالله. واعلم أن قياس هذا القول يؤدي
 إلى تكفير المتأوِّلين. كالخوارج والمعتزلة والمجسمة والمبتدعة.

أقول: إن مذهب الإمام هو عدم تكفير المتأوّل فهو لم يكفّر الخوارج في خروجهم على الإمام واستحلالهم دماء المسلمين، ولكنه كفّر من ينسب النقائص لله الله كالمجسمة، ومن ينفي عن الله خلق شيء من خلقه، أو منكراً لصريح النّصوص القطعيّة، فهذا لا يسمّى متأوّلاً بل مخالفاً لقواطع النصوص؛ لأن المتأول في ضروريات الدين كافر. ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>١) المدر: الطّين اللّزج المتماسك.

قَالَ العالِمُ: قَدْ أَعْرِفُ اَلَّذِي يَقُولُونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الله رَبِّنا، وَهُمْ فِي ذَلِكَ لَا يَعْرِفُونَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [لقمان: ٢٥].

يَقُولُ تَعَالَى: أَكْثَرُهُمْ يَقُولُ هَذَا القَوْل بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ كَٱلْصَّبِيِّ ٱلَّذِي وَلَدَتْهُ أُمَّهُ أَعْمَى فَيَذْكُرُ اللَّيْلَ والنَّهارُ والصُّفْرَةُ وَٱلْحُمْرَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (۱).

وَكَذَلِكَ الكُفّارُ، قَدْ سَمِعُوا اسْمَ الله تَعَالَى مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَهُمْ يَقُولُونَ مَا سَمِعُوا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفُوهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُنكِرَةً وَهُم مُنكِرُونَ ﴾ [النّحل: ٢٢].

\* \* \*

# [معرفة الله واجبةٌ عقلاً]

٤٢ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: هو كَمَا وَصَفْتَ، لَكِنْ أُخْبرْني عَنِ الرَّسولِ، أَمِنْ قِبَلَ الله تَعَالَى عَرَفْتَهُ، أَوْ تَعْرِفُ الله مِنْ قِبَلِ الرَّسولِ؟

فَإِنْ زَعَمَتْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَعْرَفُ الرَّسولَ مِنْ قِبَلِ الله، فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ والرَّسولُ هوَ الَّذِي يَدْعُوكَ إِلَى الله تَعَالَى؟

قَالَ العَالِمُ: نَعَمْ نَعْرِفُ الرَّسولَ ﷺ مِنْ قِبَلِ اللهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الرَّسولَ وَإِنْ كَانَ يَدْعُو إِلَى اللهُ تَعَالَى، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَعْلَمُ بِأَنَّ الَّذِي يَقُولُ الرَّسولُ حَتَّى يقْذَفَ الله فِي قَلْبِهِ التَّصْديقَ والْعِلْمَ بِالرَّسُولِ(١)، وَلِذَلِكَ قَالَ الله ﷺ: ﴿ إِنَكَ لَا تَمْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ [القصص: ٥٦].

<sup>(</sup>١) أي يقولون ذلك عن طريق التقليد لا الاستدلال.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (حتى يقذف الله في قلبه العلم) يدلَّ على أن الله تعالى هو الخالق لأعمال العباد، وأنه يخلق في قلب المؤمن علماً بصدق الرَّسول عند النظر في معجزته والتأمّل لبيَّنته. ابن فورك (ص٢٤٨).

**3** 

وَلُوْ كَانَتْ مَعْرِفَةُ الله مِنْ قِبَلِ الرَّسولِ لا مِنْ قِبَلِ الله تعَالَى؛ لَكَانَتْ المِنَّةُ عَلَى النَّاسِ فِي مَعْرِفَةِ الله مِنْ قِبَلِ الله تعالى، وَلَكِنَّ المِنَّةَ مِنَ الله عَلَى الرَّسولِ فِي مَعْرِفَةِ الله مِنْ قِبَلِ اللهِ عَلَى النَّسولِ فِي مَعْرِفَةِ الرَّبِّ عَلَى الرَّسولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ بِمَا عَرَّفَهُمْ الله مِنَ التَّصْديقِ بِالرَّسُولِ (۱).

وَلِذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الله يُعْرَفُ مِنْ قِبَلِ الرَّسولِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الله يَعْرَفُ مِنْ قِبَلِ الرَّسولِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الله تعالى.

\* \* \*

## [معنى الولاية والبراءة]

٤٣ ـ قَالَ المُتَعَلِّمُ: قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّي، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَنْ تَفْسيرِ الولايَةِ والْبَراءَةِ، هَلْ
 يَجْتَمِعَانِ فِي إِنْسانٍ واحِدٍ؟

قَالَ العَالِمُ: الوِلايَةُ هِيَ: الرِّضَا بِالْعَمَلِ الحَسَنِ، والْبَراءَةُ هِيَ: الكَراهَةُ عَلَى عَمَلِ النَّسيءِ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي إِنْسانٍ واحِدٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِيه.

فَأَمَّا الإِنْسَانُ اَلَّذِي يَجْتَمِعَانِ فِيه؛ فَهُوَ المُؤْمِنُ اَلَّذِي يَعْمَلُ صَالِحًا وَسَيَّنًا، وَأَنْتَ تُجامِعُهُ \* وَتُوافُقُهُ عَلَى العَمَلِ الصَّالِحِ وَتُحِبَّهُ عَلَيْهِ، وَتُخالِفُهُ وَتُفارِقُهُ عَلَى مَا يَعْمَلُ مِنَ الْسَّيءِ وَتَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ (٢).

<sup>(</sup>۱) ورويَ عن أبي حنيفة رحمة الله أنه قال: (لاعذرُ لأحدِ في الجهلِ بمعرفةِ خالقِه لما يرى من خلقِ نفسهِ وخلقِ السَّمواتِ والأرضِ، وأمَّا في الشَّرائعِ معذورٌ حتى يبلغة السَّماعُ) في نوادر أبي يوسف رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة، هكذا ذكر الحاكم الشهيد في كتاب (المنتقى)، والكرخي في (مختصره) وهو مشهور من مذهب أبي حنيفة، وعليه اعتمد عامة مشايخنا من المتقدمين والمتأخرين، منهم الإمام أبو منصور الماتريدي الماتريدي رحمه الله. ينظر: تلخيص الأدلة (ص١٣٤). والأجناس للناطفي (١/ ٤٤٦). وعقيدة أبي اليسر البزدوي (ص٢١٤).

<sup>(</sup>٢) أي نواليه.

 <sup>(</sup>٣) المراد بهذا القول التَّنبيه على مخالفة المعتزلة والخوارج في نفيهم الإيمان عن صاحب الكبيرة=

## المالم والمنمأم

**33**3

فَهَذَا مَا سَأَلْتَ عَنِ الوِلايَةِ والْبَراءَةِ هل يَجْتَمِعَانِ فِي إِنْسانٍ واحِدٍ، وَالَّذِي فِيه الكُفْرُ لَيْسَ فِيه شَيْءٌ مِنَ الصَّالِحَاتِ(١)، وَإِنَّكَ تُبْغِضُهُ وَتُفارِقُهُ فِي جَميعِ ذَلِكَ.

وَالَّذِي تُحِبُّهُ وَلَا تَكْرَهُ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ الرَّجُلُ المُؤْمِنُ اَلَّذِي قَدْ عَمِلَ بِجَمِيعِ الصَّالِحَاتِ، واجْتَنَبَ القَبيحَ فَأَنْتَ تُحِبُّ كُلَّ شَيْءً مِنْهُ، وَلَا تَكْرَهُ مِنْهُ شَيْئًا.

#### \* \* \*

# [معنى كُفْرُ النِّعم]

٤٤ \_ قَالَ المُتَعَلِّمُ: مَا أَحْسَنَ مَا قُلْتَ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَنْ كُفْرِ النَّعَمِ مَا هو؟

قَالَ العَالِمُ: كُفْرُ النِّعَمِ؛ أَنْ يُنْكِرَ الرَّجُلُ أَنْ تَكُونَ النِّعَم مِنَ الله؛ فَإِنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنَ الله عَالِمُ: كُفْرُ النِّعَم فَزَعَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِالله (٢).

لِأَنَّ مَنْ كَفَرَ بِالله كَفَرَ بِالله كَفَرَ بِالله كَفَرَ بِالله كَفَرَ بِالله كَفَرَ بِالله كَفَر بِالله كَفَر بِالله كَفَر بِالله كَفَر فَونَ السَّحَة والرَّاحَة أَنَّها خَيْرٌ، وَالنَّهارَ نَهارٌ، وَيَعْرِفُونَ الصَّحَة وَالخِنَى، وَجَميْعَ مَا يَتَقَلَّبُونَ فِيه مِنَ السِّعَةِ والرَّاحَةِ أَنَّهَا خَيْرٌ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَنْسِبونَ ذَلِكَ إِلَى وَالخِنَى، وَجَميْعَ مَا يَتَقَلَّبُونَ فِيه مِنَ السِّعَةِ والرَّاحَةِ أَنَّهَا خَيْرٌ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَنْسِبونَ ذَلِكَ إِلَى مَعْبودِهِمْ اللهِ يَعْبِدُونَهُ، وَلَا يَنْسِبُونَهُ إِلَى الله اللهِ اللهِ اللهِ عَعْلَى: ( يَعْبِونُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُكَرُونَهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

و تبرأهم منه. ابن فورك (ص٢٥٣).

<sup>(</sup>١) م: [الحسنات].

<sup>(</sup>٢) وهذا يقتضي تكفير القدرية والمعتزلة الذين يقولون: إنَّ نعمة الإيمان ليست من الله تعالى، وأن الله هما خلقه، وهو نعمة من نعم الله وفضل من فضله، وأنكروا أن يكون من الله تعالى. وقالت القدرية: إن الله تعالى ما خلق إيمان العبد. وأجمع المسلمون على أن إيمان العبد نعمة من نعمِه عليه، فقد أنكروا أعظم النعم أن تكون من الله. ابن فورك (ص٢٦٠).

المالم والمنملم المناملم

**\*\*\*** 

هَذَا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ والله المُسْتَعَانَ وحَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكيلُ والحمْدُ لله ربِّ العالمين وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وسَلَّمْ تَمَّ «العَالِم وَالمُتَعَلِّم» وَلله الحَمْدُ





وهي رسالة صغيرة كتبها الإمام إلى قاضي البصرة عثمان البتي رداً على خطابه الذي بعثه إلى الإمام أبي حنيفة، لما بلغه أن الإمام يرى رأي المرجئة؛ فشقَّ عليه ذلك، وكتب إليه خطاباً، فأرسل أبو حنيفة هذه الرسالة، ينفي عن نفسه الإرجاء.

طبعت ضمن مجموع من ثلاث رسائل للإمام أبي حنيفة ضمت العالم والمتعلم، ورسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي ثمّ الفقه الأبسط، بتحقيق الإمام العلامة الكوثري سنة (١٣٦٨ه).

وطبعت في كتاب «المتون السبعة في عقائد أهل السنة»: تأليف: رشيد أحمد العلوي المفتي، دار الكتب العلمية ٢٠١٧، جمع فيها الأصول المنيفة للبياضي، وشرح الفقه الأكبر للمغنيساوي، وشرح الفقه الأبسط، والعالم والمتعلم، والرّسالة إلى البتّي، والوصيّة، وبيان أهل السنة.

وأوردها يوسف بن علي الجرجاني، توفي بعد سنة (٢٢ه) في (خزانة الأكمل) في فروع الفقه الحنفي(١). وذكر مواضع منها الإمام صاعد بن محمد بن أحمد الأستوائي في الاعتقاد (٢٤، ٢٦).

وأوردها الحارثي في (الكشف) بإسنادين: الأول رقم (١٦٦٧): عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف(٢)،.....

<sup>(</sup>١) راغب باشا (٤٩٨).

<sup>(</sup>۲) هو ابن إبراهيم بن يوسف وستأتي ترجمته.

إسماعيل بن بشر(١)، ومحمد بن المنذر(٢)، والأعمش(٣) البلخيون، قالوا: حدثنا إبراهيم بن يوسف(١)، قال: دفع إلي أبو يحيى الحماني(٥) كتاب أبي حنيفة إلى البتّي في شأن الإيمان، أما بعد: فإني أوصيك... وكتب أبو حنيفة رحمه الله يومَ الأرْبعاء غرَّة رجبٍ سنة (١٤٤ه).

وفي نهايتها: وقد روي عن سهل بن مزاحم المروزي(١)، عن عبد العزيز بن سليم رسول أبي حنيفة إلى عثمان البتي، والعباس بن سالم الطائي(١)، ويحيى بن نصر الحاجب القرشي(١) عن مقاتل السمر قندي، وعنْ رجل لم يسمَّ هذه الرِّسالة. (وهي موافقة للنسخ الخطية للرسالة).

 <sup>(</sup>۱) إسماعيل بن بشر الغزال من أهل بلخ، يروي عن المكي بن إبراهيم، حدثني عنه محمد بن يحيى
 بن يحيى. ذكره ابن حبان في (الثقات) (۸/ ۱۰٦)

<sup>(</sup>٢) محمد بن المنذر بن سعيد، من بني العباس بن مرداس السلمي، أبو جعفر الهروي القهندزي، الملقب بشكّر: حافظ للحديث. قال ابن ناصر الدين: كان من الحفاظ الرحالين، والثقات المصنفين. (ت ٣٠٣هـ). الأعلام (٧/ ١١١).

 <sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن أبي سعيد المعروف بالأعمش، تلميذ أبي بكر الإسكاف، وشيخ أبو جعفر
 الهنداوي. الجواهر المضية (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن يوسف، وقيل: ابن رزين أبو إسحاق الباهلي الفقيه عرف بالماكياني نسبة إلى جده، وإبراهيم هذا هو الإمام المشهور كبير المحلّ عند أصحاب أبي حنيفة وشيخ بلخ وعالمها في زمانه لزم أبا يوسف حتى برع، روى النسائي عن إبراهيم هذا وقال: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، (ت٢٣٩هـ). ينظر: الجواهر المضية (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمّاني الكوفي، أبو يحيى، لقيه بَشْمين، قال ابن حجر: صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء، (ت٢٠٢ه). ينظر: التقريب (ص٢٧٦). والميزان (٤/ ٢٥٢).

 <sup>(</sup>٦) سهل بن مزاحم المروزي أبو وهب كان يقال إنه من الأبدال روى عن عبد العزيز روى عنه حبان
 بن موسى المروزي سمعت أبي يقول بعض ذلك وبعضه من قبلي.

<sup>(</sup>٧) العباس بن سالم الطائي، من أهل اليمن. ينظر: مغاني الأخيار (٣/ ١٣٢).

 <sup>(</sup>۸) وهو يحيى بن نصر بن حاجب القرشي، روى له ابن عدي أحاديث حسنة وقال: أرجو أنه لا بأس
 به، (ت٥١٦ه). ينظر: الميزان (٧/ ٢٢٤).

## رسالة الإمام ابيء حنيفة إلى غثمان البتي

**~** 

الثاني: (فيها بعض الزيادات عن الأولى وبعض الاختلاف في الصياغة)، أوردها الحارثي في الكشف رقم (٢٢١١)، عن محمد بن نصر بن سليمان بن يزيد الهروي(١)، ومحمد بن علي بن الحسن الترمذي(١)، قالا: حدثنا أحمد بن مصعب(١)، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم(١)، قال: حدثا العباس بن سالم الطائي اليماني، قال حضرت أبا حنيفة النعمان بن ثابت حين كتب إلى عثمان البتي جواب كتابه: أما بعد، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، وأسأله الصلاة على نبيه وصفيه وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه أفضل صلاة وأزكاها، وأوصيك ونفسي بتقوى الله وكفى به حسيبًا وجازيًا...

وفي نهايتها: فقال عمر بن إبراهيم: وأخبرني عثمان بن مقسم الكندي، قال: شهدت عثمان البتي حيث أتاه كتاب النعمان فقرأه علينا فقال: إن كان هذا الإرجاء فأنا مرجئ منذ ستين سنة ولا أعلم.



<sup>(</sup>١) محمد بن نصر بن سليمان، أبو الأحوص الأثرم المخرمي. تاريخ بغداد (٣/ ٣١٣).

 <sup>(</sup>٢) أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسين الترمذي الملقب به الحكيم الترمذي،، من كبار مشايخ خراسان، لقي أبا تراب النخشبي، وصحب أبو عبدالله بن الجلاء وأحمد بن خضرويه (ت ٢٠٣٥).
 طبقات الصوفية (ص١٧٥ ـ ١٧٨).

 <sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن مصعب المروزي الهجيمي، من أهل مرو، من أجلة أهل مرو.
 الأنساب (١٣/ ٣٨٦).

 <sup>(</sup>٤) هو عمر بن إبراهيم بن خالد بن عبد الرحمن، أبو حفص، يعرف بالكردي. ترجمته في تاريخ بغداد
 (٨٥٨)، والأنساب (١١/ ٨٠).



هو عثمان بن سليمان بن جرموز البصري، كان مولى لبني زهرة، كنيته: أبو عمرو(١). يعرف به (البَتِّي)، والبتّ كساء غليظ جمعه بتوت(١).

التابعي الجليل فقيه البصرة، كان من أهل الكوفة فانتقل إلى البصرة فنزلها وكان مولى لبني زهرة. وكان يذهب مذهب الحسن البصري، وابن سيرين، ومذهب البصريين.

روى عن أنس ، والشعبي، وعبد الحميد بن سلمة وغيرهم، وعنه شعبة، والثوري، وحماد بن سلمة وغيرهم، صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي.

وكان من عظماء مجتهدي هذه الأمة، وممن انقرضت مذاهبهم، وله انفرادات في الفقه ذكرها الطَّحاوي في «اختلاف العلماء»، وأبو بكر الرازي في مختصره، وابن المنذر في «الإشراف»، لكن أهملها ابن جرير في «اختلاف الفقهاء».

وكانت بينه وبين أبي حنيفة مراسلات منها هذه الرِّسالة، وكانت تجري بينه وبين أصحاب أبي حنيفة مناظرات.

روي عن زُفَر بن الهُذَيل رحمه الله(٣)، أنه عندما قدم البصرة، وكان شيخها وقتئذٍ

<sup>(</sup>۱) التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبدالله المقدمي (ت: ۳۰۱هـ) (1/ ۱۸۳).

 <sup>(</sup>۲) البتّي وهو الذي يبيع المبتوت واحدها بتّ وهي الأكسية، وقالوا أيضا البتّات. ينظر: شرح كتاب سيبويه (٤/ ١٣٢).

 <sup>(</sup>٣) زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري، أبو الهذيل الفقيه، المجتهد، الربّاني، العلاّمة، ولد سنة=

عثمان البَتِّي هُمْ، فإن زفر كان يأتي حلقته ويسمع مسائله، فإذا وقف على الأصل الذي بنى عليه مسائله تتبع فروعه التي فرعها على ذلك الأصل، فإذا وقف على تركهم الأصل، طالب البَتِّي حتى يلزمه قوله، ويبيّن له خروجه عن أصله، فيعود أصحابه شهوداً عليه بذلك، فإذا وقف أصحاب البتّي على ذلك واستحسنوا ما كان منه، قال لهم: ففي هذا الباب أحسن من هذا الأصل، ويذكره لهم ويقيم الحجة عليهم فيه، ويأتيهم بالدلائل عليه ويطالب البتّي بالرجوع إليه ويشهد أصحابه عليه بذلك، ثم قال لهم: هذا قول أبي حنيفة، فما مضت الأيام حتى تحولت الحلقة إلى زفر وبقى البَتِّي وحده (۱).

توفي البتي هي البصرة سنة: (١٤٣هـ)(٢). قبل وفاة أبي حنيفة بسبع سنوات.

<sup>(</sup>۱۱۰ه)، أصله من أصبهان، تفقه بأبي حنيفة ، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، كان الإمام يفضّله ويقول: هو أقيس أصْحابي، وتزوج فحضره أبو حنيفة فقال في خطبته: هذا زفر بن الهذيل إمام من أثمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه، قال عنه الذهبي: هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت، وكان يدري الحديث ويتقنه، وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: ما رأيت فقيها يناظر زفر إلا رحمته، قيل لوكيع تختلف إلى زفر؟ فقال: غررتمونا بأبي حنيفة حتى مات، تريدون أن تغرُّونا عن زفر حتى نحتاج إلى غيره، قال ابن معين: ثقة مأمون، وقال ابن حبان: كان فقيها حافظاً قليل الخطأ، قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان زفر يقول لي: أخرج إلي حديثك حتى أغربله لك، وقال: كنت أعرض الأحاديث على زفر، فيقول: هذا ناسخ، هذا يؤخذ به، هذا يرفض، وكان رحمه الله يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي، وكان يقول: ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به، دخل البصرة في ميراث أخيه فتشبث به أهل البصرة فمنعوه الخروج منها، فأقام بها وولي قضاءها وتوفي بها سنة (۸ م ۱ ه) رحمه الله. ينظر: الجواهر المضية: (١/ ٢٤٣)، وسير أعلام النبلاء (٨/ وتوفي بها سنة (٨ م ۱ ه)، والأعلام (٣/ ٥٥).

 <sup>(</sup>۱) محمد زاهد الكوثري (۱۳۷۸هـ)، لمحات النظر في سير الإمام زفر، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، (ص۱۸). ولسان الميزان (۳/ ٥٠١)

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى، لابن سعد (٧/ ٢٥٧). مولد العلماء ووفياتهم (٥/ ٣٣٤). وسير أعلام النبلاء
 (۲/ ١٤٨)، والتهذيب (٧/ ١٣٩).



# (رسالة الإمام أبي حنيفة إلى البتي)

الحمْد لله ربِّ العَالمين، والصَّلاة على سيِّدنا محمَّد وآله وصَحْبه أجْمعِين.

[مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى عُثْمانَ البَّتِي](١): سَلامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هوَ.

أَمَّا بَعْدُ: [فإنِّي أحمَدُ الله إليْكَ الَّذي لا إله إلَّا هُو، وأَسْأَلُه الصَّلاة على نبيِّه وصَفيِّه وخيرَتِه منْ خَلقِه محمَّدٌ صلَّى الله عليِه أفضَلَ صَلاةٍ وأَزْكاها، وَ](٢) أُوصِيْكَ بِتَقْوَى الله وَطاعَته، وَكَفَى بِالله حَسيبًا وَمجازيًّا(٣).

بَلَغَنِي (٤) كِتابَكَ، وَفَهِمْتُ اَلَّذِي فِيه مِنْ نَصِيحَتِكِ وَحِفْظِكَ لَنَا، [وَأَظُنَّهُ دَعَاكَ ذَلِكَ إِلَى الكِتابِ إِلَيْنَا بِمَا كتبتَ بِهِ] (٥)، حِرْصًا عَلَى الخَيْرِ و[النَّصيحَة، وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ مَوْضِعُهُ عِنْدَنَا] (١).

<sup>(</sup>١) ساقطة من: أ، ب.

 <sup>(</sup>۲) ما بين معكوفتين في هذه الرِّسالة إذا لم يُشَرْ إلى مصدرة فهو هو من (كشف الآثار الشريفة) رواية رقم (۲۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) ي: جازياً.

<sup>(</sup>٤) في الكشف: جائني.

<sup>(</sup>٥) ط: [وقد كتبت أنَّه دعاك إلى الكتاب بما كتبت].

<sup>(</sup>٦) أ، ب: [ونصيحة على ذلك كان موضعه عندنا].

رسالة الإمام ابئ حنيفة إلى عثمان البتي

## 

## 3

# [سبب كتابة البتّي للإمام]

كَتَبْتَ - يرْحَمُكَ الله - تَذْكُرُ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنِّي [مِنْ المُرْجِئةِ (۱)]، وَأَنِّي أَقُولُ: [مُؤُمنٌ تقيٌ ومُؤُمنٌ عاصٍ وَ] مُؤْمِنٌ ضَالٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَشْقُ عَلَيْكَ (۱)، وَلَعَمْرِي مَا فِي شَيْءٍ باعد (۱) مِنَ الله تَعَالَى عُذْراً لِأَهْلِهِ، وَلَا فِيمَا أَحْدَثَ النَّاسُ وَابْتَدَعُوهُ (۱) أَمَرٌ يُهْتَدَى بِهِ، وَمَا الأَمْرُ إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ القُرْآن، وَدَعَا إِلَيْهُ مُحَمَّدٌ رَسُولِ الله عَيْقِي، وَكَانَ عَلَيْهِ أَصْحابه ﴿ [مِنَ الأَلْفةِ وَالنَّصَيْحةِ وَالتَّراحُم والجَماعة حتَّى قتلَ عُثمان ﴿ وَ] تَفَرُّقَ النَّسُ، [فنَحنُ على تِلكَ وَالنَّصِيْحةِ والتَّراحُم والجَماعة فنَحنُ معَهمْ عندَ اجْتماعِهم واتّفاق كلمَتِهم، ووقَفْنا حَيثُ الْأَلْفَةِ والنَّصِيْحةِ للأمَّةِ والجَماعة فنَحنُ معَهمْ عندَ اجْتماعِهم واتّفاق كلمَتِهم، ووقَفْنا حَيثُ تفرَقوا، وتَرحَمْنا على أَهْلِ الإيْمانِ جميعاً وتولَيْناهُم، وورثناهُم وناكَحْناهُم، ورجَونا لهُم بالإيْمانَ والأعْمالَ الحَسنةِ، وخِفنا عَليهمْ بذُنوبهم، والأمْرُ على ما كانَ عَلَيْهِ محمَّدٌ عَيْقِ وأَصْحَابه]، وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَمُبْتَدعٌ وَمُحْدَثٌ، فَافْهَمْ كِتابي إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>۱) الإرجاء بالمعنى اللغوي هو التّأخير. أما المرجِئة هم من يقولون: (لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فوجود الأعمال وعدمها عندهم سواء). وحكي هذا القول عن مقاتل بن سليمان صاحب التفسير (ت: ١٥٠ه) وجهم بن صفوان. أما مذهب الإمام أبي حنيفة هو مذهب أهل العدل وهو: تأخير أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله تعالى إن شاء عذّبه وإن شاء عفى عنه. فظهر أن تسمية (الحشوية) للحنفية بمرجئة الفقهاء إن كان المقصود به المعنى الثاني فتدليسٌ وكذب أو جهالة. وإن كان يقصدون المعنى الأول فإن لم يكن ذلك مذهبهم، ألحقوا أنفسهم بالخوارج وخرجوا من أهل السنة.

<sup>(</sup>٢) الكشف: [وإنك أنكرت هذا القول مني].

<sup>(</sup>٣) في الكشف: [تباعد].

<sup>(</sup>٤) البدُّعة: هي عمّلُ عُمِلِ على غير مثال سبق. وفي « القاموس»: هي الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي هم من الأهواء والأعمال. وكل بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم والعمل به فهي كفر؛ وكل بدعة تخالف دليلا يوجب العمل ظاهرا فهي ضلالة وليست بكفر، وهو مختار جمهور أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين. والمبتدع في الشرع: من خالف أهل السنة اعتقاداً. الكليات (ص٢٤٣).

-

[وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ لَا رَجَاءُ أَنْ يَنْفَعُكَ الله بِهِ لَمْ أَتَكَلَّف الكِتاب إِلَيْكَ إِ''، فَاحْذَرَ رَأَيكَ عَلَى نَفْسِكَ، وَمَا أَتَخَوَّف أَنْ يَدْخُلَ الشَّيْطَانُ عَلَيْكَ، [أو يَستَميلُكَ الرِّجَالُ باجْتهادِ العَملِ، وتبينِ الوَرعِ إلى الأهواءِ المضِلَّة]، عَصَمَنَا الله وَإِيَّاكَ بِطَاعَتِهِ، ونَسْأَلهُ التَّوْفيقَ لَنَا وَلَكَ بِرَحْمَتِهِ ('').

ثُمَّ إِنِّي أُخْبِرَكَ أَنَّ النَّاسَ \_ رحمك الله \_ كَانُوا أَهْلَ شِرْكٍ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ الله تَعَالَى مُحَمَّدًا عَلَيْهُ، فَبَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ يَدْعُوهُم إِلَى الإِسْلامِ (")، فَدَعَاهُم إِلَى أَنْ: يَشْهَدُوا أَنَّهُ لاَ أَلَهُ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ [وأنَّ محمَّداً عبدُه ورسُوله]، والإقرار [به والتَّصْديقِ] بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ الله تَعَالَى، وَكَانَ الدَّاخِلُ فِي ذلكَ مُؤْمِنًا بَرِيئًا مِنَ الشَّرْكِ، حَرامٌ مالَهُ وَدَمُه، لَهُ حَقُّ المُسْلِمِينَ وَحُرْمَتهُمْ.

وَكَانَ التَّارِكُ لِذَلِكَ حِينَ دَعَا إِلَيْه كَافِرًا بَرِيئًا مِنَ الْإِيمَانِ، حَلَالًا مالهُ وَدَمه، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الدُّخول فِي الإِسْلامِ أَوْ القَتْلِ، إِلَّا مَا ذَكَرَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَهْلِ الكِتابِ مِنْ إِعْطاءِ الجِزْيَةِ.

\* \* \*

# [بيانُ الاختلافِ بينَ الإيمانِ والعَمل]

ثُمَّ نَزَلَتِ الفَرائِضُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ اَلتَّصْديقِ ('')، فَكَانَ الأَخْذُ بِهَا عَمَلاً مَعَ الْإِيمَانِ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ الله ﷺ: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ [مَرْيَمُ: ٩٦]، وَقَالَ تعالى: ﴿ وَمَن يُوْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا ﴾ [التَّعابُنُ: ٩]، وَأَشْباه ذَلِكَ مِنَ القُرْآنِ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من: ط، وفي الكشف: [وأعلم أني لو لم أرجو أن ينفعك الله وينفع الناس بك لموضعك في الإسلام ومكانك منه لم أتكلف الكتاب إليك].

<sup>(</sup>٢) في الكشف: [وفّقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، وعصمنا وإياك مما يسخط].

<sup>(</sup>٣) في الكشف: [الإيمان به].

<sup>(</sup>٤) في الكشف: [على رسول الله على التصديق].

## رسالة الإمام ابين منيفة إلى عنمان البتين

**₹%** --

فَلَمْ يَكُنِ المُضَيِّعُ لِلْعَمَلِ مُضَيِّعًا لِلتَّصْدِيقِ، وَقَدْ أَصَابَ التَّصْدِيقَ [بِغَيْرِ عَمَل] (1) ، وَلَوْ كَانَ المُضَيِّعُ لِلْعَمَلِ مُضَيِّعًا لِلتَّصْدِيقِ انْتَقَلَ مِنَ التَّصْدِيقِ اسْمِ الْإِيمَانِ وَحُرْمَتهُ [بتضييعِه كَانَ المُضَيِّعُ لِلْعَمَلِ مُضَيِّعًا لِلتَّصْدِيقِ انْتَقَلُ مِنَ التَّصْدِيقِ انتقلوا بتضييعِه منْ اسمِ الإيْمانِ وحرْمَته] (1) العَمَلَ إذا كانَ، كما لَوْ أَنَّ النَّاسَ ضيَّعوا التَّصديقَ انتقلوا بتضييعِه منْ اسمِ الإيْمانِ وحرْمَته] (2) وَحَقِّه، وَرَجَعُوا إِلَى حالِهِمْ اَلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا مِنَ الشَّرْكِ.

وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ اخْتِلافُهُمَا (٣): أَنَّ النَّاسَ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي [الإِيْمان وَ] اَلتَّصْديقِ، [وَلاَ يَتَفاضَلُونَ فِيهَ]، وَقَدْ يَتَفاضَلُونَ فِي العَمَل، وَتَخْتَلِفُ فَرائِضُهُمْ [وأعْمالُهمْ].

#### \* \* \*

# [دينُ أهلِ السَّماء ودينُ أهلِ الأرضِ واحدٌ]

فَدِينُ أَهْلِ السَّماءِ وَدِينُ [أهْلِ الأرْضِ ودِينُ] الرُّسُلِ [ودينُ الأوَّلين والآخِرين في الإِيْمان والتَّصدِيق] واحِدٌ، [وهمْ مُخْتلفُونَ في الشَّرائع والأعْمال] فلِذَلِكَ يَقُولُ الله تَعَالَى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشُّورَى: ١٣]. [وأقامَ الدِّينَ في الأوَّلِينَ والآخِرينَ، والتَّصْديقَ وَالإِقْرار].

وَاعْلَمْ أَنَّ الهُدَى فِي التَّصْديقِ بِالله وَبِرُسُلِهِ لَيْسَ كَالْهُدَى فِيمَا افْتَرَضَ مِنَ الأَعْمالِ، وَمَنْ أَيْنَ يُشَكَلُ (1) ذَلِكَ عَلَيْكَ ؟ وَأَنْتَ تُسَمِّيه مُؤْمِنًا، وَهُوَ جاهِلٌ بِمَا لاَ يَعْلَمُ مِنَ الفَرائِض، وَمَنْ أَيْنَ يُشَكَلُ (1) ذَلِكَ عَلَيْكَ ؟ وَأَنْتَ تُسَمِّيه مُؤْمِنًا، وَهُوَ جاهِلٌ بِمَا لاَ يَعْلَمُ مِنَ الفَرائِض، [فهل بدّ منْ أَنْ تُسمِّيه مُؤمنا بِتَصْدِيقِهِ، كَمَا سَمَّاه الله تَعَالَى فِي كِتابِهِ، وأَنْ تُسمِّيه جاهِلاً بما لا يعْلَم منَ الفَرائِض] (1)، وإنه إنَّمَا يَتَعَلَّمُ مَا يَجْهَل.

<sup>(</sup>١) في الكشف: [باسم الإيمان].

<sup>(</sup>٢) من: ي.

<sup>(</sup>٣) في الكشف: [يبين لك الاختلاف بين الإيمان والعمل].

<sup>(</sup>٤) ف الكشف: [يشتبه].

<sup>(</sup>٥) من:ي.

## رسالة الإمام ابين حنيفة إلى عثمان البتين

**3** 

فَهَلْ يَكُونُ الضّالُ (١) عَنْ مَعْرِفَةِ الله تَعَالَى وَمَعْرِفَةِ رَسولِهِ ﷺ؛ كَالْضَّالِ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا يَتَعَلَّمُ منْه النّاسُ وَهُمْ يؤْمِنُونَ؟(٢).

وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى فِي تَعْلَيمِهِ الفَرائِضَ: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النَّساءُ: ١٧٦].

وَقَالَ تعالى: ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنَهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٨٢]، وَقَالَ تعالى: ﴿فَعَلْنُهَاۤ إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ [الشُّعَراءُ: ٢٠]، يَعْنِي مِنَ الجَاهِلِينَ. [فهلْ يَعنِي إلَّا وأنا منَ المشْركينَ بالضَّلالة عنْ معرفةِ الله والإقْرارِ بِه].

وَالحُجَجَ (٣) فِي كِتابَ الله تَعَالَى والسُّنَّة [مِنْ رسُولِ الله ﷺ، واجْتماعُ أَصْحَابِه قبلَ الفُرقَة] عَلَى مِثْلِكَ. الفُرقَة] عَلَى مِثْلِكَ.

أَوْلَسَتْ (١) تَقُولُ: مُؤْمِنٌ طَالِم، وَمُؤْمِنٌ مُذَنِب، وَمُؤْمِنٌ مُخْطِئ، وَمُؤْمِنٌ عَاصٍ، ومُؤْمِنٌ جَائِرِ؟

هَلْ يَكُونُ فِيمَا ظَلَمَ [وعَصَى] أَوَ أَخْطَأَ [أَوْ جَارَ](٥) مُهْتَديًا فِيه مَعَ هُداهُ فِي الإِيمَانِ، أو يَكُونُ ضالًا عَنِ الحَقِّ اَلَّذِي أَخْطَأَ وَجَهِلَ [حتَّى يَبلغَ بِه الشِّركُ، ويسْقُطَ عنْه اسْمُ الإِيْمان]؟

وقَوْلِ بَني يَعْقوبَ عَلَى نَبيِّنا وَ اللهِ لِأَبيهم: ﴿ تَأُلِّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [يوسُفُ: ٥٩]، أَتَظُنُّ أَنَّهُمْ عَنوا: (إِنَّكَ لَفِي كُفْرِكَ القَديمِ)؟.....

<sup>(</sup>١) في الكشف: [الضلالة والجهالة].

 <sup>(</sup>۲) في الكشف: [الضلالة والجهالة عن معرفة الله ومعرفة رسوله، وترك الإقرار، والجهل به كالضلالة عن معرفة ما يعرفه الناس مما افترض الله عليهم وهم مؤمنون].

<sup>(</sup>٣) (الْحُجَّةُ) الْبُرْهَانُ. مختار الصحاح (ص٦٦).

<sup>(</sup>٤) في الكشف: [وليس].

<sup>(</sup>٥) ساقطة من: ي.

# - 483

## رسالة الإمام ابيغ حنيفة إلى عثمان البتية



[حَاشًا لِلهِ أَنْ تَفْهَمَ هَذَا، وَأَنْتَ بِالْقُرْآنِ عالِم](١).

[واتَّهِمْ آراءَ الرَّجُل ممَّنْ لمْ يفْقَه في القُرآن ولمْ يعْلَمْ سُننَ رسُول الله ﷺ، ولا آثارَ أَصحابِ رسُولِ الله وَضُوانُ الله عَليْهم، إذِ الأمْرُ جامعٌ وهُمْ على الأَلْفَة والتَّراحُم].

\* \* \*

# [الرَّدُّ على توصِيفِ البتِّي للإيْمانِ]

وَاعْلَمْ يَرْحَمَكَ اللهُ أَنَّ الأَمْرَ لَوْ كَانَ كَمَا كَتَبْتَ بِهِ إِلَيْنَا: (أَنَّ النَّاسَ كَانُوا أَهْلَ تَصْديقِ قَبْلَ الفَرائِضِ، ثُمَّ جَاءَت الفَرائِضُ كَانَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ التَّصْديقِ أَنْ يَسْتَحِقُّوا اسْمَ التَّصْديق بِالْعَمَلِ حِينَ كُلِّفُوا بِهِ)(٢)، وَلَمْ تُفَسِّرْ لِي مَا هُمْ وَمَا دينُهُمْ، وَمَا مُسْتَقَرُّهُمْ عِنْدَكَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ إِلْعَمَلِ حِينَ كُلِّفُوهُ؟(٤)

فَإِنْ زَعَمْتَ: أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ؛ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ المُسْلِمِينَ وَحُرْمَتَهُمْ، صَدَقَتْ [وكَانَ صَوابًا](٥٠ [وَإِنْ كَانَ تَرْكًا لِما كَتَبْتَ بِهِ](١٠).

وَإِنْ زَعَمَتَ: أَنَّهُمْ كُفَّارٌ(٧) [بذَنُوبِهِمْ] فَقَدْ ابْتَدَعْتَ وَخالَفَتَ النَّبِيَّ ﷺ والْقُرْآنَ

<sup>(</sup>١) في أوب: [ثمّ تفهّم في هذا وأتمنهم بالقرآن]، والكشف: [فتفهم ـ يرحمك الله ـ كتابي هذا وائتهم بالقرآن]

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين جزء من رسالة البتي إلى الإمام كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٣) ط: [لم يستحقُّوا الاسم إلا].

<sup>(</sup>٤) في الكشف: [واعلم - يرحمك الله - أنه لو كان يكفر أحدٌ من هذه الأمَّة بذنب صغير وكبير، لكان ينبغي لأهل التصديق أن لا يستحقُّوا التصديق إلا بتمام جميع الأعمال الزَّاكية، ولا يكون مستحقًّا للإيمان والتَّصديق حتَّى لا يذنب ذنبًا، ولا يعلم أنه سَلِم منَ الذنوب الرسل فمن دونهم].

<sup>(</sup>٥) من:ي.

<sup>(</sup>٦) ب: [فإن كان تبركاً لما كتبت لما كتبت به]، وفي ط: [وكان صواباً، لما كتبت به إليك].

<sup>(</sup>٧) كما هو قول جمهور الخوارج: أن اسم العاصي الكافر، سواء ارتكب كبيرة أو صغيرة، وزعم=

## لعدامة لعدامة لعدامة لعدامة لعدامة لعدامة لعدامة لعدامة

\*\*\*

#### رسالة الإمام ابين حنيفة الم عثمان البتين

**8733** 

[وقُلْتَ بقَولِ أَهْلِ البِدَع].

وَإِنْ قُلْتَ بِقَوْلٍ مَنْ تَعَنَّت (١) مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافِرٍ وَلاَ مُؤْمِنٍ (١)؛ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا القَوْلَ بِدْعَةٌ (٣)، وَخِلافٌ لِلنَّبِيِّ عَلِيْقٍ، [وَأَصْحَابِهِ].

[لأنَّه لَيْسَ بينَ الإيْمانِ والكُفْر مَنزِلَة، فإذا خَرَجَ منَ الكُفْرَ دخلَ في الإيْمان، ومنْ خرَجَ منَ الإيْمانِ دَخلَ في الكُفْر، والقُرآنُ ينْطقُ بذلكَ معَ سنَّة رسولِ الله ﷺ، وإجْماعُ أصْحابِه رضْوانُ الله عَليْهم.

#### \* \* \*

# [تعرِيفُ النِّفاق]

فإنْ ذكرتَ المنافقينَ فَهُم قومٌ أظهروا الإيْمانَ وأبطنوا الشَّركَ فهمْ كفَّار، ولوْ كانَ الإيْمانُ العَملَ لكانَ المنافقون مؤْمنينَ؛ لأنَّهمْ كانُوا يَعْمَلونَ، ويظهرونَ الإيْمانَ والإقرار، ولم يكونُوا يُصَدِّقونَ بذلكَ في قلوبِهم، فسمَّاهُم الله الله عَلَااً، وقال: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلمُننفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنكِفِقِينَ لَكَذِبُوكَ ﴾ [المنافقون: ١] لأنَّهم لمْ يُصَدِّقوا بقُلوبِهمْ].

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ي.



بعضهم: أن اسمه المشرك، وبعضهم فرَّق بين ارتكاب الكبيرة والصغيرة، فسموا مرتكب الكبيرة
 كافراً، دون الصغيرة.

<sup>(</sup>١) العَنَتُ: المشقَّة والشدَّة. المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٨٤).

 <sup>(</sup>٢) وهو قول المعتزلة لأنهم قالوا: (إنا نأخذ بالمتفق عليه، ونترك المختلف فيه)، فأحدثوا قولٍ لم يكن في الأمَّة، وهو: (المنزلة بين المنزلتين)، وهذا خرق للإجماع وخروج عنه، وهو باطل بالإجماع.
 ينظر: شرح التمهيد للبخاري (ص٣٧٥).

## \*\*\*

#### رسالة الإمام ابئ حنيفة إلى عثمان البتي

**233** 

# [عدم تكفير البُغاة والخوارج]

وَقَدْ سُمِّيَ عُمَرُ وَعَلَيٌ ، أَميرَي المُؤْمِنِينَ، أَوَ أَمِيرَي المُطِيعِينَ فِي الفَرائِضِ كُلِّها [والأعْمال] يَعْنُونَ؟

وَقَدْ سَمَّى عَلَياً أَهْل حَرْبِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مُؤْمِنِينَ، فِي كِتابِ «القَضيَّةِ»(١)، أَوَ كَانُوا مُهْتَدِينَ [نَعْتًا(١) لَهُمْ] وَهُوَ يُقاتِلُهُمْ؟

وَقَدْ اقْتَتَلَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيَالَةٍ، وَلَمْ تَكُنِ الْفِئَتَانِ مُهْتَدِيتَيِنِ جَمِيعًا، فَمَا اسْمُ الباغِيَةِ(") عِنْدَكَ [مِنْهُما]؟

فُوالله مَا أَعْلَمُ مِنْ ذُنوبِ أَهْلِ القِبْلَةِ ذَنْبًا ﴿ الْعَظْمَ مِنَ الْقَتْلِ، [ثُمَّ دِمَاءُ] ( ) أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خاصَّةً، فَمَا اسْمُ الفَرِيقَيْنِ ( ) عِنْدَكَ وَلَيْسَتا مُهْتَدِيَتينِ جَمِيعًا ؟

فَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّهُمَا مُهْتَدِيَتانِ جَمِيعًا ابْتَدَعَت، وَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّهُمَا ضالَّتانِ جَمِيعًا ابْتَدَعْت، وَإِنْ [زَعَمَتَ] أَنَّ أَحَدَهُمَا مُهْتَديَةٌ فَمَا الأُخْرَى؟

فَإِنْ قُلْتَ: الله أَعْلَمُ [بِهما وَوَقَفْتَ عِندَ الفُرْقَة، وجَعْلتَ إلى اللهِ عِلْمَ ما غَابَ] أَصَبْتَ، تَفَهَّم هَذَا اَلَّذِي كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ.

 <sup>(</sup>۱) ينظر: الكامل في التاريخ (۲/ ۲۷۰)، وأنساب الاشراف (۱/ ۳۵۰)، وتاريخ بن خلدون (۲/
 ۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) النَّعْتُ: الصَّفة. مختار الصحاح. (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) بَغَى عَلَى النَّاسِ بَغْيًا: ظلم واعتدى فهو باغ، والجمع بُغاة، وبغى: سعى بالفساد، والبُغَاة: هم الخارجون على الإمام الحق بغير حق. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٥٧). ومجمع الأنهر (١/ ١٩٩)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) في الكشف: شيئًا.

<sup>(</sup>٥) في الكشف: ولا سيّما.

<sup>(</sup>٦) في الكشف: الفئتين.

## -

#### رسالة الإمام ابئ منيفة إلى عنمان البتئ

**233**3

# [مذهبُ أهلِ العدلِ في أهلِ القِبلة]

وَاعْلَمْ أَنِّي أَقُولُ: بِأَنَّ أَهْلَ القِبْلَةِ مُؤْمِنُونَ؛ [بإقْرارِهِمْ بألْسنَتِهِم وتصْدِيقِهم بقُلوبِهم، وَاعْلَمْ أَنِّي أَقُولُ: بِأَنَّ أَهْلَ القِبْلَةِ مُؤْمِنُونَ؛ [بإقْرائِضِ [منْ غِيرِ جَحْدٍ ولا إباءٍ]:

١. فَمَنْ [آمنَ وَ] أَطَاعَ الله تَعَالَى فِي الفَرائِضِ كُلِّها مَعَ الْإِيمَانِ؛ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ عِنْدَنَا.

٢. وَمَنْ تَرَكَ (١) اَلِإْيمَانَ [والْعَمَل](٢)؛ كَانَ كَافِرًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

٣. وَمَنْ أَصَابَ الْإِيمَان (٣) وَضَيَّعَ شَيْئًا مِنَ الفَرائِضِ [بلا جَحْدِ ولا إباء]؛ كَانَ مُؤْمِنًا مُذَنبًا، وَكَانَتْ لِلهِ تَعَالَى فِيه المَشيئَةُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، فَإِنْ عَذَّبَهُ عَلَى تَضْييعِهِ شَيْئًا فَعَلَى ذَنْبِ يُعَذِّبُهُ، وَإِنْ يغفر لَهُ فَذَنْبًا يَغْفِر (١٠).

#### \* \* \*

# [القوْلُ في ما جَرى بينَ الصَّحابة]

[وَإِنِّي أَقُولُ فِيمَا مَضَى مِنِ اخْتِلافِ أَصْحابِ رَسولِ الله ﷺ، فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمْ: الله أَعْلَمُ، وَلَا أَظُنُّ هَذَا إِلَّا رَأْيكَ فِي أَهْلِ القِبْلَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرُ أَصْحابِ رَسولِ الله ﷺ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ، وَأَمْرُ حَمَلَةِ السُّنَّةِ والْفِقْهِ](٥٠).

\* £14 E33

<sup>(</sup>١) في الكشف: شك في.

<sup>(</sup>٢) في الكشف: وعمل بالفرائض.

٣) في الكشف: الإيمان الإقرار والتصديق بالقلب والقول.

٤) في الكشف: فإن يعف فهو أهل العفو، وإن يعذب فعلى ذنبه وكسبه.

ه الكشف: غير أني أتو لاهم جميعًا بولاية الإيمان وأترجَّم عليهم، ولا أتكلَّف علم ما حجبه الله عني ولم يأمرني بالبحث عنه والنظر فيه، ورضي لي بما أنزل في كتابه، فلا يجوز لنا أن نتعدى القرآن، ولا أن نقول بخلافه، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ جَاهُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَغْفِرُ لَنَ وَلِا خَوْنِنَا وَلَا خَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَمُوقٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]،=

## رسالة الإمام ابيغ منيفة المه عثمان البتي

[وَذَكَرَ ذَلِكَ]'' أَخُوكَ عَطَاءُ بْن أَبِي رَباحِ'' ، ونَحْنُ نَصِفَ لَهُ هَذَا، أَنَّ هَذَا أَمْرُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ [وأنّه فارَقَ على هَذا]'" ، [وعَلَيْه مَاتُوا].

[وَزَعَمَ ('' سالِمٌ ('')، عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (''): هَذَا أَمْرُ أَصْحَابِ مَحَمَّدٍ عَلَيْهِ] وَزَعَمَ أَخُوكَ نافِعٌ ('') أَنَّ هَذَا أَمْرُ عَبْدُالله بْنْ عُمَرَ ﷺ.

ولا نكفر أحداً من أهل القبلة، ولا نشك في إيمانهم، وبهذا نزل القرآن، وجرت السنة والفقه.

<sup>(</sup>١) ط، ي: [زعم].

<sup>(</sup>٢) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان، وهو من الفقهاء والتابعين، أخذ عن أم المؤمنين عائشة وأبو هريرة وأم سلمة وأم هانئ وابن عباس وعدة من الصحابة والتابعين، ويروي عنه الإمام أبو حنيفة. ولد في جند (باليمن) سنة (٢٧ه)، ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم، (ت: ١١٤ه). ينظر: الاعلام (٤/ ٢٣٥)، تذكرة الحفاظ (١/ ٩٢)، والوفيات (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) من ي.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع المسانيد (٢/ ٢٩٣).

 <sup>(</sup>٥) هو: سَالِمٌ الْأَفْطَسُ الجزر بن عجلان الحرَّاني الفقيه، مولى بني أمية. قتله عبدالله بن علي. روى عن سعيد بن جبير وجماعة، قال أبو حاتم صدوق. وروى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. (ت: ١٣٢ه). ينظر: العبر في خبر من غبر (١/ ١٣٦). والوافي بالوفيات (١٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) سعيد بن جبير الأسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبدالله: تابعيّ، كان أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشي الأصل، من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن عبدالله بن عباس وابن عمر. قتله الحجاج بواسط. قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. ولد سنة (٥٥ه) وتوفي سنة (٥٥ه). ينظر: الأعلام (٣/ ٩٣)، وحلية الأولياء (٤/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>٧) نافع مولى عبدالله بن عمر، سمع ابن عمر وأبا سعيد الخدري، روى عنه الزهري ومالك بن أنس وأيوب وعبيدالله بن عمر، وأبو حنيفة، قال مالك بن أنس: كنت إذا سمعت من نافع عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره رحمه الله تعالى) (ت: ١٧١ه). ينظر: جامع المسانيد (٢/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>A) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۱/ ۱۹۲) وكنز العمال (۳۱۷۲۵).

# £\$3

#### رسالة الإمام ابي حنيفة إلى عثمان البتي

وزَعَمَ ذلكَ أيضًا عبد الكريم (١)، عن طاؤوس (٢)، عن ابنِ عمر الله (٣). وحمّاد(١٤) عنْ إبراهيم(٥) رحمة الله عليهم، أنَّ هذا كانَ أَمْرَهم.

[وَقَدْ بَلَغَنِي] (١٠) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبِ ، ﴿ حِينَ كَتَبَ كِتابَ ﴿ الْقَضِيَّةُ ﴾، أَنَّهُ سَمَّى

- (١) عبد الكريم بن أبي المُخَارِق واسمه قيس، وقيل: طارق المعلِّم، أبو أمية المكي البصري، نزيل مكة. قال البخاري في تاريخه: سمع طاوساً ومجاهداً ومكحولاً وحسان بن زيد وإبراهيم، سمع منه الثوري وابن جريج ومالك وشعبة، (ت: ١٢٧هـ). ينظر: جامع المسانيد (٢/ ٩٨).
- (٢) طاوُوس بن كَيْسَان الخولانيّ الهمدانيّ، أبو عبد الرحمن: من أكابر التابعين، تفقّهاً في الدين ورواية للحديث، وتقشفًا في العيش، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك. أصله من الفرس، ومولده ومنشأه في اليمن سنة (٣٣ه). توفي حاجاً سنة (١٠٦ه). ينظر: الأعلام (٣/ ٢٢٤)، وحلية الأولياء .(٣ /٤)
- (٣) في أغلب النسخ [عن ابن عباس ، والرُّواية: أبو حنيفة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عمر ، فسأله فقال: (يا أبا عبد الرحمن أرأيت الذين يكسرون أغلاقنا وينقبون بيوتنا ويغيرون على أمتعتنا أكفروا؟ قال: لا، قال: أرأيت هؤلاء الذين يتأولون علينا ويسفكون دماءنا أكفروا؟ قال: لا حتى يجعلوا مع الله شيئًا وأنا أنظر إلى أصبع ابن عمر وهو يحركها وهو يقول سنة محمد ﷺ جامع المسانيد (١/ ١٨٧).
- (٤) حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي، فقيه العراق، أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي، مولى الأشعريين، أصله من أصبهان، روى عن أنس بن مالك. وتفقُّه: بإبراهيم النَّخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم، وأقيسهم. وهو في عداد التابعين. روى عنه الإمام أبو حنيفة وابنه إسماعيل، وغيرهم. (ت ١١٩ \_ ١٢٠هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٣١)، طبقات الفقهاء (١/ ٨٢).
- (٥) إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع، إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، أبو عمران، وأبو عمار، من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث. ولد سنة (٦٤هـ) رأى عائشة ١١٥ و دخل عليها، ولم يثبت له منها سماع. قال فيه الصلاح الصفدى: فقيه العراق، كان إماماً مجتهداً له مذهب، (ت: ٩٦ه). ينظر: التَّقريب (ص٩٥)، ووفيات الأعيان (١/ ٢٥). والأعلام (١/ ٨٠).
  - (٦) أ، ب: [مع ما بلغك]، ي: [بلغ].

رسالة الإمام ابئ عنيفة إلى غثمان البتي

الطَّائِفَتَينِ مُؤْمِنينَ جَمِيعًا.

وَذَكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا: عُمَرَ بْنُ عَبْدالَعْزِيزْ، كَمَا رَوَاه مَنْ لَقِيَهُ [مِنْ إِخْوانِكَ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْكَ، ثُمَّ قَالَ: (ضَعُوا لِي فِي هَذَا كِتَابًا)، ثُمَّ أَنْشَأَ يُعْلَمَهُ وَلَدَه، وَيَاْمُرَهُمْ بِتَعَلِيمِهِ](''.

عَلِّمْهُ جُلَسَائِكَ رَحِمَكَ الله تَعَالَى، فَإِنَّكَ بِمَكَانٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ مَا عَلَّمْتُمْ [وَتَعَلِّمُونَ النَّاسَ السُّنَّةَ، وَأَنْتَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْرِفَ مَنْ أَهْلُها اَلَّذِينَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا](١).

#### \* \* \*

# [سبب تسمية أهل العَدْلِ بالمرْجئة]

[وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ اسْمِ المُرْجِئَةِ؛ فَمَا ذَنْبُ قَوْمٍ تَكَلَّمُوا بِعَدْلٍ<sup>(٣)</sup> وَسُمّاهُم أَهْلُ البِدَعِ بِهَذَا الإسْمِ](٤٠٠؟

<sup>(</sup>١) في الكشف: [من إخوانه حتَّى استَحلفَ فقالَ لهُم: صِفُوا لي هذَا الأمْرَ فوصَفوهَ له، فأنشأَ يعلِّمه ولَدَه، وكتبَ إلى أهل الأمْصارِ، وأمر بتعليمه].

 <sup>(</sup>٢) في الكشف: [وأنه أفضًل ما تعلموا وعلمتهم، فإنك في ذلك أكثر أجراً من الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، وخص بهذه النصيحة من هو أهلها]

 <sup>(</sup>٣) في الكشف: [وأما قولك في اسم المرجئة فما ذنب قوم دعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه ورجوا لأهل
 الإيمان وخافوا عليهم ولم يقسموا بخلاف الإيمان فسماهم أهل الشنآن والبدع بهذا الاسم].

<sup>(</sup>٤) أوّل من سمَّى أهل السنة بـ (المُرجنة) هو: نافع بن الأزرق الخارجي، الذي يرى تخليد مرتكب الكبيرة في النار. وإنما سمَّاهم بـ (المرجئة)؛ لأنَّه كلَّم رجلاً من أهل السَّنة فقال له: أين تُنزل الكفار في الآخرة؟ قال: النَّار، قال: فأين تُنزلُ المؤمنين قال: المؤمنون على ضربين: ١ ـ مؤمن برُّ تقي فهو في الآخرة؟ قال: النَّار، قال: فأمره إلى الله الله الله الله الله عذبه بذنوبه وإن شاء غفر له بإيمانه. قال: فأين تُنزله؟ قال: لا أنزله ولكني أرجئُ أمره إلى الله الله الله السنة بالمُرجئُ. ينظر: فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه لابن أبي العوام (ص١٣٢). فمن سمَّى أهل السنة بالمُرجئة فقد تابع نافع بن الأزرق الخارجي، وهو غير شاعر. (من تعليق الكوثري).

#### £ 33

## رسالة الإمام فينه فينا فلمان البتية

[ونَحْنُ بُرِئاءُ مِنْ كلِّ اسْمِ خِلافَ الإسْلامِ والإيْمانْ، وما ذَنَبُكَ ـ يرحَمُك الله ـ إنْ لبِسْتَ ثوباً يوارِي عورَتكَ وتؤدِّي فيه الفَرائِضَ وتتَوقَّى بِه الحرَّ والبرْدَ فَسُمِّيتَ بِه ونُسبْتَ إليه، وسَمَّاك سُفهاءٌ مِنْ أهْل الخِلَافِ والعِصْيانِ لله فِيما نَهاهُمْ مِنَ الغِيبةِ والأَلْقَابِ].

وَلَكِنَّهُمْ أَهْلُ العَدْلِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ؛ وَإِنَّمَا هَذَا اسْمٌ سَمَّاهُم بِهِ أَهْلُ شَنَآنِ (١١)، وَلَعَمْرِي مَا يُهْجَنُ (٢) عَدْلاً لَوْ دَعَوْتَ إِلَيْهِ النَّاسِ فَوَافَقُوكَ عَلَيْه أَنْ يُسمِّيهم أَهْلُ شَنَآنِ البَتَّةَ، فَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ هَذَا الْإِسْمُ بِدْعَةً، فَهَلْ يُهْجُنُ ذَلِكَ مَا أَخَذْتَ بِهِ مِنْ أَهْلِ العَدْلِ].

ثُمَّ إِنَّهُ لَوْلَا كَراهِيَة التَّطُويلِ، وَأَنْ يَكْثُرَ التَّفْسيرُ لشَرْحْتُ لَكَ الأُمورُ وَلَكِنْ (٣) أَجَبْتكَ فِيمَا كَتَبْتَ بِهِ إِلَيَّ.

ثُمَّ إِنْ أُشْكِلَ ('' عَلَيْكَ \_ يرْحمكَ الله \_ شَيْءٌ [ممَّا كَتبتُ بِه إليْكَ]، أَوْ أَدْخَلَ عَلَيْكَ أَهْلُ البِدَعِ [والتَّاركونَ لكتابِ الله وسنَّة نَبِيّه ﷺ شَيْئًا فَأَعْلِمْني، [أُجِيبكَ فِيه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، ثُمَّ لَا ٱلُوكَ ('') وَنَفْسي خَيْرًا، والله المُسْتَعَانُ ] ('').

لَا تَدَعْ الكِتابُ إِلَيَّ بِسَلامِكَ وَحاجَتِكَ، رَزَقنَا الله وَإِيَّاكَ مُنْقَلَبًا كَرِيمًا وَحَياةً طَيَّبَةً.

وَسَلامُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ وَالحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العالَمينَ.

و صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

وكتب أبو حنيفةَ رحمه الله يومَ الأرْبعاء غرَّة رجبٍ سنة (١٤٤هـ).

<sup>(</sup>١) الشَّنَآنِ: الْبُغْضُ. مختار الصّحاح (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) الهُجْنَةُ مِن الكَلام: مَا يَعِيبُهُ. تاج العروس من جواهر القاموس (٣٦/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) ي: التي.

<sup>(</sup>٤) أَشْكَل: أَيْ أَشْتبه. مختار الصّحاح (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) لم يَأْلُ: أي لم يقصر. المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٤٣).

 <sup>(</sup>٦) في الكشف: [أجيبك عن ذلك وأشرحه لك بتفسير أكثر مما كتبت به إليك، فإني كرهت التطويل عليك، ورجوت أن تجتزى بدون ما كتبت إليك لإحسان الله إليك إذ صرت لدينه متفقاً وعليه محباً ومبغضاً، والسلام].



# بين يدي كتاب الرّسالة الثّانية إلى البتّي

هي رسالة أخرى إلى البتّي، وقفت عليها من نسختين خطّيتين إحداهما في: مكتبة حاجي سليم آغا رقم (٥٨٧)، والثانية في دار الكتب المصرية رقم (٦٩٥)(١).

وجاء في آخر الرّسالة: عُرِضَ هذا على خلف بنَ أَيُّوب (٢)، وشدَّاد بن حَكم (٣)، فرَضِيا بِه وأمرَ شدَّادٌ بِبَثِّهِ في النّاسِ، والحمد لله رب العالمين.

وهي لا تختلف في مضمونها عن الرسالة الأولى إلى البتي، ولكن فيها زيادة في الاستدلالات، فلذلك هي أكبر من الأولى.

<sup>(</sup>١) كتبت سنة (٦٤٤ه). الناسخ: محمد بن أحمد بن أبي بكر الملقب بشمس الكرميني.

<sup>(</sup>۲) خلف بن أيوب العامري، البلخي، الحنفي (أبو سعيد) من أصحاب زفر، وتفقّه على أبي يوسف، ثم كان من أصحاب محمد، وصحب إبراهيم بن أدهم مدّة وأخذ عنه الزهد. روى عن يحيى بن معين والكبار، تولى الافتاء ببلخ وخراسان ذكره ابن حبان في الثّقات وذكره المزّي في تهذيب الكمال. له: (الاختيارات في الفقه)، (ت ٢٢٠هـ). ينظر: معجم المؤلفين (٤/ ٤٠١)، والعبر في خبر من غبر (١/ ٢٨٩)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ٢٥١)، والجواهر المضيّة (١/ ٢٣٢). والفوائد البهية (ص ٧١).

<sup>(</sup>٣) شداد بن حكيم [حكم] البلخي القاضي، كان من أصحاب زفر، وكان يستفيد من محمد بن الحسن المسائل، وكان من أزهد أهل زمانه من أثمة بلخ، وهو الذي صلى بوضوء الظهر ظهر اليوم الثاني ستين سنة، وكان إذا اشترى أمة تزوجها، ويقول: لعلّها حرّة، مات آخر سنة (٢٢٠هـ). ينظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٤٧)، والفوائد (ص١٤٣)، وتاج التراجم (ص١٧١). والدر المختار (٣/ ٢٦٨)، ومفتاح السعادة (٢/ ٢٣٤).

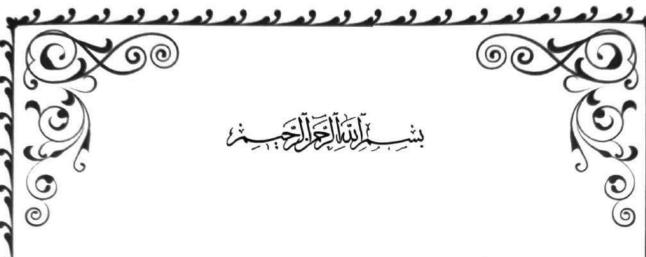

هَذَا مَا كَتَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ إِلَى عُثْمانَ البَتِّيِ قَاضِي البَصْرَة: أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلَني عَنْ دِينِ الله تَعَالَى، مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ؟ إِنِّي سَأَصِفُ ذَلِكَ لَكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى عَلَى حَقِّهِ وَصِدْقِهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَّةَ إِلَّا بِالله.

# [دينُ الله واحِد]

اعْلَمْ رَحِمَكَ الله، أَنَّ دِينَ الله تَعَالَى واحِدٌ؛ وَهُوَ الْإِيمَانُ اَلَّذِي ارْتَضَاه لِنَفْسِهِ وَبَعَثَ عَلَيْهُ أُنْبِيَاءَهُ وَمَلائِكَتَهُ إِلَى خَلْقِهِ، يَدْعُوهُم إِلَى الْإِيمَانِ - وَهُوَ الْإِقْرارُ بِالله تعالى، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله تعالى - كُلِّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى دِينٍ واحِدٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيه.

وَكَانَ آخِر منْ بُعِثَ مِنَ الأَنْبياءِ صَلَواتِ الله عَلَيْهِمْ مُحَمَّدٌ ﷺ، فَبَعَثُهُ الله تعالى إِلَى النّاسِ، وَهُمْ أَهْلُ الشِّرْكِ حَلالٌ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوالُهُمْ، وَحَرَامٌ مُنَاكَحَتُهُمْ، فَدَعَا النّاسَ إِلَى مَا دَعَتْهُ الأَنْبياءُ قَبْلَه.

فَدَعَاهِم إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، وَإِلَى الإِقْرارِ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله تعالى، فَكَانَ الدَّاخِلُ فِيه مُؤْمِنًا بَرِيئًا مِنَ الشَّرْكِ، حَرامٌ دَمُهُ وَمالُهُ، كَنَحْوِ المُسْلِمِينَ وَحُرْمَتهم، وَكَانَ التّارِكُ لِذَلِكَ حِينَ دُعِيَ إِلَيْهُ كَافِرًا بَرِيئًا مِنَ الْإِيمَانِ، حَلالٌ دَمُهُ وَمالُهُ.

وَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَاثُ ﴾ [آلِ عِمْرانَ: ١٩]، وَقَالَ تعالى: ﴿ قِلَّهَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيءً هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الحَبُّ: ٧٧]، وَقَالَ وَقَوْلُهُ الحَقُّ: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ \***\*** 

دِينًا ﴾ [المَائِدَةُ: ٣]، وَقَالَ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ﴾ [النَّصْرُ: ٢]، فَهُوَ ٱلْايمانُ بالله.

وَقَالَ تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مِنُ وَكَا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيدٍ ﴾ [الشُّورَى: ١٣]، فَلَمْ يَتَفَرَّقُوا بِحَمْدِ الله تعالى وَنِعْمَتِهِ فِي دِينِ الله.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَاعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ ٱلْخَيْرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَهِمَ لَإِلَّامَن سَفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٠].

فَلَمَّا بَعَثَ الله مُحَمَّدًا عَلَيْهُ، إِلَى النَّاسِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فَدَعَا النَّاسَ إِلَى دِينِ الله تَعَالَى، فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعْرافُ: ١٥٨]، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعْرافُ: ١٥٨]، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلّذِي لَهُ مُمَّلَكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَاهُ وَيُحْيِءُ وَيُعِيثُ فَعَامِنُوا اللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِي ٱلْأُمِّي ﴾ [الاعْرافُ: ١٥٨].

فَلَمَّا سَمِعُوا مَقَالَتَهُ اقْبَلُوا وَهُوَ يَدْعُوهِم بِأَسْمَائِهِمْ، فَلَمَّا قَبِلُوا اَلْايمانَ وَأَقَرُّوا بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله تَعَالَى سَمَّاهِم الله تَعَالَى مُؤْمِنِينَ، وَقَالَ: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْ إِلَىٰ إِلَىٰ إِنْ هِنَدِ الله تَعَالَى سَمَّاهِم الله تَعَالَى مُؤْمِنِينَ، وَقَالَ: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِنْ هِنْ اللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِنْ هِنَا اللّهُ وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِنْ هِنَا اللّهُ وَمَآ أُوتِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البَقَرَةِ: ١٣٦].

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُمْ بِهِ ، فَقَدِ اَهْتَدُواْ ﴾ [البَقَرَةِ: ١٣٧]، فأمَرَهُم الله تعالى أَنْ يأمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمُنَتَ بِهِ الرُّسُلُ صلواتُ الله عليْهم، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِيْمَانُنا مِثْلَ إِيْمَانُنا مِثْلَ إِيْمَانُنا مِثْلَ إِيْمَانُنا مِثْلَ إِيْمَانُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ، فَقَدِ اَهْ تَدُوا ﴾ [البَقَرَةِ: ١٣٧]، وَلَمْ يَكُنْ اللهُ تَعَالَى، وَلَمْ يُصِيبُوا الْإِيمانَ بِمَا أَمْرَهُمُ الله تَعَالَى، وَلَمْ يَكُنْ

يُسمِّيهم بِالْجورِ والْباطِل.

وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ مِثْلِ الشَّيْءِ أَبِداً وَلِصاحِبِهِ عَلَيْه فَضْلٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى صَاحِبِهِ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ أَبَدًا حَتَّى يَسْتَوِيَا، فَإِذَا اسْتَوَيَا كَانَ مِثْلُه، قَالَ تَعَالَى: ﴿تَعَالُواْ إِلَى صَلِمَةِ صَاحِبِهِ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ أَبَدًا حَتَّى يَسْتَوِيَا، فَإِذَا اسْتَوَيَا كَانَ مِثْلُه، قَالَ تَعَالَى: ﴿تَعَالُواْ إِلَى صَلِمَةِ مَسَوَا مَوْلَهُ مَنْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ سَواء وَلَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ مَنْ دُونِ اللهِ سَواء أَبِدًا اللهِ عَلْمَ خَلْقَهُ [أَنَّ الدّينَ كُلّهُ واحِدً] (").

وَلَا يَكُونُ الشَّيآن سَواءٌ أَبَدًا، وَلِصاحِبِهِ عَلَيْهِ فَضْلٌ حَتَّى يَسْتَوِيَا، فَإِذَا اسْتَوَيَا كَانَ سَواءً أَبَدًا.

\* \* \*

# [الإيْمانُ والإسلامُ واحد]

ثمَّ نزَلَتِ الفرائِضُ بعدَ ذلكَ عَلى أهْلِ التَّصْديق، فَكَانَ الأَخْذُ بِهَا عَمَلًا مَعَ الْإِيمَانِ، وَذَلِكَ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ النِّهَ رَفِوله تعالى: وَوَله تعالى:

<sup>(</sup>١) ساقطة من: م.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: م.

 <sup>(</sup>٣) وهذا مما اتفق عليه أهل الحق (أنَّ الإيمانُ والإِسْلامُ واحِدٌ). ينظر: المسايرة لابن الهمام (٢/
 ١٨٦)، وشرح المقاصد للتفتازاني (٢/ ٢٥٩).

لعرامة لعرام لعرامة ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم

-

#### الرسالة الثانية إلى عثمان البتين

**333** 

﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا ﴾ [التَّغابُنُ: ٩]، فِي آيِ مِنْ كِتابِ الله تَعَالَى.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ [الجُمُعَةَ: ٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عِمْرانَ: ١٦٤].

\* \* \*

## [الأعمالُ ليسَتْ منَ الإيْمان]

فَلَا يَكُونُ مُضِيِّعِ العَمَلِ مُضَيِّعًا لِلتَّصْدِيقِ؛ وقدْ أَصَابَ التَّصديقَ بغيرِ عَمَل، فلوْ كانَ المضيِّعُ للعَمَلِ مضيعً للتَّصدِيق؛ لانْتَقَلَ عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ وَحُرْمته بِتَضْييعِهِ الْعَمَلِ، كَانَ المضيِّعُ للعَمَلِ مضيعً للتَّصديقَ انْتَقَلَ عَنْهُمْ اسْمُ الْإِيمَانِ وَحرْمتُهُ، وَرَجَعُوا إِلَى حالِهِمْ النَّي كَانُوا عَلَيْهَا.

\* \* \*

## [الإيمانُ واحدٌ والأعمال كثيرة]

وَمِمَّا يُعْرَفُ مِنِ اخْتِلافِهِمَا (١٠): أَنَّ النَّاسَ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي التَّصْديقِ وَلاَ يَتَفاضَلونَ [فيه]، وَتَخْتَلِفُ فَرائِضُهُمْ.

وَدَيْنُ أَهْلِ السَّماءِ وَدينِ الرُّسُلِ واحِدٌ، وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الأَعْمالِ، وَذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ، نُوحًا وَالَّذِيَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٤ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهُ ﴾ [الشُّورَى: ١٣].

\* \* \*

## [الهُدى في الإيمان والهُدى في الأعمال]

وَاعْلَمْ أَنَّ الهُدَى بِالله تعالى لَيْسَ كَالْهُدَى فِيمَا افْتَرَضَ مِنَ الأَعْمالِ، وَمِنْ أَيْنَ

(١) أي: الإيمان والعمل.

£\$\$

**33** 

أُشْكِلَ عَلَيْكَ ذَلِكَ وَأَنْتَ تُسَمِّيه مُؤْمِنًا وَهُوَ جاهِلٌ بِمَا لَا يَعْلَمُ مِنَ الفَرائِضِ، فَهَلْ لَكَ بُدَّ مِنْ أَنْ تُسَمِّيه مُؤْمِنًا بِتَصْدِيقِهِ كَمَا سَمَّاه الله تَعَالَى فِي كِتابِهِ، وَتُسَمِّيه جَاهِلًا بِمَا لَا يَعْلَمُ مِنَ الفَرائِضِ، وَإِنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَلَّمُ مَا جَهِلَ.

\* \* \*

## [الضَّلال في الإيمان ليس مثل الضَّلال في الأعْمال]

وَلَا يَكُونُ الضَّالُ عَنْ مَعْرِفَةِ الله تعالى وَمَعْرِفَةِ رَسُولِهِ ﷺ كَٱلْضَّالِ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا يَتَعَلَّمُهُ النّاسُ مِنَ الفَرائِضِ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى فِي تَعْلَيمِهِ الفَرائِضِ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى فِي تَعْلَيمِهِ الفَرائِضَ: ﴿ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُ مُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُ مَا الْأَخْرَى ﴾ اللّهُ لَكُ مُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُ مَا الْأَخْرَى ﴾ [النّقرة: ٢٨٧]، وقالَ: ﴿ أَن تَضِلَ إِحْدَنَهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُ مَا الْأَخْرَى ﴾ [النّقرة: ٢٨٧]، وقالَ: ﴿ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الجَاهِلِينَ.

والْحُجَجُ فِي كِتابِ الله تَعَالَى تُصَدِّق، وَقَدْ قَالَ بَنَوْا يَعْقُوبَ: ﴿ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْفَكِيمِ ﴾ [يوسُفُ: ٩٥]، أَفْتَظنّهمْ عَنَوا(١): فِي كُفْرِكَ القَديمِ.

\* \* \*

# [الإيْمان لا يقبل النَّسخ]

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالله تَعَالَى لَمْ يُنْسَخْ قَطَّ، وَلَا شَيْءَ مِنْهُ، وَلَا رُخِّصَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ عَمْدًا قَطُّ.

\* \* \*

## [الجهلُ بالإيْمان كُفر]

والإيمانُ بِالله تَعَالَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَتُهُ بِالْقَلْبِ، وَتَصْدِيقُهُ بِاللِّسَانِ، لَيْسَ لِأَحَدِ

(١) أي: قصدوا.

#### الرسالة الثانية إلى عثمان البتي

**3**3-

أَنْ يَجْهَلَ فِي الْإِيمَانِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمنْ(١) لَمْ يَعْرِفِ الْإِيمَانُ(١) حَتَّى يَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيُخْبرَ؟ كَانَ كَافِرًا مَا دَامَ جَاهِلًا.

وَلَيْسَتِ الفَرائِضِ هَكَذَا(٣)، قَدْ تُعْرِفُ فِي عامَّةِ المُسْلِمِينَ، لاَ يَكَادُونَ يَعْرِفونَ جَميعَ الفَرائِضِ عَلَى جِهَتِهَا حَتَّى يَسْأَلُوا العُلَماءَ عَنْهَا وَيَتَعَلَّموا.

#### \* \* \*

## [الأعمال تقبل النَّسخ]

وَقَدْ نُسِخَتْ مِنَ الفَرائِضِ أَشْياء؛ قَدْ كَانَ بِدْءُ صَلاةِ الفَريضَةِ مِنْهُ غَدْوَة رَكْعَتَيْنِ وَعَشيَّة رَكْعَتَيْنِ، فَنَسَخَ الله ذَلِكَ بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ(٤)، فَلَوْ كَانَتْ إِيمَانًا لَمْ تُنْسَخْ.

وَقَدْ كَانَتْ الصَّدَقاتُ قُرْبَانًا يُتَقَرَّبُ بِهَا فَتَجِيءُ نَارٌ فَتُحْرِق مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ الله تَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَهُ.

وَقَدْ كَانَتْ النَّفَقَةُ فِي سَبيلِ الله تَعَالَى فَريضَةً قَبْلَ نُزولِ الزَّكاةِ فَنَسَخَتِ الزَّكاة هَاتَيْنِ، فَلَوْ كَانَتَا إِيمَانًا لَمْ تُنْسَخَا.

وَقَدْ كَانَتْ القِبْلَةُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ ثُمَّ نُسِخَتْ، فُحوَّلَها الله تَعَالَى إِلَى حَرَمِهِ وَأَمْنِهِ، فَلَوْ كَانَتْ إِيمَانًا لَمْ تُنْسَخْ، وَلَمْ يَنْه عَنْهَا فِي أَشْياءَ كَثيرَةٍ نَحْوَ هَذَا.

<sup>(</sup>١) ساقطة من: ب.

٢) في أزيادة في الهامش [إن الأعمال ليست من الإيمان].

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ب.

الرسالة الثانية إلى عثمان البتي

### 

وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَدَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَوْ كَانَتْ إِيمَانًا لَمْ يُرَخَّصْ لَهُ فِي تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَدْ أَمَرَ الله تَعَالَى مُحَمَّدًا ﷺ، بِأَشْياءَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِتَرْكِهَا مِنَ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ فِي كِتابِ الله تَعَالَى.

#### \* \* \*

## [التَّقْصيرُ في الإيمان كُفْرٌ وفي العمل دَيْنٌ]

وَقَدْ بَيَّنَ الله تَعَالَى فِي كِتابِهِ التَّقْصيرِ فِي الْإِيمَانِ والتَّقْصيرِ فِي العَمَلِ؛ فَسَمَّى التَّقْصيرِ فِي الْإِيمَانِ: التَّقْصيرَ فِي الْإِيمَانِ: التَّقْصيرَ فِي النَّقْصيرَ فِي الْإِيمَانِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهُ وَرُسُلِهُ وَرُسُلِهُ وَلِهُ مَا لَا لَكُولُونَ وَلَا مَا مَا مَا مِنَا لَا اللللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَقَالَ فِي التَّقْصيرِ فِي العَمَلِ: ﴿خَلَطُواْعَمَلُاصَلِحًاوَءَاخَرَسَيِّنَاعَسَىٱللَّهُأَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ﴾ [التَّوْبَةِ: ١٠٢]، و(عَسَى) مِنَ الله واجِب(١).

#### \* \* \*

# [التَّمييز بين الإيْمان والعملِ في القرآن]

وَقَدْ مَيْزَ الله بَيْنَ الْإِيمَانِ والْعَمَلِ وَقَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلْحًا ﴾ [التغابن: ٩]، وقَال: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِلْحَاتِ ﴾ [البَقَرَةِ: ٨٢]، فِي آيِ مِنْ كِتابِ الله تَعَالَى، فَعَرَفْنا مِنْ تَفْرِيقِ الله بَيْنَهُمَا؛ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالله غَيْرِ الْعَمَل.

<sup>(</sup>۱) عسى (من الله إيجاب) في جميع القرآن إلا قوله تعالى: ﴿عَمَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا﴾ [التحريم: ٥]؛ قال أبو عبيدة جاء على إحدى لغتي العرب لأن عسى في كلامهم رجاء ويقين، كما في الصحاح. تاج العروس (٣٩/ ٤١).

#### لرسالة الثانية إلى عثمان البتي

\*\*\*

وَقَدْ مَيْزَ الله تَعَالَى بَيْنَ الفَرائِضِ كُلِّها وَبَيْنَ الْإِيمَانِ، فَسَمَّى الْإِيمَانَ بِالله إِيمَانًا، والصَّلاة صَلاةً، والزَّكاة زَكاةً، والْحَجِّ حَجًّا، كُلُّ واحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ لَهَا اسْمٌ غَيْر اسْمِ صاحِبَتِها.

#### \* \* \*

## [الأعمالُ لها مَواقِيت]

وَقَدْ جَعَلَ الله لِلْفَرَائِضِ كُلِّها مَواقيت، بَيِّنَها فِي سَاعَاتِ اللَّيْلِ والنَّهارِ وَالسِّنينَ والشُّهورِ لِلصَّلَاةِ، لَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ.

وَلِلزَّكَاةِ وَقْتٌ لَا تَجِبُ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْت، وَلِلْحَجِّ وَقْتٌ فِي قَوَّةٍ مِنَ الْمالِ لَا يَجِبُ حَتَّى يُعْطَى تِلْكَ القَوَّة.

فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الأَشْياءُ إِيمَانًا؛ لَكَانَتْ واجِبَةً عَلَيْهُمْ فِي كُلِّ حَالٍ، وَلَمْ يَسَعهُمْ تركَها حَتَّى يَجِيءَ مَواقيتُها.

# [الإيمان لازمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ]

والْإِيْمانُ بِالله لازِمٌ لَهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَيْسَ فِيه وَقْتٌ كَوَقْتِ الفَرائِضِ، وَقَدْ قَالتِ العُلَماءُ رَحِمَهُمْ الله فِيمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه الزَّكاةُ: إِنْ أَخَرَ ذَلِكَ أَيَّامًا أَوْ شَهْرًا عَمْدًا لَيْسَ بِجاحِدٍ ثُمَّ أَدَّاهَا لَيْسَ عَلَيْه فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ فِي إِيمانِهِ شَيْئًا.

وَفِي مَنْ أُخَّرَ الحَجِّ ثُمَّ حَجِّ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِٱلَّذِي يَضُرُّهُ فِي إيمانِهِ شَيْئًا، بَعْدَ مَا كَانُوا مُقِرِّينَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله تَعَالَى فِي الجُمْلَةِ.

#### ale ale ale

### [الإيمان ثابت والأعمال تتفاضل]

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالله تَعَالَى عَمَلٌ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ

- EX 177 8333

لعدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم

#### الرسالة الثانية إلى عثمان البتين

\*\*\*

**333** 

أَنَّهُ أَكْثَرُ إِيمَانًا مِنْ جِبْرِيلَ وَميكَائيلَ والْملائِكَةِ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ عَلَى المَلائِكَةِ بِرِّ الوَالِدَيْنِ، وَلَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضانَ، وَلَا الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ فَرَضَ الله عَلَيْه الفَرائِض مِنْ مِنْ وَلَا آدَمَ فَأَدّاها كَمَا أَمَرَ الله تَعَالَى؛ فَهُوَ أَكْثَرُ إِيمَانًا مِمَّنْ لَمْ تُفْرِضْ عَلَيْه الفَرائِض مِنَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ فَأَدّاها كَمَا أَمَرَ الله تَعَالَى؛ فَهُو أَكْثَرُ إِيمَانًا مِمَّنْ لَمْ تُفْرِضْ عَلَيْه الفرائِض مِنَ المُلائِكَةِ، وَمَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ أَوْ تَطَوَّعَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ أَكْثَرُ إِيمَانًا مِنْ صاحِبِهِ.

وَيَنْبَغِي فِي قَوْلِهِ أَنْ يَقُولَ: أَنَّ منْ لَمْ يَحُجِّ عِشْرِينَ حَجَّةً أَنَّهُ أَكْثَرُ إِيمَانًا مِنْ رَسولِ الله ﷺ.

وَمن برَّ وَالِدَيْهِ فَهُوَ أَكْثَرُ إِيمَانًا مِنْ إِبْراهيمَ خَليل الرَّحْمَنِ، وَمِن مُحَمَّدٍ صَوَات الله عَلَيْهِمَا، لِأَنَّ أَباهُما وَأُمَّها تَهُمَا كَانُوا مُشْرِكينَ.

#### \* \* \*

## [العملُ قد يكونُ حرامًا]

وَيَنْبَغِي فِي قَوْلِهِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ بَعْضَ الْإِيمَانِ عَلَى بَعْضِ المُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ والصِّيامَ عَلَى المَرْأَةِ الحائِضِ والنُّفَساءَ حَرامٌ.

وَيَنْبَغِي فِي قَوْلِهِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يفْرضِ الْإِيمَانَ كُلَّهُ عَلَى عَبَيْدِ المُؤْمِنِينَ، لِأَنَّهُ لَيْسَتْ عَلَيْهُم الزَّكاةُ وَلَا الحَجُّ وَلَا الجُمُعَةَ.

#### \* \* \*

## [الإيْمان لا يسلبُ منَ المؤمن]

وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: إِنَّ المُؤْمِنِينَ إِذَا دَخَلُوا الجَنَّةَ سُلِبوا إِيمانَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكونُ مَعَهُمْ أَعْمالهمْ، والْإِيْمانُ مَعَهُمْ فِي كُلِّ حَالٍ لَا يُفارِقُهُمْ إِذَا دَخَلُوا الجَنَّةَ، وَلَا إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبورِهِمْ. لعدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم

### **833**

\*\*\*\*

# [الأعمالُ تخْتلفُ باخْتلافِ الأشْخاصِ وأحْوالهم]

الرسالة الثانية إلى عثمان البتي

وَيَنْبَغِي فِي قَوْلِهِ: أَنَّ أَغْنياءَ المُؤْمِنِينَ إيمانُهُمْ مُخْتَلِفٌ فِي مَا بَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكاةُ فِي الدِّينارِ. عَلَيْهِ الزَّكاةُ فِي الدِّينارِ.

وَمِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي الشّاةِ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَى صاحِبِ الدَّراهِم.

وَمِن وَجَبَتْ عَلَيْهُ الزَّكَاةُ فِي الإِبِلِ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الأَيْمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَى صاحِبِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ.

وَمنْ وَجبَتْ عَلَيْه الزَّكاة فِي البَقَرِ؛ فَقَدْ وَجَبَ مِنَ الْإِيمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَى صاحِبِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ والْإِبِلِ والشّاةِ.

وَمنْ وَجَبَ عَلَيْه العُشْرُ فِي زَرْعِهِ أَوْ كَرْمِهِ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْه مِنَ الْإِيمَانِ مَا لَمْ يَجِبُ عَلَى صاحِبِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ والْإِبِلِ والْبَقَرِ والشّاةِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: إِنَّ فُقَراءَ المُؤْمِنِينَ مُخَالِفُونَ لِأَغْنيائِهِمْ، وَأَنَّ إِيمَانَ المُؤْمِنِينَ مُخالِفٌ لِإيمانِ أَزْواجِهِن.

## [الأعمالُ تسقطُ بالأعْذار]

وَيَنْبَغِي فِي قَوْلِهِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ المُؤْمِنِينَ إِذَا سَافَرُوا فَإِيمانَهُمْ فِي السَّفَرِ مَعَهُمْ غَيْر إيمانِهِمْ فِي الحَضَر؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ عَنْهُمْ شَطْرِ الصَّلاةِ، وَرخَّصَ لَهُمْ فِي الإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضانَ.

### الرسالة الثانية إلى عثمان البتي

**333** 

# [الاختلافُ في العملِ ليسَ اخْتلافاً في الدِّين]

فهم فِي قَوْلِهِمْ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمّوا هَذِهِ الأَشْياءَ أَدْيَانًا فَقَدْ صَارَ فِي قَوْلِهِم المُؤْمِنُونَ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى أَدْيانٍ شَتَّى بِمَنْزِلَةِ سائِرِ المُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى أَدْيانٍ شَتَّى، فَتَعالَى الله عَمَّا يَقُولُونَ عُلوَّا كَبِيراً.

وَيَنْبَغِي فِي قَوْلِهِمْ أَنْ لَا يَعْرِفُوا مَا دينَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَكُونَ يَوْم القِيَامَةِ، فَإِنْ غَفَرَ اللهُ لَهُمْ فَهُمْ مُشْرِكُونَ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا هُمْ فَهُمْ مُشْرِكُونَ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا كَافِر.

#### \* \* \*

## [لا يخرجُ منَ الإيْمانِ إلا بما دخَلَ بِه]

وَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَقَرَّ بِالله وَبِمَا جَاءَ مِنَ الله تَعَالَى فَهُوَ عِنْدَنَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ مِنَ الذُّنوبِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بِتَرْكِ مَا دَخَلَ فِيه'').

وَذَلِكَ بِقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةَ ۚ إِنَّهُ رَكَانَ فَحِشَةً ﴾ [الإِسْرَاءِ: ٣٢]، وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُ وَالِانُوبِهِمْ ﴾ [آلِ عِمْرانَ: ٥٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَكَ كُمُ ﴾ [الأَنْعَامِ: ١٥١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [الإِسْرَاءُ: ٣٧].

ثُمَّ قَالَ: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِكَ مَكْرُوهًا ﴾ [الإسْرَاءُ: ٣٨]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجَعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الإسْرَاءِ: ٣٩].

فَفَرَّق بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ كُلِّ كَبِيرَةٍ، وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الكُفْرِ بِالله تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) أي أن المؤمن إنما دخل الإيمان من باب التصديق، فما لم ينتقض التصديق بالتكذيب لا يخرج من الإيمان. ينظر: تبصرة الأدلة للنسفي: (ص٧٦٦).

**\***\*\*\*

**%**}}

﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةُ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الإسراء: ٣٩].

فَعَلِمنا مِنْ قِبَلِ تَفْرِيقِ الله الأَشْياءَ، فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صاحِبِهِ فَقَدْ اخْتَلَفَا؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ غَيْرُ الزِّنَا، وَالزِّنَا غَيْرُ السَّرِقَةِ، واخْتَلَفَ حُدودَهُمَا؛ فَجَعَلَ عَلَى السَّارِقِ القَطْع، وَجَعَلَ عَلَى السَّارِقِ القَطْع، وَجَعَلَ عَلَى الزَّانِي الجَلْدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، والرَّجْمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، فَفَرَقٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الشَّرْكِ.

وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَاخَرُ ﴾ [القَصَصُ: ٨٨]، فَلَوْ كَانَتْ السَّرِقَةُ وَالزِّنَا كُفْرًا؛ لَكَانَ نَزَلَ بِهِ قَتْلُ كَقَتْلِ المُرْتَدِّ، وَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ رَجَعَ رُجوعُ المُرْتَدِّ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ؛ لِأَنَّ المُسْلِمَ إِذَا بَرِأً مِنَ الكُفْرِ لَمْ يُؤْخَذْ لِحَدِّ الكُفْرِ، كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الكُفْرِ كَذَلِكَ يَسْقُطُ عَنْهُ حُدوده.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكُ إِللَّهِ شَيْنًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْزِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَا دُفْنَ ﴾ [الممْتَحنَة: ١٢]. فَفَرَّقَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ، والله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُكَ نَسِيمًا ﴾ [مَرْيَمُ: ٢٤]، وَقَالَ تعالى: ﴿ مَافَرِّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً ﴾ [الأنّعَام: ٣٨].

\* \* \*

# [الإقرارٌ شرطٌ لإجراء أحكام الإسلام]

وَاعْلَمْ أَنَّ لَنَا مِنَ النَّاسِ مَا نَسْمَعُ أَوْ نَرَى مِنْهُمْ، فَمَنْ أَقَرَّ بِالْإِيمَانِ أَوْ رَأَيْنا مِنْهُ عَلاماتِ المُوْمِنِينَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

وَقَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [المُمْتَحنَةُ: ١٠]، يَقُولُ الله تَعَالَى: إِسْتُوصِفُوهِنَّ، يَقُولُ الله تَعَالَى: ﴿ٱللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ ﴾ [المُمْتَحنَةُ: ١٠]، فَإِنْ وَصَفْنَ الْإِيمَانِ وَأَقْرَرْنَ بِالله وَمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله؛ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفّارِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰۤ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِأَلَهِ شَيْتَا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَهِ بُهْتَنْنِ يَفْتَرِينَهُ ، بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ كَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِّ فَهَا يِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُثَنَّ ٱللَّهُ أَنْ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المُمْتَحنَةُ: ١٢].

سرام المدالم المدالد الدالد الدالد المدالم المدالم المدال

### £\$\$\$

#### الرسالة الثانية إلى عثمان البتي

E 33

فَرَضِيَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله ﷺ، بِالْقَوْلِ وَأَمَرَ الله بِذَلِكَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِأَنْ يُفَتَّشَ مَا فِي قُلوبِ النَّاسِ، فَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَكَفَرَ نِعْمَة الله عَلَيْه؛ فَيَنْبَغِي:

- ١. أَنْ لَا يُناكِحَ المُؤْمِنِينَ.
- ٢. وَلَا يُصَلِّي مَعَهُمْ فِي جَماعاتِهِمْ.

٣. وَلَا يَسْتَحِل مِيرَاثَ وَلَدٍ لَهُ مَاتَ صَغِيرًا، أَوْ حَميمٌ مَاتَ لَهُ مِنْ أَهْلِ اَلْإِيمَانِ (١)،
 حَتَّى نَسْتِيقنَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مِثْلَهُ وَعَلَى دينِهِ، إِنْ كَانَ وَرِعًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

تَمَّتُ

[عُرِضَ هذا على خلف بنَ أَيُّوب (٢)، وشدَّاد بن حَكم (٣)، فرَضِيا بِه وأمرَ شدَّادٌ بِبَثِّهِ في النَّاسِ، والحمد لله رب العالمين](١) وصلى الله على محمّد وآله أجمعين



<sup>(</sup>١) أ: [الإسلام].

<sup>(</sup>٢) (سبق التعريف به).

<sup>(</sup>٣) (سبق التعريف به).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: ب.





وصية الإمام أبي حنيفة لتلاميذه في تلخيص مذهب أهل السنة والجماعة، أملاها في مرض موته رحمه الله، وهي آخر ما أملاه الإمام رحمه الله في العقائد.

وذكر الوصية بتمامها الإمام صارم الدين في (نظم الجمان)(١)، ومن المتأخرين تقي الدين التميمي في (الطبقات السنية)، والقاضي أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي في أوائل (شرح الهداية).

### \* شروح الوصية:

١ \_ (شرح رموز الوصية من كنوز الحنفية)، مجهول، نسخة في أسعد أفندي (٢٩٦).

١ \_ (تلخيص خلاصه الاصول)، تأليف: حبيب بن بيري (ت٩٨١هـ) وهو تلخيص
 للشرح المسمّى (بخلاصة الأصول).

٢ (طريقة الإيمان المكرم شرح وصية الإمام الأعظم)، تأليف: مصطفى بن
 حمزة البولوي (ت بعد سنة ١٠٤٨ه)<sup>(۲)</sup>. الأزهرية (٨٨١٠٥).

٣ ـ «شرح الوصية»: تأليف: مصطفى بن حمزة بن إبراهيم بن ولي الدين بن مصلح الدين الرومي الحنفي الشهير بالآطه وى، تلميذنوح أفندي القونوي، كان حياً سنة (١٠٨٥).

<sup>(</sup>۱) نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان، ثلاث مجلدات. للشيخ صارم الدين إبراهيم بن محمد بن دقماق، الحنفي. (ت ٨٠٩هـ).

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (٢/ ٢٠١٥) معجم المؤلين (١٢/ ٢٤٩).

#### كنابه الوصية

له أيضاً: «الحياة في شرح شروط الصلاة»، «نتائج الأفكار في شرح الاظهار للبركوي»(١).

٤ - "ظهور العطية شرح الوصية»: تأليف: أحمد الحصوني (ت ١٠٦٦ه). جامعة طوكيو رقم ١٠٦٦، ورقم ١٠٦٥.

- "عطايا الفياض الأقدم شرح وصايا الإمام الأعظم": تأليف: عبد الرحيم بن سعيد مفتي زادة، (ت٢٠٣ه)، بخط المؤلف، عدد الأوراق: ١٣٠: نسخة في مكتبة الغازي خسرو بك ٦٧٩.

٦ - «شرح وصية الإمام أبي حنيفة»: تأليف: أكمل الدين البابري الحنفي، (ت
 ٧٨٦هـ). طبع في دار الفتح ٢٠٠٩.

٧ - «الجوهرة المنيفة في شرح وصية الإمام أبي حنيفة»: ابن اسكندر - حسين بن اسكندر الرومي الحنفي، توفي في حدود (سنة ١٠٨٤). من تصانيفه: «الجوهر المنير في شرح التنوير أي تنوير الابصار في الفروع». طبع ضمن كتاب «الرسائل السبعة في العقائد» وقد تقدم الكلام عنه.

٨ ـ شرج الوصية لعلي القاري (٢) ضمّن الملا علي القاري الوصيّة في شرحه على
 الفقه الأكبر. في كتاب «منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر».

٩ ـ «شرح وصية الإمام أبي حنيفة»: إبراهيم نور الدين القسطموني، الشهير جه
 جه لى زاده القادري (ت٠٢٦٠ه)، له أيضًا: «فرائد اللالي في شرح أسماء المتعالي».
 و «منظومة في العقائد» (تركي) (٣).

· ١ - «رسالة نقر": تأليف: محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني المفتى الخادمي

<sup>(</sup>١) هدية العارفين (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين (١٢/ ٢٤٩). كشف الظنون (٢/ ٢٠١٥).

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين (١/ ٤٤).

#### كناب الوصية



أبو سعيد النقشبندي الحنفي (ت ١٧٦٦ه)(١)، مطبوع طباعة عثمانيّة.

١١ - شرح وصية أبي حنيفة: علاء الدين علي بن محمد بن مسعود المعروف بمصنفك (ت٥٧٨ه)(٢).

١٢ - شرح الفقه الأكبر مع الوصية المسمّى بوقاية عن الكفر والضلال، نور الدين إبراهيم بن حسن أفندي الإشكدراي (١٢٦٠هـ)، وهو مطبوع بإستنبول. ونسخة خطية في رشيد أفندى ٩٩٠.



<sup>(</sup>١) هداية العارفين (١/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين (١/ ٧٣٥).







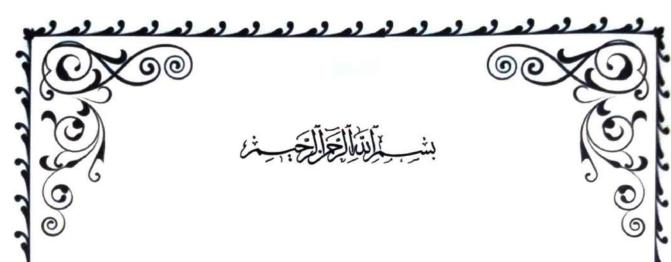

الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العالَمينَ، والْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.

روي أنّه لَمّا مَرِضَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ آمَرَضِ المَوْتِ] (١)، اجْتَمَعَ أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ، وَمَرَضِ المَوْتِ] وَالْجَمَاعَةِ، فَأَمَرَ خَادِمَهُ حَتَّى أَجْلَسَهُ، وَجَلَسَ خَلْفَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَشْنَدَ إِلَيْهُ ظَهْرِهُ ثُمَّا قَالَ ﴾ :

اعْلَموا أَصْحَابِي وَإِخُوانِي وَفَّقَكُمْ الله تَعَالَى، أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ والْجَماعَةِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ [خَصْلَة (٢)](٣)؛ فَمَنْ كَانَ مُسْتَقِيمًا(٤) عَلَى هَذِهِ الخِصالِ، [لَا يَكُونُ مُبْتَدِعًا وَلَا صاحِبَ هَوَى(٥)](٢).

فَعَلَيْكُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي بِهَذِهِ ٱلْخِصَالَ؛ حَتَّى تَكُونُوا فِي شَفَاعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ القِيَامَةِ:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ساقطة من: س.

<sup>(</sup>٢) الْخَصْلَةُ: بِالْفَتْحِ الْخَلَّةُ. مختار الصحاح (ص٩١).

<sup>(</sup>٣) في ب: نوعاً.

<sup>(</sup>٤) أ، ي: [يستقيم].

 <sup>(</sup>٥) باعتبار أنّ تحقيق هذا القدر كافٍ في التَّمييز عن أهل الأهواء. عطايا الفياض (١٢١).

<sup>(</sup>٦) ي: [فقد هدي إلى صراط مستقيم].

## [الخَصْلَة الأُولَى]

## [فصلٌ في تعريفِ الإيمان]

١ - أَوَّلُها: الْإِيمَانُ (١)؛ [وهُوَ: ] (١) إِقْرارٌ بِاللِّسَانِ (٣)، وَتَصْدِيقٌ (١) بِالْجَنَانِ (٥)،
 [وَمَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ (١)] (٧).

والْإِقْرارُ وَحْدَهُ (^ ) لاَ يَكُونُ إِيمَانًا؛ لَأَيَّهُ لَوْ كَانَ إِيمَانًا لَكَانَ المُنَافِقُونَ كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَكَذَلِكَ المَعْرِفَةُ وَحْدَهَا (٩) لاَ تَكُونُ إِيمَانًا؛ لَأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ إِيمَانًا لَكَانَ أَهْلُ الكِتابِ

(۱) الإيمان في اللّغة: مطلق التَّصديق، أي: الإذعان بحكم المُخبر. وفي الشَّرع هُوَ: تصديق النَّبي ﷺ، فيما عُلم بالضّرورة مجيئه به من عند الله تعالى، وهو ما اشتهر كونه من الدُّين بحيث يعلمه العامَّة. ينظر: التعريفات (ص٤٠). والكليات للكفوي (ص٢١٢).

(٢) في ب، ي: والإيمان.

- (٣) أَقَرَّ: اعْتَرف. وشرعاً: هو الاعتراف بحقيّة ما جاء به النبي على الله مختار الصحاح (ص٢٥٠)، وتلخيص الأصول ل٤أ.
- (٤) التَّصديق لغة: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر اختياراً. الكليات للكفوي (ص٢١٣).
  - (٥) (الْجنَانُ) بِالْفَتْحِ الْقَلْبُ. مختار الصحاح (ص٦٢).
- (٦) المعرفة: إدراك الشّيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم. أما شرعاً: فهي العلم بحقية ما جاء به النبي على. التعريفات (ص ٢٢٠ ـ ١٥٥). تلخيص الأصول ل ١٤أ.

والتصديق والمعرفة ليسا بمتّحدين، فإن التصديق عبارة عن ربط القلب بأنه على ما علمه من إخبار المخبر بأنه كذا، فهذا الربط أمر كسبي يثبت باختيار المصدق، وأما المعرفة فليست كذلك، لحصولها بدون الاختيار، كما في وقوع بصر الإنسان على شيء بدون اختياره، فإنه يحصل له معرفة المبصر بأنه حجر أو مدر أو غير ذلك بدون ربط قلبه عليه بالاشتغال بأنه هو، فالمعرفة ليست بإيمان، بخلاف التصديق، فإنه إيمان. الكليات للكفوي (ص٢١٢).

- (٧) ساقطة من ف وي وج.
  - (A) في ب: الفرد.
    - (٩) في ب الفرد

£\$\$

كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ (١).

قَالَ الله تَعَالَى فِي حَقِّ المُنَافِقِينَ: ﴿ وَٱللَّهُ يَثَمْهُ أَإِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُوكَ ﴾ (١) [المُنَافِقُونَ: ١]. وَقَالَ فِي حَقِّ أَهْلِ الكِتابِ: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۖ ﴾ (١) [البَقَرَةِ: ١٤٦].

## [الإيْمانُ لا يزيدُ ولا يَنقُص]

٢ ـ والْإيمانُ؛ لَا يَزيدُ وَلَا يَنْقُصُ ( ثَا )؛ لَأَنَّهُ لاَ يُتَصَوَّرُ نُقْصانُهُ إِلاَّ بِزيادَةِ الكُفْرِ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ زيادَةَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِنُقْصَانِ الكُفْرِ، وكيفَ يجوزُ أَنْ يَكونَ الشَّخْصُ الواحِدُ فِي حالَةٍ واحِدَةٍ مُؤْمِنًا وَكافِرًا.

# [عدمْ جوازِ الشَّكِّ في الإيْمان]

٣ ـ والْمؤْمِنُ مُؤْمِنٌ حَقًّا، والْكافِرُ كافِرٌ حَقًّا، وَلَيْسَ فِي الْإِيمَانِ شَكٌّ (٥)، كَمَا أَنْ

<sup>(</sup>١) ينظر مناظرة الإمام مع جهم بن صفوان في أنَّ المعرفة ليست إيماناً.

<sup>(</sup>٢) والآية تدلَّ على أن الإقرار بغير تصديق ليس بإيمان، بإشارة النَّص واقتضائه، وفيه رد على الكرامية التي زعمت أنَّ الإيمان: هو الإقرار باللسان فقط، وعلى الخوارج التي زعمت، أنه: إظهار العبادات والشكر بالطاعات. ينظر: الكليات للكفوي (ص٢١٤).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الماتريدي في تفسير هذه الآية: (لأن الأولاد إنما تعرف بالأعلام وأسباب تتقدم، فعلى ذلك معرفة الرُّسل هذه الآيما تكون بالدلائل والأعلام، وقد كانت تلك الدلائل والأسباب في رسول الله على ظاهرة، لكنهم تعاندوا وتناكروا وكتموا بعد معرفتهم به أنه الحق). التأويلات (١/ ٥٩٠).

التحقيق أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق، لا من جهة اليقين فإن
 مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين.

<sup>(</sup>٥) الشكُّ: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقيل: الشكّ: ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجع. التعريفات (ص١٢٨).

وسروس ومدوم ومدور ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم

\*\*\*

كناب الوصية

| **%** 

لَيْسَ فِي الكُفْرِ شَكَّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ﴾ [الأنفال: ٤]، ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّاً ﴾ [النِّساءُ: ١٥١].

# [عدَمْ تكْفيرِ المؤمنِ بالذَّنب]

٤ - وَٱلْعَاصُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، كُلُّهُمْ مُؤْمِنُونَ حَقًّا، وَلَيْسُوا بِكَافِرِينَ (١٠).

## [الأعمالُ ليستْ رُكناً في الإيمان]

والْعَمَلُ غَيْرُ الْإِيمَانِ، والْإِيْمانُ غَيْرُ العَمَلِ، بِدَليلِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَوْقَاتِ يَرْتَفِعُ العَمَلُ عَنِ المُؤْمِنِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقالَ: ارْتَفَعَ عَنْهُ الْإِيمَانُ؛ فَأَنَّ الحائِضَ، يَرْفَعُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهَا الْإِيمَان، أَوْ أَمْرُها بِتَرْكِ الْإِيمَان، وَقَعْ الله عَنْهَا الْإِيمَان، أَوْ أَمْرُها بِتَرْكِ الْإِيمَانِ، وَقَدْ قَالَ لَهَا الشَّرْعُ: دَعِي الطَّوْم ثُمَّ اقَضيه، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقالَ: دَعِي الْإِيمَان ثُمَّ اقَضيه.

وَيَجُوزُ أَنْ يُقالَ: لَيْسَ عَلَى الفَقيرِ الزَّكاةُ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُقالَ: لَيْسَ عَلَى الفَقيرِ الْإِيمَان.

## [تقديرُ الخيرِ والشّرِ منَ الله تعالى]

٥ ـ وَتَقْديرُ (١) الخَيْرِ والشَّرِّ كُلُّهُ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لَأَنَّهُ لَوْ زَعَمَ أَحَدٌ أَنَّ تَقْديرَ اللهَ (١) الخَيْرِ والشَّرِّ مِنْ غَيْرِ الله (١)؛ لِصَارَ كَافِرًا بِالله سبحانه وتعالى، وَيَبْطلُ تَوْحيدُهُ [إنْ كانَ لَه توجيد] (١).

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) خلافًا للخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وللمعتزلة الذين ينفون عن فاعل الكبيرة اسم الإيمان ويقولون هو بمنزلة بين الإيمان والكفر.

<sup>(</sup>٢) في ب: [والثاني نقرُّ بأن].

<sup>(</sup>٣) كما زعمت المعتزلة والقدرية.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: ي.

#### \*\*\*

**33**3

### [الخَصْلَة الثَّانيَّةُ]

كناب الوصية

### [أقسامُ الأعمال]

٦ - ونُقِرُّ: بِأَنَّ الأَعْمالَ(١) ثَلاثَةٌ: فَريضَةٌ(١)، وَفَضيلَةٌ(١)، وَمَعْصيَةٌ(١).

فَالْفَريضَةُ؛ بِأَمْرِ الله تَعَالَى، وَمَشيئَتِهِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَرِضائِهِ، وَقَضائِهِ<sup>(٥)</sup>، وَقَدْرِهِ<sup>(١)</sup>، وَتَخْليقِهِ، وَحُكْمِهِ، وَعِلْمِهِ وَتَوْفِيقِهِ، وَكِتابَتِهِ فِي اللَّوْحِ المَحْفوظِ.

والْفَضِيلَةُ؛ لَيْسَتْ بِأَمْرِ الله تَعَالَى، وَلَكِنْ بِمَشِيئَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَرِضائِهِ، وَقَضائِهِ، وَقَدْرِهِ، وَتَدْرِهِ، وَتَدْرِهِ، وَتَوْفِيقِهِ (^)، وَكِتابَتِهِ فِي اللَّوْحِ المَحْفوظِ.

والْمَعْصيَةُ؛ لَيْسَتْ بِأَمْرِ الله تعالى، وَلَكِنْ بِمَشِيئَتِهِ، لَا بِمَحَبَّتِهِ، وَبِقَضائِهِ، لَا بِرِضائِهِ، وَبِتَقْديرِهِ لَا بِتَوْفيقِهِ، وَبِخِذْلانِهِ، وَعِلْمِهِ<sup>(٩)</sup>، وَكِتابَتِهِ فِي اللَّوْحِ المَحْفوظِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أراد ، بالأعمال ما يتعلَّق به الثواب أو العقاب. شرح القاري (٩٨).

 <sup>(</sup>۲) الفريضة: فعيلة من الفرض وهو في اللغة التقدير، وفي الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع كالكتاب والسنة والإجماع، وهو على نوعين: فرض عين، وفرض كفاية. التعريفات (ص١٦٥).

 <sup>(</sup>٣) الْفَضِيلَةُ: ضِدُّ النَّقْصِ وَالنَّقِيصَةُ. وَالإِنْفضَالُ: الإِحْسَانُ. مختار الصحاح (ص٢٤٠).

٤) المَعْصِية: مخالفة الأمر قصدًا. التعريفات (ص٢٢٢).

 <sup>(</sup>٥) القضاء: وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ إجمالًا.

 <sup>(</sup>٦) في ب: [تقديره]. والقدر: هو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المواد الخارجية مفصّلة واحدة بعد واحدة.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من: ب.

 <sup>(</sup>A) التَّوفيق: هو جعل الأسباب موافقة للسعادة والخير (أبو المنتهى). وقيل هو فتح باب الطاعة وغلق باب المعصية.

<sup>(</sup>٩) في ب: ولكن بعلمه.

## \*\*\*

#### كناب الوصية



### [الخَصْلَة الثَّالِثَةُ]

## [تنزيه الله عن المكان]

٧ ـ نُقِرُّ: بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ
 [واسْتِقْرارٌ عَلَيْه](١).

وَهُوَ حَافِظُ العَرْشِ وَغَيْرِ العَرْشِ مِنْ غَيْرِ احْتياجٍ (١)؛ فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا لَما قَدَرَ عَلَى إِيجَادِ العالَم، والحِفْظ (٣) وَتَدْبيرِه كَالْمخْلوقينِ.

وَلَوْ صَارَ ('' مُحْتَاجًا إِلَى الجُلوسِ والْقَرادِ، فَقَبْلَ خَلْقِ العَرْشِ أَيْنَ كَانَ الله تَعَالَى؟ تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ عُلوًّا كَبيرًا.

\* \* \*

## [الخَصْلَة الرّابعَةُ]

## [القُرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوقِ]

٨ لَقِرُّ: بِأَنَّ القُرْآنَ كَلامُ الله تَعَالَى [غَيْر مَخْلوقِ] (٥)، وَوَحْيَهُ وَتَنْزيلَهُ، وَصِفَتُهُ (١)،
 لَا هوَ وَلَا غَيْرُهُ، بَلْ هوَ صِفَتُهُ عَلَى ٱلتَّحْقيقِ (٧).

<sup>(</sup>١) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: [بل هو الموجد والحافظ للعرش وغيره].

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ي.

<sup>(</sup>٤) في ي: كان.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من: ب، ي.

 <sup>(</sup>٧) يطلق القرآن ويراد به كلام الله تعالى الذي هو صفته الأزليّة، وقد يطلق ويراد به المنظوم العربي،
 والمراد هنا المعنى الأوّل. ينظر: المصباح الازهر في شرح الفقه الأكبر (ل٧أ). وشرح القاري
 (ص٩٢).

#### - 483

#### كاله الوصية

**\*\*\*** 

مَكْتُوبٌ فِي المَصاحِفِ، مَقْرُوءٌ بِالْأَلْسُنِ، مَحْفوظٌ فِي الصَّدورِ، غَيْر حَالَّ فِيهَا.

والْحِبْرِ والكَاغِدُ (١) والْكِتابَةِ كُلُّها مَخْلوقَة؛ لَائِنَّهَا أَفْعَالُ العِبادِ، [وَفِعْلُ العَبْدِ مَخْلوقِ] (١)، وَكَلامُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَيْرَ مَخْلوقٍ؛ لَأَنَّ الكِتابَةَ والحُروف، والْكَلِماتِ (١) والْآياتِ كُلُّها دَلالَة القُرْآنُ لِحاجَةِ العِبادِ إِلَيْهَا.

وَكَلامُ الله تَعَالَى قائِمٌ بِذَاتِهِ، وَمَعْنَاُه (١) مَفْهومٌ بِهَذِهِ الْأَشْياءِ، فَمَنْ قَالَ: بِأَنَّ [كلامَ الله تَعَالَى] (٥) مَخْلُوقٌ؛ فَهُوَ كَافِرٌ بِالله العَظيم.

والله تَعَالَى مَعْبودٌ لَا يزَالُ(٢) عَمَّا كَانَ، وَكَلامُهُ مَقْرُوءٌ، وَمَكْتُوبٌ، وَمَحْفُوظٌ مِنْ غَيْر مُزايَلَةٍ (٧) عَنْهُ (٨).

\* \* \*

### [الخَصْلَة الخامِسَة]

## [تفضِيلُ الصَّحابة]

٩ ـ نُقِرُّ: بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِينا مُحَمَّدٍ ﷺ، أَبُو بَكْرٍ الصِّديقِ، ثُمَّ عُمَرَ بن الخطّاب، ثُمَّ عُثْمانَ بن عفّان، ثُمَّ عَليَّ بن أبي طالب رِضْوانَ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) الكاغد: هو ورق للكتابة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: ب، أ، ي.

<sup>(</sup>٣) ب: والأصوات.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٥) أ: القرآن.

<sup>(</sup>٦) ب: يزول.

<sup>(</sup>V) الْمِزَايَلَةُ: الْمِفَارَقَةُ. مِختار الصحاح (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٨) ب، أ: عن الموصوف.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ۞ أُولَتِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ فِي جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [الواقِعَة: ١٠ \_ ١٢].

وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَسْبَقَ [إِلَى الخَيْرِ](١)، فَهُوَ أَفْضَلُ، يُحِبُّهُمْ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقَيِّ، وَيُبْغِضُهُمْ كُلُّ مُنافِقِ شَقِيٍّ.

\* \* \*

### [الخَصْلَة السّادِسَة]

### [خلقُ أفعالِ العباد]

١٠ نُقِرُّ: بِأَنَّ العَبْدَ مَعَ أَعْمالِه، وَإِقْرارِهِ، وَمَعْرِفَتِهِ، مَخْلُوقٌ؛ فَلَمَّا كَانَ الفَاعِلُ مَخْلُوقًا، فَأَفْعَالُهُ أَوْلَى بِأَنْ تَكُونَ مَخْلُوقَةً.

\* \* \*

## [الخَصْلَة السّابعَةُ]

### 

١١ ـ نُقِرُّ: بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الخَلْقِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ ضُعَفَاءُ (٢) عَاجِزُونَ،
 والله تَعَالَى خَالِقَهُمْ، وَرازِقُهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ [الرومُ: ٤٠].

#### [مشروعية الكسب]

١٢ - وَالْكَسْبُ<sup>(٣)</sup> حَلالٌ، وَجَمْعُ الْمالِ مِنَ الْحَلالِ حَلالٌ، وَجَمْعُ المَالِ مِنَ الْحَرامِ

حَرامٌ.

<sup>(</sup>١) ب: من هؤلاء.

<sup>(</sup>٢) ب: مُخَدَثُونَ.

<sup>(</sup>٣) ب: والكسب بالعِلم.

### \*\*\*

#### كناب الوصية



### [أصناف النّاس]

١٣ ـ والنَّاسُ(١) عَلَى ثَلاثَةِ أَصْنافٍ:

١. المُؤْمِنُ المُخْلِصُ فِي إيمانِهِ.

٢. والْكافِرُ الجَاحِدُ فِي كُفْرِهِ.

٣. وَالمُنَافِقُ المُداهِن فِي نِفاقِه.

وَالله تَعَالَى فَرَضَ عَلَى المُؤْمِنِ العَمَلَ، وَعَلَى الكافِرِ الْإِيمَانِ، وَعَلَى المُنافِقِ الإِيمَانِ، وَعَلَى المُنافِقِ الإِخْلاص؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ [النِّساءُ: ١]، يَعْنِي أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ أَطِيعُوا، وَأَيُّهَا المُنَافِقُونَ أَخْلَصُوا.

\* \* \*

### [الخَصْلَة الثّامِنَةُ]

## [الإستطاعة مَعَ الفِعْلِ]

الفعل المعلى: المعلى المستطاعة مَعَ الفعل المعلى المعلى وَ الا بَعْدَ الفعل؛ المعلى المؤلّف الفعل المعلى الفعل المعلى الفعل المعلى الفعل المعلى المعل

وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الفِعْلِ لَكَانَ مِنَ المُحَالِ؛ لِأَنَّهُ حُصُولُ الفِعْلِ بِلَا اسْتِطاعَةٍ، وَلَا طاقَةَ (").

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ب: والخلق.

<sup>(</sup>٢) ب: الفعل.

<sup>(</sup>٣) ينظر المسألة في: الفقه الأكبر (الأبسط) رقم (١٧).

### [الخَصْلَة التّاسِعَةُ]

# [مَشْروعيَّة المسْح على الخُفّين]

المُسَافِرِ ثَلاثَةُ المَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ واجِبٌ (١) لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيها؛ لِأَنَّ الحَديث وَرَدَ هَكَذَا، فَمَنْ أَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهُ الكُفْرَ؛ لِأَنَّهُ قَريبٌ مِنَ الخَبَرِ المُتَواتِر (١).

## [مشروعيّة القَصْر والإفْطار في السّفر]

١٦ - والْقَصْرُ والْإِفْطارُ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ (٣) بِنَصِّ الكِتابِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَاضَرَبْهُمُ فَي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النِساءُ: ١٠١].

وَفِي الإِفْطَارِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرًا ﴾ [البَقَرَةِ: ١٨٤].

\* \* \*

## [الخَصْلَة العاشِرَة]

#### [الإيْمانُ بقدر الله]

١٧ \_ نُقِرُّ: بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ القَلَم بِأَنْ يَكْتُبَ، فَقَالَ القَلَمُ: مَاذَا أَكْتُبُ يَا رَبَّ؟ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) المراد أنَّ اعتقاد جوازه واجب، بدليل المقام؛ فإنَّ علم الكلام لا يبحث إلا في الاعتقاديات. شرح السينابي على الفقه الأكبر (ص٨٧).

 <sup>(</sup>۲) ينظر الحديث في: صحيح مسلم (۲۷٦) وأحمد (۱۲٤٥)، والطحاوي في اشرح معاني الآثار»
 (٥٠١).

 <sup>(</sup>٣) الرُّخْصَة: عبارَة عَن التَّوسَعَة واليسر والسهو، وشرعًا: اسْم لما يُغير من الأمر الأصْلِي لعارض أمر إلى يسر وتَخْفِيف. ينظر: الكليات (ص٤٧٢).

الله تَعَالَى: (أَكْتُبُ مَا هوَ كائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ)(١)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُّ ثَنَءِ فَعَـ لُوهُ فِ ٱلزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكِبِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾ [القَمَرُ: ٥٣].

\* \* \*

[الخَصْلَة الحاديَةَ عَشَرَ]

[الإيمان بعذاب القبر]

١٨ - نُقِرُّ: بِأَنَّ عَذابَ القَبْرِ كائِنٌ لَا مَحَالَةَ.

[الإيمانُ بسُؤال مُنكرِ ونكير]

١٩ - وَسُؤالُ مُنْكَرِ وَنَكيرِ حَقٌّ، لِوُرُودِ الأَحاديثِ والأَخْبَار (٢).

[الإيْمانُ بالجنَّة والنَّار]

٢٠ والْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقَّ، وَهُمَا مَخْلُو قُتَانِ الآن لا تفنيانِ ولا يفنى أَهْلَهُما لِأَهْلِهِما، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي حَقِّ المُؤْمِنِينَ: ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آلِ عِمْرانَ: ١٣٣]، وَفِي حَقِّ الكَفَرَةِ: ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آلِ عِمْرانَ: ١٣٣]، خَلقَهُمَا الله تَعَالَى لِلثَّوَابِ وَالعِقابِ.

#### [الإيمانُ بالميزان]

٢١ ـ والْميزانُ حَقٌّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]. [الإيمانُ بقراءة الكُتب]

٢٢ ـ وَقِراءَة الكُتُبِ حَتُّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَقُرَأُ كِننَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾
 [الإسراء: ١٤].

<sup>(</sup>١) الحديث: قَالَ ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ فَقَالَ: «اكْتُبْ» قَالَ: وَمَا أَكْتُبُ قَالَ: «اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»). مسند الشاميين للطبراني (١٥٧٢)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وأحمد (٢٢٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) من: ب.

\*\*\*

كناب الوصية

**833** 

### [الخَصْلَة الثّانيّة عَشْرَة]

### [الإيمان بالبَعْثِ بعدَ الموت]

٢٣ - نُقِرُّ: بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحْيي هَذه النُّفوسَ بَعْدَ المَوْتِ، وَيَبْعَثُهُمْ فِي يَوْمِ (١) كَانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ لِلْجَزَاءِ والثَّوابِ وَأَداءِ الحُقوقِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَلَكَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [الحَجُّ: ٧].

## [الإيْمانُ برؤية الله يوم القِيامة]

٢٤ ـ وَلِقاءُ الله تعالى لِأَهْلِ الجَنَّةِ حَقٌ، بِلَا كَيْفيَّةٍ وَلَا تَشْبيهِ وَلَا جِهَةٍ (١)، [لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وُجُوهٌ يُومَ إِنْ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبَّا نَاظِرَةٌ ﴾ [القِيَامَةُ: ٢٢ \_ ٢٣] (١).

## [الإيمان بِشفَاعة النَّبي عَلَيْ]

٢٥ ـ وَشَفاعَةُ نَبِيّنا مُحَمَّدٍ عَلَيْ حَقٌ، لِكُلِّ مَنْ هوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ صاحِبٌ
 رَةٌ.

## [فضلُ أمَّهاتِ المؤمنينَ رضوانُ الله عَليهنَّ]

٢٦ \_ وَعَائِشَةُ ۞ ('')،.................

<sup>(</sup>۱) ي: زمان

<sup>(</sup>٢) ب: [يعرفونه كما يعرفون اليوم من الدنيا].

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ي، س.

<sup>(</sup>٤) أي لعائشة الصَّدِيقةِ فضلٌ على فاطمة الزَّهراءِ الله في بعضِ الخِصالِ، وليسَ لها فضلٌ بحسبِ النَّسبِ، لأنَّ فاطمة الله بنتُ النَّبي فلا تكادُ تقربُ منها بالنَّسبِ، فالأصلُ أنَّ عائشة ، أمُّ المؤمنينَ، وهي بعدَ خديجة الكبرى أفضلُ نساءِ العالمِ، وهي المخصوصة بالنَّفسِ القدسيَّةِ، مطهَّرة عن الكدوراتِ النَّفسيةِ، ولا يطعنُ فيها إلَّا ولدُ الزّنا، أو من لم يجتنبُ عن الفواحشِ والزَّنا، ودرجتها في الجنَّةِ مع النَّبي على شرح النكساري على بدء الأمالي.

#### كناب الوصية

**%%**> -

بَعْدَ خَديجَةِ الكُبْرَى''، أَفْضَلُ نِساء العالَمينَ، وَأُمُّ المُؤْمِنِينَ، وَمُطَهَّرَةٌ مِنَ الزِّنَا، [بَريثَةٌ عَمَّا قَالَتِ الرَّوافِضُ''']'"، فَمَن شَهِدَ عَلَيْهَا بِالزِّنَا فَهُوَ وَلَدُ الزِّنَا''.

# [عدَم فناءِ الجنَّة والنَّار]

٢٧ ـ وَأَهْلُ الجَنَّةِ فِي الجَنَّةِ خَالِدُونَ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ خَالِدُونَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى
 فِي حَقِّ المُؤْمِنِينَ: ﴿أُوْلَكُمِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البَقَرَةِ: ٨٢].

وَفِي حَقِّ الكَافِرِينَ: ﴿ أُولَنَهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البَقَرَةُ: ٣٩].

[وَاجْعَلُوا أَصْحَابِي وَصِيَّتِي هَذِهِ؛ فَإِنِّي ذاهِبٌ إِلَى رَبِّي]

وَ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العالَمينَ وَحْدَهُ وصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحِبه جُمَعِينَ.

قال البابري: (بل هو كافر، لأنه ينكر الآيات الدالة على براءة ساحتها رضي الله تعالى عنها، ومن
 أنكر آية من القرآن فقد كفر). شرح الوصية للبابري (ص١٣١).



<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عباس: (أفضلُ نساءِ أهلِ الجنة خديجةُ بنتُ خُويلدٍ، وفاطمةُ بنتُ محمدٍ، ومريمُ بنتُ عمرانَ، وآسيةُ بنتُ مُزاحمٍ امرأةُ فرعونَ)، أخرجه أحمد (٢٩٠٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٣٥٥) والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٤١) إسناده حسن.

وبسط البحث في هذه المسألة في: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٧/ ١٠٩)، وشرح القاري (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) الرّافضة: فرقة من شيعة الكوفة كانوا مع زيد بن علي، وهو ممّن يقول: بجواز إمامة المفضول مع قيام الفاضل، فما سمعوا منه هذه المقالة، وعرفوا أنه لا يتبرّأ من الشيخين ورفضوه؛ أي تركوه فلقبوا بذلك ثم لزم هذا اللقب كلّ من غلا في مذهبه واستجاز الطعن في الصحابة. ينظر: المغرب (١/ ١٧٢).

 <sup>(</sup>٣) ب: بريثة من الذَّنب، الطَّاهرة من الزنا.

خيري قيصوال فالغ

**333** 

تَمَّتُ وَصِيَّةُ الإِمامِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَصْحَابِهِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. أمينُ أمينِ أمينٍ وأَفْضَلُ الصَّلاةِ وأَزْكَى التَّسْليمِ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدِ وعَلَى آلِهُ وصَحِبَهُ أَجْمَعِينَ والحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ

</l> </l







بين يدي كتاب وصيَّة الإمام أبي حنيفة لتلميذه أبي يوسف

وهي وصيّة أوصى بها الإمام أبا يوسف رحمه الله تعالى، قد تضمَّنت كثيراً من لطائف الحكماء، ومحاسن الكّلم، وفيها لمن تدبرها نفع كبير، وأدب غزير.

أوردها الغزّي في (الطبقات السنية في تراجم الحنفية) (١/ ٥١)، والمكي في المناقب (ت٥١ / ٥١). (ت٥٦٨هـ) (٢/ ٩٤ \_ ٠٠٠).

وأوردها ابن نجيم في (الاشباه والنظائر) (١/ ٣٦٧)، وعلق عليها الحموي في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (٤/ ٣١٠)(١).

<sup>(</sup>۱) الكتاب: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت ٩٨ م ١ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ م ١٤٠٥م عدد الأجزاء: ٤ «الأشباه والنظائر لابن نجيم» بأعلى الصفحة يليه \_ مفصولا بفاصل \_ شرحه «غمز عيون البصائر» لأحمد الحموي. (٤/ ٣١٠ ـ ٣٢١).

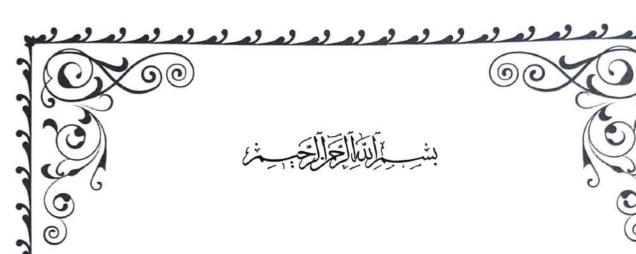

وَصِيَّةُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله، بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ لَهُ مِنْهُ الرُّشْدُ وَحُسْنُ السِّيرَةِ وَالْإِقْبَالَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:

١ ـ يَا يَعْقُوب وَقِّرِ السُّلْطَانَ وَعَظِّمْ مَنْزِلَتَه، وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالدُّحُولَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَدْعُكَ لِحَاجَةٍ عِلميَّة؛ فَإِنَّكَ إِذَا أَكْثَرْتَ إِلَيْهِ الإِخْتِلَافَ تَهَاوَنَ بِكَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَدْعُكَ لِحَاجَةٍ عِلميَّة؛ فَإِنَّكَ إِذَا أَكْثَرْتَ إِلَيْهِ الإِخْتِلَافَ تَهَاوَنَ بِكَ وَصَغُرَتْ مَنْزِلَتُك عِنْدَهُ، فَكُنْ مِنْهُ كَمَا أَنْتَ مِنَ النَّارِ تَنْتَفِعُ وَتَتَبَاعَدُ، وَلَا تَدْنُ مِنْهَا(١)، فَإِنَّ السَّلْطَانَ لَا يَرَى لِأَحَدٍ مَا يَرَى(٢) لِنَفْسِه.

٢ ـ وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الْكَلَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ عَلَيْكَ مَا قُلْتَهُ لِيُرِيَ مِنْ نَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ
 حَاشِيَتِهِ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْك، وَأَنَّهُ يُخَطِّئُكَ فَتَصْغُرَ فِي أَعْيُنِ قَوْمِهِ.

٣ ـ وَلْتَكُنْ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ تَعْرِفُ قَدْرَكَ وَقَدْرَ غَيْرِك، وَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ؛ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ أَدْوَنَ (٣) حَالًا مِنْهُ لَعَلَّكَ تَتَرَفَّعُ عَلَيْهِ فَيَضُرُّك، وَإِنْ كُنْتَ أَعْلَم مِنْهُ؛ لَعَلَّكَ تَتَرَفَّعُ عَلَيْهِ فَيَضُرُّك، وَإِنْ كُنْتَ أَعْلَم مِنْهُ؛ لَعَلَّكَ تَنْحَطُّ (١) عَنْهُ فَتَسْقُطُ بِذَلِكَ مِنْ عَيْنِ السُّلْطَانِ.

٤ \_ وَإِذَا عَرَضَ عَلَيْكَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِهِ فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ يَرْضَاكَ، وَيَرْضَى

<sup>(</sup>١) في ف: منه.

<sup>(</sup>٢) أ: يره.

 <sup>(</sup>٣) (دُونَ) ضِـدُّ فَوْقَ. وَهُو تَقْصِيرٌ عَنِ الْغَايَةِ وَتَكُونُ ظَرْفًا. و(الدُّونُ) الْحَقِيرُ. مختار الصحاح
 (ص٩٠١).

<sup>(</sup>٤) حَطَّ أَيْ نَزَلَ. مختار الصحاح (ص٧٥).

وكبي ومتلي الإمان بانن تدبتوي الإمانية والمراقسة ومداي الإمانية الإمانية الإمانية الإمانية الإمانية الإمانية الأمانية الإمانية الأمانية ال

مَذْهَبَكَ فِي الْعِلْمِ وَالْقَضَايَا؛ كَيْ لَا تَحْتَاجَ إِلَى ارْتِكَابِ مَذْهَبِ غَيْرِكَ فِي الْحُكُومَاتِ(١٠).

وَلا تُوَاصِلُ أَوْلِيَاءَ السُّلْطَانِ وَحَاشِيَتَهُ، بَلْ تَقَرَّبْ إلَيْهِ فَقَطْ، وَتَبَاعَدْ عَنْ حَاشِيَتِهِ لِيَكُونَ مَجْدُكَ وَجَاهُك بَاقِيًا.

٦ - وَلَا تَتَكَلَّمْ بَيْنَ يَدَيْ الْعَامَّةِ إِلَّا بِمَا تُسْأَلُ عَنْهُ.

٧ - [وَإِيَّاكَ وَالْكَلَامَ فِي الْمعَامَلَةِ وَالتِّجَارَةِ] (١) إلاَّ بِمَا يَرْجِعُ إلَى الْعِلْمِ؛ كَيْ لاَ يُوقَفَ مِنْكَ عَلَى حُبِّكَ ورَغْبَتُكَ فِي الْمَالِ؛ فَإِنَّهُمْ يُسِيئُونَ الظَّنَّ بِكَ، وَيَعْتَقِدُونَ مَيْلَكَ إِلَى أَخْذِ الرَّشْوَةِ مِنْهُمْ.
 إلى أَخْذِ الرَّشْوَةِ مِنْهُمْ.

٨ - وَلَا تَضْحَكْ وَلَا تَتَبَسَّمْ بَيْنَ يَدَيْ الْعَامَّةِ، وَلَا تُكْثِر الْخُرُوجَ إِلَى الْأَسْوَاقِ (").

٩ - وَلَا تُكَلِّمُ المُرَاهِقِينَ (١)؛ فَإِنَّهُمْ فِتْنَةٌ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ تُكَلِّمَ الأَطْفَالَ وَتَمْسَحَ رُؤوسَهُمْ.

١٠ - وَلَا تَمْشِ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ مَعَ الْمشَايِخِ<sup>(٥)</sup> وَالْعَامَّةِ؛ فَإِنَّكَ إِنْ قَدَّمْتَهُمْ أَزْرَى (١٠ ذَلِكَ بِعِلْمِك، وَإِنْ أَخَرْتَهُمْ أَزْرَى بِكَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ أَسَنُّ مِنْك، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا»(٧).

١) الحُكُوماتٌ: جَمْعُ الحُكَومَة: وهي القَضايا. تاج العروس (٣١/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) أ: [وَلاَ تَتَكَلَّمْ بَيْنَ يَدَيْ الْعَامَّةِ التَّجَار].

 <sup>(</sup>٣) وفي الخلاصة عن أبي الليث: رجعت في الفتاوى عن ثلاث إلى ثلاث يجوز دخول العالم للسلطان
 وخروجه إلى الأسواق وأخذ الأجر لتعليم القرآن للحاجة في الثلاث. غمز (٤/ ٣١١).

 <sup>(</sup>٤) (رَاهَقَ) الغلام فهو (مُرَاهِقٌ) أيْ قَارَبَ الإخْتِلاَمَ. مختار الصحاح (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٥) قَالَ الزَّمخشريّ: المَشايخ لَيست جمْعاً لشَيخ، وتَصلح أَن تكونَ جمْع الجمَع، والشيخ هُوَ من الْخمسين إلى الثّمانين. ينظر: تاج العروس (٧/ ٢٨٦).

 <sup>(</sup>٦) الازدراء الاستخفاف افتعال من الزراية يقال أزرى به وازدراه إذا احتقره وزرى عليه فِعْلَه زراية عابَهُ. المغرب (١/ ٣٦٥). في الأشباه ومناقب الكردري ازدرى.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠) مختصراً.

#### وُصِيةَ الْإِمَامُ ابْنِي مِنْيِفَةَ الْلَمْيَةِ فَ ابْنِي يُوسِفَى

١١ - وَلَا تَقْعُدْ عَلَى قَوَارِعِ الطَّرِيقِ، فَإِذَا دَعَاكَ ذَلِكَ فَاقْعُدْ فِي الْمَسْجِدِ(١).

١٢ - وَلَا تَأْكُلْ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمسَاجِدِ، وَلَا تَشْرَبْ مِن السِّقَايَاتِ وَلَا مِنْ أَيْدِي
 السَّقَّائِينَ.

١٣ - وَلَا تَقْعُدْ عَلَى الْحَوَانِيتِ.

١٤ - وَلَا تَلْبَسِ الدِّيبَاجَ وَالحلِيَّ وَأَنْوَاعَ الْإِبْرَيْسَمِ (١٠)، فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى الرُّعُونَةِ.

١٥ - وَلَا تُكْثِرْ الْكَلَامَ فِي بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِك فِي الْفِرَاشِ، إلَّا وَقْتَ حَاجَتِكَ إلَيْهَا بِقَدْرِ ذَلِكَ.

١٦ \_ وَلَا تُكْثِرْ لَمسَهَا وَمَسَّهَا، وَلَا تَقْرَبْهَا إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

١٧ ـ وَلَا تَتَكَلَّمْ بِأَمْرِ نِسَاءِ الْغَيْرِ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَلَا بِأَمْرِ الْجَوَارِي؛ فَإِنَّهَا تَنْبَسِطُ إلَيْك فِي كَلَامِك، وَلَعَلَّك إذا تَكَلَّمْتَ عَنْ غَيْرِهَا تَكَلَّمَتْ عَنْ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ.

١٨ ـ وَلَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَةً كَانَ لَهَا بَعْلُ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمُّ أَوْ بِنْتٌ إِنْ قَدَرْتَ، إلَّا بِشَرْطِ أَنْ
 لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِها(٣)، فَإِنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ يَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّ جَمِيعَ مَالِهَا لَهُ، وَأَنَّهُ عَارِيَّةٌ (٤) فِي يَدِهَا.

١٩ \_ وَلَا تَدْخُلْ بَيْتَ أَبِيهَا مَا قَدَرْت، وَإِيَّاكَ أَنْ تَرْضَى أَنْ تُزُفَّ فِي بَيْتِ أَبَوَيْهَا؟
 فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَمْوَالَك، وَيَطْمَعُونَ فِيهَا غَايَةَ الطَّمَع.

 <sup>(</sup>١) إذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد أي إذا طلبت منك نفسك ذلك فخالفها واقعد في المسجد. غمز
 (١) ٢١١).

 <sup>(</sup>٢) الإُبْرَيْسَم: الحرير وخصه بعضهم بالخام وهو فارسي معرب.

 <sup>(</sup>٣) في الاشباه وفي ف: أَقَارِبِك والصواب أقاربها كما في أبدليل التعليل.

 <sup>(</sup>٤) ((الْعَارِيَّةُ) بِالتَّشْدِيدِ كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْعَارِ. ويُقال: (استعرْتُ) منه الشيءَ فأعارَنِيه و(استعرتُه)
 إيّاه: على حذف الجارّ. مختار الصّحاح (١/ ٢٢١). والمغرب (٢/ ٨٩).

**%**33

٢٠ - وَإِيَّاكَ وَأَنْ تَتَزَوَّجَ بِذَاتِ الْبَنِينِ وَالْبَنَاتِ؛ فَإِنَّهَا تَدَّخِرُ جَمِيعَ المَالِ وَتُنْفِق عَلَيْهِمْ،
 فَإِنَّ الْوَلَدَ أَعَزُ عَلَيْهَا مِنْك.

٢١ - وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَ امْرَأْتَيْنِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ.

٢٢ - وَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ تَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهَا.

٢٣ ـ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ أُوَّلًا، ثُمَّ اجْمَعِ الْمالَ مِنَ الحَلَالِ، ثُمَّ تَزَوَّجْ؛ فَإِنَّكَ إِنْ طَلَبْتَ الْمالَ فِي وَقْتِ التَّعَلُّمِ عَجَزْتَ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَدَعَاكَ المَالُ إِلَى شِرَاءِ الْجَوَارِي وَالْغِلْمَانِ، وَتَشْتَغِلُ بِالدُّنْيَا وَالنِّسَاءِ قَبْلَ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ؛ فَيَضِيعُ وَقْتُكَ وَيَجْتَمِعُ عَلَيْكَ الْوَلَدُ وَيَكُثُرُ وَيَكثُرُ عِيَالُكَ، فَتَحْتَاجُ إِلَى الْقِيَام بِمَصَالِحِهِمْ وَتَتُرُك الْعِلْمَ.

٢٤ - وَاشْتَغِلْ بِالْعِلْمِ فِي عُنْفُوَانِ (١) شَبَابِكَ وَوَقْتِ فَرَاغِ قَلْبِك وَخَاطِرِك، ثُمَّ اشْتَغِلْ بِالْمالِ لِيَجْتَمِعَ عِنْدَك؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْوَلَدِ وَالْعِيَالِ يُشَوِّشُ الْبَالَ؛ فَإِذَا جَمَعْتَ الْمَالَ فَتَزَوَّجْ.

٥٢ - وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَالنَّصِيحَةِ لِجَمِيعِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، وَلَا تَسْتَخِفَ بِالنَّاسِ، وَوَقِّرْ نَفْسَكَ وَوَقِّرْهُمْ وَلَا تُكْثِرْ مُعَاشَرَتَهُمْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُعَاشِرُوك، وَقَابِلْ مُعَاشَرَتَهُمْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُعَاشِرُوك، وَقَابِلْ مُعَاشَرَتَهُمْ بِإِلنَّاسِ، وَوَقِرْ نَفْسَكَ وَوَقِّرْهُمْ وَلَا تُكْثِرْ مُعَاشَرَتَهُمْ بِإِلنَّامِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ أَحْبَك.

٢٦ - وَإِيَّاكَ وَأَنْ تُكَلِّمَ الْعَامَّةَ بِأَمْرِ الدِّينِ فِي الْكَلَامِ(١)؛ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يُقَلِّدُونَكَ فَيَشْتَغِلُونَ

<sup>(</sup>١) عُنْفُوَانُ الشَّيْءِ أَوَّلُهُ. مختار الصحاح (ص٢١٩).

 <sup>(</sup>٢) وهذا المنع عن الخوض في علم الكلام له توجيه وهو: ١-إنّما كان عن أمورٍ لا افتقار إليها في العقيدة المستقيمة. ٢-أو إنّما كان ذلك المنع للعامّيّ اللّذي هو عاطلٌ عن الذّكاء والفطنة.
 ٣-أو إنّما كان ذلك المنع لمن يتكلّم بالشّبه ويقرّرها إضلالاً. ٤-أو لمن يقصّر في إتقان هذا العلم، فكلامه لا يخلو عن ضلال، فمنعوا من ذلك.

وأمّا المنع منهم عن تعلّم أصل دين التوحيد فمعاذ الله، ومن منع من ذلك فقد رضي بضلال النّاس وكفرهم، ومنَعَ عن تقرير الدّين ونصرته، وخالف الأنبياء في ذلك.

٢٧ - وَمَنْ جَاءَكَ يَسْتَفْتِيكَ فِي الْمسَائِلِ؛ فَلَا تُجِبْ إِلَّا عَنْ سُؤَالِهِ وَلَا تَضُمَّ إِلَيْهِ
 غَيْرَهُ؛ فَإِنَّهُ يُشَوِّشُ عَلَيْكَ جَوَابَ سُؤَالِهِ.

٢٨ - وَإِنْ بَقِيتَ عَشْرَ سِنِينَ بِلَا كَسْبٍ وَلَا قُوتٍ (١) فَلاَ تُعْرِضْ عَنِ الْعِلْمِ؛ فَإِنَّك إذا أَعْرَضْتَ عَنْهُ كَانَتْ مَعِيشَتُكَ ضَنْكًا (١).

٢٩ ـ وَأَقْبِلْ عَلَى مُتَفَقِّهِيكَ كَأَنَّك اتَّخَذْت كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُم ابْنَا وَوَلدًا؛ لِتَزِيدَهُمْ رَغْبَةً
 فِي الْعِلْمِ.

• ٣ - وَمَنْ نَاقَشَكَ مِنَ الْعَامَّةِ وَالسُّوقَةِ (٣) فَلاَ تُنَاقِشهُ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ مَاءَ وَجْهِكَ (١٠).

٣١ ـ وَلَا تَحْتَشِمْ (٥) مِنْ أَحَدٍ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ سُلْطَانًا.

٣٢ ـ وَلَا تَرْضَ لِنَفْسِك مِنَ الْعِبَادَاتِ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَفْعَلُهُ غَيْرُكَ وَيَتَعَاطَاهَا؛ فَالْعَامَّةُ إِذَا لَمْ يَرَوْا مِنْكَ الْإِقْبَالَ عَلَيْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَفْعَلُونَ اعْتَقَدُوا فِيكَ قِلَّةَ الرَّغْبَةِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ عِلْمَكَ لَا يَنْفَعُكَ، إِلَّا مَا نَفَعَهُمْ (١) الْجَهْلُ الَّذِي هُمْ فِيهِ.

٣٣ \_ وَإِذَا دَخَلْتَ بَلْدَةً فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ؛ فَلَا تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِك، بَلْ كُنْ كَوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا (٧)؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّكَ لاَ تَقْصِدُ جَاهَهُمْ، وَإِلاَّ يَخْرُجُونَ عَلَيْك بِأَجْمَعِهِمْ وَيَطْعَنُونَ فِي مَذْهَبِك، وَالْعَامَّةُ يَخْرُجُونَ عَلَيْك وَيَنْظُرُونَ إلَيْك بِأَعْيُنِهِمْ فَتَصِيرُ مَطْعُونًا عِنْدَهُمْ، بِلَا فَائِدَةٍ.

<sup>(</sup>١) في ب: قوّة.

<sup>(</sup>٢) (الضَّنْكُ) الضِّيقُ. مختار الصحاح (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٣) (السُّوقَةُ) الرِّعية وأوساط النَّاس. المعجم الوسيط (ص٤٦٥).

 <sup>(</sup>٤) ماء الوّجه: الكرامة، الحياء، أراق ماء وَجْهه: أذلَّ نفسَه، أهدر حياءَه وكرامتَه. معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ٢١٤١).

<sup>(</sup>٥) الحِشْمَةُ: الْحياء والانقباض. المحكم والمحيط الأعظم (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٦) في ب: أفادهم.

 <sup>(</sup>٧) في الأشباه والمناقب أَهْلِهِمْ.

#### <u>دم دم دم دم دم دم در در در در دم دم دم دم دم دم دم دم در د</u>

## جوسة بشا معتنوا يومانت بشا فالوالا يعتمع المرقيعي

٣٤ - وَإِنِ اسْتَفْتَوْك فِي الْمسَائِلَ فَلَا تُنَاقِشُهُمْ فِي الْمنَاظَرَةِ وَالمُطَارَحَاتِ(١)، وَلاَ تَذْكُرُ لَهُمْ شَيْنًا إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ وَاضِح، وَلَا تَطْعَنْ فِي أَسَاتِذَتِهمْ(١)، فَإِنَّهُمْ يَطْعَنُونَ فِيك.

٣٥ - وَكُنْ مِنَ النَّاسِ عَلَى حَذَرٍ.

٣٦ - وَكُنْ لِله تَعَالَى فِي سِرِّك كَمَا أَنْتَ لَهُ فِي عَلَانِيَتِك.

٣٧ ـ وَلَا تُصْلِح أَمْرَ الْعِلْمِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَجْعَلَ سِرَّهُ كَعَلَانِيَتِهِ.

٣٨ - وَإِذَا ولَّاكَ السُّلْطَانُ عَمَلًا لَا يَصْلُحُ لَكَ فَلَا تَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ، إلَّا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُوَلِّيكَ ذَلِكَ إِلَّا لِعِلْمِكَ.

٣٩ ـ وَإِيَّاكَ وَأَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَجْلِسِ النَّظَرِ عَلَى خَوْفٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوَرِّثُ الْخَلَلَ فِي الخاطِر(٣) وَالْكَلَّ(١) فِي اللِّسَانِ.

- ٤ وَإِيَّاكَ أَنْ تُكْثِرَ الضَّحِكَ؛ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ.
- ٤١ ـ وَلَا تَمْشِ إِلَّا عَلَى طُمَأْنِينَةٍ، وَلَا تَكُنْ عَجُولًا فِي الْأُمُورِ.
- ٢٤ وَمَنْ دَعَاكَ مِنْ خَلْفِكَ فَلَا تُجِبْهُ، فَإِنَّ الْبَهَائِمَ تُنَادَى مِنْ خَلْفِهَا.

٤٣ ـ وَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَلَا تُكْثِرْ صِيَاحَكَ، وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ، وَإِتَّخِذْ لِنَفْسِك السُّكُونَ (٥)
 وَقِلَّةَ الْحَرَكَةِ عَادَةً ؟ كَيْ يَنَحَقَّقَ عِنْدَ النَّاسِ ثَبَاتُك.

٤٤ ـ وَأَكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَتَعَلَّمُوا ذَلِكَ مِنْك.

<sup>(</sup>١) المُطَارَحات: ما يتبادله الأدباء ويتراسلونه من رسائل وأشعار. تكملة المعاجم العربية (٧/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) الأَسْتَاذُ: كلمة أعجمية ومعناها الماهر بالشيء. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) في ب والأشباه: الْإَحَاطَةِ.

<sup>(</sup>٤) (الْكُلُّ) الْعِيَالُ وَالنَّقْلُ. مختار الصحاح (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) ب: السكوت.

## وكالماع الأمام الله توبته الإمام الله المائدة الله المائدة الله المائدة الإمام الله المائدة الله المائدة المائ

٤٥ ـ وَإِتَّخِذْ لِنَفْسِكَ وِرْدًا(١) خَلْفَ الصَّلاَةِ، تَقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنَ، وَتَذْكُرُ الله تَعَالَى وَتَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَوْدَعَكَ مِنَ الصَّبْرِ وَأَوْلَاكَ مِنَ النِّعَمِ.

٤٦ - وَإِتَّخِذْ لِنَفْسِك أَيَّامًا مَعْدُودَةً مِنْ كُلِّ شَهْرِ تَصُومُ فِيهَا؛ لِيَقْتَدِيَ غَيْرُكَ بِكَ.

٤٧ \_ وَرَاقِبْ نَفْسَك، وَحَافِظْ عَلَى العِلم (٢) لتَنْتَفِع مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِك بِعِلْمِك.

٤٨ - وَلَا تَشْتَرِ بِنَفْسِكَ وَلَا تَبعْ، بَلِ اتَّخِذْ لَكَ غُلَامًا (٣) مُصْلِحًا يَقُومُ بِأَشْغَالِكَ وَتَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِك.

٤٩ \_ وَلَا تَطْمَئِنَّ إِلَى دُنْيَاكَ وَإِلَى مَا أَنْتَ فِيهِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى سَائِلُكَ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ.

• ٥ \_ وَلَا تَشْتَرِ الْغِلْمَانَ المُرْدَانَ (١٠).

١٥ - وَلَا تُظْهِرْ مِنْ نَفْسِكَ التَّقَرُّبَ إِلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ قَرَّبَك (٥)، فَإِنَّهُ تُرْفَعُ (٦) إِلَيْكَ السُّلْطَانِ وَإِنْ قَرَّبَك (٥)، فَإِنَّهُ تُرْفَعُ (٦) إِلَيْكَ الْحَوَائِج (٧)؛ فَإِنْ قُمْتَ أَهَانَك وَإِنْ لَمْ تَقُمْ أَعَابَك.

الورد الوظيفة من قراءة ونحو ذلك والجمع أوراد مثل حمل وأحمال. المصباح المنير (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الأشباه: وَحَافِظْ عَلَى الْغَيْرِ تَنْتَفِعُ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) الأَمْرَدُ: الشاب لم تبد لحيته. معجم مقاييس اللغة (٥/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) في ب: قربوك.

<sup>(</sup>٦) في ب: فإنهم يرفعون.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٨) في ٢: خللا

-

يَحْذَرَهُ النَّاسُ، وَإِنْ كَانَ ذَا جَاهٍ وَمَنْزِلَةٍ ١٠٠٠.

٣٥ - وَٱلَّذِي تَرَى مِنْهُ الْخَلَلَ فِي الدِّينِ فَاذْكُرْ ذَلِكَ وَلَا تُبَالِ مِنْ جَاهِهِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى مُعِينُكَ وَنَاصِرُكَ وَنَاصِرُ الدِّينِ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ مَرَّةً هَابُوكَ، وَلَمْ يَتَجَاسَرْ أَحَدٌ عَلَى إظْهَارِ الْبِدْعَةِ (٢) فِي الدِّينِ.

أفوى مِنْ يَدِك؛ تَقُولُ لَهُ: أَنَا مُطِيعٌ لَك فِي الَّذِي أَنْتَ فِيهِ سُلْطَانٌ وَمُسَلَّطٌ عَلَيَّ، غَيْرَ أَنِي أَفُوى مِنْ يَدِك؛ تَقُولُ لَهُ: أَنَا مُطِيعٌ لَك فِي الَّذِي أَنْتَ فِيهِ سُلْطَانٌ وَمُسَلَّطٌ عَلَيَّ، غَيْرَ أَنِي أَذْكُرُ مِنْ سِيرَتِكَ مَا لَا يُوَافِقُ الْعِلْمَ، فَإِذَا فَعَلْتَ مَعَ السُّلْطَانِ مَرَّةً كَفَاك؛ [لأنّك إذا وطَّنتَ عليه ودمْتَ لعلّهمْ يقْمَعونَك] (") فَيكُونُ فِي ذَلِكَ قَمْعٌ لِلدِّينِ، فَافَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لِيَعْرِفَ مِنْك الْجَهْدَ (أ) فِي الدِّينِ وَالْحِرْصَ (٥) فِي الأَمْرِ بِالْمعْرُوفِ (١).

 <sup>(</sup>۱) جاء في معناه حديث: (أترعون عن ذِكْرِ الفاجرِ اذكروا الفاجر بما فيه يحذرُه الناسُ). أخرجه الطبراني (۱۰۱۰)، والبيهقي (۲۱٤٤۲)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۱/ ۳۸۲)،
 كنز العمال (۸۰۷٤).

<sup>(</sup>٢) البُدْعَة: هي عمل عمل على غير مثال سبق. الكليّات (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: الجد.

<sup>(</sup>٥) في ج: الحوض.

<sup>(</sup>٦) من ب.

<sup>(</sup>V) ساقطة من الأشباه [بحيث عرف النّاس منك الجدِّ ثمَّ رأيت مرّة].

<sup>(</sup>A) ساقطة من ج.

#### - £\$\$

#### وصية الإمام ابيخ منيفة لنلميذه ابيخ يوسف

فَإِنْ قَبِلَ مِنْك، وَإِلَّا فَاسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَحْفَظَكَ مِنْهُ(١). [على ما فِيهِ صَلاحُ المسلمينَ](١).

٥٦ - وَاذْكُرِ الْمَوْتَ.

٧٥ - وَاسْتَغْفِرْ لِلْأُسْتَاذِ وَمَنْ أَخَذْتَ عَنْهُمْ الْعِلْمَ (٣).

٨٥ - وَدَاوِمْ عَلَى التَّلَاوَةِ (١٠).

٩٥ - وَأَكْثِرْ مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَالْمشَايِخِ وَالْموَاضِعِ الْمبارَكَةِ.

٦٠ - وَاقْبَلْ مِنَ الْعَامَّةِ مَا يَعْرِضُونَ عَلَيْكَ مِنْ رُؤْيَاهُمْ فِي النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي رُؤْيَا
 الصَّالِحِينَ فِي الْمسَاجِدِ وَالْمنَازِلِ وَالْمقَابِرِ.

٦١ ـ وَلَا تُجَالِسْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ<sup>(٥)</sup> إلاَّ عَلَى سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إلَى الدِّينِ
 [والصِّراطِ المسْتقيم]<sup>(١)</sup>.

٦٢ - وَلَا تُكْثِرْ اللَّعِن (٧) وَالشَّتْمَ.

٦٣ - وَإِذَا أَذَّنَ الْمؤَذِّنُ فَتَأَهَّبْ لِدُخُولِ الْمسْجِدِ كَيْ لَا تَتَقَدَّمَ عَلَيْكَ الْعَامَّةُ.

٦٤ - وَلَا تَتَّخِذ دَارَكَ فِي جِوَارِ السُّلْطَانِ [ولا جَائِر(١٠)(٩).

<sup>(</sup>١) في ج فاسأل الله أن يحفظه على ما فيه صلاح المسلمين.

<sup>(</sup>٢) فقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في ج منهم الدّين.

<sup>(</sup>٤) في ج قراءة القرآن.

 <sup>(</sup>٥) (أهـل الأهـواء): من زاغ عن الطريقةِ المثلى من أهـل القِبلة كالجبرية والحَشُوّية والخوارج والروافض ومَنْ سار بسيرتهم. ينظر: المصباح المنير (٢/ ٦٤٣)، والمغرب (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأشباه.

<sup>(</sup>٧) في الأشباه اللعب.

<sup>(</sup>A) جائر: ظالم:، متجاوز الحد. تكملة المعاجم العربية (٧/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من الأشباه

## وصية الإمام ابن منيفة لللمرده ابن يوسف

٦٥ - وَمَا رَأَيْتَ عَلَى جَارِكَ فَاسْتُرُهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَمَانَةٌ (١)، وَلاَ تُظْهِرْ أَسْرَارَ النَّاسِ.

٦٦ - وَمَنْ اسْتَشَارَكَ فِي شَيْءٍ فَأَشِرْ عَلَيْهِ بِمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُقَرِّبُكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

٦٧ ـ وَاقْبَلْ وَصِيَّتِي هَذِهِ؛ فَإِنَّكَ تَنْتَفِعُ بِهَا فِي أُولَاكَ وَآخِرتِكَ، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

٦٨ - [وكنْ واسِعَ الكَفّ، قويّ الباع والقَلبِ تطْمَئنُ إلى الله تعالى](٢).

٦٩ - وَإِيَّاكَ وَالْبُخْلَ فَإِنَّهُ يُبْغَضُ بِهِ (") المَرْءُ، وَلاَ تَكُ طَمَّاعًا وَلاَ كَذَّابًا، وَلاَ صَاحِبَ تَخالِيطٍ (١)، بَلِ احْفَظْ مُرُوءَتَكَ (٥) فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا.

٧٠ ـ وَالْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ الْبِيضَ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا.

٧١ ـ وَأَظْهِرْ غِنَى الْقَلْبِ، مُطْهِرًا مِنْ نَفْسِك قِلَّةَ الْحِرْصِ وَالرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا.

٧٢ ـ وَأَظْهِرْ مِنْ نَفْسِك الْغَنَى، وَلَا تُظْهِرْ الْفَقْرَ وَإِنْ كُنْتَ فَقِيرًا.

٧٣ ـ وَكُنْ ذَا هِمَّةٍ؛ فَإِنَّ مَنْ ضَعُفَتْ هِمَّتُهُ ضَعُفَتْ مَنْزِلَتُهُ.

٧٤ ـ وَإِذَا مَشَيْتَ فِي الطَّرِيقِ، فَلَا تَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا(١)، بَلْ دَاوِمْ النَّظَرَ إلَى الْأَرْضِ.

٧٥ وَإِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ، فَلَا تُسَاوِ (٧) النَّاسَ فِي أُجْرَةِ الحَمَّامِ وَالْمَجْلِسِ، بَلْ أَرْجِحْ

<sup>(</sup>١) كان الإمام أبو حنيفة رضي يوصي تلاميذه بالاهتمام بزيهم، حتى لا يزدريهم الناس، ومن كلامه لهم: (عظَّموا عمائمكم، ووسِّعوا أكمامكم)، قال الإمام الزرنوجي ١٤١٤ (وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله). في تعليم المتعلم (ص٣١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأشباه.

<sup>(</sup>٣) في ج يفتضح لديه المرأ.

<sup>(</sup>٤) في ج تخلط.

المروءةُ: كمال الرُجوليّة. المغرب (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) في ج يمنة ويسرة.

<sup>(</sup>٧) ب: تقاوم.

عَلَى مَا تُعْطِي الْعَامَّةَ؛ لِتَظْهَرَ مُرُوءَتكَ بَيْنَهُمْ فَيُعَظِّمُونَك.

٧٦ ـ وَلَا تُسَلِّمُ الْأَمْتِعَةَ إِلَى الحَائِكِ وَسَائِرِ الصُّنَّاعِ، بَلِ اتَّخِذْ لِنَفْسِك ثِقَةً يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٧٧ - وَلَا تُمَاكِسْ (١) بِالْحَبَّاتِ وَالدَّوَانِيقِ (٢)، وَلَا تَزِنِ الدَّرَاهِمَ، بَلِ اعْتَمِدْ عَلَى غَيْرِك.

٧٨ - وَحَقِّرُ الدُّنْيَا الْمحَقَّرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنْهَا.

٧٧ - وَوَلَّ أُمُورَكَ غَيْرَكَ لِيُمْكِّنَكَ الْإِقْبَالُ عَلَى الْعِلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْفَظُ لجاهِكَ(٣).

٨٠ وَإِيَّاكَ أَنْ تُكَلِّمَ الْمجَانِينَ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الْمنَاظَرَةَ وَالْحُجَّةَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ،
 وَالَّذِينَ يَطْلُبُونَ الْجَاهَ، وَيَسْتَغْرِقونَ<sup>(1)</sup> بِذِكْرِ الْمسَائِلِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ؛ فَإِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ (<sup>0)</sup> تَخْجِيلَك وَلَا يُبَالُونَ مِنْكَ<sup>(1)</sup>، وَإِنْ عَرَفُوكَ عَلَى الْحَقِّ.

٨١ ـ وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ كِبَارٍ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَرْفَعُوك، كَيْ لَا يَلْحَقَ بِك مِنْهُمْ أَذِيَّةٌ.

٨٢ \_ وَإِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَلَا تَتَقَدَّمْ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُقَدِّمُوكَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ. ٨٣ \_ وَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَقْتَ الظَّهِيرَةِ وَالْغَدَاةِ(٧).

٨٤ و لَا تَخْرُجْ إِلَى النَّظَّارَاتِ(١٠).

 <sup>(</sup>١) المَكْسُ في البيع: استنقاصُ الثمنِ. المغرب (٢/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>٢) الدَّانق، بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا: هُوَ سُدُسُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ.

<sup>(</sup>٣) في الأشباه: لِحَاجَتِك

 <sup>(</sup>٤) الأشباه: وَيَسْتَغْرِبُونَ. وفي ج: يتشوَّفون.

<sup>(</sup>٥) في ج: يقصدون.

<sup>(</sup>٦) في ب: فيك.

<sup>(</sup>٧) الظهيرة حد انتصاف النهار وأوان القيظ والغداة البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس.

<sup>(</sup>A) بمعنى المتنزّهات العامة.

### فصته الأمام انت مبته و الامترد و انت المتال و ال

**3**3-

٨٥ - وَلَا تَحْضُرْ مَظَالِمَ السَّلَاطِينِ؛ إِلَّا إِذَا عَرَفْت أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ شَيْئًا يَنْزِلُونَ عَلَى قَوْلِك بِالْحَقِّ؛ فَإِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا مَا لَا يَحِلُّ وَأَنْتَ عِنْدَهُمْ رُبَّمَا لَا تَمْلِكُ مَنْعَهُمْ، وَيَظُنُّ النَّاسُ أَنَّ ذَلِكَ جَتُّ لِسُكُوتِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَقْتَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ.

٨٦ - وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ.

٨٧ - وَلَا تَقُصَّ عَلَى الْعَامَّةِ، فَإِنَّ الْقَاصَّ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ.

٨٨ - وَإِذَا أَرَدْتَ اتِّخَاذَ مَجْلِسٍ لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ فَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ فِقْهٍ فَاحْضُرْه بِنَفْسِك، وَاذْكُرْ فِيهِ مَا تَعْلَمُهُ وَإِلَّا فَلَا، كَيْ لَا يَغْتَرَّ النَّاسُ بِحُضُورِكَ فَيَظُنُّونَ أَنَّهُ عَلَى صِفَةٍ (١) مِنْ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، وَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ لِلْفَتْوَى فَاذْكُرْ مِنْهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا.

٨٩ وَلَا تَقْعُدْ لِيُدَرِّسَ الْآخَرُ بَيْنَ يَدَيْكَ، بَلِ اتْرُكْ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِكَ ثِقَة (٢) لِيُخْبِرَكَ بكَيْفِيَّةِ كَلَامِهِ وَكَمِّيَّةِ عِلْمِهِ.

٩٠ ـ وَلَا تَحْضُرْ (٣) مَجَالِسَ الذِّكْرِ أَوْ مَنْ يَتَّخِذُ مَجْلِسَ عِظَةٍ بِجَاهِكَ وَتَزْكِيَتِكَ لَهُ،
 بَلْ وَجِّهْ أَهْلَ مَحَلَّتِكَ وَعَامَّتَكَ الَّذِينَ تَعْتَمِدُ عَلَيْهِمْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِك.

٩١ - وَفَوِّضْ أَمْرَ الخِطْبة (١٠) في المَنَاكِحِ إلَى خَطِيبِ نَاحِيَتِك، وَكَذَا صَلاَةُ الْجِنَازَةِ
 وَالْعِيدَيْنِ.

٩٢ ـ وَلَا تَنْسَنِي مِنْ صَالِحِ دُعَائِك، وَاقْبَلْ هَذِهِ الْموْعِظَةَ مِنِّي، وَإِنَّمَا أُوصِيك لِمَصْلَحَتِك وَمَصْلَحَةِ المُسْلِمِينَ

وصَلى الله على سَيّدنا محمَّد وآله وصحبه أجمعين

(انْتَهَت)

<sup>(</sup>١) في ج در جة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأشباه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ش: تُحَقِّر.

<sup>(</sup>٤) من: ب.





هذه وصية الإمام الأعظم رحمة الله عليه لتلميذه يوسف بن خالد السمتي البصري حين استأذنه للخروج لموطنه البصرة وقد طال به المقام عند أبي حنيفة، فأوصاه بهذه الوصية.

وقد أوردها الحافظ أبي محمد الحارثي (١) قال: حدثني أبو طالب سعيد بن محمد بن أبان البردعي قال حدثني أبو جعفر الحاوي قال: حدثنا هلال البردعي البصري قال: سمعت يوسف بن خال السمتي قال: أوصاني.

وذكرها الموفق المكي بتمامها في: مناقب الامام أبي حنيفة للشيخ الموفق بن احمد بن محمد ابن سعيد المكي سنة (ت٦٨٥هـ) (٢/ ٨٩\_٩٢).

وفي مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله، للإمام الحافظ عيسى بن محمد بن أحمد الثعالبي الجعفري ١٠٨٠ه خ ل ٧٢.

ولها شرح لعلي بن محمد البكبازاري في برلين رقم الحفظ: ٣٩٦٩، ونسخة مع ترجمة تركي: مدرسة السلطان الغازي محمد خان تاريخ النسخ ١١١٧ رقم (٣/ ١/ ٤٦٥).



<sup>(</sup>١) كشف الآثار (١/ ٥٤٠).

.

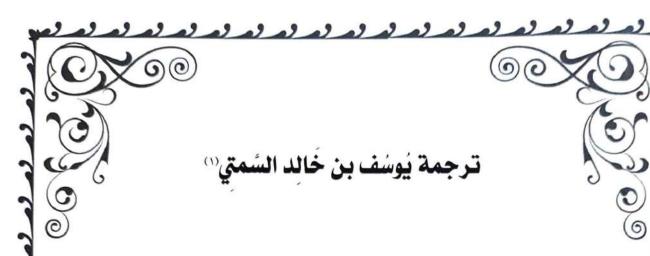

اسمه: يوسف بن خالد بن عُمير (٢) السَّمتيّ البَصري الفقيه، ويكنَّى: أبا خالد، وقيل له: السَّمتي البَصري الفقيه، ويكنَّى: أبا خالد، وقيل له: السَّمتي (٣): للحْيته وهيئتهِ وسمتِه.

وُلِد سنة (١٢٠ه)، في ولاية يوسف بن عمر الثقفي وسُمّي باسمه، وطلب العلم، ولقي خالدًا الحَذّاء، ويونس بن عبيد، وابن عون، وهشامًا، وعاصم الأحول، وطبقتهم، ولقي الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، وغيرهم من أهل الكوفة، ولقى موسى بن عقبة، ومحمّد بن عَجلان، ونظراءهم.

وروى عنه: ابنه خالد بن يوسف، وداهر بن نوح، وزيد بن الحريش وخليفة بن خياط، ومحمد بن أبي يعقوب الكرماني، ونصر بن علي الجهضمي.

ولزم أبا حنيفة الإمام، وَكَانَ قديم الصُّحبَة له، حتَّى برع وصارَ من نجباء أصحابه، وكان له بصرٌ بالرأي والفتوى والكتب والشروط.

قال الطَّحَاويّ: سمعت المُزَنيِّ يقول: إنَّ يوسفَ بن خالد رجلٌ من الخيار، وقد ذكره ابن حجر في عداد شيوخه في مناقبِ الشافعي، وخرَّج عنه ابن ماجة.

<sup>(</sup>۱) ترجمة في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (۱۵-۱۵۱). الأنساب (۷/ ۱۳۲-۱۳۳). اللباب (۱/ ٥٦٠). الطبقات السنية برقم (۲۷۳۵). (الفوائد البهية (۳۷٦-۳۷۷). الجواهر المضية (۳/ ٦٢٦-٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) وهو مولى سهل بن صخر الليثي من بني كنانة، وله صحبة، وهو أعتَقَ عُميراً.

<sup>(</sup>٣) السَّمتُ الطريق ويُستعار لهيئة أهل الخير فيقال ما أحسن سمتَ فلان وإليه يُنسب يوسف بن خالدِ السَّمتي من أصحاب أبي حنيفة. المغرب في ترتيب المعرب (١/ ١٣٤).

رم ام ام ام ام ام ام اد ام ام

ويي فصته الاماط التي حبتهه ابالعاقه الماتق الماتية السعيني الماط الشعيري

وكان الناس يتَّقون حديثه لِرأيه، وكان ضعيفًا في الحديث، وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير»(١): (سكتوا عنه).

### \* سبب لزومِه أبا حنيفة:

قال السَّمتي: كنت أختلف إلى عثمان البتّي بالبصرة فقيه أهلها، وكان يتمذَّهب بمذهب الحسن، وابن سيرين، فأخذت من مذاهبهم وناظرتُ عليها منهم ثم أستأذنت للخروج إلى الكوفة لتلقي مشايخها والنظر في مذاهبهم والاستماع عنهم فدلوني على سليمان الأعمش، لأنه أقدمهم في الحديث، وكان معي مسائل في الحديث، وكنت سألت عنها المحدثين فلم أجد أحداً يعرفها فذكرت ذلك في حلقة الأعمش فذكر ذلك له فقال: أيتوني به، فمضيت إليه فقال: لعلك تقول: إن أهل البصرة أعلم من أهل الكوفة كلا ورب البيت الحرام ما ذلك، هاهنا من هو أعلم بهذه المسائل منك، قلت: من هو؟ قال: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، قال: وما سمعت بذكره قبل ذلك الوقت، قلت: وأين ينزل؟ قال: في بني حرام، فأتيت بني حرام فوجدته إمامهم وهو يصلي بهم العصر، فلما صلى انحرف، فسألته عن تلك المسائل التي كانت معي، فجعل يجيبني فيها حتى نفدت، وكان والله أعلم بما في قلبي مني بها، فقلت له: أنت صاحبي وأخبرته خبري، فأقمت عليه حتى كنت أمر بنادي القوم، فمن كثرة مروري بها صاروا لي أصدقاء، ثم توفوا فصار أو لادهم لي أصداقاء، ثم استأذنته في الرجوع إلى أهلي بالبصرة، فأذن لي (۱).

وكان يُوسُف بن خَالِد السَّمتِي يَقُول: كُنَّا نجالس البتي بِالبَصرَةِ فَلَمَّا قدمنَا الكُوفَة جالسنا أَبَا حنيفَة، فَأَينَ البَحر من السواقي فَلاَ يَقُول أحد يذكرهُ إِنَّه رأى مثله مَا كَانَ عَليهِ

<sup>(</sup>YAA /A) (1)

 <sup>(</sup>۲) ينظر: فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام (۱/ ٣٤٧). وكشف الآثار الشريفة (۱/ ٥٣١)، والجواهر
 المضية (۲/ ٥١٥).

- ﴿ الله وَكَانَ محسوداً ﴿ الله عنيفة للله يفه يهسف بن خالة السهتم الله الله الله الله الله و الله الله و الله و

ومن أخباره مع أبي حنيفة: أنه قال خرجنا مع الإمام إلى بستان إذ نحن بابن أبي ليلى (٢) راكبًا على بغلته فسلم فسايرا فمرًا على نسوان يغنين، فلمًا سكتنَ قال الإمام: أحسنتن، فنظر ابن أبي ليلى في قماطره فوجد قضية فيها شهادته، فدعاه ليشهد في تلك القضية، فلما شهد أسقط شهادته وقال: قلت لمن كنَّ يغنين أحسنتن. قال: متى قلت ذلك حين سكتن أم حين كن يغنين؟ قال: حين سكتن، قال: أردت بذلك أحسنتن بالسكوت، فأمضى شهادته ثم قرأ الإمام ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّيُ إِلَّا بِأَهَلِهِ ﴾ [فاطر: ٣٤]، فخاف ابن أبي ليلى من الإمام خوفًا شديداً بعد ذلك المقام وكان إذا وقع له عويصة دسَّ إلى الإمام رجلاً يسأله عمَّا هنالك وكان الإمام يعلم به (٣).

#### \* سبب رجوعه إلى البصرة:

قال السَّمتي: أتيت أبا حنيفة فاستأذنته في الرجوع إلى البصرة، وكان قد توفي بها من أهلي عدد كثير وتناسخت فيهم مُناسخات، حتَّى كدت أن لا أقف على مواريثهم لطول مقامي على أبي حنيفة، فقال لي: إنك تقدم على قوم لم يعنوا بالفقه عنايتك، فإن ذكرتني لهم سبوني، ولكن أذكر لهم أقوالي، فإذا ذكرتها استحسنوها ذكرتني لهم حينئذِ(١٤).

### \* قصته مع أهل البصرة:

لَمَّا أراد الخُرُوج الى البَصرَة قَالَ لَهُ ابو حنيفَة اذا صِرت الى البَصرَة فانَّك تَجِيء الى قوم قد تقدّمت لَهُم الرِّئَاسَة، فَلَا تعجل بالقعود عِند اسطوانة، واتخاذ حَلقَة ثمَّ تَقول: قَالَ

<sup>(</sup>١) كشف الآثار (١٧٤٠). أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الجواهر (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام (ص٧٩).

﴿ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أبو حنيفة، وَقَالَ أبو حنيفة؛ فإنك إذا فعلت ذَلِك لم تلبث حَتَّى تُقَام، قَالَ فَخرج يُوسُف، فأعجبته نَفسه وَجلسَ عِند اسطوانتة، وَقَالَ: قَالَ أبو حنيفَة قَالَ: فأقاموه من المَسجِد فلم يذكر أحدٌ أبا حنيفَة حَتَّى قدمَ زفر البَصرَة فَجعل يجلس عِند الشُّيُوخ الَّذين تقدّمت لَهُم الرِّئَاسَة فيحتجُّ لأقوالهم بِمَا لَيسَ عِندهم فيعجبون من ذَلِك، ثمَّ يَقُول: هَهُنَا قَول آخر أحسن من هَذَا فيذكره ويحتجُّ لَهُ، وَلا يُعلم أنه قَول أبي حنيفَة فإذا حسن فِي قُلُوجم قَالَ: فإنه قَول أبي حنيفَة فإذا حسن فِي قُلُوجم قَالَ: فإنه قَول أبي حنيفة، فيقُولُونَ: هُو قَولٌ حسن لا نبالي من قَالَ بِهِ، فَلم يزل جم حَتَّى ردهم إلى قَول أبي حنيفة.

ثمَّ دخلَ أَبُو يُوسُف القاضي البَصرَة مَعَ الرَّشيد وَهُوَ نديمهُ وزميلُه وقاضي قُضَاتِه فَركِب إِلَيهِ وَنبَّهَ عَلَيهِ، وَعَادَ ذِكره فِي النَّاسِ.

ثمَّ ترك الدُّنيَا وَأَقبل على العِبَادَة فَلم يكن يكلِّم أحداً إِلَى أَن مَاتَ بالبصرة سنة (١٨٩هـ)، وهو ابن تسع وستين سنة (١).



<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٢١٤). الصيمري (ص١١٠).

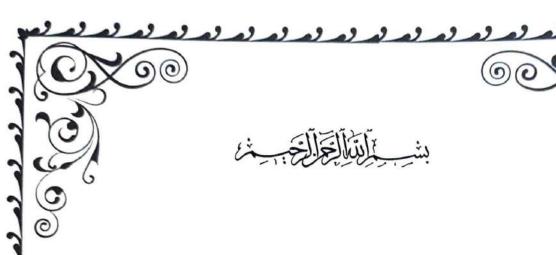

هذِه وصيَّةُ الإمامِ الأعْظَمْ أبي حَنيفةَ ﴿ لَتِلْميذِه يوسف بن خالدِ السَّمْتيِّ البَصريِّ رحمَه الله، وصَّى بها حينَ اسْتأذَنَه الخُروجَ إلى وطَنهِ البَصرةَ [وقدْ طالَ مُكْثُه عِنْدَه] (١٠).

فَقَالَ: لا(٢)، حتَّى أتقدَّمَ إليكَ بالوَصِيَّةِ فيما تَحْتاجُ إليهِ في مُعاشَرةِ النَّاسِ، ومرَاتِبِ أَهْلِ العِلمِ، وتأدِيبِ النَّفسِ، وسياسَةِ الرَّعيَّةِ، ورياضَةِ الخاصَّةِ والعامَّةِ، وَتَفَقُّدِ (٣) أَهْرِ العامَّةِ، حتَّى إذا خَرَجْتَ بِعلْمِكَ كانَ معكَ آلةً تَصْلُحُ لكَ وتَزِينُكَ ولا تَشِينُكَ (١).

واعْلَمْ أَنَّكَ متَى أَسَأَتَ عِشْرةَ النَّاسِ صَارُوا لكَ أَعْداءً، ولو كانُوا أَمَّهاتٍ (٥) وآباءً، ومتَى أحْسنْتَ العِشْرَةَ (٦) مِنْ أَقْوام ليْسُوا لكَ أقرباءَ صَاروا لكَ أقرِباءَ.

ثمَّ قال لي: اصْبرْ يوماً (٧) حَتَّى أُفرِّغَ لكَ نَفْسي، وأجمعَ لك هِمَّتي (٨)، وأُعَرِّفكَ مِنَ الأَمْرِ ما تَحْمَدُني بِه (٩)، وتجْعَلَ (١٠) نَفْسَكَ عليْه، ولا توفيقَي إلا بالله. فلمَّا مَضَى الميْعادُ، قالَ:

<sup>(</sup>١) من: ب.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: كشف الآثار.

<sup>(</sup>٣) ج: توقف.

<sup>(</sup>٤) الشّين: ضد الزّين. مختار الصحاح (ص١٧١).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٦) أ، ج: عِشرةَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٧) في الكشف: يومين.

<sup>(</sup>A) ب: ذهني. وفي الكشف: همي.

<sup>(</sup>٩) من: ف.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من: ب.

## وصني الأمام ائت مبتهي إبرامان في والمان المعين المان السعين المان المان

أنا أكْشِفُ لكَ عمًا عَزَمْتَ "عَلَيْه، كَانْي بِكَ وقدْ دَخَلْتَ البَصْرة، وأَقْبَلْتَ على المُناقَضة "مع مُخالِفيكَ، [ورَفعُتَ نَفْسَكَ عَليهم] "، وتَطاولْتَ بِعلْمِكَ لدَيْهم، وانْفَبَضْتَ " عَنْ مُعاشَرَتِهم ومُخالِفيكَ، [ورَفعُتَ نَفْسَكَ عَليهم] "، وهَجَرُتَهم فَهَجَروكَ، وشَتَمْتَهُم فَشَتَموكَ، وضَلَّلتَهُم فَضَلَّلُوك، فبدَّعتهم فَبدَّعوك.

واتَّصَلَ ذلكَ الشَّيْنُ<sup>(١٦)</sup> بِنا وبِكَ، واحْتَجْتَ إلى الهَربِ والانْتقالِ عَنهُم، وليسَ هَذا بِرَأْيِ؛ فإنَّه ليسَ بعاقِلِ مَنْ لم يُدارِ منْ ليسَ لهُ مِنْ مُداراتِهِ<sup>(١٠)</sup> بُدٌّ، حتَّى يَجعلَ الله تعالى لَهُ مَخْرِجًا.

قالَ السَّمْتِيُّ: ولقد كُنْتُ مُزِّمِعًا ١٠٠ على ما قالَ.

\* ثمَّ قالَ أبو حَنيفةً ۞:

١ - إذا دَخَلْتَ البَصْرةَ واسْتَقبَلَكَ النَّاسُ، وزارُوكَ وعَرَفوا حَقَّكَ، فأنزِلُ كلَّ رَجلِ مِنهِمْ مَنْزِلْتَه؛ أكْرِمْ أهْلَ الشَّرفِ، وعَظَمْ أهلَ العِلم، وَوَقَر الشَّيوخَ<sup>(١)</sup>، ولاطفِ الأخداث، وتَقرَّبُ مِنَ العامَّة، ودارِ الفُجَّارَ، واصْحَبِ الأخيارَ، ولا تتهاوَنْ (١٠) بالشَّلطانِ، ولا تُحقِّرنَّ

<sup>(</sup>۱) (عزم) على كذا أراد فعله وقطع عليه. مختار الصحاح (ص٧٠٨).

 <sup>(</sup>٢) في الكشف: المخالفة، والمناقضة: لغة: إبطال أحد القولين بالأخر، واصطلاحًا: هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل. التعريفات (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) الْقَالْمِين: فيدُّ الْبِشِط، مِختاد الصحاح (ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) ج: مخالفتهم.

<sup>(</sup>٦) (النَّمَيْنُ) فيمدُّ الزَّيْنِ. مختار الصحاح (ص ١٧١).

 <sup>(</sup>٧) الثدارأة: الشخالفة والثدافعة، ويُقال فلانٌ لا يُداري ولا يُعاري، أي لا يُشاغب ولا يُخالف. تاج
 العروس (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) أي كبار السَّن،

<sup>(</sup>۱۰) في أو ب، ج: تهاون.

لعدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم

## ﴿ ﴿ كُنَّ فِصِتَهِ الْآمَاطُ الْنَيْ مِنْتُهِ الْالْمِنْدِهِ الْقُسْهِي لَنَ مِالِدُ السَّمِينُ ﴿ ﴿ كُنَّا السَّمِينُ ﴿ السَّمِينَ ﴿ السَّمِينَ ﴿ السَّمِّينَ السَّمِينَ ﴿ السَّمِّينَ السَّمِينَ السَّمَانِ السَّمِينَ السَّمَانِينَ السَّمَانِينَ السَّمِينَ السَّمُ السَّمِينَ السَّمِينَ ا

أحدًا يَقْصِدُكَ، ولا تُقصِّرنَ في إقامَةِ مودَّتِكَ(١) إيَّاهُم، ولا تُخْرِجَنَّ سِرَّك الى أحَدِ، ولا تَثِقَنَّ بِصُحْبةِ أحدٍ حتَّى تَمْتَحِنَه، ولا تُخَادِمْ خَسِيسًا ولا وضِيعًا، ولا تَقولنَّ منَ الكلامِ ما يُنْكَرُ عَليكَ في ظاهِرهِ.

٢ ـ وإياكَ والانْبساطَ إلى السُّفهاءِ، ولا تُجيبنَّ دَعْوةً، ولا تَقْبَلنَّ هَديّةً (١)، وعَليكَ
 بالمداراةِ والصَّبر، والاحْتمالِ وحُسن الخلُقِ وسَعةِ الصَّدرِ.

٣ [واستَجِدَّ ثيابَكَ وكشوتكَ، واسْتَفْرِهْ (٣) دابَتَكَ] (١)، وأكثرِ اسْتعمالَ الطِّيبِ،
 وقرِّبْ مَجلِسَكَ (٥)، وليكُنْ ذلكَ في أوقاتٍ مَعْلومةٍ.

٤ ـ واجْعَلْ لِنفسِكَ خَلْوَةً تَرُمُّ (١) بها حَوائِجَكَ (١)، [وابْحثْ عنْ أَحُوالِ غِلمانِكَ وَحَشَمِكَ وأَهْلِكْ] (١)، وتَقَدَّمْ على تَقْويِمِهِمْ وتَأْدِيبهِمْ، [واسْتَعْمِلْ في ذلكَ الرِّفْق، ولا تُكثِرِ العَتَبَ فيهُونَ العَذْل (١) ولا تَل تأديبَهم] (١١) بِنفسِكَ، فإنَّه أَبْقى لمائِك (١١)، وأَهْيَبُ لكَ.

<sup>(</sup>١) في أ: مروتك.

<sup>(</sup>٢) أي للسفهاء.

 <sup>(</sup>٣) الفاره: الحاذق بالشيء ويقال للبرذون والحمار والبغال والهجن فاره، ولا يقال في العربي فاره
 بل جواد. المصباح المنير (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٥) أي لا تطله أو لا تفرّقه بترك بعض درسك. حاشية أ.

<sup>(</sup>٦) رَمَّ الشَّيْءَ: أَصْلَحَهُ. مختار الصحاح (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٧) د: أحوالك.

<sup>(</sup>A) ساقطة من: ف.

<sup>(</sup>٩) (الْعَذْلُ) الْمَلاَمَةُ. مختار الصحاح (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من: ف.

<sup>(</sup>١١) ماء الوَّجْه: الكرامة، الحياء - أراق ماء وَجْهه: أذلَّ نفسَه، أهدر حياءَه وكرامتَه. معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ٢١٤١).

# ﴿ ﴿ يُعَرِّمُ الْآمِامُ الْآمِ الْآمِ الْآمِةِ الْآمِامُ الْآمِةِ الْآمِامُ الْآمِامُ الْآمِامُ الْآمِةُ الْآمَامُ الْآمُ الْآمُةُ الْآمُامُ الْآمُ الْمُالْمُ الْآمُ الْآمُ الْآمُ الْآمُ الْآمُ الْآمُ الْآمُ الْآمُ الْآ

٥ - وحافِظْ على صَلواتِكَ [في الجَماعَةِ، وداوِمْ على صِيامِكَ](١)، وابْذُلْ طَعامَكَ وجاهَكَ لهُم، فإنَّه ما سادَ بَخِيلٌ قَطُّ.

٦ - وليكنْ لكَ بِطانةٌ (١) تُعَرِّفُكَ أخْبارَ النَّاسِ، [فَمَتى عَرَفْتَ بِفَسادٍ بادَرْتَ إلى صلاحٍ] (١)، ومتَى عَرَفْتَ بصلاحٍ فازْدَدْ رغْبةً وعِنايةً في ذلكَ.

٧- واجْهَدْ (١) في زِيارَةِ مَنْ يَزورُكَ ومنْ لا يَزورُك، والإحْسان إلى منْ أَحْسنَ إليك، أو أَساءَ إليْكَ.

٨ وخُذِ العَفوَ وأمُر بالمعروفِ، وتَغافَل عمَّا لا يَعْنِيكَ (٥)، واتْرُكْ كلَّ منْ يؤذيكَ (٢)،
 وبادِر في إقامَةِ الحُقوقِ.

٩ - ومَنْ مَرِضَ منْ إخْوانِكَ فَعُدْهُ بِنفْسِكَ، وتعاهَدْهُ برُسُلِكَ، ومَنْ غابَ مِنهم فتفقَّدْ
 أخواله، ومنْ قَعَدَ مِنهمْ عنْك، فلا تَقْعُدْ أنتَ عَنْهُ.

١٠ وصِلْ مَنْ جفاكَ (٧)، وأكْرِمْ مَنْ أَتَاكَ، واعْفُ عَمَّنْ أَسَاءَ إليكَ، ومَنْ تَكلَّمَ مِنهمْ
 بالقبيح فيكَ فتكلَّمْ فيهِ بالحَسَنِ الجَميلِ.

١١ ـ ومنْ ماتَ له مَيِّتٌ قَضَيتَ لَه حَقَّهُ، ومنْ كانَتْ له فَرْحَةٌ هَنَيْتَهُ بها، ومنْ كانتْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٢) أَبْطَنَهُ: جَعَلَهُ مِنْ خَوَاصِّهِ. مختار الصحاح (ص٣٦).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب، وفي أ فازدد في الصلاح.

<sup>(</sup>٤) أ: اغمَدُ.

 <sup>(</sup>٥) فإنه من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. حاشية ف

من ذوي العقول أو غيرهم، أو من المأكولات والملبوسات والمركوبات والمسكونات والخدم
 والزوجات.

<sup>(</sup>٧) الْجَفَاءُ: مَمْدُودٌ ضِدُّ الْبرِّ. مختار الصحاح (ص٥٥).

## ١٤٤٤ قصتي الأمام انتي حبتهي رازمته والمتجب المعين المالا السعين

لَه مُصِيبةٌ عَزَّيتَهُ(١) عنْهَا.

١٢ ـ ومنْ أصابَهُ همٌّ [أو حُزنٌ](٢) فَتَوَجَّعْ لَهُ بهِ.

١٣ ـ ومَنِ اسْتَنْهَضَكَ لأمْرٍ منْ أمورِهِ نَهضْتَ لهُ، ومنِ اسْتَغاثَكَ فأغِثْهُ، ومَنِ استَنْصَركَ فانصُرْهُ.

١٤ - وأظْهِرِ التَّودُّدَ إلى النَّاسِ ما استطَعْتَ (٣).

١٥ ـ وأفْشِ السَّلامَ، ولوْ على قَومِ لِتَامٍ.

17 \_ ومَتى جَمعَكَ وغَيرَكَ مَجلِسٌ، أو ضَمَّكَ وإيَّاهمْ مَسجِدٌ، وجَرِتِ المسائلُ، وخاضُوا فيها بِخلافِ ما عِنْدَكَ لم تُبْدِ<sup>(3)</sup> لهمْ مِنكَ خِلافًا، فإنْ سُئِلْتَ عَنها، أجبتَ بما يعْرِفُهُ القَومُ، ثمَّ تَقولُ: وفيْها قَولٌ آخر، وهوَ كذا، وحُجَّتُه كذا، فإذا سَمِعوا مِنْكَ عَرَفُوا قَدْرَكَ ومِقْدَارَكَ، وإنْ قالوا: هَذا قولُ مَنْ؟ فَقُلْ: قولُ بَعْضِ الفُقَهاءِ.

المتقرُّوا على ذلكَ، وألفوهُ وعَرَفوا مِقْدارَك وعَظَّموا محَلَّك، فأعْطِ كلَّ مَنْ يختلِفُ إلَيكَ (٥) نوْعاً منَ العِلمِ يَنظُرونَ فِيهِ، ويأخُذُ كلِّ واحِدٍ مِنهمْ بحظِّ شَيءٍ مِنْ ذلكَ (١)، وخُذْهُم بِجَليِّ (٧) العِلمِ دُونَ دَقِيقِهِ.

١٨ \_ و آنِسْهُمْ (٨) و مَازِحْهُمْ أَحْيانًا، وحادِثْهُمْ مِنَ الذِّكْرِ فإنَّها تَجْلَبُ الموَدَّةَ، وتستدِيمُ

<sup>(</sup>١) الْعَزَاءُ: الصَّبْرُ. مختار الصحاح (ص٢٠٨). [عزِّه].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: أ.

 <sup>(</sup>٣) أي ما يوجب التودد أي التحبب من الأفعال الجميلة والأقوال اللينة والأخلاق الحسنة المرضية شرعاً ومروءة. حاشية ف.

<sup>(</sup>٤) أي تظهر.

<sup>(</sup>٥) يَخْتَلِفُ إِلَى فلان: يَتَرَدَّدُ. تاج العروس (٢٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) في ف: بحفظ شيء منه.

<sup>(</sup>٧) الْجَلِيُّ: ضِدُّ الْخَفِيِّ. مختار الصحاح (ص٦٠).

<sup>(</sup>A) ساقطة من أ، ب.

ام ام ام ام ام ام ام اد ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام

## 🚓 🕃 क्रांकणा गीज़ प्रांत्वण क्षेत्र विश्वात क्षेत्र क्षेत्र होते होते हैं 🤧

بِه مُواظَبةَ العِلمِ، وأطعِمْهُمْ أَحْيانًا، واقْضِ حَوائِجَهُم، واعْرِفْ مِقْدارَهم، وتَغافلْ عنْ زلَّاتِهم، وارْفِقْ بِهمْ وسَامِحْهُم.

١٩ - ولا تُبْدِ لأحَدِ مِنهمْ ضِيقَ صَدرٍ أو ضَجَرًا، وكنْ كَواحِدٍ مِنهمْ.

٢٠ ـ وارضَ مِنْهُمْ مَا تَرضَى لِنَفْسِكَ.

٢١ ـ وعامِل النَّاسَ مُعَامَلتَك لِنفسِكَ.

٢٢ - واستعِنْ على نفسِك بالصِّيانة لها، والمُراقبةِ لأحوالها.

٢٣ ـ ولا تَضْجَر لمن لا يَضْجَرُ عَليك.

٢٤ ـ ودَعِ الشَّغْبَ (١)، واسْتمِع لمنْ لا يَسْتَمِعُ مِنْكَ، ولا تُكلِّفِ النَّاسَ ما لا يُكلِّفوكَ،
 وارضَ لهمْ ما رَضُوا لأنْفسِهِم، وقَدِّمْ حُسْنَ النَّيَّةِ، واسْتعملِ الصِّدْقَ، واطْرحِ الكِبْرَ جانباً.

٢٠ ـ وإيَّاكَ والغَدْرَ، وإنْ غَدَروا بِكَ، وأدِّ الأمانةَ، وإنْ خانوكَ.

٢٦ \_ وتمسَّكْ بالوفاءِ، واعتصِمْ بالتَّقْوى.

٢٧ \_ وعاشِرْ أَهْلَ الأَدْيانِ على حَسَبِ(٢) مُعاشَرتِهمْ لَكَ.

فإنَّكَ إِنْ تَمسَّكْتَ بوصِيَّتي هذه [رَجَوْتُ أَن تَسْلَمَ وتعيشَ] (٢) سالماً إِنْ شاءَ اللهُ تعالى (١).

ثمَّ قال: إنَّهُ لَيَحْزُنُني مُفَارَقَتُكَ (٥)، وتُؤنِسُني مَعْرِفَتُك، فَواصِلْني بِكُتُبِكَ، وعَرِّفْني

<sup>(</sup>١) الشَّغْبُ: بالتَّسْكينِ تَهْييجُ الشَّرُّ وَلاَ يُقَالُ: شَغَبٌ بِالتَّحْرِيكِ. مختار الصحاح (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أ: حُسْنَ.

<sup>(</sup>٣) ب: نجوت وتعيش سالماً.

<sup>(</sup>٤) هنا انتهت: ج،

<sup>(</sup>٥) إلى هنا انتهت: ب.

## وي قصته الأمام الله حبته و الامتون المتون السعيم الله السعيم المتاب المتمتم المتاب المتمتم المتاب المتمتم المتاب ا

بِحَوائِجِكِ، وكنْ لي كابْنِ فإنِّي لكَ كَأَبِ.

\* قالَ يُوسفُ بنُ خالدٍ السَّمْتيُّ رحمه الله:

ثمَّ أُخْرَجَ إليَّ دَنانيرَ وكِسُوةً وزاداً وخَرَجَ مَعي، وحمَّلَ ذلكَ حمَّالاً، وجمَعَ أَصْحابَهُ حتَّى شَيَّعوني، ورَكِبَ مَعَهُمْ حتَّى بَلَغْنَا إلى شَطِّ الفُراتِ، ثمَّ ودَّعوني وَوَدَّعتُهم.

وكانَتْ مِنَّة أبي حَنيفة رحمهُ الله تعالى بِوصِيَّتِهِ (١) إليَّ وبِرِّهِ عليَّ أعْظمَ منْ كلِّ مِنَّةٍ تَقَدَّمتْ عَليً.

وقَدِمْتُ البَصْرَةَ، واسْتعمَلْتُ ما قالَ، فما مَرَّتْ عليَّ أَيَّامٌ يَسيرَةٌ حتَّى صَارُوالي كُلُّهمْ لي أصْدقاءَ، وانْفَضَّتِ المجَالس، وظهرَ بالبَصْرةِ مَذْهَبُ أبي حَنيفة رحمه الله تعالى، كما ظهرَ بالْكوفةِ، وسَقَطَ (٢) مَذْهَبُ الحَسنِ (٦)، وابنِ سِيرينَ (١) رحِمَهمُ الله تعالى، فما زالَتْ هَدايا أبي حَنيفة وكُتبِه تَجيئُني بعدَ ذلكَ إلى أنْ مَاتَ رحمه الله تعالى.

قال(٥): وناهِيكَ (٦) هَذا منْ مُعلِّمٍ صالحٍ وأستاذٍ ناصِحٍ، فمنْ لي مِثْلِه وأمثَالُه قدْ

<sup>(</sup>١) في ف: بوصايته

<sup>(</sup>٢) معناه: انقرض.

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه. ولد بالمدينة سنة (١١٠هـ)، وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب. توفي بالبصرة سنة (١١٠هـ). ينظر: الأعلام (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن سيرين البصري، الأنصاري بالولاء، أبو بكر: إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. تابعي. من أشراف الكتّاب. مولده سنة (٣٣ه) في البصرة. نشأ بزّازاً، في أذنه صمم. وتفقه وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، وتوفي سنة (١١٥ه). ينظر: الأعلام (٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) القائل: يوسف السَّمتي.

 <sup>(</sup>٦) يقال: هذا رجل نَاهِيكَ من رجل معناه: أنه بجده وغنائه ينهاك عن تطلب غيره. مختار الصحاح
 (ص٣٢٠).

💨 रेंग्रवणा। गाज़ प्री त्व्रणकी वग्रंपात ब्रुगांच रेंगी पापति। ब्रांग्व 🔧 🥕

حُسِدُوا وأنشَأَ يقُول [شعر]<sup>(١)</sup>:

مَنْ عَاشَ فِي النَّاسِ يَومًا غَيْرَ مَحْسُودِ

مُحَسَّ لُونَ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً

تمَّتِ الوصِيَّة المُعْتَبرةُ بِعَونِ الله وكَرمِه

多多多

البيت للإمام محمد بن الحسن الشيباني و كان كثيراً ما يستشهد بهذا البيت. ينظر : فضائل أبي حنيفة وأضاره. لابن أبي العوام رقم (٨٤٣).





أورد هذه الوصية بتمامها الشيخ ضياء الدين أحمد بن مصطفى الكمشخانوي في كتاب: (جامع الأصول في الأولياء)(١)، (ص٣١٣\_٣١٣). وشرحها: عثمان بن مصطفى (ت ١٠٥٩هـ) في (زبدة النصائح)(٢).

وذكرها الشّيخ الشّاه عبد العزيز الدّهلوي في بستان المحدثين (ص٨٠ ـ ٨١).



---

<sup>(</sup>۱) كتاب: (جامع الأصول في الأولياء) ويليه متممات كتاب جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم. ذكر المؤلف ضياء الدين أحمد بن مصطفى الكمشخانوي (ت ۱۳۱۱هـ)، وهو من مشايخ تركيا أنّه جمع في كتابه نبذة من أصول الطريق وأوصافها والأولياء وأنواعهم واصطلاحهم وأطوارهم وبعض أسرارهم وآدابهم ومسالكهم وشروطهم إجمالا. ومع الكتاب متمّمات له وفيها اصطلاحات الصّوفية مرتبة على حروف الهجاء ومراتب العباد. طبع بتحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، تاريخ النشر: ۲۰۱۰.

<sup>(</sup>۲) ١٧ ق، المكتبة الوطنية بأنقره: ٨١٨، أيا صوفيا ٤٨١٦.

# بشيئ التا العالية

قالَ أبو حَنِيفَةَ اللهِ البنهِ حمّادَ رحمهُ الله:

يا بُنَيَّ \_ أَرْشَدَكَ اللهُ تعَالى وأيَّدكَ \_ أوصِيكَ بوَصايا إنْ حفظْتَها وحافظتَ عليها رَجُوتُ لكَ السَّعادَة في دينِكَ ودنيْاكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى:

أَوَّلها('): مُراعاةِ تقُوى اللهِ العَظِيمِ، بِحفظِ جوارِحِكَ عنِ المعاصِي خوْفًا مِنَ اللهِ تَعالى، والقيامِ بأوامِرهِ(٢) عبوديَّةً لهُ تعالى.

والثَّاني: أَنْ لا تَسْتَقِرَّ على جَهل ما تحتاجُ إلى عِلْمِه.

والثَّالثُ: أَنْ لا تُعاشِرَ شَخْصًا (٣) إلاَّ مَنْ تحْتاجُ إليهِ في دِيْنكَ أو دُنْياكَ.

والرَّابِع: أَنْ تَنْصِفَ (١) مِنْ نَفْسِكَ، ولا تَنْتَصِفَ (٥) لها إلَّا لضَرُورَة.

والخامِسُ: أَنْ لا تُعادِي مُسلِمًا ولا ذمِّيًا.

والسَّادِسُ: أَنْ تَقْنَعَ مِنَ الله بِمَا رَزِقَكَ مِنْ مَالٍ وجَاهٍ.

<sup>(</sup>١) بالتذكير لكونها اسماً بمعنى المصدر. ولم يقل: أولاها لكون الوصية اسماً بمعنى الإيصاء. (زبدة النصائح).

<sup>(</sup>٢) أ: بأوامر.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٤) أَنْصَفَ الرَّجُلُ عَدَلَ، يُقَال: أَنْصَفَهُ من نَفْسهِ وانْتَصَفَ هو مِنْه. مختار الصحاح (ص٢١٣).

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: تنصف.

والسَّابِعُ: أَنْ تُحسِنَ التَّدبيرَ (١) فيْما في يَديْكَ (١) اسْتغناءٌ بهِ عنِ النَّاس.

والثَّامِنُ: أَنْ لا تُسْتِهِينَ عَيْنَ (") النَّاسِ عليكَ (١٠).

والتَّاسِعُ: أَنْ تَقْمَعَ (٥) نَفْسَكَ عنِ الخَوضِ فِي الغُضُولِ (١).

والعَاشِرُ: أَنْ تَلْقَى النَّاسَ مُبتدِئًا بِالسَّلامِ، مُحسنًا فِي الكَلامِ، مُتَحبَّبًا إلى أهلِ الخيرِ، مُدارِيًا(٢) لأهْلِ الشَّرِّ.

والحادِي عَشَر: أَنْ تُكْثِرَ ذكرَ الله تعالى والصّلاة على رَسُولِه ﷺ.

فإنَّ مَنْ قالها حينَ يُمْسي فماتَ منْ ليْلَتِه دخَّلَ الجَنَّة، ومنْ قالها حينَ يُصبحُ فماتَ

 <sup>(</sup>١) التَّذْبِيرُ فِي الْأَمْرِ: النَّظَرُ إِلَى مَا تَثُولُ إِلَيْهِ عَاقِيَتُهُ. مختار الصحاح (ص١٠١).

<sup>(</sup>٢) في (جامع الأصول): أن تحسن التدليس فيما ينفعك في.

<sup>(</sup>٣) في (جامع الأصول): أن لا تستهين أحداً من الناس عليك.

<sup>(</sup>٤) أي أن لا تستحقرك عين الناس مستعلية عليك بأن يصدر منك أفعال قبيحة. (زبدة النصائح).

 <sup>(</sup>٥) قمعه: زجره وردّعَه. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ١٨٥٩).

<sup>(</sup>٦) الفضول: ما لا فائدة فيه. معجم اللغة العربية المعاصرة

 <sup>(</sup>٧) المداراة: الملاينة والملاطفة. وضادها المداهنة: وهي أن ترى منكراً تقدر على دفعه فلم تدفعه حفظا لجانب مرتكبه أو لقلّة مبالاة بالدين. ينظر: التوقيف في مهمات التعاريف (ص٣٠١).

 <sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٦٣٢٣)، وأبو داود (٥٠٧٠)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠٤١٧)، وابن
 ماجه (٣٨٧٢)، وأحمد (٢٣٠١٣) وسنن الترمذي (٣٣٩٣) وصحيح ابن حبان (١٠٣٥).

-853



منْ يومِه دخَلَ الجَنّة.

وعن أبي الدَّرداءِ ﴿ مَنْ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ قَالَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ تُصِبُهُ مُصِيبةٌ حتى يُمسِي، بَيْتِي بِكَلماتٍ سَمِعتُهنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ قَالَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ تُصِبهُ مُصِيبةٌ حتى يصبِح: ﴿ اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاّ أَنتَ عليكَ وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ النَّهَارِ لَم تُصبهُ مصيبةٌ حتى يصبِح: ﴿ اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاّ أَنتَ عليكَ تُوكَّلتُ وَأَنت رَبُّ العرشِ العظيمِ، مَا شَاء الله كان وما لم يشَأْ لَمْ يكنْ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ وَكَلتُ وأَنت رَبُّ العرشِ العظيمِ، مَا شَاء الله كان وما لم يشَأْ لَمْ يكنْ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إِلّا باللهِ العليِّ العظيمِ، أعلَمُ أَنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ اللهَ قدْ أحاطَ بكلِّ شيءٍ عِلمًا، اللهِ عَلى عَلى صِراطٍ اللَّهِمَّ إِنِّي أَعوذُ بِكَ مَنْ شرِّ نفسِي ومنْ شرِّ كلِّ دابَّةٍ أَنتَ آخذٌ بناصيتِها إِنَّ ربِّي على صِراطٍ مُستقيم ﴾ (١).

والثَّالثُ عَشر: أَنْ تواظِبَ على قِراءَةِ القُرآن كلَّ يومٍ، وتُهدِي ثوابَها إلى رسولِ الله ﷺ، ووالدِيكَ وأسْتاذِكَ وسائِر المُسْلمينَ.

والرَّابِع عَشر: أَنْ تحْتَرِزَ<sup>(٢)</sup> منْ أَصْحَابِكَ، أَكثرَ مِنْ أَعدائِكَ، إِذْ قَدْ كَثُرَ فِي النَّاسِ الفَساد<sup>(٣)</sup>، فعدوُّكَ منْ صَديقكَ مُستفاد.

والخامِس عَشر: أَنْ تَكْتُمَ سرِّكَ(١) وذَهَبَكَ وذَهابكَ ومَذْهَبكُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حجر العسقلاني في (نتائج الأفكار) (۲/ ٤٢٥) غريب، والذهبي في (تلخيص العلل المتناهية) (۲/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) تَحَرَّزَ مِنْهُ: أَيْ تَوَقَّاهُ. مختار الصحاح (ص٧٠).

 <sup>(</sup>٣) نصب على صفة محذوف، أي توقياً أكثر من توقي مكر أعدائك وقوله: (إذْ قد كَثرَ في النَّاسِ)
 علّة الاحتراز. زبدة.

<sup>(</sup>٤) قال ذو النون: صدور الأحرار قبور الأسرار. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (١٠/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) فأما ذهبك: فمالك وحالك وكل نعمة تنعم بها، فلو معك مال قد تكون عرضة للحسد أو الطمع، ولو لم يكن معك قد يعاملك أحدهم بشفقه ويستهين بك، فكل ذي نعمة محسود. أما ذهابك: فتعني أي أمر تنوي عمله. وفي كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/ ٣٣٣): (المذهب: عبارة عن كمال الرجل في المحبة. والذهاب: السفر نحو الحبيب، ألا ترى أنّ الرسول على أظهر=

وصية الإمام ابئ منيفة لإبنه حماد

والسَّادِس عشر: أنْ تُحْسِنَ الجوارَ، وتصبَر على أذَى الجارِ.

والسَّابِع عشر: أَنْ تَتَمَسَّك بِمذهبِ أَهلِ السُّنَّة والجَماعَة، وتتجنَّبَ عنْ أَهلِ الجهالَة وذوي الضَّلالَة.

والثَّامِن عَشر: أَنْ تُخلِصَ النِّيَّة في جميعِ أَمُورِك، وتجْتهدَ في أَكْلِ الحَلالِ على كلِّ حالٍ.

والتَّاسع عشر: أنْ تَعْملَ بخَمسةِ أحاديثٍ انتخبتُها مِنْ خمْسمائِة ألفِ حَديث (١): الأول: «إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَاتِ» (٢).

والثّاني: «مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيهِ»(٣).

والثّالث: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حتّى يُحِبَّ لأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(١).

والرّابع: «إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، والحَرامَ بَيِّنٌ، وبَينَهما مُشتَبِهاتٌ لا يَعلَمُها كَثيرٌ مِن النّاسِ، فمن اتَّقى الشُّبُهاتِ؛ استبراً فيه لدِينِه وعِرضِه، ومَنْ واقَعَها؛ واقَعَ الحَرامَ، كالرّاعي يَرعى حولَ الحِمى يُوشِكُ أَنْ يَرتَعَ فيه، ألا وإنَّ لكُلِّ ملِكِ حِمِّى، وإنَّ حِمى اللهِ ما حَرَّمَ، ألا وإنَّ في الإنسانِ مُضغَةً إذا صَلُحَتْ صَلُحَ الجَسدُ كُلُّه، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسدُ كُلُّه، ألا وهي القَلبُ»(٥).

<sup>=</sup> علم الشريعة لكل أحد. بينما مذهب العشق لم يظهره، فهو يقول: «استرنى بسترك الجميل»).

<sup>(</sup>١) قال الشّيخ الشّاه عبد العزيز الدّهلوي في (البستان) عن هذه الأحاديث: الأول: يكفي لتصحيح العبادات، والثاني: لمحافظة الأوقات، والثالث: لمعرفة الحقوق، والرّابع: لرفع الشّك والتردُّدِ من اختلاف العلماء وغيره. ينظر: بستان المحدثين (ص٨٠٨).

 <sup>(</sup>۲) مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (۲۱)، ومسند أبي حنيفة للحارثي (٤)، وصحيح البخاري (١)،
 وسنن أبي داود (۲۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٣)، وسنن الترمذي (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)، وابن ماجه (٣٩٨٤) باختلاف يسير، وأبو داود=

ومدوم ومدوم ومدور ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم

अविव कांध्रिकुंगंद रेजी देवित क्रिये

**− ∻&**₹\$\`i

**~~~** 

والعِشْرون: أنْ تكونَ بينَ الخوفِ والرَّجاءِ في حالِ صِحَّتكَ، وتموتَ بحسنِ الظَّنِّ بالله تعالى، وغلبةِ الرّجاءِ وبقلبِ سليم، إنّ الله غفور رحيم.

تمتْ بعونِ الله الملكِ الوهّاب



<sup>= (</sup>٣٣٢٩)، والترمذي (١٢٠٥)، والنسائي (٤٤٥٣)، وأحمد (١٨٣٧٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠).





وهي في وصية كتبها الإمام أبو حنيفة لتلميذه أبي عصمة نوح بن أبي مريم لما استقضي على مرو، فكتب إِلَيْهِ أَبو حنيفَة بِكِتَاب موعظة، والكتاب مشهور كان يتداوله أهل مرو بينهم، كما ذكر الذهبي وغيره.

وقد أورد هذه الوصيّة الحارثي في كشف الآثار الشريفة (٢٣٦٤)، والمكي في المناقب (٣٦٨)، والثعالبي في مسنده (٢٤٩).





ترجمة أبي عصمة نوح بن أبي مريم (نوح الجامع)''

هو: نوح بن أبي مريم، يزيد بن عبدالله، وقيل: يزيد بن جعونة، أبو عصمة المروزي (٢)، عالم أهل مرو، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، والحديث عن حجاج بن أرطاة، والتفسير عن الكلبي ومقاتل، والمغازي عن ابن إسحاق، وروى عن الزهري، وابن المنكدر، وكان مع ذلك عالمًا بأمور الدنيا فسمي (نوح الجامع).

وممن أخذ عنه: بسر بن القاسم، وعبد الوهاب بن حبيب الفراء، وحماد بن قيراط، ونعيم بن حماد، وحبان بن موسى، وسويد بن نصر، ومحمد بن معاوية، والحسن بن عيسى بن ماسر جس، وغيرهم.

قال أَبُو أحمد بن عدي بعد أن روى له أحاديث: ولأبي عصمة غير ما ذكرت، وعامَّته لا يتابع عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

قال الذهبي: ولي قضاء مرو في حياة شيخه أبي حنيفة، وكتب إليه أبو حنيفة ، الموعظة معروفة عند المراوزة، (ت: ١٧٣هـ).



 <sup>(</sup>۱) تاريخ الاسلام للذهبي (۱۱/ ۳۸۸). والجواهر (۲/ ۷\_۸) وميزان الاعتدال (٤/ ٢٧٩). وكشف الآثار الشريفة (٢٣٦٤) والمناقب للمكي (٣٦٨) و «المسند» للثعالبي (٢٤٩)، تهذيب الكمال (٣٠/ ٥٠).

 <sup>(</sup>۲) المَرْوَزِي: هذه النسبة إلى مدينة مرو. خرج منها جماعة كثيرة قديماً وحديثاً من أهل العلم
 والحديث. تقع تقريبًا في تركمانستان، لكن بقرب الحدود الأفغانية.

وصِيَة الإمام أبي حنيفة لأبي عِصْمة حينَ تولَى القَضاء

بشر إلى التحاليج التحريث

أسند الحارثي عن: إبراهيم بن عبدالله بن داود بن مصعب النيسابوري، قال: سمعت الحسين بن بشر بن القاسم (۱) قال: سمعت أبي (۲) قال: سمعت نوح بن أبي مريم يقول: كنت أسأل أبا حنيفة عن معنى الأحاديث فكان يفسِّرها لي ويعبرها ويبينها، وكنت أسأله أيضاً عن المسائل الغامضة وعامة ما كنت أسأله عن مسائل القضايا والأحكام، فقال لي يوماً: (يا نوح تدقُّ بابَ القضاء)، فلما رجَعْتُ إلى مرْو، لم ألْبَثْ إلَّا قليلاً حتَّى ابْتليتُ بالقضاء، وأبو حنيفة باقي.

قال: فكَتبتُ إليهِ كتابًا أُعْلِمُه ذلكَ وأعتذِرُ إليه، فكتبَ إليَّ:

منْ أبي حنيفَة إلى أبي عِصْمة، ورَدَ كتابكُ ووقفْتُ على جميع ما فيه، وقدْ قُلِّدتَ أمانةَ عظيمةً يعجزُ عنها الكِبارُ منَ النَّاس، وأنتَ كالغَريقِ فاطْلبْ لنفسكَ مخْرجاً.

١ ـ وعليكَ بتقوَى الله، فإنّه قوامُ الأمْرِ والخَلاصِ في المعادِ، والنّجاةِ منْ كلّ بليّة،
 وبه يُدْركُ أحسنُ العواقِب، قَرَنَ الله بخيرِ العَواقِب أمُورنا، ووفّقنا الله لمرضاتِه إنّه سميعٌ
 قريب.

<sup>(</sup>۱) الحسين بن بشر بن القاسم بن حماد، أبو محمد السلمي النيسابوري الفقيه، مفتي البلد، وأخو القاضي أبي علي. (ت٢٤٤ه). تاريخ الإسلام (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) هو: بشر بن القاسم بن حماد، أبو سهل السلمي الهروي، ثم النيسابوري الفقيه الحنفي. حج وسمع من مالك. ودخل مصر وسمع من الليث بن سعد، وابن لهيعة. وبالبصرة من: أبي عوانة، وحماد بن زيد، وأبي الأحوص. وعنه: بنوه الفقهاء وغيرهم. (ت٥١٥ه). تاريخ الإسلام (٥٦).

رم دم دم دم دم دم دم در دم دم

र 🐔 ६ फ़िक्ना प्राथी प्राप्त कुरायद की 🏿 दुष्गांच की। क्षाय 🐧 🥞 🤧 🦰 🥏

٢-واعْلَمْ أَنَّ أبوابَ القضايا لا تتهيَّوْ (١) إلاَّ للعالم النَّحْريْر (١) الَّذي وقَفَ على أصُولِ عِلْمِ الكِتابِ والسُّنَة وأقاويلِ الصَّحابة، وكانَ له بصرٌ ورأيٌ ونفاذ، فإذا اشْتبة عليكَ شيءٌ منْ ذلكَ فارْجعْ إلى الكِتابِ والسُّنَّة والإجْماع، فإنْ وجدْتَ ذلكَ ظاهراً فاعْمَلْ به، وإنْ لم تجدْه ظاهِراً فرُدَّه إلى الكِتابِ والسُّتَشْهدْ عليهِ بالأصُول، واعمَلْ بما كانَ إلى الأصُولِ أقربُ وبها أشْبه (٣).

٣ ـ وشاوِرْ أهلَ المعْرفَةِ والبَصَر، فإنَّ فيهمْ إنْ شاءَ الله منْ يُدْرِكُ ما لا تُدْركُه أنتَ.

٤ - وإذا جَلسَ إليْكَ الخَصْمانِ فَسَوِّ بينَ القَويِّ والضَّعيفِ، والشَّريفِ والوَضِيعِ في المجْلسِ والإقْبالِ والكَلامِ، ولا تُظْهرَنَّ منْ نفْسِكَ شيئًا يُطْمعُ فيكَ الشَّريف لشَرفِه، ويثأَسَ الوَضِيعُ لضِعَتِه.

٥ ـ فإذا جَلسَ الخَصْمانِ بينَ يدَيكَ فدَعْهُما حتَّى يَسْتَمْكِنا منَ الجُلوسِ ويذْهبَ عنْهما خَجَلُ الجُلوسِ والرَّوع (١٠)، ثمَّ كَلِّمْهُما بِرْفْقِ وأَفْهِمهُما كَلامَك، واسْتَوعِبْ كلامَ كُلُّ واحدٍ منْهما، ولا تَعْجَلْهُما، ودَعْهما حتَّى يَفْرُغا منْ جميع ما يُريدان، إلَّا أنْ يأْخُذا في

<sup>(</sup>١) في مسند الثعالبي: لا يدركها.

<sup>(</sup>۲) النُّحْرِير: بوزن المسكين العالم المتقن. مختار الصحاح (ص٣٠٦).

٢) قال الإمام الكوثري: (ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية مسندة كانت أو مرسلة: أن لا تشذّ عن الأصول المجتمعة عندهم، وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة، وأقضية الصحابة، إلى أن أرجعوا النظائر المنصوص عليها، والمتلقاة بالقبول إلى أصل تنفرع هي منه، وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها، وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى، إلى أن أتموا الفحص والاستقراء، فاجتمعت عندهم أصول \_ موضع بيانها كتب القواعد والفروق \_ يعرضون عليها أخبار الآحاد، فإذا ندَّت الأخبار عن تلك الأصول وشذَّت، يعدونها مناهضة لما هو أقوى ثبوتاً منها، وهو الأصل المؤصل من تتبع موارد الشرع الجاري مجرى خبر الكافة). في مقدمة نصب الراية (ص٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) الرُّوعُ: الْفَزَعُ. مختار الصحاح (ص١٣١).

ومدوم ومدوم ومدور ومدوم ومدوم ومدوم ومدوم

- ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْآلِامِ اللَّهُ مِنامُهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فضل (١) فتَمنعُهُما عنْ ذلكَ، وبيِّنْ لهُما ذلكَ.

٦ - ولا تَقْض عنْدَ الضَّجَر والغَضَبَ والحُزْن.

٧ - و لا تَقْضِ حاقِناً و لا جائِعاً، و لا إذا كُنتَ مَشغُولَ القَلبِ، و لا تَقْضِ إلّا وأنتَ فارغ القَلب.

٨ - ولا تعْجَلْ بفصْلِ القَضاءِ بينَ القَراباتِ، ورَدِّدْهُمْ مجالسَ لعلَّهم يصْطلِحوا،
 فإنْ كانَ وإلّا قَضيتَ بيْنهم.

٩ ـ ولا تقْضِ على أحدٍ حتَّى [يَتَبيَّنَ لكَ الوَجْه الَّذي ألْزَمَه ذلِكَ] (٢).

١٠ ـ و لا تُلقِّن الشَّاهِد.

۱۱ ـ ولا تُسارِ <sup>(۳)</sup> في مجْلسِك.

١٢ - ولا تُومِئ (١) إلى أحَدٍ.

١٣ ـ ولا تُكَلِّفُ (٥) قرَابتَكَ شَيْتًا مِنَ الأَمُور.

١٤ ـ ولا تُجيبَنَّ أحداً في دعْوةٍ فتَلْزَمُكَ التُّهمَة.

١٥ ـ ولا تتحدَّث في مجْلسِ القَضاءِ.

١٦ - وآثِر تَقُوى الله على ما سِواهُ تَكْفِكَ أَمُورَ دُنياكَ وآخِرتَكْ، ويرْزُقَكَ السَّلامَة،
 رزقنا الله وإياكَ حياة طيبة ومُنقَلبًا كَرِيمًا.

[تمَّت]

<sup>(</sup>١) في الكشف: فصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من مسند الثعالبي، وفي الكشف: تتبيَّنَ له الوُّجُوهَ الَّتِي ٱلْزِمَتْهُ ذلكَ.

<sup>(</sup>٣) عند الثعالبي: تشر،

<sup>(</sup>٤) في الكشف: تَرُمُ.

<sup>(</sup>٥) عند الثعالبي: ولا تكلن إلى قرابتك شيئًا من الأمور.

المراجع المراجع



- الأسامي والكنى: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 1 ٢٤٨هـ) المحقق: عبدالله بن يوسف الجديع الناشر: مكتبة دار الأقصى الكويت الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ ١٩٨٥ عدد الأجزاء: ١.
- أسماء الكتب المؤلف: عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفي، الشهير برياض زَادَه» الحنفي (ت: ١٠٧٨ه) المحقق: د. محمد التونجي الناشر: دار الفكر دمشق/ سورية الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣ه/ ١٤٨٣م عدد الأجزاء: ١.
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. المؤلف: أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي المتوفى: ٣٨٧ه تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع سنة النشر: ٢٠٠٥ه عدد الأجزاء: ٢.
- الآثار لمحمد بن الحسن: الامام الحافظ ابي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني المحقق: أبو الوفا الأفغاني. دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان عدد الأجزاء: ٢.
- الآثار: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (ت ١٨٢هـ) المحقق: أبو الوفا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت عدد الأجزاء: ١.
- الأجناس في فروع الفقه الحنفي، أحمد بن محمد بن عمر الجرجاني أبي العبّاس الناطفي الطبري الحنفي، ترتيب أبي الحسن علي بن محمد بن ابراهيم الجرجاني، تحقيق: عبدالله بن سعد الطيخس/ كريم بن فؤاد بن محمد اللمعي. دار المأثور.

- أجوبة أبي القاسم الصفار البلخي (ت · ٣٢هـ) على أسئلة التوحيد تحقيق أكرم محمد إسماعيل.
- الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية المؤلف: شمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢هـ) المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، النشر: ١٤١٨هـ.
- أحكام القرآن المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: ٣٧٠ه) المحقق: محمد صادق القمحاوي عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت تاريخ الطبع: ١٤٠٥ه.
- الآحاد والمثاني: أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت: ٢٨٧هـ) المحقق: باسم فيصل أحمد الجوابرة الناشر: دار الراية الرياض الطبعة: الأولى، ١١٤١هـ ١٩٩١م عدد المجلدات: ٦.
- أخبار أبي حنيفة وأصحابه الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبدالله الصَّيْمَري الحنفي (ت: ٤٣٦هـ) الناشر: عالم الكتب بيروت الطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- أخبار القضاة المؤلف: أَبُو بَكْرِ المُلَقَّب بِه وَكِيع (ت: ٢٠٣ه) المحقق: صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمد الطبعة: الأولى، ١٣٦٦ه=١٩٤٧م.
- الأربعين في أصول الدين، فخر الدين الرازي (ت: ٢٠٦هـ) ناشر: مكتبة الكليات الأزهرية: ١٩٨٦م.
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث، المؤلف: أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني (ت: ٤٤٦هـ) المحقق: د. محمد سعيد عمر إدريس، الناشر: مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة: الأولى، ٩٠٩ عدد الأجزاء: ٣.

- 233°
- الاستذكار المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البربن عاصم النمري القرطبي (ت: ٤٦٣هـ) تحقيق: سالم محمد عطا، محمد على معوض الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢١ \_ ٢٠٠٠ عدد الأجزاء: ٩.
- أسد الغابة، المؤلف: عز الدين ابن الأثير (ت: ٦٣٠هـ)، الناشر: دار الفكر بيروت، عام النشر: ٩٠٤١هـ ١٩٨٩م.
- -الأسماء والصفات للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت: ٥٨ ٤هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبدالله بن محمد الحاشدي، الناشر: مكتبة السوادي، جدة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م، عدد الأجزاء: ٢.
- -إشارات المرام من عبارات الإمام ابي حنيفة النعمان في اصول الدين المؤلف: القاضي كمال الدين البياضي المتوفى ١٠٩٧ه الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ـ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: ٩٧٠هـ)، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، عدد الأجزاء: ١.
- ـ الاشتقاق: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ٣٢١هـ) تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الجيل، بيروت\_لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ \_ ١٩٩١م عدد الأجزاء: ١.
- الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٧هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية \_بيروت الطبعة: الأولى ـ ١٤١٥ ه عدد الأجزاء: ٨.

- أصول البزدوي كنز الوصول الى معرفة الأصول المؤلف: علي بن محمد البزدوي الحنفي الناشر: مطبعة جاويد بريس كراتشي عدد الأجزاء: ١.
- أصول الدين عبد القاهر بن طاهر البغدادي المحقق أحمد شمس الدين دار الكتب العلمية ٢٠٠٢.
- الاعتقاد: صاعد بن محمد بن أحمد الأستوائي النيسابوري (٤٣٢ه) تحقيق ودراسة: الدكتور سيد باغجوان
- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) المؤلف: عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (ت: ١٣٤١هـ) دار النشر: دار ابن حزم بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م عدد الأجزاء: ٨.
- الأعلام قاموس تراجم (ط ١٥) المؤلف: خير الدين الزركلي الناشر: دار العلم للملايين سنة النشر: ٢٠٠٢.
- الاقتصاد في الاعتقاد المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: ٥٠٥ه) وضع حواشيه: عبدالله محمد الخليلي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب المؤلف: سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (ت: ٤٧٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩٠م عدد الأجزاء: ٧.
- الأمالي المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزّبيدي (ت: ١٢٠٥هـ).

المراجع

- امتحان الاذكياء في شرح لب الالباب للبيضاوي في النحو. محمد بن پبر على البركوي (ت ٩٢٦هـ).
- الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح يوسف بن فرغل بن عبدالله البغدادي سبط ابن الجوزي مطبعة الأنوار العطار والخانجي ١٣٦٠ه.
  - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة هي.
- الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (ت: ٢٥ه) المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الطبعة: الأولى، ١٣٨٢هـ ١٩٦٢م.
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت: ١٣٩٩هـ) عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه الكليسى الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
- بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، المؤلف: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي (ت: ٣٨٠ه)، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل \_ أحمد فريد المزيدي، الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت/ لبنان، الطبعة: الأولى، و ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م، عدد الأجزاء: ١.
- البحر المحيط في أصول الفقه أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي (ت: ٧٩٤هـ) الناشر: دار الكتبي الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن على على على البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع المؤلف: محمد الأجزاء: ٢. عبدالله الشوكاني اليمني (ت: ١٢٥٠هـ) الناشر: دار المعرفة ـ بيروت عدد الأجزاء: ٢.

48-3

الفراجغ

:33

- بستان المحدثين عبد العزيز بن الإمام ولي الله الدهلوي محمد أكرم الندوي دار الغرب الإسلامي ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: ١٩٩هـ) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: المكتبة العصرية لبنان/ صيدا عدد الأجزاء: ٢
  - بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام أبو الحسن ابن القطان (ت: ٦٢٨هـ)
- تاج التراجم: قاسم بن قُطلُوبغا السودوني الجمالي الحنفي (ت ٨٧٩هـ) المحقق: محمد خير رمضان يوسف الناشر: دار القلم - دمشق.
- تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزّبيدي (ت: ١٢٠٥هـ).
- تاريخ آداب اللغة العربية الكاتب: زيدان، جرجي، ١٨٦١ ـ ١٩١٤ مكان النشر: الفجالة، مصر: الناشر: مطبعة الهلال، تاريخ النشر: ١٩١١ ـ ١٩١٤.
- تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان المؤلف: أبو نعيم الأصبهاني (ت: ٤٣٠هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ ، ١٩٩٠م عدد الأجزاء: ٢.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) المحقق: عمر عبد السلام التدمري الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- التاريخ الكبير المؤلف: أبو عبدالله (ت: ٢٥٦هـ) الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ـ الدكن طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان عدد الأجزاء: ٨.

- تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: ٣٦٤هـ) المحقق: الدكتور بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت.
- تاريخ جرجان المؤلف: أبو القاسم الجرجاني (ت: ٢٧٤هـ) المحقق: تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان الناشر: عالم الكتب\_بيروت الطبعة: الرابعة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م عدد الأجزاء: ١.
- تاريخ دمشق: أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت ٥٧١هـ) المحقق: عمرو بن غرامة العمروي الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم المؤلف: أبو سليمان الربعي (ت: ٣٧٩هـ) المحقق: د. عبدالله أحمد سليمان الحمد الناشر: دار العاصمة \_ الرياض الطبعة: الأولى، ١٤١٠ عدد الأجزاء: ٢.
- التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر المؤلف: محمد الحبيب الهيلة.
- تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبى حنيفة من الأكاذيب الكاتب، محمد زاهد بن الحسن الكوثري مكان النشر القاهرة الناشر مطبعة وورشة تجليد الانوار تاريخ النشر ١٩٤٢.
- ـ تبصرة الأدلة في أصول الدين: أبو المعين النسفى الحنفي. التحقيق والتعليق: الأستاذ الدكتور محمد الأنور حامد عيسى. الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث \_ القاهرة. سنة النشر: ٢٠١١.
- تبصير أولى النهى ومعالم الهدى التبصير في معالم الدين أو التبصير في معالم الدين المؤلف: ابن جرير الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر.

الفراجؤ

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين طاهر بن محمد الأسفراييني، أبو المظفر (ت: ٤٧١هـ) المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: عالم الكتب لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- تبيين كذب المفتري في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن عساكر تحقيق العلامة الكوثري المطبوع سنة ١٣٤٨ه.
- تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي): يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرُ د الحنبلي (ت: ٩٠٩هـ) عناية: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب الناشر: دار النوادر، سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٢هـ ١٠١١م.
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبدالله، أبو محمد، زكي الدين المنذري (المتوفى: ٢٥٦ه) ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر (تصوير/ دار إحياء التراث العربى بيروت) الطبعة: الثالثة، ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م عدد الأجزاء: ٤.
- ـ تعديل العلوم عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة المحبوبي (ت: ٧٤٧هـ) تحقيق أكرم محمد إسماعيل أبو عواد، دار النور المبين ٢٠٢٢.
- ـ التعريفات: على بن محمد بن على الزين الشريف الجرجاني (ت: ٨١٦هـ): ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب.
- التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن) المؤلف: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (المتوفى: ١٣٠٤هـ) تعليق و تحقيق: تقي الدين الندوي الناشر: دار القلم، دمشق الطبعة: الرابعة، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م عدد الأجزاء: ٣.

£\$\$

- تعليم المتعلم طريق التعلم برهان الإسلام الزرنوجي مروان قباني سنة النشر: ١٤٠١ - ١٩٨١.
- تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (ت: ٣٣٣هـ) المحقق: د. مجدي باسلوم الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ٢٠٠٦هـ معروب معمد منصور الماتريدي (ت: ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت: ٧١٠هـ) حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ ١٤٩٩م.
- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ) تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشت.
- التقرير والتحبير المؤلف: أبو عبدالله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (ت: ٨٧٩هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ ٩٨٣م عدد الأجزاء: ٣.
- تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن دُوزِي (ت ١٣٠٠هـ) الناشر: وزارة الثقافة
   والإعلام، الجمهورية العراقية الطبعة: الأولى، من ١٩٧٩ ـ ٢٠٠٠م.
- تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار البخاري القسم الأول تحقيق: أنجيليكا برودرسن النشر: المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت ١٤٣٢هـ ١٠١١م.

- تلفيق الأخبار وتلقّي الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار دار الكتب العلمية المؤلف رمزي م م ١٤٢٣ه .

الفراجخ

- تهذيب الأسماء واللغات، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، عدد الأجزاء: ٤.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال المؤلف: أبو الحجاج المزي (ت: ٧٤٢هـ) المحقق: د. بشار عواد معروف الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٠ \_ ١٩٨٠ عدد الأجزاء: ٣٥.
- التوحيد: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (ت: ٣٣٣هـ) المحقق: د. فتح الله خليف الناشر: دار الجامعات المصرية - الإسكندرية.
- \_ التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف: زين الدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١٠٣١هـ) الناشر: عالم الكتب ٣٨ عبد الخالق ثروت \_ القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م عدد الأجزاء: ١.
- الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت: ٣٥٤ه) طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ه = ١٩٧٣ عدد الأجزاء: ٩.
- \_الثقافة الإسلامية في الهند معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف عبد الحي حسني قدم له ابو الحسن الندوي.
- ثمرات الأوراق (مطبوع بهامش المستطرف في كل فن مستظرف للشهاب الأبشيهي) المؤلف: ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي (ت: ٨٣٧هـ) الناشر: مكتبة الجمهورية العربية، مصر عدد الأجزاء: ٢.

الفراجج

- جامع الأصول في الأولياء المؤلف ضياء الدين أحمد بن مصطفى الكمشخانوي (ت١ ١٣١ه)، طبع بتحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، تاريخ النشر: ٢٠١٠.
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ﷺ، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت.
- جامع العلوم والحكم، المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، الناشر: دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ه، عدد الأجزاء: ١.
- الجامع الكبير: سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (ت: ٢٧٩هـ) المحقق: بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامى بيروت سنة النشر: ١٩٩٨م عدد الأجزاء: ٦.
- جامع المسانيد المؤلف: أبو المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي (٦٦٥ه) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء: ٢.
- \_ جامع بيان العلم وفضله المؤلف: ابن عبد البر مصدر الكتاب: موقع جامع الحديث.
- الجرح والتعديل: الرازي ابن أبي حاتم (ت: ٣٢٧هـ) الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية \_ بحيدر آباد الدكن \_ الهند دار إحياء التراث العربي \_ بيروت الطبعة: الأولى، ٢٧١هـ ١٩٥٢م.
- جمل من أنساب الأشراف المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (ت: ٢٧٩هـ) تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي الناشر: دار الفكر ـ بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- جمهرة أنساب العرب أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: ٥٦ هـ) تحقيق: لجنة من العلماء الناشر: دار الكتب العلمية \_بيروت.

+8**%**3/ •14 | }\$}\$

الفراجغ

- جواهر الفتاوى، أبو بكر محمد بن عبد الرشيد ابْن نصر بن مُحَمَّد بن ابراهيم بن اسحاق الْكرُ مَانِي كان حيًا سنة (٤٣هه) مكتبة ولى الدين رقم (١٥٢٠).
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، (ت: ٧٧٥ه) الناشر: مير محمد كتب خانه \_ كراتشي.
  - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ط. مجمع الفقه)، المؤلف: ابن قيم الجوزية.
- حاشية الشيخ قاسم بن قطلوبغا على المسايرة تحقيق أكرم محمد إسماعيل (تحت الطبع).
- حل الرموز ومفاتيح الكنوز عز الدين بن عبد السلام بن احمد بن الشيخ غانم المقدسي مجلة الاسلام ١٨٩٩.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ٤٣٠هـ) الناشر: السعادة \_ بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ ١٣٩٤م.
- \_خطط الشام، المؤلف: محمد بن عبد الرزاق بن محمَّد، كُرْد عَلي (ت: ١٣٧٢ هـ) الناشر: مكتبة النوري، دمشق الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣ م عدد الأجزاء: ٦.
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المؤلف: محمد أمين بن فضل الله المحبي (ت: ١١١١هـ)، الناشر: دار صادر بيروت عدد الأجزاء: ٤.
- \_ خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار المؤلف: قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت٩٧٩هـ).
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ) المحقق: مراقبة/ محمد عبد المعيد ضان الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية صيدر اباد/ الهند الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م عدد الأجزاء: ٦.
- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه الإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت ٩٧ هـ) تحقيق الإمام محمد زاهد الكوثري المكتبة الأزهرية للتراث.

الفراجو

- دول الإسلام المؤلف محمد بن احمد بن عثمان الذهبي دار صادر بيروت.
- ديوان الإسلام المؤلف: شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت: ١٦٧) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩٠م عدد الأجزاء: ٤.
- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (ت: ٨٠٨هـ) المحقق: خليل شحادة الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- \_ ذخيرة الحفاظ (من الكامل لابن عدي)، المؤلف: أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني (ت: ٥٠٧هـ).
- ذم الكلام وأهله المؤلف: أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي (ت: ٤٨١هـ) المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م عدد الأجزاء: ٥.
  - \_ الرحلة العياشية لـ عبدالله بن محمد العياشي منشورات وزارة الثقافة، الجزائر.
- \_رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: ١٢٥٢هـ) الناشر: دار الفكر \_ بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م عدد الأجزاء: ٦.
- الرسالة القشيرية المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت: ٤٦٥ه) تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف الناشر: دار المعارف، القاهرة عدد الأجزاء: ٢.

- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (ت: ٥٦٦هـ) المحقق: إبراهيم الزيبق الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م عدد الأجزاء: ٥.
- الزهد والرقائق لابن المبارك: أبو عبد الرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي (ت: ١٨١هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت عدد الأجزاء: ١.
- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرالمؤلف: محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل (ت: ١٢٠٦هـ) الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م عدد الأجزاء: ٤.
- ـ سند أبي حنيفة رواية الحصكفي المؤلف: أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت: ١٥٠هـ) تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود الناشر: الآداب\_مصر.
- سنن ابن ماجه: ابن ماجة وماجة اسم أبيه يزيد أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت: ٢٧٣هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد محمَّد كامل قره بللي عَبد اللَّطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠هـ ٩ ٢٠٠٩م.
- سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت: ٢٧٥هـ) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا بيروت.
- سنن الدارقطني المؤلف: أبو الحسن البغدادي الدارقطني (ت: ٣٨٥هـ) حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م.

- السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (ت: ٣٠٣هـ) حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط قدم له: عبدالله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- السّواد الأعظم (نقض المبتدعة عن السّواد الأعظم على طريقة الإمام أبي حنيفة
   النعمان). تحقيق أكرم محمد إسماعيل الناشر دار النور المبين عمان.
- \_ سير أعلام النبلاء المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور تاج الدين أبي نصر الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المحقق مصطفى صائم يبرم دار النشر تاريخ النشر ١٤٣٢ ـ ١٠١١ أنقرة.
- \_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح (ت: ١٠٨٩ه) حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط الناشر: دار ابن كثير، دمشق بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠١٨ه \_ ١٩٨٦م.
- شرح ابن الغرس على العقائد النَّسفيّة، لأبي الْيُسْر البدر ابْن الْغَرْس الْحَنَفِيّ تحقيق أكرم محمد إسماعيل. دار النور المبين عمان.
- ـ شرح التلويح على التوضيح، المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: ٧٩٣هـ)، الناشر: مكتبة صبيح بمصر بدون طبعة وبدون تاريخ.
- \_ شرح التمهيد لقواعد التوحيد لبرهان الدين البخاري تحقيق أكرم محمد إسماعيل، مكتبة الغانم عمان ٢٠٢٢.

- شرح السير الكبير، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأثمة السرخسي (ت: ٤٨٣هـ) الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٩٧١م عدد الأجزاء: ٥.
- شرح الفقه الأكبر لإلياس السينابي (ت ١٩٨ه) تحقيق أكرم محمد إسماعيل (تحت الطبع).
  - شرح الفقه الأكبر للإمام الأعظم لعلي القاري دار الكتب العلمية بيروت.
- شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني (ت ١٩٨١هـ) تحقيق الناشر دار المعارف النعمانية سنة النشر ١٤٠١هـ ١٩٨١م مكان النشر باكستان.
- شرح المقصد في أصول الدين لأكمل الدين البابري تحقيق أكرم محمد إسماعيل دار النور المبين عمان ٢٠٢٢.
- شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناري، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر المصدر: الشاملة الذهبية.
  - \_شرح ابن فورك الأصفهاني على العالم والمتعلم دار الثقافة الدينية ٢٠٠٩.
  - \_شرح قصيدة بدء الأمالي للنكساري تحقيق: أكرم محمد إسماعيل (تحت الطبع).
- شرح معاني الآثار المؤلف: أبو جعفر الطحاوي (ت: ٣٢١هـ) الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى \_ ١٤١٤ه، ١٩٩٤م عدد الأجزاء: ٥.
- ـ شرح وصية الإمام أبي حنيفة المؤلف: أكملُ الدِّين البَّابِرْتِيُّ الرُّوميُّ الحنفيُّ تحقيق:

الفراجم

محمد العايدي وحمزة البكري دار الفتح عمان.

- شروط الأئمة الخمسة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسوي (النسائي) للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي حققه وقدم له محمد زاهد الكوثري الناشر المكتبة الأزهرية للتراث.
- شعب الإيمان المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت: ٥٨ ٤هـ) الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م عدد الأجزاء: ١٤ (١٣، ومجلد للفهارس).
- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، المؤلف: أحمد بن مصطفى بن خليل، أبو الخير، عصام الدين طاشْكُبْري زَادَهْ (ت: ٩٦٨هـ) الناشر: دار الكتاب العربي بيروت.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت: ٣٥٤هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١٤ - ١٩٩٣.
- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (ت ٢٥٦ه). المحقق: محمد زهير الناصر الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، ٢٢٢ ه عدد الأجزاء: ٩.
- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد الأجزاء: ٥.
- الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (ت: ٣٢٢هـ) المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م، عدد الأجزاء: ٤.
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع المؤلف: شمس الدين السخاوي (ت: ٩٠٢هـ) الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت عدد الأجزاء: ٦.

£853

- طبقات الأولياء، المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: ٨٠٤هـ)، بتحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهر، الناشر: مكتبة الخانجي، بالقاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م، عدد الأجزاء: ١.
- الطبقات السنية في تراجم الحنفية المؤلف: تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي (ت: ١٠١٠ه)
- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: ٧٧١ه) المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤١٣هـ.
- طبقات الشافعية: تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: ١٥٨ه) المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان دار النشر: عالم الكتب-بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هعدد الأجزاء: ٤.
- طبقات الصوفية، المؤلف: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي (ت: ١٢ ٤هـ)، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨م.، عدد الأجزاء: ١.
- طبقات الفقهاء المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: ٤٧٦هـ) هذبة: محمد بن مكوم ابن منظور (المتوفى: ١١٧هـ) المحقق: إحسان عباس الناشر: دار الرائد العربي، بيروت ـ لبنان الطبعة: الأولى، ١٩٧٠.
- الطبقات الكبرى: أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ٢٣٠هـ) تحقيق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت الطبعة: ١، ١٠١ه هـ ١٩٩٠م عدد الأجزاء: ٨.

- -طبقات المفسرين للداوودي المؤلف: محمد بن على بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي (ت ٩٤٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- العبر في خبر من غبر المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت عدد الأجزاء: ٤.
- العرف الشذي شرح سنن الترمذي المؤلف: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (ت: ١٣٥٣هـ) تصحيح: الشيخ محمود شاكر الناشر: دار التراث العربي -بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- ـ العزلة المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت: ٣٨٨هـ) الناشر: المطبعة السلفية \_ القاهرة الطبعة: الثانية، ١٣٩٩هـ عدد الأجزاء: ١.
- ـ عقيدة أبى اليسر البزدوي المطبوع باسم أصول الدين لصدر الإسلام أبى اليسر البزدوي(ت٤٩٣هـ) تحقيق هانز بيتر لنس ضبطة وعلق عليه احمد حجازي السقا، المكتبة الازهرية للتراث ٢٠٠٥.
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (ت: ٩٧هه) المحقق: إرشاد الحق الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان الطبعة: الثانية، ١٤٠١ه/ ١٩٨١م عدد الأجزاء: ٢.
- ـ عمدة العقائد لأبي البركات النسفي دراسة وتحقيق الدكتور عبدالله محمد عبدالله إسماعيل (المكتبة الأزهرية للتراث، مصر ٢٠١٢).
- -عمدة القاري شرح صحيح البخاري أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت ٨٥٥هـ) دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

الفراجغ

- العناية شرح الهداية، أكمل الدين البابرتي (ت: ٧٨٦هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: ١٠.
- عوارف المعارف: عمر بن محمد بن عبدالله ابن عمويه، أبو حفص شهاب الدين القرشي التيمي البكري السُّهْرَوَرْدي (ت: ٦٣٢هـ) المحقق: المستشار توفيق علي وهبه، والدكتور أحمد عبد الرحيم السايع، الناشر: مكتبه الثقافة الدينية \_القاهرة، مصر.
- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، المؤلف: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت: ١٠٩٨ه) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م عدد الأجزاء: ٤.
- الفتاوى الهندية المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الناشر: دار الفكر الطبعة: الثانية، ١٣١٠ه عدد الأجزاء: ٦.
- فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (ت: ٨٦١هـ) الناشر: دار الفكر.
- الفتح المبين بشرح الأربعين حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (ت: ٩٧٤هـ) عني به: أحمد جاسم محمد المحمد قصي محمد نورس الحلاق أبو حمزة أنور بن أبي بكر الشيخي الدّاغستاني الناشر: دار المنهاج، جدة المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٨م
- الفردوس بمأثور الخطاب: شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو، أبو شجاع الديلميّ الهمذاني (ت: ٩٠٥هـ) المحقق: السعيد بن بسيوني زغلول الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأولى، ٢٠١١ه ١٩٨٦م
- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله البغدادي التميمي الإسفراييني، أبو منصور (ت: ٢٩ ٤هـ) الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت الطبعة: الثانية، ١٩٧٧.

الفراجغ

- الفروق اللغوية، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت: نحو ٣٩٥هـ)، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة \_ مصر عدد الأجزاء: ١.
- الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف: أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (ت ١٨٤ه) تحقيق: خليل المنصور الناشر: دار الكتب العلمية سنة النشر: 14١٨هـ ١٤١٨هـ ١٤١٨م مكان النشر: بيروت عدد الأجزاء: ٤.
- الفروق لصدر الشريعة أحمد المحبوبي كتاب العتاق ل٣٢ب مفاتي استنبول رقم (٢٠٧).
- فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه المؤلف: أبو القاسم عبدالله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث السعدي المعروف بابن أبي العوام (٣٣٥ه) المحقق: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي الناشر: المكتبة الإمدادية مكة المكرمة الطبعة: الأولى ١٤٣١هـ ٢٠١٠م.
- الفقيه والمتفقه المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: ٣٤٤هـ) المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي الناشر: دار ابن الجوزي السعودية الطبعة: الثانية، ١٤٢١هـ عدد الأجزاء: ٢.
- فهرسة ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت: ٤٢٥هـ) المحقق: محمد أبو الأجفان/ محمد الزاهي الناشر: دار الغرب الاسلامي بيروت/ لبنان الطبعة: الثانية، ١٩٨٣ عدد الأجزاء: ١.
- الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بابن النديم (ت: ٤٣٨هـ) المحقق: إبراهيم رمضان الناشر: دار المعرفة بيروت ـ لبنان الطبعة: الثانية ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.



- فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد (ت: ٧٦٤هـ) المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٧٣.
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية: أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت ١٣٠٣) الناشر: طبع بمطبعة دار السعادة الطبعة: الأولى، ١٣٢٤هـ.
- فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري المؤلف: محمد أنور الكشميري محمد بدر عالم الميرتهي حالة الفهرسة: غير مفهرس الناشر: دار الكتب العلمية سنة النشر: ١٤٢٦ ٢٠٠٥ عدد المجلدات: ٦
- القاموس الفقهي لغة واصطلاحا المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب الناشر: دار الفكر. دمشق ـ سورية الطبعة: الثانية ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م.
- القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى (ت ١٨١٧هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦هـ ٥٠٠٠م.
- القدر وما ورد في ذلك من الآثار، المؤلف: أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (ت: ١٩٧ه) المحقق: د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم الناشر: دار السلطان \_ مكة المكرمة الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ه عدد الأجزاء: ١.
- القند في ذكر علماء سمرقند، تأليف نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي (٢٦١ مراث ٥٣٧ مراث الناشر: آينة ميراث (مرآة التراث) طهران.
- القول الفصل إذ كلّه جدوما هو بالهزل شرح الفقه الأكبر» تأليف: محي الدين الرّحماوي محمد بن بهاء الدين الحنفي الصوفي، الشهير ببهاء الدين زادة، (ت٥٥ه)، طبع أول مرّة سنة ١٩٩٠م في استنبول في مكتبة الحقيقة، وفي دار المنتخب العربي سنة ١٩٩٨م.

- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ـ دار عالم المعرفة. المؤلف. الحافظ ابن حجر العسقلاني. الناشر. دار عالم المعرفة بيروت.
- الكافية في الجدل (المنسوب للجويني) تحقيق فوقية حسن، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. ١٩٧٩هـ ١٩٧٩.
- الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد السلام الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (ت: ١٣٠هـ) تحقيق: عمر عبد السلام تدمري الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت: ٣٦٥هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الفتاح أبو سنة الناشر: الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ١٩٩٧م.
- كتاب الفيصل في علم الحديث، أو الفيصل في مشتبه النسبة المؤلف: أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الهمذاني (٥٨٤هـ) المحقق: سعود بن عبدالله بن بردي المطيري الديحاني الناشر: مكتبة الرشد سلسلة الرشد للرسائل الجامعية (١٩٢) الطبعة: الأولى ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م عدد الأجزاء: ٢.
- كتاب الكنز الخفي من اختيارات الصفي للشيخ أبي محمد عثمان بن عبدالله بن الحسن دار الكتب المصرية ٤٣٦٤ ج.
- كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار لمحمود بن سليمان الكفوي خ.
- -الكسب المؤلف: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت: ١٨٩هـ) المحقق:
  - د. سهيل زكار الناشر: عبد الهادي حرصوني ـ دمشق الطبعة: الأولى، • ١٤٠٠.

الفراجغ

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت: ٥٣٨ه) الناشر: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة: الثالثة ٧٠ ١ ه عدد الأجزاء: ٤.
- كشف الآثار الشريفة في مناقب الإمام أبي حنيفة، أبي محمد الحارثي المحقق لطيف الرحمن القاسمي مكتبة الإرشاد، إسطنبول، تركيا ٢٠٢٠م، ١٤٤١هـ.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون المؤلف: مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت: ١٠٦٧ه) الناشر: مكتبة المثنى بغداد تاريخ النشر: ١٩٤١م.
- الكفاية في الهداية: نور الدين أحمد بن محمود الصابوني الحنفي الماتريدي (ت٠٥٥ه)، حققه: الدكتور محمد آروتشي دار ابن حزم ٢٠١٤.
- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (ت: ١٠٩٤هـ) المحقق: عدنان درويش محمد المصرى الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت.
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي (ت: ٩٧٥هـ)، المحقق: بكري حياني - صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- كنز الوصول الى معرفة الأصول، لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت٤٨٢هـ) مطبعة جاويد بريس - كراتشي.
- اللالى ، المصنوعة في الأحاديث الموضوعة المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ) المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأولى ، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م عدد الأجزاء: ٢.

الفراجغ

- اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير (ت: ٦٣٠هـ) الناشر: دار صادر بيروت
- اللباب في تهذيب الأنساب، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (ت: ١٣٠هـ) الناشر: دار صادر بيروت.
- لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، (ت ٧١١هـ) الناشر: دار صادر بيروت.
- لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ه) المحقق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: دار البشائر الإسلامية.
- لمحات النظر في سير الإمام زفر، مصر، محمد زاهد الكوثري (١٣٧٨ه)، المكتبة الأزهرية للتراث.
- اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم لمحمد أبي عليان الشافعي الناشر: فريد الضرغامي الازهري، تاريخ النشر: ١٣٢٥.
- المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت: ٤٨٣هـ) الناشر: دار المعرفة بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤١٤هـ ١٩٩٣م عدد الأجزاء: ٣٠.
- المتفق والمفترق المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٢٦ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م عدد الأجزاء: ٣.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت: ٨٠٧هـ) المحقق: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة عام النشر: ١٤١٤ه، ١٩٩٤م عدد الأجزاء: ١٠.

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت: ٤٢٥هـ) المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت الطبعة: الأولى \_ ١٤٢٢هـ.
- مختار الصحاح: زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: ٦٦٦ه) المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية الدار النموذجية، بيروت صيدا الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠ه/ ١٩٩٩م.
- \_ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان أبو محمد عفيف الدين عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت: ٧٦٨هـ) وضع حواشيه: خليل المنصور الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م
- \_ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت: ١٠١٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
- ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت: ٣٤٦هـ) تحقيق: أسعد داغر عدد الأجزاء: ٤ الناشر: دار الهجرة \_ قم تاريخ النشر: ٩ . ١٤٠٩هـ.
- المسايرة في علم الكلام والعقائد التوحيدية المنجية من الآخرة، المؤلف: الكمال ابن الهمام الحنفي (ت ٦٨١هـ)، راجع أصولها وعلّق عليها: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المطبعة المحمودية التجارية، مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٤٨ه، ١٩٢٩م.

الفراجم

**%** 

- \_ مسند أبي حنيفة رواية الحارثي (ط. العلمية)، المؤلف: أبو حنيفة النعمان، المحقق: أبو محمد الأسيوطي.
- مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (ت:
   ١٥٠هـ) تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود، الناشر: الآداب ـ مصر.
- مسند أبي يعلى، المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي (ت: ٣٠٧هـ)، المحقق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث \_ دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ \_ ١٩٨٤، عدد الأجزاء: ١٣.
- \_ مسند أبي يعلى، المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي (ت: ٣٠٧هـ)، المحقق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث \_ دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ \_ ١٩٨٤، عدد الأجزاء: ١٣
- \_مسند الإمام أبي حنيفة برواية المقري، الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم المقري (٣١٨هـ) دار السمان.
- مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هـ) المحقق: نظر محمد الفاريابي الناشر: مكتبة الكوثر الرياض الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ
  - \_ مسند الإمام أبي حنيفة للحافظ عيسى بن محمد بن محمد (الثعالبي).
- \_مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ٢٤١هه) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الحديث \_القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م عدد الأجزاء: ٨ (القسم الذي حققه أحمد شاكر).

الفراجغ

**233** 

- مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله المؤلف أبو عبدالله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي (٢٢٥هـ) المحقق لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي الناشر المكتبة الإمدادية مكة المكرمة الطبعة الأولى ١٤٣١هـ ٢٠١٠م.
- مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله، المؤلف: أبو عبدالله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي (٢٢٥هـ)، المحقق: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي، الناشر: المكتبة الإمدادية مكة المكرمة، الطبعة: الأولى ١٤٣١هـ ٢٠١٠م، عدد الأجزاء: ٢.
- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيدالله العتكي المعروف بالبزار (ت: ٢٩٢هـ) المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من ١ إلى ٩) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ١ إلى ١) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ١٨) الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الطبعة: الأولى، (بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م).
- \_مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت، \_ ١٩٥٩ تحقيق: م. فلايشهمر عدد الأجزاء: ١.
- المصباح الازهر في شرح الفقه الأكبر سليمان رصد الحنفي الزياتي الشاذلي الأزهري.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف: أحمد بن محمد بن على الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت: نحو ٧٧٠ه): المكتبة العلمية \_ بيروت عدد الأجزاء: ٢.
- المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، (ت: ٢٣٥هـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩، عدد الأجزاء: ٧.

الفراجع

- المعتمد من المعتقد لأبي بكر الكاساني تحقيق أكرم محمد إسماعيل دار النور المبين عمان ٢٠٢٠.
- معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي (ت: ٦٢٦هـ)، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٩٥م عدد الأجزاء: ٧.
- معجم السفر صدر الدين، أبو طاهر السِّلَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سِلَفَه الأصبهاني (ت: ٥٧٦هـ) المحقق: عبدالله عمر البارودي الناشر: المكتبة التجارية مكة المكرمة.
- \_ معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: ١٤٢٤ه) الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت ١٥٨٨) المحقق: محمد شكور المياديني الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م ص ٢٦٩).
- معجم المؤلفين المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (ت: ١٤٠٨هـ) الناشر: مكتبة المثنى بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت عدد الأجزاء: ١٣.
- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار) الناشر: دار الدعوة.
- \_ معجم لغة الفقهاء، المؤلف: محمد رواس قلعجي \_ حامد صادق قنيبي، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.

- معرفة الصحابة المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ٤٣٠هـ) تحقيق: عادل بن يوسف العزازي الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة: الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م عدد الأجزاء: عدد الأجزاء: ٧.
- معاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار: بدر الدين العيني (ت: ٥٥٥ه) تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ٢٠٠٦م عدد الأجزاء: ٣.
- المغرب: ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطرِّزِيّ (ت ١٠٠هـ) الناشر: دار الكتاب العربي.
- مفاتيح العلوم، المؤلف: محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبدالله، الكاتب البلخي الخوارزمي (ت: ٣٨٧هـ)، المحقق: إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء: ١.
- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (ت: ٢٠٦ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة: الثالثة ١٤٢٠ه
- المفاتيح في شرح المصابيح المؤلف: مظهر الدين الشِّير اذيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِري (ت: ٧٢٧ه) تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب الناشر: دار النوادر، ١٤٣٣هـ ٢٠١٢م عدد الأجزاء: ٦.
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة، دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٨٥.

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت: ٣٢٤هـ) عنى بتصحيحه: هلموت ريتر الناشر: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن (ألمانيا) الطبعة: الثالثة، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م عدد الأجزاء: ١.
- \_ مقدمة الصلاة المؤلف: أبو الليث السمرقندي (ت٣٧٠هـ) المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج عدد الأجزاء: ١.
- الملل والنحل المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت: ٥٤٨هـ) الناشر: مؤسسة الحلبي.
  - \_ مناقب الإمام أبي حنيفة أبو الحسن ابن اللبان الدينوري، المتوفى (٦٨ هـ).
- مناقب الامام أبي حنيفة للشيخ الموفق بن احمد بن محمد ابن سعيد المكي سنة (ت٦٨٥ه) ومعه مناقب الكردري حافظ الدين محمد بن محمد البريقيني الخوارزمي الشهير بالبزازي (ت ٨٢٧ه). طبعة مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن الهند سنة ١٣١١هـ (٢/ ٨٩-٩٢).
- \_ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) عني بتحقيقه والتعليق عليه: محمد زاهد الكوثري، أبو الوفاء الأفغاني الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن بالهند الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨ه.
- المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور المؤلف: تَقِيُّ الدِّيْنِ، الصَّرِيْفِيْنِيُّ، الحَنْبَلِيُّ (ت: ١٤١هـ) المحقق: خالد حيدر الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع سنة النشر ١٤١٤ه عدد الأجزاء: ١.

--**€**₹\$}

- المنتخب من معجم شيوخ السمعاني المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (ت: ٥٦٢ه) دراسة وتحقيق: موفق بن عبدالله بن عبد القادر الناشر: دار عالم الكتب، الرياض الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م عدد الأجزاء: ١.
- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ٩٥هه) المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م عدد الأجزاء: ١٩.
- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ٩٧ ٥هـ)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، عدد الأجزاء: ١٩.
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢، عدد الأجزاء: ١٨.
- \_ المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل: أحمد بن يحيى المرتضى المحقق: توما أرنلد دائرة المعارف النظامية تاريخ النشر ١٣١٦ حيدر آباد الدكن.
- \_ موسوعة المرويات الحديثية للإمام الأعظم أبي حنيفة، جمعه واعده وعلق عليه فضيلة العلامة المحدث المحقق المدقق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي ٢٠ مجلد دار الكتب العلمية ٢٠١١.

الفراجع

- الموضوعات، المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ۷۹۵ه) ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة: الأولى جر ۱، ۲: ۱۳۸۸هـ ۱۹٦٦م جست: ۱۳۸۸هـ ۱۳۸۸م.
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: ١٧٩ه) تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف الناشر: المكتبة العلمية الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء: ١.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: ٧٤٨ه) تحقيق: علي محمد البجاوي الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان الطبعة: الأولى، ١٣٨٢هـ ١٩٦٣م.
- الميزان الكبرى: شعراني، عبد الوهاب بن احمد الناشر: مصطفى البابي الحلبي، تاريخ النشر: ١٩٤٠.
- ـ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ه) المحقق: حمدي عبد المجيد الناشر: دار ابن كثير الطبعة: الثانية ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبدالله الظاهري الحنفي (ت: ٨٧٤هـ) الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر عدد الأجزاء: ١٦.
- نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، المؤلف: بدر الدين العينى (ت: ٥٥٨ه)، المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية \_ قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م، عدد الأجزاء: ١٩.

- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي.
  - ـ نصيحة أهل الحديث ـ الخطيب البغدادي موقع يعسوب.
- نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والاشعرية: عبد الرحيم بن علي الشهير بشيخ زادة المطبعة الأدبية ١٣١٧هـ.
- نفحات الأنس من حضرات القدس الملا نور الدين عبد الرحمن الجامي ت٩٨هـ دار الكتب العلمية بيروت.
- نهاية القول المفيد في علم التجويد محمد مكي نصر دار الجنان للنشر والتوزيع عمان الطبعة العربية الأولى ٢٠٠٩م.
  - ـ نوازل أبو الليث السمرقندي (ت: ٣٧٣هـ) خ جار الله ٩٦٠.
- -هاية الإقدام في علم الكلام، المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت: ٤٨ ٥هـ) موقع الوراق.
- \_هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة: علي بن أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: دار ابن القيم دار ٢٠٠٥.
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت: ١٣٩٩هـ) الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ١٩٥١.
- الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي (ت: ٧٦٤هـ) المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت عام النشر: ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.

--**&** 

الفراجغ

**33**3--

- الورع المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ١٤٦ه) رواية: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي (ت: ٢٧٥ه) المحقق: سمير بن أمين الزهيري الناشر: دار الصميعي الرياض السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م عدد الأجزاء: ١.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: ٦٨١هـ) المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر - بيروت.
- الوفيات، المؤلف: تقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي (ت: ٧٧٤ه)، المحقق: صالح مهدي عباس د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٢، عدد الأجزاء: ٢.



| Marie Land |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | الفهرس العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠          | * مقدمة التحقيق*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>y</b>   | * الفصل الأول: التعريف بالإمام أبي حنيفة، وبعلم الكلام في عصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩          | المبحث الأول: التعريف بالإمام أبي حنيفة النعمان ، الله التعريف النعمان الله التعريف الله الله الله المام أبي المناطقة النعمان الله التعريف التعريف الله التعريف الله التعريف الله التعريف التعرف |
| ۲۷         | المبحث الثاني: علم الكلام في زمن الإمام أبي حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۷         | المطلب الأول: تعريف علم الكلام، وسبب التَّسمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ن۲۹        | المطلب الثاني: نشأة علم الكلام ويشمل: علم الكلام في عصر الصحابة، والتابعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۳         | المطلب الثالث: موقف الإمام من علم الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸         | المطلب الرابع: دور الإمام أبي حنيفة في علم الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٩         | المطلب الخامس: أهم المسائل الخلافية الكلامية التي شغلت ذلك العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣         | المبحث الثالث: الفرق الكلامية في عصر الإمام أبي حنيفة وموقفه الإمام منها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣         | المطلب الأول: الإمامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٦         | المطلب الثاني: الخوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٢         | المطلب الثالث: المرجئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٣         | المطلب الرابع: القدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٨         | المطلب الخامس: المعتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | - 48 <del>-</del> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| * 6 × 5          | الفهرس الخاف                            | 233                        |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| ٧٤               | والجهمية                                | المطلب السادس: الجبرية     |
| v9               | المجسمةا                                | المطلب السابع: المشبِّهة و |
| ΑΥ               | *************************************** | المطلب الثامن: الدُّهرية.  |
| ٨٥               | دراسي للكتاب                            | * الفصل الثاني: الفصل ال   |
| يفة              | ة كتب العقيدة وغير ها للإمام أبي حن     |                            |
| ب العقدية للإمام | ماء والمحققين في نسبة هذه الكتب         | المطلب الأول: كلام العل    |
| ۸۹               | عرى للإمام                              | المطلب الثاني: مصنفات أخ   |
| 91               | سح نسبتها إليه                          | المطلب الثالث: كتب لا تع   |
| ٩٣               |                                         | المبحث الثاني: الأسانيد    |
| ۹۳               | لأكبر) رواية حماد]                      | [سندابن عاشر إلى (الفقه ا  |
| 11               | سقلاني إلى (الفقه الأكبر)]              | [سند الحافظ ابن حجر العم   |
| ر)][(ح           | نه الأكبر (الأبسط) (رواية أبي مطي       | [سند مصطفى عاشر في الفة    |
| 119              | ط)]                                     | [سند آخر إلى (الفقه الأبس  |
| 171              | الأبسط)]ا                               | [سند آخر إلى كتاب (الفقه   |
| 177              | والمتعلم)]                              | [سند ابن عاشر إلى (العالم  |
| 1 Y Y            | علم)]                                   | [سند آخر إلى (العالم والمت |
| 179              | علم)]                                   | [سندآخر إلى(العالم والمت   |
| 177              | لعالم والتعلم)]                         | [سندالموفق المكي إلى (ا    |
| 18               | علم)]                                   | [سندآخر إلى (العالم والمت  |
|                  | -K3)                                    |                            |

60 60 60 60

| +83                | بالفاض الفاض                      | 67832                       |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 8 1              | العالم والمتعلم)]                 | [سند السَّمعاني إلى كتاب (  |
| بدالبر المالكي]١٤٢ | لعالم والمتعلم) ويلتقي بسند ابن ع | [سند التَّعالبي إلى كتاب (ا |
| 184                | (الوصية) وبقيّة الوصايا]          | [سند ابن عاشر إلى كتاب (    |
| 180                |                                   | [سند الرِّسالة إلى البتّي]  |
| 187                | ة إلى البتي)]                     | [سندالناصحي إلى (الرساا     |
| 1 8 9              | ئتب الإمام]                       | [سند أبي اليسر البزدوي لك   |
| )](۱۵٦             | كما ذكرها في آخر (الأصول المنيفة) | [سندالبياضي لكتب الإمام     |
| 109                | طيّةطيّة                          | المبحث الثالث: النسخ الخ    |
| 109                | قه الأكبر)]                       | [النسخ الخطية لكتاب (الف    |
| ١٧٣                |                                   | [النسخ الخطية للفقه الأبسع  |
| 147                | م والمتعلم)                       | النسخ الخطية لكتاب (العال   |
| ١٩٠                | ؠيّة (نقرُّ)]                     | [النسخ الخطية لكتاب الوص    |
| ۲۰٤                | البتي]                            | [النسخ الخطية للرسالة إلى   |
| 71                 | نية إلى البتي]                    | [النسخ الخطّية للرسالة الثا |
| Y1831Y             | م لأبي يوسف]                      | [النسخ الخطية لوصية الإما   |
| YY•                | ام ليوسف بن خالد السمتي]          | [النسخ الخطية لوصية الإم    |
| YY0                | م أبي حنيفة لابنه حماد]           | [النسخ الخطية لوصية الإما   |
| **YV               | م أبي حنيفة لأبي عصمة]            | [النسخ الخطية لوصية الإما   |
| YY4                | نب الإمام أبي حنيفة               | * الفصل الثالث: تحقيق ك     |
|                    |                                   |                             |

| *************************************** | ر مر در                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۳۱                                     | * القسم الأول: كتب الإمام في العقائد                          |
| حنيفة النعمان                           | كتاب الفقه الأكبر (المختصر) للإمام الأعظم أبي                 |
| ۲۳٥                                     | بين يدي كتاب (الفقه الأكبر)                                   |
| Y & V                                   | كتاب الفقه الأكبر (المختصر) للإمام الأعظم أبي حنيفة النُّعمان |
| Y £ 9                                   | [أصْلُ التَّوحيد]                                             |
| ۲۰۰                                     | [الإيمانُ بأحُوالِ اليومِ الآخر]                              |
| ۲۰۱                                     | [وحدانيّة الله]                                               |
| ۲۰۱                                     | [نفي التَّشْبِيه عنِ الله]                                    |
| 707                                     | [أزليّة أسْماء الله وصِفاته]                                  |
| ۲۰۲                                     | [الصِّفات الذَّاتيّة]                                         |
| ۲۰۳                                     | [الصِّفات الفعليّة]                                           |
|                                         | [أزليّة أسْماء الله وصِفاته]                                  |
| Y00                                     | [حُكُمُ منْ قالَ بحدوثِ الصّفات أو شكَّ أو وقفَ فيها]         |
| ۲٥٦                                     | [القُرآنُ كلامُ الله غير مخلوقٍ ولا حادِث]                    |
| YOA                                     | [مُخَالفة صِفات الله لصِفات المخْلوقين]                       |
| Y09                                     | [الله شيءٌ لا كالأشياء]                                       |
| ۲٥٩                                     | -<br>[نفيُ الحدُّ والضِّدُّ والنِّدُّ والمثْلِ]               |
| Y7                                      | [إثبات الصّفات المتشابهة كصفاتِ معاني]                        |
|                                         | -483 00A 838+                                                 |

| 9 | و د د د د د د د د د | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | ***                 | الفهرس المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | 771                 | [أزلية علم الله بالأشياء]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 | 777                 | [إثبات القضاء والقدر والمشيئة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Y7Y                 | [عِلمُه تعالى بالموجُودات والمعْدُومات]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | ۲٦٣                 | [الكَلام عن الفِطْرة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | ۲٦٣                 | [الميثاق]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 |                     | [نفي الجَبْر]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | ۲٦٥                 | [أفعالُ العبادِ كسبهم على الحقيقة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 |                     | [الطَّاعَات]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Y77                 | [المعَاصِي]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 |                     | -<br>[عِصْمَة الأنبياء]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 |                     | [صِفَةُ النّبي عِيَالِيَةٍ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 |                     | [أفضلُ الأمَّة بعدَ النَّبِي عَيْظِيرً]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 |                     | [حكمُ فاعل الكَبيرة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |                     | [المسائل العمليّة التي تميّز أهل السنّة عنْ أهل الأهواء]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 |                     | [الرَّدُّ على المُرْجِئَة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 |                     | يمر على المنطلاتُ الأعمال]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 |                     | [المعْجزةُ والكَرامةُ وخَوارقُ العَادات]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 |                     | [الفحيرة والعرابة و عوارات المائية الله الله المائية الله الله المائية المائية الله المائية المائ |
| 1 |                     | [رويه الله هه في الد حرف]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 |                     | 4×2 004 8×3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ر ومد ومد ومد وم             | م وم وم وم وم وم وم وم                  | ومد ومد ومد ومد ومد و          |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| -2 <b>(3</b> )               | يتافارس الفافر                          | <b>?&gt;</b> 3                 |
| <b>*</b> V0                  | Ε,                                      | [الإيمانُ لا يزيدُ ولا ينقُصر  |
| YV0                          | نِ وتفاضلهمْ في الأعْمال]               | [اسْتواء المؤمنينَ في الإيْما  |
| YV0                          |                                         | [تعريفُ الإسْلام]              |
| YV1                          |                                         | [تعريفُ الدِّين]               |
| YY1                          |                                         | [معرِفةُ الله وعبادته]         |
| YY1                          | رى الأعْمال]                            | [استواء المُؤمِنونَ فيما سِو   |
| YYY                          | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | [فضْلُ الله وعَدْله]           |
|                              | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                |
| <b>* Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y</b> | ماصُ بينَ الخُصوم والجنّة والنّار]      | [الميزانُ والحوضُ والقِص       |
| YVA                          | تعالى]                                  | [الهدى والإضْلال من الله       |
| YVA                          | الرّوح إلى الجسد ونعيم القبر وعذابه]    | [سؤال منكر ونكير وإعادة        |
| YV9                          | ہة]                                     | [ترجمة الصّفات المتشاج         |
| ۲۸۰                          | [                                       | [نفي المسافّة عنِ الله تعالى   |
| ۲۸۰                          | مَضيلة]                                 | [اسْتواء آيات القرآنِ في الأ   |
| ۲۸۱                          |                                         | [والدا الرّسول ﷺ وعمُّه]       |
| YAY                          |                                         | [أبناءُ الرَّسول ﷺ]            |
| ۲۸۳                          | حيد]                                    | [حكمُ تعلُّم دقائقِ علم التَّو |
|                              |                                         | •                              |
|                              |                                         | - ,                            |
|                              |                                         | ·                              |

### لعدام ومدام ومدام ومدام ومدام ومدام ومدام ومدام

### الفهرس الخائر

£\$\$\$

# 33

## كتاب (الفقه الأكبر) (الأبسط) أو (الرّد على القدرية)

| بين يدي كتاب (الفقه الأكبر) (الأبسط)                           |
|----------------------------------------------------------------|
| كتاب (الفقه الأكبر) رواية أبي مطيع                             |
| [علامَات أَهْلِ السُّنَّة والجَماعَة]                          |
| [حُكْمُ التَّفَقُه في الدِّين]                                 |
| [أَفْضَلُ الفِقْهِ]                                            |
| [ماهيَّة الإيمان والإسْلام والإحسَان]                          |
| [رُكْنُ الإِيْمان]                                             |
| [حُكْمُ من أنكر شيئًا مِنْ خلقِ الله ﷺ]                        |
| [حُكْمُ الجهلِ بشرائِع الإسلام]                                |
| [شرح ماهيَّة الْإيمان]                                         |
| [حُكْمُ المُتَأَوِّل في نسبة المشَيئة لغير الله تعالى]         |
| [حُكْمُ المُتَأَوِّل في نسبة المصيبة لغير الله تعالى]          |
| [الاسْتِطَاعَة تَصْلُحُ للضّدين]                               |
| [الرّد على المعتزلة في إنكارهم أن يكون الشّرُّ من خلق الله ١٠٤ |
| [ردّاعتراضٍ آخَر للمُعتزلة]                                    |
| [حكمُ منْ نفّى المشِيئة عنِ الله تعالى]                        |
| [بابٌ في القَدر]                                               |
| [بَاب فِي الْبَغي وَالْخُرُوج على الإِمَام]                    |
|                                                                |

| ***        | رم وم وم وم وم<br>الفهرس الفاف | <b>**</b>                              |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| ٣٠٨        |                                | [حُكْمُ الخَوارِجْ]                    |
| <b>711</b> |                                | [أحْكَامُ الخَوارِجْ]                  |
| ٣١٢        |                                | [حُكم الشَّاك في كفر الكافر].          |
| ٣١٢        |                                | [حكم منْ يَشُكَّ فِي إيمَانه].         |
| ٣١٤        |                                | [الْمُؤمِنُ قَدْ يُعَذَّبُ بِذُنُوبِه] |
| ٣١٤        |                                | [حكمُ القُنوطِ منْ رحمة الله].         |
| ٣١٤        | [                              | [عدمُ جوازِ الشُّكِّ في الإيْمان]      |
| ٣١٥        |                                | [المؤمنُ مؤمنٌ حقّاً]                  |
| ۳۱٦        | ]                              | [الإيمان عند معَاينة العذاب            |
| ٣١٧        |                                | [حكمُ فاعلِ الكبيرة]                   |
| ٣١٨        | عِيسَى ﷺ]                      | [حكمُ الشَّكُّ في نبوة مُوسَى وَ       |
| ٣١٨        | [                              | [حكمُ الشَّكُّ في مصيرِ الكَافر        |
| ٣١٨        | جَ الإيمان]                    | [الذُّنوب لا تُخْرج المُؤْمن مزَ       |
| ٣٢٠        |                                | [حكمُ قِتالِ أهل البَغْي]              |
|            |                                |                                        |
| ٣٢٣        |                                | [الإيْمان بِعَذَابَ الْقَبْر]          |
|            |                                |                                        |
|            | []                             | - ,                                    |
| ٣٢٦        |                                | [حكمُ أهل الأهْواء]                    |
|            | -+ <del>***</del>              | ,                                      |

| ورود ورود ورود | وم ومد ومد ومد ومد ومد ومد ومد ومد ومد و           |
|----------------|----------------------------------------------------|
|                | الفهرس المام                                       |
| ٣٢٨            | [بَابُ المَشِيئَة]                                 |
| ٣٣١            | [بَابِ آخر فِي الْمَشِيئَة]                        |
| ٣٣٢            | [بَابِ الرَّد على من يُكَفِّرُ المؤمنينَ بالذَّنب] |
| ٣٣٣            | [حكم الإسْتِثْنَاء فِي الْإِيمَان]                 |
| ٣٣٤            | [حكمُ القائِل بفناءِ الجنَّة والنَّار]             |
| ٣٣٤            | [بَابِ فِي الصِّفَاتِ والمتُّشابِهات]              |
|                | رِن<br>[نفي الأيْنيّة عن الله ﷺ]                   |
|                | في المشيئة]                                        |
|                | المِيانُ الْإِيمَان منَ الإِنْسان]                 |
|                | [حقُّ الله على العباد]                             |
|                |                                                    |
|                | <del></del>                                        |
| ٣٤٠            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              |
|                | كتاب (العالم والمتعلم)                             |
| ٣٤٣            | بين يدي كتاب (العالم والمتعلّم)                    |
| ٣٤٧            | كتاب العالم والمتعلّم                              |
| ٣٤٩            | [خُطْبَةُ كِتابِ العالِم والمُتَعَلِّم]            |
|                | [فَضُلُ طلبَ العلم]                                |
| ٣٥٣            |                                                    |
| ٣٥٥            |                                                    |
|                |                                                    |
|                | - + KS (014) 833+-                                 |

| 7 | £                                       | الفهرس الخاف                                  | \$\frac{1}{2}                                                    |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3 | ا                                       | لَ رُكناً في الإيمان ولم يكفِّر تاركَ العَمل] | [الرَّد على منْ جعلَ الأعما                                      |
| 3 | ٣٦٠                                     | قولٌ وعمل]                                    | [الرّدُّ على من قال: الإيْمان                                    |
| 3 | ۳٦٢                                     | ***************************************       | [ماهيَّة الإيْمان]                                               |
| 7 | ٣٦٣                                     | ••••••                                        | [أحوال النَّاس في الإيمان].                                      |
| 7 | ۳٦٥                                     | سلِ واحِد]                                    | [معنى أنَّ إيماننا وإيُّمان الرُّه                               |
| 3 | ۳٦٧                                     |                                               | [معنّى اليَقين]                                                  |
| 3 | ٣٦٨                                     | لأَنْبياءِ واحِدٌ]                            | [أمثلة على أَنَّ يَقينَنا وَيَقين ا                              |
| 3 | ٣٦٩                                     | نِ وتفاضُلهم في الأعْمال]                     | [اسْتواءُ المؤمنينَ في الإيْما                                   |
| 7 | ٣٧٠                                     | لرِ القبلة]ل                                  | [حكمُ أهلِ المعاصِي منْ أه                                       |
| 7 | ٣٧١                                     | غيرةٍ في الخوفِ والرَّجاء]                    | [عدمُ اسْتواءِ الكبيرةِ والص                                     |
| 3 | *************************************** | على الفاسق]                                   | [حكمُ الاسْتغْفار أو اللَّعنُ                                    |
| 3 | ٣٧٤                                     | هم]                                           | [تفاضلُ أهل العدْلِ فيما بين                                     |
|   | ٣٧٥                                     |                                               | [المُؤْمِنَ لَا يَكُونُ لِلهِ عَدَّاً]                           |
| 1 | ٣٧٥                                     | محبَّتَه لله ﷺ]                               | [المعصِية منَ العبْد لا تنْفي                                    |
| 1 | ۳۷٦                                     |                                               | [تفسِير الكُفر]                                                  |
| 3 | <b>****</b>                             | حمَّد ﷺ]                                      | [حكمُ منْ آمنَ بالله وكفَر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|   | ٣٧٨                                     | ﷺ مع إيْمانه به]                              | [حكمُ منْ يشْتهي قتلَ النَّبي                                    |
|   | ٣٧٩                                     | ي أَنْ أَزْعُمَ أَنَّ لِلهِ وَلَدًا]          | [حُكمُ منْ يقُول: أَنَا أَشْتَهِ                                 |
| 1 | ۳۸۰                                     |                                               | [تعرِيف النُّفاق]                                                |
| 3 |                                         | -6 <b>%</b> 3                                 |                                                                  |

| *875 | انفهرس الخام                            | 33                                        |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٣٨١  | •••••                                   | [في الكُفْر والإيْمان]                    |
| ٣٨٣  | •••••                                   | [تَعْريفُ الإِرْجاء]                      |
| ٣٨٤  | اً إِلَّا لِمَنْ أَوْجَبَهُ النَّصُّ]   | [لا نوجبُ لأحدِ جَنَّةً ولا نار           |
| ۳۸٤  | ِ الَّتِي تُعارِضُ الأصول]              | [المنهج الصحيح في الأخبار                 |
| ۳۸٦  |                                         | [المعاصي لا تُبطلُ الأعمال]               |
| ٣٨٩  | •••••                                   | [حكمُ منْ يكفِّر المؤمنينَ]               |
| ٣٩٠  | لكُفر]لكُفر                             | [حكمُ منْ يشهدُ على نفسِه با              |
| ٣٩١  | نْ دينِكَ]                              | [حكم من يقول: إِنِّي بَرِيءٌ مِ           |
| ٣٩١  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | [حكمُ طاعَة الشَّيطان]                    |
| ٣٩١  | .,                                      | [تفسِير العِبادة]                         |
| ٣٩٢  | تين]                                    | [الرجاء والخوف على منزل                   |
| ٣٩٣  | ينِ مِنَ الله تَعَالَى]                 | [لَيْسَ شَيْءٌ بِأَهْيَبَ عِنْدَ المُؤْهِ |
| ٣٩٤  | [ر                                      | [العبرَة بالمعاني دونَ الأسّامِ           |
| 440  | عذِّب]                                  | [المؤمنُ هل ينفعه إيْمانه إنْ             |
| ٣٩٦  | [                                       | [الكفْر واحدٌ لا يقبلُ التَّجزئة          |
| ٣٩٨  |                                         | [معنى معرفة الله]                         |
| ٣٩٩  |                                         | [معرفة الله واجبةٌ عقلاً]                 |
| ٤٠٠  |                                         | [معنى الولاية والبراءة]                   |
| ٤٠١  | *************************************** | [معنى كُفْرُ النِّعم]                     |
|      | and the control of the control          | ·                                         |

+843 (1994) EX8+

### الفهرس المام



# رسالة الإمام أبي حنيفة إلى عثمان البتي

| £ • o      | بين يدي كتاب رسالة الإمام أبي حنيفة إلى عثمان البتي |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ٤٠٩        | ترجمة عثمان البَتِّي                                |
|            | رسالة الإمام أبي حنيفة إلى البتِّي                  |
| ٤١٢        | [سببُ كتابة البتِّي للإمام]                         |
| ٤١٣        | [بيانُ الاخْتلافِ بينَ الإيمانِ والعَمل]            |
| ٤١٤        | [دينُ أهلِ السَّماء ودينُ أهلِ الأرضِ واحدٌ]        |
| ٤١٦        | [الرَّدُّ على توصِيفِ البتِّي للإيْمانِ]            |
| ٤١٧        | [تعرِيفُ النِّفاق]                                  |
| ٤١٨        | [عدم تكفير البُغاة والخوارج]                        |
| ٤١٩        | [مذهبُ أهلِ العدْلِ في أهلِ القِبلة]                |
| ٤١٩        | [القوْلُ في ما جَرى بينَ الصَّحابة]                 |
| ٤٢٢        | [سببُ تسميةِ أهلِ العَدْلِ بالمرْجئة]               |
| مان البتّي | الرسالة الثانية إلى عث                              |
| £ Y V      | بين يدي كتاب الرِّسالة الثَّانية إلى البتِّي        |
|            | الرِّسالة الثَّانية إلى البتِّي                     |
| ٤٢٩        | [دينُ الله واحِد]                                   |
| ٤٣١        | [الإيْمانُ والإسلامُ واحد]                          |
| ٤٣٢        | [الأعمالُ ليسَتْ منَ الإيمان]                       |
|            |                                                     |

|     | الفهرس المام             | \$3.5°                           |
|-----|--------------------------|----------------------------------|
| £٣٢ | ئثيرة]                   | [الإيمانُ واحدٌ والأعمال ك       |
| ٤٣٢ | في الأعْمال]             | [الهُدى في الإيمان والهُدى       |
| £٣٣ | ثل الضَّلال في الأعْمال] | [الضَّلال في الإيمان ليس م       |
| ٤٣٣ |                          | [الإيْمان لا يقْبل النَّسخ]      |
|     |                          |                                  |
| ٤٣٤ |                          | [الأعمال تقبلُ النَّسخ]          |
| ٤٣٥ | في العمل دَيْنٌ]         | [التَّقْصيرُ في الإيمان كُفْرٌ و |
| ٤٣٥ | مل في القرآن]            | [التَّمييز بين الإيْمان والع     |
| ٤٣٦ |                          |                                  |
| ٤٣٦ | بالِ]                    | [الإيمان لازمٌ عَلَى كُلِّ حَ    |
| ٤٣٦ | نفاضل]                   | [الإيمان ثابت والأعمال تت        |
| ٤٣٧ |                          | [العملُ قد يكونُ حراماً]         |
| ٤٣٧ | ۇمن]                     | [الإيْمان لا يسلبُ منَ المؤ      |
|     | بِ الأشْخاصِ وأحْوالهم]  |                                  |
| ٤٣٨ | [                        | [الأعمالُ تسقطُ بالأعْذار        |
| ٤٣٩ | اخْتلافًا في الدِّين]    | [الاختلافُ في العمل ليسَ         |
| ٤٣٩ | ما دخَلَ بِه]ما          | [لا يخرجُ منَ الإيْمانِ إلا بـ   |
|     | كامِ الإشلام]            |                                  |
|     | ,                        |                                  |

## كتاب الوصية

| £ £ 0 | بين يدي كتاب الوصية                    |
|-------|----------------------------------------|
| £ £ 9 | كتاب الوصيّة                           |
| ٤٥٢   | [الخَصْلَة الأُولَى]                   |
| ٤٥٢   | [فصلٌ في تعريفِ الإيْمان]              |
| ٤٥٣   | [الإيْمانُ لا يزيدُ و لا يَنقُص]       |
| ٤٥٣   | [عدمْ جوازِ الشَّكِّ في الإيْمان]      |
| ٤٥٤   | [عدَمْ تكْفيرِ المؤمنِ بالذَّنب]       |
| ξοξ   | [الأعمالُ ليستُ رُكناً في الإيمان]     |
| ٤٥٤   | [تقديرُ الخيرِ والشّرِ منَ الله تعالى] |
| ٤٥٥   | [الخَصْلَة النَّانيَةُ]                |
| ٤٥٥   | [أقسامُ الأعمال]                       |
| ٤٥٦   | [الخَصْلَة النَّالِثَةُ]               |
|       | [تنزيهُ الله عنِ المكان]               |
| ٤٥٦   | [الخَصْلَة الرّابِعَةُ]                |
|       | [القُرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوقِ]      |
| { o V | [الخَصْلَة الخامِسَة ]                 |
| { o V | [تفضِيلُ الصَّحابة]                    |
| ξολ   | [الخَصْلَة السّادِسَةُ]                |

€**8**€\$€\$€\$€\$

| ***         | الفهرس الخاف                            | <b>~</b>                          |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ٤٥٨         | *************************************** | [خلقُ أفعالِ العباد]              |
| ٤٥٨         | ************************                | [الخَصْلَة السّابِعَةُ]           |
| ٤٥٨         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | [الله ﷺ هو الخالقُ والرَّازق]     |
| ٤٥٨         |                                         | [مشروعيّة الكسْب]                 |
| ٤٥٩         | *************************************** | [أصْناف النّاس]                   |
| ٤٥٩         | *************************************** | [الخَصْلَة الثَّامِنَةُ]          |
| ٤٥٩         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | [الإسْتِطاعَةَ مَعَ الفِعْلِ]     |
| ٤٦٠         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | [الخَصْلَة التّاسِعَةُ]           |
| ٤٦٠         | ن]                                      | [مَشْروعيَّة المسْحِ على الخُفّير |
| <b>{7•</b>  | السّفر]ا                                | [مشْروعيّة القَصْر والإفْطار في ا |
| ٤٦٠         |                                         | [الخَصْلَة العاشِرَةُ]            |
| <b>{</b> ٦• |                                         | [الإيْمانُ بقدَر الله]            |
| ٤٦١         |                                         | [الخَصْلَة الحاديّة عَشَرَ]       |
| ٤٦١         | ••••••                                  | [الإيْمان بعذابِ القَبر]          |
| ٤٦١         | *************************************** | [الإيمانُ بسُؤال مُنكرٍ ونكير]    |
| £71         |                                         | [الإيمانُ بالجنَّة والنَّار]      |
| ٤٦١         |                                         | [الإيمانُ بالميْزان]              |
| £71         |                                         | [الإيمانُ بقراءة الكُتب]          |
| 773         |                                         | [الخَصْلَة الثَّانيَّة عَشْرَةً]  |
|             |                                         |                                   |

| 60 | الفهرس المام                                                                            |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3  | [الإيْمان بالبَعْثِ بعدَ الموْت]                                                        |  |  |  |  |
| 3  | [الإيْمانُ برؤية الله يومِ القِيامة]                                                    |  |  |  |  |
| 3  | [الإيْمان بِشفَاعة النَّبِي عَلِيْقِ]                                                   |  |  |  |  |
| 3  | [فضلُ أُمُّهاتِ المؤمنينَ رضُوانُ الله عَليهنَّ]                                        |  |  |  |  |
| 3  | [عدَم فناءِ الجنَّة والنَّار]                                                           |  |  |  |  |
| 3  | * القسم الثاني: وصايا الإمام لتلاميذه                                                   |  |  |  |  |
| 3  | وصيَّة الإمام أبي حنيفة ﷺ لتلميذه أبي يوسف رحمه اللَّه                                  |  |  |  |  |
| 3  | بين يدي كتاب وصيَّة الإمام أبي حنيفة لتلميذه أبي يوسف ٢٦٩                               |  |  |  |  |
| 3  | وَصِيَّةُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله                          |  |  |  |  |
| 3  | وصيَّةُ الإمامِ الأغظَمُ أبي حَنيفةً ﷺ لتِلْميذِه يوسف بن خالدِ السَّمْتيَ              |  |  |  |  |
| 3  | بين يدي كتاب الإمامِ أبي حَنيفةَ لتِلْميذِه يوسف بن خالدٍ السَّمْتيِّ ٤٨٥               |  |  |  |  |
| 3  | ترجمة يُوسُف بن خَالِد السَّمتِي                                                        |  |  |  |  |
| 3  | وصيَّةُ الإمامِ الأعْظَمْ أبي حَنيفةً ١ لتِلْميذِه يوسف بن خالدِ السَّمْتيِّ البَصري٤٩١ |  |  |  |  |
| 3  | وصية الإمام أبي حنيفة ﷺ لابنه حماد رحمه الله                                            |  |  |  |  |
| 7  | بين يدي كتاب الإمام أبي حنيفة ، لا بنه حماد رحمه الله                                   |  |  |  |  |
| 3  | وصية الإمام أبي حنيفة لابنه حماد                                                        |  |  |  |  |
| 3  | وصِيَة الإمام أبي حنيفة لأبي عِضمة حينَ تولَى القَضاء                                   |  |  |  |  |
| 3  | بين يدي كتاب الإمام أبي حنيفة لأبي عصمة                                                 |  |  |  |  |
| 3  | - 683 OV. 833                                                                           |  |  |  |  |

| 4 |         |                              |                              |  |
|---|---------|------------------------------|------------------------------|--|
| 3 | <b></b> | الفهرس الفام                 | <b>2</b>                     |  |
| 3 | ٥١٣     | أبي مريم (نوح الجامع)        | ترجمة أبي عصمة نوح بن        |  |
| 3 | ٥١٥     | ي عِصْمة حينَ تولَّى القَضاء | وصِيّة الإمام أبي حنيفة لأبه |  |
| 3 | ٥١٩     | •••••••                      | * المراجع                    |  |
| - | 000     | •••••••••••••••••            | * الفهرس العام               |  |

